الله التحرالي المالية

( , V<sub>L</sub>V







ار معیر عبیر منت طهران ـ ۱٤۱۸ ه.ق



بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة (المجلدالأول)

المصنف: الشيخ محمد تقي التستري (ندس سره)

التحقيق: مؤسسة نهج البلاغة

الناشر: دار اميركبيرللنشر

الطبعةالاولىٰ: (١٣٧٦ هـ ش) (١٤١٨ هـ ق) (١٩٩٧ م )

المطبعة : سبهر

عددالنسخ المطبوعة : ٢٠٠٠ نسخة

كافةالحقوق محفوظة للناشر

الجمهورية الإسلامية في ايران ـ طهران ـ ص. ب ١٩١٦-١١٣٦٥

# فهرس المطالب

| رقم الصفحة                                          | العنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o                                                   | فهرس المطالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٩                                                   | and the second s |
| ٠٣                                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٥                                                  | مقدّمة مؤسّسة نهج البلاغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>\Y</b>                                           | مقدّمة المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۳                                                  | ذكر ما في شرح ابن أبي الحديد من المعايب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲٤                                                  | ردّ المؤلّف على ابن ميثم والسيّد الخوئي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٢                                                  | وجه تسمية الكتاب ببهج الصّباغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٣                                                  | شرح خطبة الرّضيّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧                                                   | ما قال معاوية ردّاً لمحفن في فصاحة علىّ الطِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                     | رؤية إبراهيم المهديّ عليّاً في المنام وما جرئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                     | اعترافات الفصحاء بأنّ عليّاً عليه السّلام أف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٣                                                  | حديث من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Yo                                                  | نقل كلام شارح المعتزليّ في فضائله للطِّلْإ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 97                                                  | نسب الرّضيّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ع إلى الرّضيّ                                       | ما قال ابن أبي الحديد في ردِّ من نسب النَّهج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ، شجاعته للطُّلِدُ وقول النبيُّ مَلَيْكِاللَّهُ له: | الإشارة إلى الموارد التي ذكرها المؤرِّخون في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٠٩                                                 | لا فتىٰ إلّا عليّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>\</i>                                            | الإشارة إلى طرف من زهده للطُّلِخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| \\ <b>\</b> \\                                      | في أنَّه جُمعت الأضداد في صفاته لطُّئِلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>\Y•</b>                                          | الإشارة إلى كرائم كلامه لطط الطلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 181                                                 | ما نُقل عنه عليمالاً في معنى البلاغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| خطبة عمر بالجابية وإيراد القسّ عليه                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ما قاله عليُّه في جواب من سأله أنَّ الحرب أكان بقضاء من الله وقدره؟ ١٣٧   |
| الفصل الأوّل _ في التّوحيد                                                |
| العنوان ١ من الخطبة ١: «الحمد لله الّذي لا يبلغ مدحته القائلون» ١٤٤       |
| _ من الخطبة ٩٤: «الحمد لله الأوّل فلا شيء قبله» ١٤٤                       |
| _ من الخطبة ٩٢: «فتبارك الله الّذي لا يبلغه بُعد الهمم» ١٤٥               |
| العنوان ٢ من الخطبة ١: «أوّل الدّين معرفته»                               |
| العنوان ٣ من الخطبة ١: «كائنٌ لا عن حدثٍ»                                 |
| العنوان ٤ من الخطبة ٤٩: «الحمد لله الّذي بطن خفيّات الأمور» ١٦٦           |
| العنوان ٥ من الخطبة ٦٣: «الحمد لله الّذي لم يسبق له حالٌ حالاً» ١٧٥       |
| العنوان ٦ من الخطبة ٨٣: «وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له» ١٨٥   |
| العنوان ٧ من الخطبة ٨٨: «الحمد لله المعروف من غير رؤية»                   |
| العنوان ٨ من الخطبة ٨٩: «الحمد لله الّذي لايفره المنع والجمود» ١٩٧        |
| العنوان ٩ من الخطبة ٨٩: «ولو وهب ما تنفّست عنه معادن الجبال» ٢٠٧          |
| العنوان ١٠ من الخطبة ٨٩: «وانظر أيّها السّائل، فما دلُّك القرآن عليه» ٢١٠ |
| العنوان ١١ من الخطبة ٨٩: «هو القادر الّذي إذا ارتمت الأوهام» ٢١٥          |
| العنوان ١٢ من الخطبة ٨٩: «الَّذي ابتدع الخلق على غير مثالٍ» ٢٢٢           |
| العنوان ١٣ من الخطبة ٨٩: «فاشهد أنّ من شبّهك بتباين أعضاء خلقك» ٢٢٥       |
| · العنوان ١٤ من الخطبة ٨٩: «قدّر ما خلق فألطف تقديره»                     |
| العنوان ١٥ من الخطبة ١٠٦: «الحمد لله المتجلِّي لخلقه بخلقه» ٢٤١           |
| العنوان ١٦ من الخطبة ١٠٧: «كلُّ شيء خاضعُ له» ٢٤٥                         |
| العنوان ١٧ من الخطبة ١٣١: «وانقادت له الدّنيا والآخرة بازمّتها» ٢٥٤       |
| العنوان ۱۸ من الخطبة ۱۵۰: «الحمد لله الدّالّ على وجوده بخلقه» ۲۵۸         |
| العنوان ١٩ من الخطبة ١٦١: «الحمد لله خالق العباد» ٢٦٥                     |
| العنوان ٢٠ من الخطبة ١٧٦: «لا يشغله شأنَّ» ٢٧٥                            |
| العنوان ٢١ من الخطبة ١٧٠: «الحمد لله الّذي لا توارئ عنه سماءٌ سماءً» ٢٧٨  |

| العنوان ٢٢ من الخطبة ١٩٦: «يعلم عجيج الوحوش في الفلوات» ٢٧٩                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان ٢٣ من الخطبة ١٧٧: « أفأعبد ما لا أرىٰ» ٢٨٣                                  |
| العنوان ٢٤ من الخطبة ١٨٣: «الحمد لله الّذي لا تدركه الشّواهد»                       |
| العنوان ٢٥ من الخطبة ١٨٤: «ما وحّده من كيّفه»                                       |
| العنوان ٢٦ من الخطبة ١٩٣: «الحمد لله الّذي أظهر من آثار سلطانه» ٣٣٦                 |
| العنوان ٢٧ من الخطبة ١٥٣: «الحمد لله الّذي انحسرت الأوصاف» ٣٣٨                      |
| العنوان ٢٨ من الخطبة ١٨٩: «الحمد لله الفاشي حمده»                                   |
| العنوان ٢٩ من الخطبة ١٨٠: «الحمد لله الّذي إليه مصائر الخلق» ٣٤٦                    |
| العنوان ٣٠ من الخطبة ١١٠: «هل تحسّ به إذا دخل منزلاً» ٣٦٨                           |
| العنوان ٣٦ من الخطبة ١٦٥: «أيّها المخلوق السّويّ» ٣٦٩                               |
| العنوان ٣٢ من الخطبة ١٥٨: «أمره قضاءٌ وحكمةٌ»                                       |
| العنوان ٣٣ من الكتاب ٣١: «واعلم يا بنيّ أنّه لو كان لربِّك شريكٌ»                   |
| العنوان ٣٤ من الحكمة ٢٥٠: «عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحلّ العقود» ٣٨٣           |
| العنوان ٣٥ الحكمة ٣٥١: «عند تناهي الشَّدّة تكون الفرَّجة»                           |
| العنوان ٣٦ من الخطبة ٨١: «الحمد لله الّذي علا بحوله»                                |
| العنوان ٣٧ الحكمة ١٣: «من ضيّعه الأقرب أتيح له الأبعد»٣٩٣                           |
| العنوان ٣٨ الحكمة ٨٤: «بقيَّة السّيف أبقىٰ عَدَداً وأكثر وُلْداً»                   |
| العنوان ٣٩ الحكمة ١٣٩: «تنزل المعونة على قدر المؤونة»                               |
| العنوان ٤٠ الحكمة ١٤٤: «ينزل الصّبر على قدر المصيبة»                                |
| العنوان ٤١ الحكمة ١٥: «تذلّ الأمور للمقادير حتّى يكون الحتف في التدبير»     • • ٤   |
| _ الحكمة ٤٥٩: «يغلب المقدار على التّقدير حتّى تكون الآفة في التّدبير»               |
| العنوان ٤٢ الحكمة ٧: «أعجبوا لهذا الإنسان ينظر بشحم» ٤٠٤                            |
| العنوان ٤٣ الحكمة ٣٠٢: «ما المبتلي الّذي قد اشتدّ به البلّاء بأحوج إلى الدّعاء» ٤٠٩ |
| العنوان ٤٤ من الخطبة ١٩٧: «إنّ الله سبحانه وتعالى لايخني عليه ما العباد» ٤١٠        |
| العنوان ٤٥ الحكمة ٢٧٣: «اعلموا علماً يقيناً أنّ الله لم يجعل للعبد» ٤١٢             |
| العنوان ٤٦ الحكمة ٨٤: «قد علم السّرائر، وخبر الضّائر» ٤١٦                           |
| العنوان ٤٧ من الخطبة ٩٩: «الأوّل قبل كلّ أوّل»                                      |

| العنوان ٤٨ من الخطبة ١٨١: «فعظّموا منه سبحانه ما عظّم من نفسه» ٤٢٠      |
|-------------------------------------------------------------------------|
| العنوان ٤٩ من الخطبة ١٩٣: «واعلموا عباد الله أنَّه لم يخلقكم عبثاً» ٤٢٦ |
| العنوان ٥٠ من الخطبة ٨٩: «وقدّر الأرزاق فكثّرها وقلّلها» ٤٣٣            |
| العنوان ٥١ من الخطبة ٨٩: «عالم السّرّ من ضمائر المضمرين» ٤٣٥            |
| العنوان ٥٢ الحكمة ٤٧٠: « التَّوحيد أن لا تتوهَّمه» ٤٤٧                  |
| العنوان ٥٣ من الخطبة ٢١٢: «واشهد أنّه عدلٌ عدل وحكمٌ فصل» ٤٤٨           |
| الفصل الثاني _ في خلق السَّهاء والأرض والشَّمس والقمر والنَّجوم والعرش  |
| والكرسي ٢٥٩                                                             |
| العنوان ١ من الخطبة ١: «ثمّ أنشأ سبحانه فتق الأجواء» ٤٦١                |
| العنوان ٢ من الخطبة ٨٩: «ونظم بلا تعليقٍ رهوات فرجها» ٤٧٢               |
| العنوان ٣ من الخطبة ٨٩: «كبس الأرضُ على مور أمواج مستفحلةٍ» ٤٨٩         |
| العنوان ٤ من الخطبة ٢٠٩: «وكان من اقتدار جبروته» ً ٥٠٨                  |
| العنوان ٥ من الخطبة ١٦٩: «اللَّهمّ ربّ السّقف المرفوع» ٥١٩              |
| العنوان ٦ من الخطبة ١٥٨: «فمن فرّع قلبه، واعمل فكره» ٥٢٥                |
| الفصل القّالث _ في خلق الملائكة                                         |
| العنوان ١ من الخطبة ١: «تمّ فتق ما بين السّهاوات العُلىٰ»               |
| العنوان ٢ من الخطبة ٨٩: «ثمّ خلق سبحانه لإسكان سهاواته» ٥٤٥             |
| العنوان ٣ من الخطبة ١٠٧: «من ملائكة أسكنتهم ساواتك» ٥٦٩                 |
| العنوان الرّابع _ في خلق آدم للطِّلا                                    |
| العنوان ١ من الخطبة ١: «ثمّ جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها» ٥٧٥         |
| العنوان ٢ من الخطبة ٨٩: «فلمّا مهّد أرضه، وأنفذ أمره» ٩٩٥               |
| الفهرس الكامل لموضوعات الكتاب (لأربعة عشر مجلّداً) ٩٩٥                  |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## كلمة في حياة المؤلف

في بلدة تستر فقيه عالم ومحقق بارع ، منقطع عن علائق الدنيا وزخارفها متوجهاً إلى الله تعالى. لقد أمضى حياته الشريفة في سبيل إرشاد الناس، وبت المعارف الإسلامية إنه والدي المعظم الحاج الشيخ محمد تقي الشيخ التستري (الشوشتري). ولد في النجف الأشرف سنة (١٣٢٠ هـق) وعاش في تلك البلدة المباركة حتى السنة السابعة من عمره، فلما أتم والده العلامة آية الله الحاج المتيخ محمد كاظم التستري دراساته العلمية الاسلامية عند أساطين العلم ونال درجة الاجتهاد، عاد الى تستر والتحق بعد قليل والدي بأبيه المحترم مع والدته وخاله في تستر واشتغل بتعلم القراءة والكتابة والقرآن الكريم، ثمّ واصل دراسته بكلّ جدّ؛ فأقبل يدرس العلوم الإسلامية عند أساتذة تلك البلدة، مثل السيد حسين النوري والسيد محمد علي الإمام والسيد علي أصغر الحكيم، ثمّ أتمّ دراساته العالية في العلوم الاسلامية عند والده المعظم، فنال درجة الاجتهاد.

وفي سنة (١٣١٤ هـ ش) غادر مولده تستر مع عائلته مناهضاً رفع

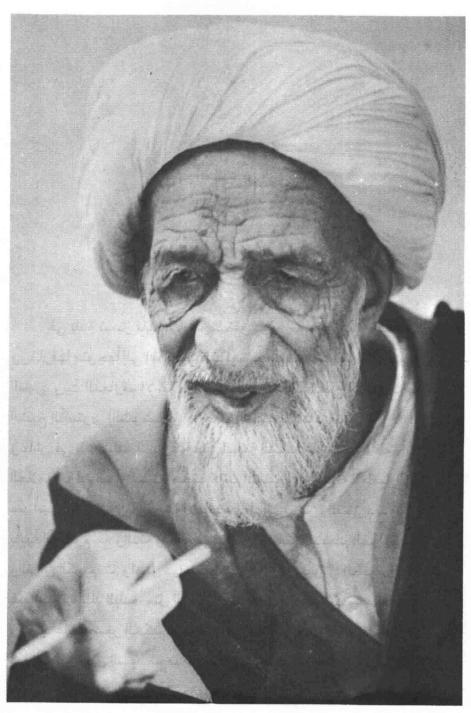

الشيخ محمد تقي التستري 🎇

حجاب النساء، الذي فرضه رضا شاه البهلوي على ايران، وأقام في بلدة كربلاء المباركة وواصل دراساته العلمية الإسلامية في العتبات العاليات، وهناك التحق بالعالم النحرير الجليل المرحوم الحاج الشيخ آقا بزرگ الطهراني ونال منه إجازة نقل الحديث.

وبعدما عزل رضا شاه عن منصبه عاد الى تستر سنة (١٣٢١ هش) وأقام في تلك البلدة واشتغل بالتدريس والتحقيق والإرشاد والتأليف. لقد جاء بترجمة لحياته ونشاطاته العلمية العلّامة النّحرير الشيخ آقا بزرگ الطهراني في كتابه طبقات أعلام الشيعة (١) وهذا نصه:

هو الشيخ محمد تقي بن كاظم بن الشيخ محمد علي بن الشيخ جعفر التستري الشهير، عالم بارع ولد في النجف (١٣٢٠ هـ ق) ونشأ بها على حب العلم والفضيلة اللذين ورثهما عن آبائه وعن جدّه الأعلى الشيخ جعفر الغني عن الوصف، فاشتغل على الأعلام الأفاضل مجدّاً مجتهداً حتّى برع وصنف، فله:

١ - تحقيق المسائل (شرح على الروضة البهية)(٢٠).

٢ ـ رسالة سهو النبي عَلَيْوَالهُ (٣).

٣\_الرّسالة المبصرة في أحوال أبي بصير (٤).

٤ ـ شرح تنقيح المقال<sup>(٥)</sup>.

ه \_قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المثال (1).

<sup>(</sup>١) طبقات أعلام الشيعة ١: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) هذا الكتاب شرح للمعة الدّمشقية في مجلّدات كثيرة، خرج إلى الآن منها ستّ مجلّدات.

<sup>(</sup>٣) و (٤) طبعت هاتان الرّسالتان في ملحق قاموس الرّجال: الجزء (١١).

<sup>(</sup>٥) طبع هذا الكتاب باسم قاموس الرجال في أربعة عشر مجلَّداً.

<sup>(</sup>٦) طبع هذا الكتاب مرّات عديدة في النجف وبيروت وقم، وترجــمته بــاللغة الفــارسية وســمّيته (قــضاوت هـــاى

٦ ـ الأربعينيات الثلاث<sup>(١)</sup>.

٧ ـ جوامع أحوال الأئمة المهم المهم المهم الله والما الدكر بعض ما لم يقف عليها العلامة الطهراني (٢٠).

٨ - بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، وهـ و هـذا الكـتاب الذي بـين يديك (٣).

٩ \_ الأو ائل<sup>(٤)</sup>.

۱۰ ـ البدائع (٥).

١١ - آيات بيّنات في حقيقة بعض المنامات(٦).

١٢ ـ الأخيار الدّخيلة <sup>(٧)</sup>.

وفي الختام أهدي أطيب تحياتي إلى مؤسسة نهج البلاغة التي عنيت بتجديد طبع هذا الكتاب، (بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة) وأرجو من الله تعالى التوفيق لهذه المؤسسة في سبيل نشر المعارف الإسلامية، والسلام عليكم ورحمته وبركاته

محمد علي شيخ

ابن المؤلف ١٠ / ٩ / ١٣٦٧ هـ. ش

على للنُّلِج ) وطبعت هذه الترجمة أيضاً عدَّة مرّات.

<sup>(</sup>١) طبع هذا الكتاب باسم الأربعين حديثاً.

<sup>(</sup>٢) طبعت هذه الرسالة في ملحق قاموس الرجال: الجزء(١١).

<sup>(</sup>٣) طبع في أربعة عشر مجلّداً.

<sup>(</sup>٤) طبع في مطبعة جامعة طهران في مجلَّد واحد.

<sup>(</sup>٥) عنيت بطبعه ونشره مكتبة الصدوق.

<sup>(</sup>٦) عنيت بطبعه ونشره مكتبة الصدوق.

<sup>(</sup>٧) خرج من الكتاب الى الآن أربع مجلّدات، عنيت بنشرها مكتبة الصدوق.

### دليل القارئ

شمّ «بهج الصّباغة في شرح نهج البلاغة» (٦٠) فصلاً وزّعت على ١٤ مجلّداً
 حازت تلك الفصول على أسماء خاصّة بها، وأدرِجَت وفقاً لهيكل ارتآه المؤلّف نفسه.

اشتمل كل فصل على عدد من نصوص النهج المُراد شرحها، كُتبت بالغامق، وانتظمت استناداً إلى ترابطها الموضوعي بعناوين مُنحت أرقاماً بارزة أعلاها تمثّل تسلسلها في الفصل، إضافة إلى رقم خاص بين قوسين يُشير إلى موقعها في النهج.

قد تحتوي بعض العناوين على أكثر من نصٍّ يُراد توضيحه فتشترك نصوص
 العنوان برقم واحد أعلاها، ويُميّز كلّ نصٍّ برقمه الخاص في نهج البلاغة.

\* يُبتدأ الشّرح باقتطاع كلمات أو فقرات متتالية حسب أولويّتها في النــصّ \_ غالباً \_ وتُحصر بين قوسين وتُميّز بالغامق في أوّل مورد أتت به لشرحها.

خالباً ما يكون الشّرح لغويّاً أوّل الأمر، ثمّ يُنطلق منه إلى وقائع تأريخيّة وقصص أدبيّة معزّزة بأنواع الشّواهد شعراً ونثراً.

\* لم تُحصر النصوص المنقولة \_ من غير نهج البلاغة \_ بين قوسين لكثرتها، واكتفي لتمييز أوّلها بذكر اسم الكتاب المأخوذة منه \_ ويقع أوّل السّطر في أحيان كثيرة \_ بين قوسين، ونهايتها بهامش يُشير إلى استخراجها ويبدأ النصّ الآخر برأس سطر جديد.

\* عندما يتمّ شرح كلّ نص من العنوان يُنتقل إلى عنوان آخر يليه وفقاً لرقم تسلسله في الفصل، فتُشرح نصوصه ويُنتقل إلى عنوان بعده، وهكذا تُشرح الفصول متتابعة.

\* إِنَّ العبارات التي تقع بين خطَّين، هي عبارات اعتراضيَّة توضيحيَّة.

أضيف في نهاية كلِّ مجلّد فهرستُ للخطب والكُتُب والحِكَم الواردة في ذلك الحلّد.

وختاماً نرجو من القراء الأعزاء أرسال ما لديهم من ملاحظات أو اقتراحات
 بناءة حول الكتاب. كما نعتذر عن السهو والخطأ إن وجد.

نتمنى للجميع التسديد والصواب، ومن الله الأجر والثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

#### مقدّمة مؤسسة نهج البلاغة

على مدار ألف سنة مرّت من عمر هذا السّفر القيّم «نهج البلاغة» دوّن عليه أكثر من (٣٠٠) شرح وترجمة بأساليب ومحتويات علمية وأذواق متباينة، اختلفت درجة تقبّل القرّاء لها باختلاف تطلّعاتهم وروّاهم.

وبالرغم من تلك الشروح الكثيرة فقد بقيت امكان متهلهلة فيها، تشير إلى خلوّها من شرح موضوعي، إلى أن تصدّي المرحوم العلّامة آية الله الحاج الشيخ محمد تتي التستري لإحكام نسج جديد، فشرع بكتابة شرح موضوعي نفيس باللّغة العربية في (١٤) مجلداً لـ (٦٠) مـوضوعاً؛ فجزاه الله خير الجزاء، وشكر مساعيه العلمية الجليلة، وتغمّده برحمته، وأسكنه فسيح جنّاته.

إنّ أهميّة الشرح الموضوعي من منظار علمي أمر لا يقبل المناقشة؛ لأنّ كل علم إذا لم تُبحث قضاياه بهذه المنهجية فسوف تبق النظرة الواقعية له أو لمؤلف الكتاب عائمةً في أمواج من الغموض؛ تلك المنهجية التي اتخذها الفقهاء الأفذاذ في رصد وجمع الموارد ذات العلاقة ودراستها، لابداء آرائهم الدقيقة في المسائل الفقهية الكثيرة.

وتأسيساً على ذلك ينبغي لمن يتطلّع إلى آفاق نظر الإمام المُثَلِّة أن يسلك اسلوب الشرح الموضوعي، ويحتوي كل الموارد دراسة وتحليلاً؛ فليس من الصحيح أن نقتطع كلمة أو كتاباً من بين عشرات الكلمات والكتب، ونشيّد عليها وجهة نظر المؤلف؛ لأنّه لا يمكن بيان كلّ الموارد في جملة واحدة، بل إنّ تحرّي وتجميع الجزئيات المتقارنة والمتباينة بعين شمولية فاحصة، وبمطالعة تحليلية دقيقة، وتعرّف لغة وثقافة المقال والكتاب، تزيج ستاراً كثيفاً عن الحقيقة، وتمنح دفقة اطمئنان لعرض مدروس لآراء مؤلفه.

وَد صادقت مؤسسة نهج البلاغة ـ ضمن خططها ـ على مشروع لتفسير نهج البلاغة موضوعياً . وتقرّر أن تبدأ مجاميع علمية مهامّها في هذا الجال.

فشرعت نخبة من المحققين أعهالها بدقة وتنسيق متبادل، لرصد الموضوعات عن طريق نظام

البطاقات التي بلغت ما يقارب (٥٠٠٠) بطاقة، استُلّ منها (٣٠٠) عنوان رئيسي وفرعي، وبمعد دراسات وبحوث متعدّدة، وتصحيح وإكهال موارد النقص، صدر «نهج البلاغة» المنقّح بـإشراف وطبع ونشر مؤسسة نهج البلاغة.

وجدير بالذكر أنّ من المصادر المستفادة في ذلك المشروع هي الجموعة النادرة لـ «بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة»، وإن كانت موضوعاتها منحصرة بـ (٦٠) موضوعاً، إلّا أنّها تصب في إطار هدفنا العام.

لكنّ لغة تدوين هذا الكتاب هي العربية، ومقتضيات أهداف المؤسسة ترتبط \_ أوّلاً بالذات \_ بالرفد الثقافي للناطقين باللغة الفارسية، الأمر الذي دعا إلى ترجمته.

وهنا نرى من الضرورة أن نُعرب عن شكرنا لجميع الأخوة الذين ساهموا في إعداد وتنظيم وتهيئة هذه المجموعة النادرة، وعن تقديرنا لمساعيهم المخلصة، وتحمّلهم للمصاعب العلمية والفنيّة باذلين وقتاً غالياً لاخراج هذا السفر على أكمل صورة؛ إنّ تلك الجهود لوحة رائعة تعبّر عن علاقتهم الوثيقة بسيّد الأولياء، وحبّهم الكبير لمولى الموحّدين عليّلًا .

نسأل الله أن يتقبّل من الجميع هذا العمل بأحسن القبول، وأن يكون أمير المؤمنين وإمام العارفين شفيعهم ﴿يوم لا ينفعُ مالٌ ولا بنون \* إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم ﴾ .

والله ولي التوفيق سيد جمالالدين دينپرور رئيس مؤسسة نهج البلاغة

## مقدّمة المؤلّف

#### يسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة على محمّد وآله الطاهرين.

وبعد فإنَّ علماء الإسلام الخاص منهم والعامّ، وإن صنفوا من الصدر الأول في كلّ فنّ إلّا أنّه لم يؤلّف أحد مثل كتاب الشريف الرضيّ هذا، فإنّ أهمّية كلّ كتاب بمقدار فائدته، وقيمته بقدر عائدته، ولم يبلغ بكتابه هذا بعد كتاب الله تعالى كتاب، فإنّه تاليه في الفصاحة والبلاغة، وفي الاشتمال على كلّ نصح وحكمة، ولقد أجاد من قال فيه:

كــتاب كأنّ الله رصّـع لفـظه بجوهر آيات الكتاب المنزّل حوى حكماً كالدرّ ينطق صادقاً فلا فرق إلّا أنّه غير منزل (١)

ويأتي في العنوان (٢٣) من الفصل الأوّل خبر أنّ ذعلباً لمّا أجابه أمير المؤمنين لليُّلِا سؤاله «هل رأيت ربّك؟» خرّ مغشياً عليه، ثمّ قال: تالله ما سمعت بمثل هذا الجواب(٢) ويأتي في خطبة المتّقين أنّ همّاماً لمّا سمع

<sup>(</sup>١) نقل البيتين الخولي في ديباجة شرحه ١: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) بهج الصباغة: الفصل (١) العنوان (٢٣).

كلامه النُّا في وصف أهل التَّقوى صُعق صعقة كانت نفسه فيها(١).

ويأتي في العنوان (١١) من الفصل الثلاثين أنّ قوله التلالا الحقّ لا يعرف بالرّجال» وقوله التلالا الى من قال» بلا قممة (٢).

وقال الجاحظ: أجمعوا على أنهم لم يجدوا كلمة أقل حرفاً، ولا أكثر ريعاً، ولا أعمّ نفعاً، ولا أحتّ على تبيين، ولا أهجى لمن ترك التفهّم وقصّر في الافهام من قول على الله الله على المرئ ما يحسنه (٣).

وقال الخليل: أحثّ كلمة على طلب علم قول عليّ بن أبي طالب المُثَلِّةِ: «قدر كلّ امرئ ما يحسن»(٤).

وقال الرضيّ في (خصائصه): قوله النّ : «كلمة حقّ يراد بها باطل» في ردّ قول الخوارج: «لا حكم إلّا ش» أبلغ عبارة من أمر الخوارج لما جمعوا من حسن الاعتراء والشّعار، وفتح الإبطان والإضمار (٥).

وقال أيضاً فيه في قوله النَّهِ: «لم يذهب مالك ما وعظك»: سبحان الله! ما أقصر هذه الكلمة من كلمة، وأطول شأو بدرها في مضمار الحكمة!(٦)

وقال في (نهج البلاغة) في قوله النها : «فلئن أمر الباطل لقديماً فعل»: إنَّ في هذا الكلام الأدنى من مواقع الإحسان ما لا تبلغه مواقع الاستحسان، وإنّ

<sup>(</sup>١) بهج الصباغة: الفصل (٤٠) العنوان (١٣).

<sup>(</sup>٢) بهج الصباغة: الفصل (٣٠) العنوان (١١).

<sup>(</sup>٣) صرح الشارح في العنوان (١٦) من الفصل الثامن عشر أنّه نقله من كتاب البيان والتّبيين للجاحظ، وأورد الجاحظ الحديث في ٢: ٨٠ بلا كلام حوله.

<sup>(</sup>٤) نقله أبو على الطوسي في أماليه ٢: ١٠٨، المجلس ١٧ باسناد عن خليل.

<sup>(</sup>٥) خصائص الأثمة للشريف الرضى: ٨٨.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه.

حظ العَجِب منه أكثر من حظ العُجِب به، وفيه مع الحال الّتي وصفنا زوائد من الفصاحة لا يقوم بها لسان، ولا يطلع فجها إنسان، ولا يعرف ما أقول إلّا من ضرب في هذه الصناعة بحق، وجرى فيها على عرق، وما يعقلها إلّا العالمون(١٠).

وقال في قوله عليه الغاية أمامكم...»: إنَّ هذا الكلام لو وزن بعد كلام الله سبحانه، وبعد كلام رسوله عَنَيْ الله بكلّ كلام لمال به راجحاً، وبرّز عليه سابقاً. فأمّا قوله عليه الخير : «تخفّفوا تلحقوا» فما سمع كلام أقلّ منه مسموعاً ولا أكثر محصولاً، وما أبعد غورها من كلمة وأنقع نطفتها من حكمة (٢).

وقال في الخطبة (٢٨): لو كان كلام يأخذ بالأعناق إلى الزّهد في الدنيا ويضطر الى عمل الآخرة لكان هذا الكلام، وكفى به قاطعاً لعلائق الآمال، وقادحاً زناد الاتعاظ، والازدجار (٢).

وقال في الخطبة (٨٠): إذا تأمّل المستأمّل قوله للنّي المسن أبصر بها بصرته» وجد تحته من المعنى العجيب والغرض البعيد ما لا تُبلغ غايته، ولا يُدرك غوره، ولا سيّما إذا قرن إليه قوله للنّي : «ومن أبصر اليها أعمته» فإنّه يجد الفرق بين أبصر بها وأبصر إليها واضحاً نيّراً وعجيباً باهراً (٤).

وقال في قوله الله الله الكلام لكفى به موعظة ناجعة وحكمة بالغة، وبصيرة في هذا الكتاب إلّا هذا الكلام لكفى به موعظة ناجعة وحكمة بالغة، وبصيرة

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ١: ٤٨، الخطبة(١٦).

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ١: ٥٨، الخطبة (٢١).

قال الشريف في خصائص الأنمة: ٨٧ بعد نقل قوله النُّيلةِ: «تخفّفوا تلحقوا»: ما أقلّ هذه الكلمة وأكثر نفعها وأعظم قدرها وأبعد غورها وأسطع نورها.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ١: ٧٢.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ١: ١٣١.

لمبصر، وعبرة لناظر مفكّر (١).

إلى غير ذلك من كلماتهم في كلامه النيلاء ممّا لو استُقصيت لصارت كتاباً، فلله درّه في جمعه هذا الكتاب، فكم اهتدي به من يوم تأليفه إلى يومنا هذا، وكم يهتدى به إلى الأبد، مع أنّه أتقن به لغة العرب، وأمتن به قواعد الأدب، فشكر الله سعيه وأعطاه خير جزاء.

لكنه عفا الله عنه الممّا كان متهالكاً على نقل كلّ كلام فصيح منسوب المعليّة الم يتفطّن أنّ الخصم قد يحتال ويزوّر على لسانه عليّه بتزويق كلامه، كما ترى ذلك في الخطبة (٩٠ و ١٦٦ و ٢٦٦) وفي نقله الخطبة (٦) لمّا أشير عليه بأن لا يتبع طلحة والزبير، وقد تكلمنا عنها في موضعها(٢).

كما أنّه عفا الله عنه المّاكان نظره في اختياره من كلامه النّه على الكلمة الفصيحة، فقد يقتصر من نقل كلامه النه على مثل الاقتصار على قوله تعالى: ﴿ لا تقربوا الصلاة ﴾ بدون ﴿ وأنتم سكارى ﴾ (٣) كما تراه في الحكمة (٤٦٧)، وقد بحثناها في موضعها (٤٠).

كما أنّه \_عفا الله عنه \_لكون مراجعته الى كتب العامّة ورواياتهم فقط، غالباً قد ينقل ما تكذّبه روايات الخاصّة كما تراه في الخطبة (٥٧)، وقد

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ٤: ٣٨، الحكمة (١٥٠).

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ١: ١٨١، الخطبة (٩٠) شرحها في بهج الصباغة الفصل (٣٠) العنوان (٨), و٢: ٨٠، الخطبة (١٦٦) شرحها في بهج الصباغة: الفصل شرحها في بهج الصباغة: الفصل (٢٣) العنوان (٢٦) العنوان (٢١) العنوان (٢٦) العنوان (٣١) العنوان (٣).

<sup>(</sup>٣) الآية بتمامها: ﴿ يَا أَيْهَا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتّى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلاّ عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طبّياً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً ﴾. النساء: ٤٣.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ٤: ١٠٧، الحكمة (٤٦٧) شرحها في بهج الصباغة: الفصل (٢٩) العنوان (٢٧).

شرحناه في محلّه (١).

كما أنّه عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه المحمة (٢٨٩) فاتفقت الروايات على أنّه لابنه الحسن المثل وما تراه في الحكمة (٢٨٩) فاتفقت الروايات على أنّه المثل نقله عن النبي مَلْيَالُهُ، وقد أوضحناهما في محلّهما (٢٢٧).

كما أنّه قد ينسب إليه للثيلا ما روي عنه للثيلا في المنام، كما تراه في الحكمة (٤٠٦) وقد بحثنا ذلك في محلّه (٤).

كما أنّه قد ينسب الشيء إلى غير محلّه؛ فقال في الكتاب (٦٢): ومن كتابٍ له عليه الله المعلية إلى أهل مصر مع مالك الأشتر. مع أنّه روى الثقفي في (غاراته)، وابن قتيبة في (خلفائه)، والكليني في (رسائله)، وابن جرير الطبريّ في (مسترشده) أنّه كانت خطبة له الميلية في التحريض على الجهاد لمّا فتحت مصر وقتل محمّد بن أبي بكر<sup>(٥)</sup>.

كما أنّه قد يحرّف لعدم تدبّره أو لسقم نسخة مستنده؛ فنقل في الكتاب (٥٧): «خرجت من حيي هذا» فإنه محرّف: «خرجت مخرجي هذا». كما شرحناه في محلّه (٢٠).

ونقل في الحكمة (٣٧١): «والشرّ جامع لمساوي العيوب» فإنّه محرّف

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ١: ١٠٥، الخطبة (٥٧) شرحها في بهج الصباغة: الفصل (٩) العنوان (١٥).

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ٤: ٦٩. الحكمة (٢٨٩) شرحها في بهج الصباغة: الفصل (٤٠) العنوان (١٥).

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ٤: ٥٠. الحكمة (٢٢٧) شرحها في بهج الصباغة: الفصل (٤٠) العنوان (٥).

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ٤: ٩٥، الحكمة (٤٠٦). شرحها في بهج الصباغة: الفصل (٦)، العنوان (٢٥).

 <sup>(</sup>٥) نهج البلاغة ٣: ١١٨. الكتاب (٦٢) شرحه في بهج الصباغة: الفصل (٨) العنوان (١٥)، والغارات للثقفي ١: ٣٠٢.
 وتاريخ الخلفاء وهو كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة ١: ١٥٤، وكشف المحجّة لابن طاووس: ١٧٧ نقلاً عن رسائل الكليني، والمسترشد للطبرى: ٩٥.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة ٣: ١١٤، شرحه في بهج الصباغة: الفصل (٣) العنوان (٧).

«والبخل جامع لمساوي العيوب»، كما نقله نفسه في الحكمة (٣٧٨)(١)، ونقل في الخطبة (٦٣): «ولا وقف به عجز عمّا خلق»، فإنّ الظاهر أنّه محرّف «ولا كوقف به عجز عمّا لم يخلق». وقد شرحنا الكل في موضعه(١).

ونقل في الخطبة (٤٩): «فلا عين من لم يره تنكره، ولا قلب من أثبته يبصره»، فإنّه محرّف «فلا قلب من لم يره ينكره، ولا عين من أثبته تبصره» (٣) وقد نقله بعضهم من الرواية (٤).

وقد صنف قبل المصنف جمع في خطبه للنظية ، ذكرهم (فهرست الشيخ) و (فهرست النسيخ) ، ومنهم: إبراهيم بن الحكم الفزاري (٥) ، واسماعيل بن مهران (٢) ، وزيد بن وهب (٧) ، وعبد العظيم الحسني (٨) ، ومسعدة بن صدقة (١) ، والمدائني (١٠) ، وعبد العزيز الجلودي (١١) ، إلّا أنّ كتبهم لم تصل إلينا.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ٤: ٨٧، الحكمة (٣٧١) شرحها في بهج الصباغة: الفصل (٦٠) العنوان (٨٣)، و ٤: ٩٠. الحكمة (٣٧٨) شرحها في بهج الصباغة: الفصل (٤٤) العنوان (٦).

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ١: ١١٢ الخطبة (٦٣) شرحها في بهج الصباغة: الفصل (١) العنوان (٥).

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ١: ٩٨ الخطبة (٤٩) شرحها في بهج الصباغة: الفصل (١) العنوان (٤).

<sup>(</sup>٤) نقله ابن أبي الحديد في شرحه ١: ٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) الفهرست للطوسي: ٤.

<sup>(</sup>٦) الفهرست للنجاشي: ١٩. والفهرست للطوسي: ١١.

 <sup>(</sup>٧) الفهرست للطوسي: ٧٢، والمعالم لابن شهر آشوب: ٥١، نقله الأردبيلي عن الاسترآبادي عن النجاشي أيضاً، لكن
 لم أجده في فهرست النجاشي، وجامع الرواة ١: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٨) الفهرست للنجاشي: ١٧٣.

<sup>(</sup>٩) الفهرست للنجاشي: ٢٩٥.

<sup>(</sup>١٠) قال ابن النديم في الفهرست: ان له كتاب خطب على علي المؤللاً. فهرست ابن النديم: ١١٤، وامّا فهرست الطوسي ففي بعض نسخه كتاب «الخونة» لأمير المؤمنين وبعض نسخه «الحوز». فهرست الطوسي: ٩٥، وفي موضع آخر «الحروب». فهرست الطوسي: ١٩٢، وامّا المعالم لابن شهر آشوب ففي بعض نسخه «الخولة». وبعضها الآخر «الولاء» لأمير المؤمنين، المعالم: ١٣٦.

<sup>(</sup>١١) الفهرست للنجاشي: ١٦٧.

وأظن أنّ أوّل من صنف فيها الصارث الأعور الذي كان من خواصه للله وقال الله له: «أما إنّه لا يموت عبد يحبّني فتخرج نفسه حتى يراني حيث يحبّ، ولا يموت عبد يبغضني فتخرج نفسه حتى يراني حيث يكره» كما رواه الكشي (١). وقال الله له: أبشرك يا حارث لتعرفني عند الممات وعند الصراط وعند الحوض وعند المقاسمة. قال الحارث: وما المقاسمة؟ قال: «مقاسمة النار، أقاسمها قسمة صحيحة، أقول: هذا ولييّ فاتركيه، وهذا عدوي فخذيه». كما رواه أمالي الشّيخين (١)، وقد نظم الحميريّ في قوله: يا حار همدان الأبيات المعروفة مضمون الخبرين (١).

وروى الكليني والصدوق باسنادهما عن أبي اسحاق السبيعي عن الحارث أنّ أمير المؤمنين الله خطب خطبة بعد العصر فعجب الناس من حسن صفته وما ذكره من تعظيم الله تعالى. قال أبو إسحاق: فقلت للحارث: أوما حفظتها؟ قال: كتبتها ـ قال السبيعيّ ـ فأملأها علينا الحارث من كتابه... ثمّ زيد بن وهب الذي كان من أصحابه الله أيضاً (٤).

وقد شرح الكتاب جمع كثير، من أراد الوقوف عليها فليراجع (الذريعة) (م)، ولكن أبسطها وأمتنها (شرح ابن أبي الحديد) ثمّ (شرح ابن ميثم)، ثمّ (شرح الخوئي) ولكن لم يكن أحد منها جامعاً مع أنَّ الأخير غير تام، فإنّه

<sup>(</sup>١) أخرجه الكشّي اختيار معرفة الرجال: ٨٨. وابن شهر أشوب في المناقب ٣: ٢٢٣ عن الحارث، وأخرجه الكليني في الكافي ٢: ١٣٢ ح ٥. وأحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عنه البحار ٢: ١٩٩٩ ح ٥٢ عن عباية الأسدي.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه المفيد في أماليه: ٣ ح ٣ المجلس (١)، وأبو جعفر الطوسي في أماليه ٢: ٢٣٨ المجلس (١٢)، والطبري في بشارة المصطفى: ٤ والإربلي في كشف الغمة ٢: ٣٨ والديلمي في إرشاد القلوب: ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) نقل الأبيات في ذيل الحديث في المصادر المذكورة والبيت بتمامه:

يا حار همدان من يمت يرني 💎 مسن مـؤمن أو مـنافق قـبلاً

<sup>(</sup>٤) الكافي ١: ١٤١ ح٧، والتوحيد للصدوق: ٣٦ ح١.

<sup>(</sup>٥) الذريعة لآقا بزرك الطهراني ١٤: ١١٣ ـ ١٦٠.

إلى الخطبة (٢٢٨). وأمّا شرح الراوندي المسمّى (منهاج البراعة) كما يفهم من (طرائف ابن طاووس) (١)، فلم يوجد منه إلّا نسخ في بعض المكتبات، ومنها نسخة في المكتبة الرضوية كشرح أبي الحسن الكيذري الّذي ينقل عنه كثيراً ابن ميثم، ومنها في الشقشقيّة في كتاب رجل من أهل السواد (١)، فلم يوجد إلّا في بعض المكتبات، ومنها نسخة في المكتبة الأميريّة، وهو جمع بين شرح الراوندي وشرح البيهقي كما نقل (٣).

و (شرح ابن أبي الحديد) وإن ادّعى أنّه تاريخيّ أدبيّ إلّا أنّ فيه معايب، ففي بعض الموارد يفرط في نقل التاريخ حتى يمكن أن يجعل ما نقل تاريخاً مستقلاً، وكان عليه أن يقتصر على المقدار المناسب للعنوان، وفي بعض الموارد لا ينقل شيئاً أصلاً، كما أنّه في الأدب كذلك قد يُفرط وقد يفرّط، بل ينقل كثيراً ما لا ربط له أصلاً؛ كما ترى عند شرحه لقوله النّه في الإخبار عن الخوارج: «كلّا والله انّهم نطف في أصلاب الرجال وقرارات النساء»(٤).

وقد يغفل عن شيء في محله ويذكره في غيره، كما تراه في أوّل فصل الجمل في قوله النِّلْإ: «ربّ عالم قد قتله جهله، وعلمه معه لا ينفعه»(٥).

وله أوهام كثيرة؛ فنسب الخطبة (٣٩) الى كونه في غارة النّعمان مع أنّه كان في قتل محمّد بن أبي بكر<sup>(١)</sup>، ونسب الخطبة (٢٩) إلى كونه في غارة

<sup>(</sup>١) الطرائف لابن طاووس ٢: ٤٨٣.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن میثم ۱: ۲٦٩.

<sup>(</sup>٣) قال الكيذري نفسه في مقدّمة شرحه ١: ٨٧ أنّه استفاد من هذين الشّرحين.

<sup>(</sup>٤) شرح ابن أبي الحديد ١: ٤٢٨ ــ ٤٤٧ شرح الخطبة (٥٩).

<sup>(</sup>٥) شرح ابن أبي الحديد ٤: ٢٨٧ ـ ٢٨٨ شرح الحكمة (١٠٧). وبهج الصباغة: الفصل (٣١) العنوان (١).

<sup>(</sup>٦) شرح ابن أبي الحديد ١: ٢١٣، وبهج الصباغة: الفصل (٣٤) العنوان (٦).

الضحّاك مع أنّه كان بعد النهر في الشخوص إلى معاوية (١)، ونسب الكتاب (٣٦) إلى كونه في غارة بسر مع أنّه كان في غارة الضحّاك (٢)، كما أوضحنا ذلك في فصل الغارات، ونسب قوله النّالي في الثاني من فصل غريب النهج «هذا الخطيب الشحشح» إلى أنّه قاله في صعصعة، مع أنّه قاله في رجل من أهل الجمل من أصحاب عائشة، كما بيّنّاه في الفصل السّتين (٣). وله تفسيرات باطلة كما ستقف عليها في المطاوى كراراً.

وهو وإن نقل في شرحه أشياء حسنة وذكر فيه أموراً مهمّة، إلّا أنّه لم يراع المناسبة في الغالب.

وأمّا ابن ميثم فمذاقه مذاق الفلاسفة، يرتكب كثيراً تأويلات غير صحيحة ويعلّل بعلل عليلة، كما في شرحه لقوله الله وزيراً خير لكم منّي أميراً (3)، ويخبط كثيراً في فهم المراد، كما في شرحه لقوله الله للله الخطبة (10٤): «وايم الله لو فرّقوكم تحت كلّ كوكب لجمعكم الله لشير يوم لهم» (6).

مع قلّة اطّلاعه على التاريخ فيخبط فيه، كما ترى ذلك عند شرحه لقوله النّالِة مشيراً إلى الكوفة في الخطبة (٤٧): «ما أراد بك جبّار سوءاً»(١٠)، وعند شرحه لقوله النّالِة في الخطبة (٢١٧): «أدركت وتري من بني عبد مناف

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ١: ١٥٣، وبهج الصباغة: الفصل (٣٤) العنوان (٥).

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ٤: ٥٦. وبهج الصباغة: الفصل (٣٤) العنوان (١٢).

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الحديد ٤: ٣٥٥، وبهج الصباغة: الفصل (٦٠) العنوان (٦٤).

<sup>(</sup>٤) شرح ابن ميثم ٢: ٣٨٥ شرح الخطبة (٩٠)، وبهج الصباغة الفصل (٣٠) العنوان (٨).

<sup>(</sup>٥) شرح ابن ميثم ٣: ٣٦، وبهج الصباغة: الفصل (٩) العنوان (٢٨).

<sup>(</sup>٦) شرح ابن ميثم ٢: ١٢٤، وبهج الصباغة: الفصل (٩) العنوان (١٤).

وأفلتني أعيان بني جمح» (١٠). وعند شرحه لقوله المَيَّالِةِ في الخطبة القاصعة: «وإنّ فيكم من يطرح في القليب...» (٢).

وأغرب في شرح قوله المنافي الكتاب (٢٨): «منا النبي ومنكم المكذّب» (٣٠)، وشرح قوله النبي ومنكم المكذّب» (٣٠)، وشرح قوله النبي في الكتاب (٨٥): «فمن تمّ على ذلك» (٤٠)، وشرح قوله النبي في الكتاب (٦٤) (٥٠)، وشرح قوله النبي في الكتاب (٦٢): «الذي قد شرب فيكم الحرام وجلد حدّاً في الإسلام» (٢٠). وقد ذكرنا الكل في مواضعه.

ومن العجب أنّه مع عدّه نفسه من الفلاسفة يأتي باللّجاج؛ ففي كثير من تلك الموارد ترى أنّ ابن أبي الحديد قال: إنّ الراونديّ خبط فيها، وانّه استهزأ به لعدم اطّلاعه على التاريخ، ومع ذلك أصرّ على متابعة الراونديّ، فلو كان الراوندي وقف على ما خُطّئ فيه لرجع، كما أنّه تبع الكيذري في أوهامه.

و (شرح الخوئي) ليس فيه سوى الإكثار من الأخبار الضعيفة، مع اقتصاره على ما ورد من طريقنا الذي لا يكون حجّة على غيرنا، مع قلّة اطّلاعه على التاريخ، فتبع ابن ميثم في كثير من خبطاته المتقدّمة.

فرأيت أن أكتب بعون الله تعالى شرحاً جامعاً فيه من التاريخ والأدب والأخبار القوية والآثار التي تكون حجة بقدر الحاجة، وفي محل يكون فيه مناسبة، مع ذكر مدارك عناوين الكتاب بقدر الوسع.

<sup>(</sup>١) شرح ابن ميثم ٤: ٥١، وبهج الصباغة: الفصل (٣١) العنوان (١١).

<sup>(</sup>٢) شرح ابن ميثم ٤: ٣١٩، وبهج الصباغة: الفصل (٦) العنوان (٤٢).

<sup>(</sup>٣) شرح ابن ميثم ٤: ٤٤٠، وبهج الصباغة: الفصل (٧) العنوان (١١).

<sup>(</sup>٤) شرح ابن ميثم ٥: ١٩٦، وبهج الصباغة: الفصل (٢٩) العنوان (٢٥).

<sup>(</sup>٥) شرح ابن ميثم ٥: ٢١١. وبهج الصباغة: الفصل(٨) العنوان (٨).

<sup>(</sup>٦) شرح ابن ميثم ٥: ٢٠٣، وبهج الصباغة الفصل (٢٩) العنوان (٢٩).

وأمّا الشّراح المتقدّمون فلم يقفوا في كثير منها على مداركها أصلاً، وفي يسير منها لم يقفوا غالباً إلّا على بعضها.

واقتصرت في شرح الفقرات من الإعراب والله ق والتفسير على المشكلات التي تحتاج إلى ذلك، لا في كلّ فقرة كما فعله بعضهم لكونه لغواً، كما أنّه ذكرت اللغة عند كلّ فقرة وكلمة، ولم أجمعها بعد العنوان كما فعل الشّرّاح لئلّا يكون الفهم في محلّ الحاجة صعباً.

وذكر ابن ميثم في أوّل كتابه مقداراً من مباحث علم البيان وتبعه الخوئي، وهو لغو، فتجنبته لأنّه صنقف في ذاك الفنّ كتب، فكان عليهما حيث ذكرا مباحث البيان أن يذكرا مباحث الصّرف والنّحو واللّغة.

وليس دأبي دأب أكثر الشّرّاح يذكر اللاحق ما قاله السابق في صورة الإنشاء منه، فإنه نوع سرقة؛ فما كان من غيري أنسبه إليه، وما فيه بلا نسبة فهو منّي. وحيث إنّ ترتيب المصنف للكتاب بالخطب والكتب والكلمات القصار ترتيب لفظي أحببت ترتيبه بالمعنى، فجمعت ما يكون راجعاً الى التوحيد مثلاً في موضع، وما يكون راجعاً إلى النّبوّة في موضع، وإلى الإمامة في موضع، وهكذا كلّ موضوع، وهاك تفصيل فصولها:

الأوّل: في التوحيد، وفيه (٥٣) عنواناً.

الثاني : في خلق السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرسي وفيه (٦) عناوين.

الثالث: في خلق الملائكة، وفيه (٣) عناوين.

الرابع: في خلق آدم الكالج ، وفيه (٤) عناوين.

الخامس: في النبوّة العامّة، وفيه (٩) عناوين.

السيادس: في النبوّة الخاصّة، وفيه (٤٧) عنواناً.

السابع: في الإمامة العامّة، وفيه (٣٤) عنواناً.

التامن: في الإمامة الخاصة، وفيه (٣٣) عنواناً، وفي أواخرها كلامه التَّلِهِ في الشقشقيّة (١٠) وفي دفن سيدة النساء (٢) وفي فدك (٣).

التاسع: في إخباره المنالج بالملاحم وما يقع في المستقبل، وفيه (٣٧) عنه اناً.

العاشر: في علمه المُثَلِّةِ وصفحه ومكارم أخلاقه، وفيه (٦) عناوين.

الحادي عشر: في تفسيراته الثيل للآيات وغيرها، وفيه (٧) عناوين.

الثانى عشر: في قضاياه النُّه الله عنوانان.

الثالث عشر: في أجوبته التمثيليّة وأدب السّؤال والجواب، وفيه (١٠) عناوين.

الرابع عشر: في زهده وإعراضه عن الدنيا وعدله وتواضعه وذكر الحقوق، وفيه (١٥) عنواناً.

الخامس عشر: في التزامه لليلا بالحقّ والعدل وحتّه عليهما قولاً وعملاً، وفيه (٨) عناوين.

السادس عشر: في أدعيته المُنالِد ، وفيه (٩) عناوين.

السابع عشر: في عجائب خلقه تعالى، وفيه (٣) عناوين.

الثامن عشير: في العلوم؛ مذمومها وممدوحها، وفيه (٢٥) عنواناً.

التاسع عشر: في إرشاد الثاني (عمر) في مصالح الاسلام، وفيه عنوانان.

<sup>(</sup>١) العنوان (٣٠) من الفصل الثامن.

<sup>(</sup>٢) العنوان (٣١) من الفصل الثامن.

<sup>(</sup>٣) العنوان (٣٢) من الفصل الثامن.

العشرون: في حبه وبغضه، وفيه عنوانان.

الحادي والعشرون: في شجاعته المنال ومهابته ومناعته، وفيه (٤) عناوين.

الثاني والعشرون: في أوليائه وأعدائه، وفيه (١٢) عنواناً.

الثالث والعشرون: في عتاباته لعمّاله وغيرهم، وفيه (١١) عنواناً.

الرابع والعشرون: في حلفه وتقيّته، وفيه (٣) عناوين.

الخامس والعشرون: في شكايته من أهل عصره، وفيه (٦) عناوين.

السادس والعشرون: في نقص الناس واختلافهم وعجائب قلوبهم وصفات أراذلهم، وفيه (٩) عناوين، ومنها قوله المنالخ لمن سأله أن يعظه (١).

السابع والعشرون: في القضاء والقدر وفيه عنوانان.

الثامن والعشرون: في الجامع لأمر الدين والدنيا، وفيه (٨) عناوين، ومنها وصيته للنِّهِ لابنه الحسن النَّهُ (٢) وعهده للأشتر لمّا ولّاه مصر.

التاسع والعشرون: في ما يتعلّق بعمر وعثمان، وفيه (٢٧) عنواناً.

الثلاثون: في بيعته النُّيلاء، وفيه (١٥) عنواناً.

الحادي والثلاثون: في وقعة الجمل، وفيه (١٥) عنواناً.

الثاني والثلاثون: في وقعة صفين، وفيه (١٢) عنواناً.

الثالث والثلاثون: في وقعة النهروان، وفيه (١٠) عناوين.

الرابع والثلاثون: في الغارات، وفيه (١٢) عنواناً.

الخامس والثلاثون: في مقتله ووصاياه النُّيِّلا ، وفيه (٨) عناوين.

السادس والثلاثون: في الموت، وفيه (٣٤) عنواناً، وفي آخرها

<sup>(</sup>١) العنوان (٨) من الفصل السادس والعشرين.

<sup>(</sup>٢) العنوان (٢) من الفصل الثامن والعشرين.

«سبحانك خالقاً ومعبوداً»(١).

السابع والثلاثون: في ذمّ الدنيا وفنائها، وفيه (٤٣) عنواناً.

الثامن والثلاثون: في القيامة والجنّة والنّار، وفيه (٢٢) عنواناً.

التاسع والثلاثون: في ما يجب على العبد لربّه، وفيه (١٨) عنواناً.

الأربعون: في الاسلام والايمان والتقوى والكفر والنفاق، وفيه (٣٠) عنواناً.

الحادي والأربعون: في القرآن، وفيه (١٣) عنواناً.

الثاني والأربعون: في العبادات والمعاملات والخير والشرّ، وفيه (٣١) عنه اناً.

الثالث والأربعون: في مكارم الأخلاق، وفيه (٢٧) عنواناً.

الرابع والأربعون: في ذمائم الصفات ومحامدها، وفيه (٣٣) عنواناً.

الخامس والأربعون: في آداب المعاشرة، وفيه (١٠) عناوين.

السادس والأربعون: في الأصدقاء، وفيه (١٤) عنواناً.

السابع والأربعون: في التّعازي والتّهاني، وفيه (٦) عناوين.

الثامن والأربعون: في آداب الحرب، وفيه (١٦) عنواناً.

التاسع والأربعون: في ذمّ الشام ومدح الكوفة، وفيه عنوانان.

الخمسون: في الأنصار وطوائف قريش وتميم والشعراء، وفيه (٤) عناوين.

الحادي والخمسون: في الاستسقاء والأضحية، وفيه (٤) عناوين.

الثاني والخمسون: في الإقبال والإدبار، وفيه (٥) عناوين.

الثالث والخمسون: في الفتن والشبه والبدع، وفيه (٧) عناوين.

<sup>(</sup>١) العنوان (٣٤) من الفصل السادس والثلاثين.

الرابع والخمسون: في العقل، وفيه (٨) عناوين. الخامس والخمسون: في القلوب، وفيه (٥) عناوين. السادس والخمسون: في الحقائق، وفيه (٤) عنواناً. السابع والخمسون: في الفقر، وفيه (٤) عناوين. الثامن والخمسون: في النساء، وفيه (٧) عناوين. التاسع والخمسون: في إبليس، وفيه (٣) عناوين. الستون: في موضوعات مختلفة، وفيه (٣) عناوين.

ثم إنّ النسخ المطبوعة من النهج أحسنها نشر مطبعة الاستقامة المشتملة على الأرقام في أبوابه الثلاثة، ومع ذلك فهي مشحونة من التصحيف في العناوين والمتون والمواضع، كما يظهر من تطبيقها على نقل ابن أبي الحديد وابن ميثم وعلى النسخ الخطيّة المصححة، ومنها عندي نسخة مؤرّخة بسنة (١٠٧٥) وإن كان ناشرها قال: تمتاز هذه عن المطبوعات السابقة بتمام العناية بضبطها وتصحيحها، فقد سقط منها قول المصنّف بعد الخطبة (١٩): يريد للني أنه أسر في الكفر مرّة وفي الإسلام مرّة، وأمّا قوله للني «دلّ على قومه السيف»: فأراد به حديثاً كان للأشعث مع خالد بن الوليد باليمامة غرّ فيه قومه ومكر بهم حتّى أوقع بهم خالد، وكان قومه بعد نلك يسمّونه عرف النار، وهو اسم للغادر عندهم (١٠٠). وبعد الخطبة (٢٦) وابتداء فذا الكلام مروي عن رسول الشورة ألمي وقد قفّاه أميرالمؤمنين المنافج بأبلغ كلام وتمّمه بأحسن تمام من قوله: «ولا يجمعهما غيرك» إلى آخر الفصل (١٠٠). وبعد وبين وبين ومن كلام له المنافج في الخطبة (١٣٣)، وقد وقعت مشاجرة بينه وبين

<sup>(</sup>١) في شرح ابن أبي الحديد ١: ٩٧ كلِّه. وشرح ابن ميثم ١: ٣٢٢ بعضه.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ١: ٢٧٦، ولكن شرح ابن ميثم ٢: ١٢١ خال منه.

عَثمان فقال المغيرة بن الأخنس لعثمان: أنا أكفيكه. فقال أمير المؤمنين المُثَلِّةِ للمغيرة (١٠).

وسقط منها قوله في الخطبة (٨٩): روى مسعدة بن صدقة...(۱) وخلطت الحواشي بالمتن، ففيها في آخر الخطبة (١٣) وفي رواية أخرى: «بلادكم أنتن بلاد الله تربة؛ أقربها من الماء، وأبعدها من السماء، وبها تسعة أعشار الشرّ، المحتبس فيها بذنبه، والخارج بعفو الله، كأنّي أنظر الى قريتكم هذه قد طبّقها الماء حتّى ما يرى منها إلّا شرف المسجد كأنّه جؤجؤ طير في لجّة بحر»(۱). فليس في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية) أثر منه، وإنّما أخذه بعض المحتبّين من نقل ابن ميثم في رواية طويلة أخذ المصنف منها كلامه، فيها ذاك الكلام(٤).

وفيها في الحكمة (٤٨٠) وهي آخر الحكم: قال الرضي: يقال حشمه وأحشمه وقيل أخجله، واحتشمه طلب ذلك له، وهو مظنة مفارقته (٥).

وبعد الحكمة (٤٧٩) قال الرضيّ: لأنّ التكليف مستلزم للمشقّة، وهو شرّ لازم عن الأخ المتكلّف له، فهو شرّ الإخوان (٢٠).

وليس واحد منهما كلام الرضيّ، بل من حواش مختلطة لخلو (ابن أبي

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٧١، وشرح ابن ميثم ٣: ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٣٨، وشرح ابن ميثم ٢: ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) الزيادة في شرحَايِن أبي الحديد ١: ٨٣ كلُّها، وفي شرح ابن ميثم ١: ٢٩٠ بعضها.

<sup>(</sup>٤) الزيادة في شرح ابن ميثم عقيب الخطبة، وليس في الرواية الطويلة أثر منها.

<sup>(</sup>٥) لا يوجد في شرح ابن أبي الحديد ٤: ٥٢٩، وأمّا شرح ابن ميثم ٥: ٤٦٧ فقال فيه بعد أصل الحكمة: «حشمه أحشمه بمعنى أغضبه، وقيل أخجله». ولم ينسبه إلى الرّضيّ.

<sup>(</sup>٦) لا يوجد في شرح ابن أبي الحديد ٤: ٥٢٩، وشرح ابن ميثم ٥: ٤٦٧.

الحديد وابن ميثم والخطية) من الكلامين، ولأنّ الرضي المن أجلّ من أن يتكلّم بمثل ذاك الكلام الساقط المذكور فيهما، ولأنّه لا يفسّر إلّا المشكل، لا مثله.

وأيضاً زادت في ما نقل كلاماً للمصنق من الأوّل إلى الآخر جملة: «قال الرضي» مع أنّه ليس كلام المصنق حتّى يُجعل جزء النهج، وإنّما هو إنشاء الشرّاح: ابن أبي الحديد وابن ميثم وغيرهما؛ فالخطيّة خالية منها، وابن ميثم غالباً يقول: قال السيّد، وابن أبي الحديد يعبّر مختلفاً (۱).

وخُلطت في عهده النّي للأشتر لمّا ولّاه على مصر في الكتاب (٥٣) حواشٍ مأخوذة من رواية (تحف العقول) للعهد، بالمتن، منها: «وليس يخرج الوالي من حقيقة ما ألزمه الله من ذلك إلّا بالاهتمام والاستعانة بالله، وتوطين نفسه على لزوم الحقّ والصبرعليه في ما خف عليه أو ثقل» خلطه بين «ولكلّ على الوالى حقّ بقدر ما يصلحه» و «فولّ من جنودك أنصحهم في نفسك» (٢٠).

ومنها: «وإنّ أفضل قرّة عين الولاة استقامة العدل في البلاد وظهور مودّة الرعيّة، وانّه لا تظهر مودّتهم إلّا بسلامة صدورهم» خلطه بين «فإنّ عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك» و «ولا تصمح نصيحتهم إلّا بحيطة على ولاة أمورهم»(٣).

ومنها: «رياضة منك لنفسك ورفقاً برعيتك» خلطه بين «فإنّ في ذلك» و «أعذاراً تبلغ به حاجتك»(٤).

فإنّ النهج كان خالياً من الفقرات الثّلاث بدليل خلق (ابن أبي الحديد وابن

<sup>(</sup>١) ذكر اسم مصنّف الكتاب من قبل النّسّاخ والرّاوين أمر شائع في الكتب القديمة.

<sup>(</sup> ٢) شرح ابن ميثم ٥: ١٥٠ خال من هذه القطعة، لكن توجد في شرح ابن أبي الحديد ٤: ١٢٧، وكذلك في تحف العقول:

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الحديد ٤: ١٢٨، وشرح ابن ميثم ٥: ١٥١، وكذلك في تحف العقول: ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) شرح ابن أبي الحديد ٤: ١٤٥، وشرح ابن ميثم ٥: ١٧٤ بفرق يسير في تحف العقول: ١٤٥٠.

ميثم والخطية) منها، وإن فُرض كونها من كلامه المن وجزء العهد(١).

وقد من وأخرت وحر قد العناوين عن مواضعها؛ ففي (ابن أبي الحديد وابن ميثم) العنوان «ومن كلام له المنافية قاله لعبد الله بن العباس وقد جاءه برسالة من عثمان، وهو محصور...» قبل العنوان «ومن كلام له المنافية اقتص فيه ذكر ما كان منه المنافية بعد هجرة النبي المنافية ...» (٢). وإن كان الراوندي قال في شرحه وتاريخ فراغه منه (٥٥٦): ذلك العنوان زيادة من نسخة كتبت على عهد المصنف (٣). وفي (المصرية) العنوان الأوّل تحت الرقم (٢٣٥) والثاني تحت الرقم (٢٣٥).

وفي (ابن أبي الحديد وابن ميثم) العنوان «إنّ هذه القلوب تملّ» بعد العنوان «أوضع العلم ما وقف على اللسان» (٤٠)، وفي (المصرية) بالعكس؛ الأوّل الحكمة (٩١) والثاني الحكمة (٩٢).

كما أنها قد تجعل جزء العنوان عنواناً مستقلاً؛ ففي (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطيّة) الحكمة (٩٥) من رقم (المصريّة) جزء الحكمة (٩٤) منه (٥٠)، وفي (ابن أبي الحديد وابن ميثم) الحكمة (١٢٣) من رقم (المصرية) جزء الحكمة (١٢٢) منه (١٢٦)، وفي (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطيّة) «طوبى لمن ذكر المعاد» الحكمة (٤٤) من المصريّة جزء «يرحم الله خباب بن الارت»

<sup>(</sup>١) مع ما ذكرت لا يبقى وجه لنسبة هذه الألفاظ إلى الأخذ من تحف العقول.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ٣: ٢٨٦، ٢٨٨، وشرح ابن ميثم ٤: ٣٢٢، ٣٢٤. وهما الخطبتان ٢٣٤، ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الحديد ٤: ٢٨٢، وشرح ابن ميثم ٥: ٢٨٦، وهما الحكمتان ٩١. ٩٢.

<sup>(</sup>٤) شرح ابن أبى الحديد ٤: ٢٨٣، وشرح ابن ميثم ٥: ٢٨٧.

<sup>(</sup>٥) شرح ابن أبى الحديد ٤: ٢٠١، وشرح ابن ميثم ٥: ٣٠٦.

<sup>(</sup>٦) في شرح ابن ميشم ٥: ٢٦٥ جمعهما. وفي شرح ابن أبي الحديد ٤: ٢٦٣ شرحهما مماً فقط، لكن فصّل بينهما بقوله: «وقال المُثِيَّلُا».

الحكمة (٤٣)(١)، ولم تكتف (المصرية) بالخلط، بل زادت فقرتين من الثاني في الأوّل أيضاً.

كما أنّها قد تفعل بالعكس، فتجعل المستقلّ جزءاً؛ ففي (المصرية) «إنّ الدنيا والآخرة عدوّان متفاوتان» جزء الحكمة (١٠٣) «ورئي عليه النّيالة إزار خلِق مرقوع». وفي (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطيّة) مستقلّ ليس جزءه (١٠).

كما أنّها نقلت أشياء تفرّد بنقلها من النهج ابن أبي الحديد، ونبّهت على ذلك بجعلها بين قوسين، لكنّها وهمت في محلّ نقلها منها: «الغنى الأكبر اليأس عمّا في أيدي الناس»، ففي (ابن أبي الحديد) هو بعد الحكمة (٣٣٣)، و(المصرية) جعلته بعد الحكمة (٣٤١).

ومنها: «المسؤول حرّ حتّى يعد» فإنّه في (ابن أبي الحديد) قبل الحكمة (٣٣٤)، و (المصرية) جعلته الحكمة (٣٣٦).

ومنها قوله المنافي ( ۱۹۹۳ و ۱۹۹۸ )، وقوله: «ضع فخرك» جعلتهما (المصرية) الحكمة (۲۹۷) و (۲۹۸ ) مع أنهما في (ابن أبي الحديد) قبل (۲۹۳) (٤٠٠ و ما جعلته المصرية (۲۸۹) هو في (ابن أبي الحديد) قبل (۲۸۸) وما جعلته (۲۸۹) و (۲۰۰ ) هما في (ابن أبي الحديد) بعد (۲۹۲) (۲۹۱) الى غير ذلك من تحريفاتها.

ولو أردنا استقصاء ما فيها من التصحيف والتحريف والتغيير

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ٤: ٢٨٥ ـ ٢٨٦، وشرح ابن ميثم ٥: ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ٤: ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الحديد ٤: ٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) شرح ابن أبي الحديد ٤: ٤٢١، ٤٢٤.

<sup>(</sup>٥) شرح ابن أبي الحديد ٤: ١٩٤.

<sup>(</sup>٦) شرح ابن أبي الحديد ٤: ٤٢٧، ٤٢٨، ٤٣٠.

والتبديل والزيادة والنقصان لطال الكلام، حيث إنّه قلّ عنوان منها من أوّلها إلى آخرها لم يكن بمعرّف، ومنها كلام المصنف في آخر الكتاب، فلم يكن بعد الحكمة (٤٨٠) كما في (المصرية)، بل بعد (٤٦٢) (١١)، كما ستقف عليه في ذكر اختلاف نسخ النهج (٢٠).

ثم (إنّ) نسخ النهج كانت مختلفة من الصدريّة: من هاهنا اختلفت نسخ خطبة همّام المذكورة تحت الرقم (١٨٨) من المصريّة: من هاهنا اختلفت نسخ النهج، فكثير منها تكون هذه الخطبة فيها أوّل المجلّد الثاني منه بعد الخطبة المسمّاة بالقاصعة، ويكون عقيب كلامه للبرج بن مسهّر الطائي قوله عليه المسمّاة بالقاصعة، ويكون عقيب كلامه للبرج بن مسهّر الطائي قوله عليه «الحمد شه الذي لا تدركه الشّواهد ولا تحويه المشاهد»، وكثير من النسخ تكون هذه الخطبة فيها متّصلة بكلامه عليه للبرج بن مسهّر، وتتأخّر تلك الخطبة فتكون بعد قوله: «ومن كلام له عليه وهو يلي غسل رسول الشعَبَرالله» ويتصل ذلك إلى تمام الخطبة المسمّاة بالقاصعة، ثمّ يليه قوله: «باب المختار من كتب أمير المؤمنين ورسائله»، وعليه جماعة الشّارحين، كالامام قطب من كتب أمير المؤمنين ورسائله»، وعليه جماعة الشّارحين، كالامام قطب الدين أبي الحسن الكيذري، والفاضل عبد الحميد بن أبي الحديد، ووافقتهم هذا الترتيب لغلبة الظنّ باعتمادهم على النسخ الصحيحة (٢٠).

قلت: والمفهوم منه أنّ نسخته لم تكن كنسخة ابن أبي الحديد ونسخة

<sup>(</sup>١) كما في شرح ابن أبي الحديد ٤: ٥٠٦، وشرح ابن ميثم ٥: ٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) يأتي في الصفحات الآتية من المقدمة.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن ميثم ٣: ٤١٣. وخطبة همّام رقمها (١٩١) والقاصعة رقمها (١٩٠) وقوله للبرج رقمه (١٨٢) وقوله «الحمد لله الذي» رقمه (١٨٣) وكلامه عند غسل الرسول عَلَيْقِالله رقمه (٢٣٣) بأرقامنا. وما قاله ابن ميثم: «هذه الخطبة» أراد به خطبة همّام و: «تلك الخطبة» يعني بها خطبة «الحمد لله الذي». وفي شرحي الكيذري وابن أبي الحديد وبالتّبع شرح ابن ميثم جاء كلامه علي للبرج بلا فاصل قبل خطبة همّام، ثم بفاصل كلامه عند غسل الرسول عَلَيْقِلْهُ، ثمّ بعده بلا فاصل خطبة «الحمد لله الذي». ثم بعده بفاصل خطبة «الحمد لله الذي».

الكيذري، فتبعهما لما قاله من غلبة ظنّه باعتمادهما على النسخ الصحيحة، لكن ذلك منه عجيب، فصرّح في مواضع من كتابه بأنّ نسخته من النهج بخطّ مصنفّه، ومنها في القاصعة، فقال في قوله عليّه : «ولا لزمت الأسماء معانيها»: «وفي نسخة الرّضي» برفع الأسماء (١).

وقال أيضاً في قوله: «لا يُدرى أمن سني الدنيا»، ففي نسخة الرّضيّ «يدرى» بالبناء للفاعل<sup>(۲)</sup>.

ومنها في الخطبة (١٨٨) في الفقرة: «وكان ليلهم في دنياهم نهاراً»، وفي نسخة الرّضيّ بخطّه «كأنّ»، والتّرجيح إنّما يعقل بين نسخ غير المصنف، وأمّا المصنف فلا يعقل التّرجيح بينه وبين غيره (٢).

وفي شرح الراوندي خطبة همّام قبل الخطبة (١٨١): «الحمد شه المعروف من غير رؤية، الخالق من غير منصبة» (٤)، وفي نسختنا خطبة همّام بعد القاصعة، كما قاله ابن ميتم أوّلاً (٥).

وكيف كان، فوجه الاختلاف ـ ظاهراً ـ أنّ المصنف كتب النهج في نسخ متعددة، وزاد ونقص وقدّم وأخّر في النسخ الأخيرة، حسب شأن المصنفين في ما لو كتبوا نسخاً من كتاب، فلو فرض أنّ مصنفاً كتب كتابه مائة مرّة لغيّر في كلّ من المائة بحسب ما يراه أحسن، ويشهد لما قلنا أنّ ابن أبي الحديد قال في العنوان: «وقال المناه وقد جاءه نعي الأشتر» الحكمة (٤٤٣): يقال: إنّ الرضي ختم كتاب نهج البلاغة بهذا الفصل، وكتبت به نسخ متعددة،

<sup>(</sup>۱) شرح ابن میثم ٤: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن ميثم ٤: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن ميثم ٤: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) شرح الراوندي كما في سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) مرّ آنفاً.

ثمّ زاد عليه إلى أنّ وفي الزيادات التي نذكرها فيما بعد (١).

وقال في العنوان «ربّ مفتون بحسن القول فيه»، الحكمة (٤٦٢): واعلم أنّ الرضي قطع كتاب نهج البلاغة على هذا الفصل، وهكذا وجدت النسخة بخطّه، وقال: «وهذا حين انتهاء الغاية بنا» إلى «ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النّصير» (٢).

وقال ابن ميثم في الحكمة (٤٦٢): قال السيد: وهذا حين انتهاء الغاية بنا الى قطع المختار من كلام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه، حامدين لله سبحانه على ما منّ به من توفيقنا لضمّ ما انتشر من أطراف وتقريب ما بعد من اقطاره، وتقرّر العزم -كما شرطنا أوّلاً على تفضيل أوراق من البياض في آخر كلّ باب من الأبواب، ليكون لاقتناص الشارد واستلحاق الوارد، وما عساه أن يظهر لنا بعد الغموض ويقع الينا بعد الشذوذ، وما توفيقنا إلّا بالله، عليه توكّلنا، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

أقول: إنّه \_رضوان الله عليه \_بلغ في اختيار كلامه الني إلى هذه الغاية وقطعه عليها، ثمّ كتبت على عهده زيادة من محاسن الكلمات، إمّا باختياره هو أو بعض مَنْ كان يحضره من أهل العلم. وتلك الزيادة تارة توجد خارجة عن المتن وتارة موضوعة فيه ملحقة بمنقطع اختياره، وروي أنّها قرئت عليه وأمر بإلحاقها بالمتن؛ وأوّلها: «وقال الني الدنيا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها» (٢٠).

وقال الراوندي بعد كلامه المنالج في الاستغفار، الحكمة (٤١٧): قال السيد:

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ٤: ٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ٤: ٦-٥.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن ميثم ٥: ٤٦١.

وهذا حين انتهاء الغاية بنا -إلى أن قال -وذلك من رجب سنة أربعمائة، والحمد لله وصلاته على رسوله محمد وآله وسلامه.

ثمّ قال الراوندي: زيادة من نسخة كتبت على عهد المصنف الله قال النافية الدنيا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها»، ثمّ ذكر العناوين إلى «إذا احتشم المؤمن أخاه فقد فارقه»(١).

وقال أيضاً في كلامه المناه الذي قاله لعبد الله بن عباس برقم (٢٣٨): زيادة في نسخة كتبت على عهد المصنف (٢).

وفي (ابن ميثم) في آخر الباب الأوّل: هذا آخر الخطب والأوامر، ويتلوه المختار من الكتب والرسائل، إن شاء الله تعالى بعونه وعصمته وتوفيقه وهدائته (٤).

وفي (الخطيّة) «والحمد لله كثيراً»، وليس في (ابن أبي الحديد) شيء أصلاً<sup>(٥)</sup>، كما أنّ في (المصرية) «وصلّى الله على سيّدنا محمّد النبي الأمّيّ وعلى آله مصابيع الدّجى والعروة الوثقىٰ وسلّم تسليماً كثيراً»، كما أنّ بين (ابن أبي الحديد) و(ابن ميثم) اختلافات؛ فمّما تفرّد به ابن أبي الحديد نقله

<sup>(</sup>١) قال الراوندي : وليس فيه قوله: «زيادة من نسخة كتبت...» شرح الراوندي ٣: ٤٣٥. شرح الحكمة (٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) ليس هذا من كلام الراوندي. بل نقله في هامش الشرح ٢: ٣٥٢ عن هامش نسخة خطية من نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٣) لا توجد هذه الخطبة في شرح الراوندي أصلاً.

<sup>(</sup>٤) شرح ابن ميثم ٤: ٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) شرح ابن أبي الحديد ٣: ٢٩٣.

ضمن عنوان الخطبة (٥٢) عن الرضيّ: وقد تقدّم مختارها برواية، ونذكر ما يذكره هاهنا برواية أُخرى لتغاير الروايتين (١٠).

ومما تفرّد به أيضاً نقل الخطبة الأخيرة برقم (٢٣٩): «والله مستأديكم شكره...» بعد الخطبة (٢١٨): «قد أحيا عقله» (٢).

وتفرّد في جعل «ونعم القرين الرضا» أوّل الحكمة (٤) آخر الحكمة (٣) (٢) وجعل «ومن رضي عن نفسه كثر الساخط عليه» آخر الحكمة (٥) أوّل (٦) (٤) وجعل الحكمة (٩١) قبل (٩١) قبل (٩١) أو وجعل جزء وجعل الحكمة (١٢٧): «ولا حاجة شفي من ليس شفي ماله ونفسه نصيب» الحكمة (١٢٧): «ولا حاجة شفي من ليس شفي ماله ونفسه نصيب» مستقلّاً (٧٠)، وجعل الحكمة (١٥٥) بعد (١٥١) (١٥١)، وجعل (١٥٥) و (١٥٥) بعد (١٨٨) (١٠٠)، وجعل كلّاً من: «ومن لم يعط قاعداً لم يعط قائماً» و «والدهر يومان»، وهما جزء الحكمة (٣٩٦): «المنية ولا الدّنية»، مستقلّاً (١٠٠).

وتفرّد أيضاً بنقل عناوين في أواخر الباب الثالث، مرّ بعضها ويأتي

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ١: ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ٣: ٤٢، ٤٧.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الحديد ٤: ٢٤٠، وجعل ابن أبي الحديد صدر الحكمة الثالثة وذيل الثالثة مع صدر الرابعة رابعة وذيلها الخامسة.

<sup>(</sup>٤) شرح ابن أبي الحديد ٤: ٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) شرح ابن أبي الحديد ٤: ٢٤٦، ٢٤٧.

<sup>(</sup>٦) شرح ابن أبي الحديد ٤: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٧) شرح ابن أبي الحديد ٤: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٨) شرح ابن أبي الحديد ٤: ٣١٦.

<sup>(</sup>٩) شرح ابن أبي الحديد ٤: ٣١٨، ٣١٩.

<sup>(</sup>۱۰) شرح ابن أبي الحديد ٤: ٣١٩.

<sup>(</sup>١١) شرح ابن أبي الحديد ٤: ٤٢٧، ٤٢٨.

باقيها في آخر الكتاب<sup>(۱)</sup>، ويأتي في العنوان (١٢) من الفصل الأربعين تصريح ابن ميثم بتفرّد (ابن أبي الحديد) بنقل الفقرة: «ومنه ما يكون عواريّ في القلوب»<sup>(٢)</sup>، وتفرّد أيضاً بنقل القطعة: «والله ما تنقم منّا قريش...» في الخطبة (٣٣)، ويأتى بحثها في موضعه (٣).

وممّا تفرّد به (ابن ميثم) عدم نقل كلام المصنف في آخر الشقشقيّة، وعدم نقل ما في الخطبة (٥) من (لما) إلى (بالخلافة) وعدم نقل كلام المصنف في الخطبة (٣٩ و ٢٤ و ٦٨ و ١٦٣) والحكمة (٨١)(٤).

وتفرّد في الخطبة (٨٩) في زيادة في العنوان، كما يأتي في محله (٥٠) وتفرّد في جعل (ومنها) الثانية في الخطبة (٢٦) مستقلاً، فقال بدل (ومنها): ومن خطبة له لليَّلِهِ يذكر فيها عمرو بن العاص (٢).

و تفرّد بعدم ذكر الكتاب (٤٠): «أمّا بعد فقد بلغنى عنك أمر...» رأساً  $(^{\vee})$ .

وجعل (ابن ميثم والخطيّة) من الحكمة (٢) إلى (٦) تحت عنوان واحد (٨)، وجعلا الحكمة (٤٤) جزء (٤٣)، وجعلا الحكمة (٣٤٣) بعد

<sup>(</sup>١) بهج الصباغة: خاتمة الكتاب.

<sup>(</sup>٢) بهج الصباغة: الفصل (٤٠) العنوان (١٢)، وشرح ابن ميثم ٤: ١٩٤. أقول: ما زاد ابن أبي الحديد ٢: ٢١٥ هذه الفقرة في أصل الخطبة لكن شرحها عند الشرح ٣: ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الحديد ١: ١٧٦، وبهج الصباغة: الفصل (٨) العنوان (٢).

<sup>(</sup>٤) شرح ابن ميثم ١: ٢٥١ . ٢٧٦. و٢: ٩٩ ، ١٠٧ ، و ٣: ٣١٣. و ٥: ٢٨١ ، وكلام الرضي في شرح ابن ميثم ٢: ١٩١.

<sup>(</sup>٥) شرح ابن ميثم ٣: ٣٢٢. وبهج الصباغة: الفصل (١) العنوان (٨).

<sup>(</sup>٦) في شرح ابن ميثم ٢: ٢٧ أيضاً «ومنها».

<sup>(</sup>٧) موضعه في شرح ابن ميثم ٥: ٨٧، وليس فيه.

<sup>(</sup>۸) شرح ابن میثم ۵: ۲۳۸.

<sup>(</sup>٩) شرح ابن ميثم ٥: ٢٦٥.

الحكمة (٣٤١)<sup>(١)</sup>، وجعلا الحكمة (١٤٢) و (١٤٣) جزء (١٤١) بزيادة حرف عطف في أوّلهما<sup>(٢)</sup>، إلى غير ذلك ممّا تفرّد به كل من ابن أبي الحديد وابن ميثم، لو أُريد استقصاؤه لطال الكلام.

ثم لو اتفقا في شيء على خلاف نسخنا يكون ما في نسخنا تصحيفاً قطعاً لصحة نسخهما دون نسخنا، وأمّا لو تفرّد كلّ واحد منهما فيشكل الترجيح، ولا يبعد ترجيح نقل ابن ميثم لما عرفت من كون نسخته بخطّ المصنف، وإن كان هو رجّح عند خطبة همّام ترتيب نسخة ابن أبي الحديد (٣)، ولأن كثيراً ممّا تفرّد بزيادته يبعد اختيار الرضيّ له لعدم كونه بتلك البلاغة.

والإشكال إنما هو في ما لو وافقت نسخنا أحدهما، وأمّا لو خالفتهما \_ كما في الحكمة (٢-٦) على ما عرفت \_ فلا اعتبار بها لكونها على خلافٍ ما، من قبيل الإجماع المركّب.

هذا ولكون شرحي على صوغ بهج على ما منّ الله تعالى، سمّيته ببهج الصباغة في شرح نهج البلاغة. قال ابن دريد: يقال: أبهجني هذا الأمر وبهجنى، إذا سرّك (٤).

<sup>(</sup>١) جعل ابن ميثم الحكمتين (٣٤٣. ٣٤٣) حكمة واحدة أوردها بعد الحكمة (٣٤١). شرح ابن ميثم ٥. ٩٠٠ . ٤١٠.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن میثم ۵: ۳۱۹.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن ميثم ٣: ٤١٣.

<sup>(</sup>٤) جمهرة اللغة لابن دريد ١: ٢١٥.

شرح خطبة الرّضي





## بسم الله الرحمن الرحيم

## قال المصنف منيَّة:

روى (العيون) عن الرضاطيّة: أنَّ بسم الله الرحمن الرحيم أقربُ الى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها(١).

وروى العياشي عن الصادق المنافي الله من السماء كتاباً إلّا وفاتحته بسم الله الرّحمن الرّحيم، وإنّما كان يعرف انقضاء السورة بنزول بسم الله الرّحمن الرحيم ابتداءً للأُخرى (٢).

«أمًا بَعْدُ» في (تاريخ الطبري) عن الهيثم بن عدي: أوّل من قال: «أمّا بعد»

<sup>(</sup>١) رواه عن الرضاع الله الصدوق في العيون ٢: ٥ ح ١١. والعياشيّ في تفسيره ١: ٢١ ح ١٦، وابن طاووس في مهج الدعوات: ٢١، وأيضاً رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الشّعب، وأبوذر الهرويّ في فضائله، والخطيب في التاريخ عنهم الدرّ المنثور ١: ٨، وابن النجار في التاريخ، عنه منتخب كنز العمّال ١: ٢٧١ وابن طاووس في مهج الدعوات: ٣١٩ عن ابن عباس عن النبيّ مَتَلِيَّوالله، ورواه عاصم بن حميد في أصله: ٢٨ عن علي علي الله والطوسي في التهذيب عن الباقرطي (٢٠ ٢٠ وابن شعبة في تحف العقول: ٤٨٧، والإربلي في علي الله النمّة ٣٠ ، ٢١٠، وابن طاووس في مهج الدّعوات: ٣١٧، والمسعودي في اثبات الوصية: ٢١٢ عمن العسكري عليه المسكري المسلم المسكري المسكري المسكري المسكري المسكري المسكري المسكري المسلم المسكري المسلم المسكري المسكري

<sup>(</sup>٢) أخرجه المياشي في تفسيره ١: ١٩ ح ٥، والسيّاري في التنزيل والتحريف، عنه المستدرك ١: ٢٧٥ ح ٩ عن الصادق عليُّه وأخرج معناه البرقيّ في المحاسن: ٤٠ ح ٤٥. والسّيّاري في التنزيل والتحريف، عنه المستدرك ١: ٢٧٦ ح ١٠ عن الصادق عليُّه والكليني في الكافي ٣: ٣١٣ ح ٣ عن الباقر عليَّه .

قسّ بن ساعدة الإيادي(١).

وعن أبي موسى الأشعري: أوّل من قال: «أمّـا بـعد» داود النـبي للطُّلِّا، وهي فصل الخطاب الّذي ذكره الله تعالى عنه في ما آتاه (٢).

وروى الصولي في (أدب الكاتب) أنّ أوّل من قاله كعب بن لُؤي $^{(7)}$ .

«حَفْد اللهِ» أتي بلفظ الإضافة تنبيها على كمال اختصاص الحمد به تعالى، وإلّا فالمناسب لقوله بعد «والصّلاة على رسوله»: الحمد لله.

«الَّذي جَعَلَ الْحَمْدَ ثَمَناً لِنَعْمائِهِ» روى الصّدوق عن الصّادق النَّلِجُ: من قال في كلّ يوم سبع مرّات: الحمد لله على كلّ نعمة كانت أو هي كائنة؛ فقد أدّى شكر ما مضى وشكر ما بقى (٤).

وعنه عليه المعالية عن قال أربع مرّات إذا أصبح «الحمد شربّ العالمين» فقد أدّى شكر يومه، ومن قالها إذا أمسى فقد أدّى شكر ليلته (٥). وعنه عليه عنه الله على عبد بنعمة صغرت أو كبرت فقال: «الحمد ش» إلّا أدّى شكرها (٦).

«ومَعَاذاً مِنْ بلائِهِ» المستتبع لترك حمده وشكره، قال تعالىٰ: ﴿ ... ولئن كفرتم إنّ عذابي لشديد ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تاريخه ٥: ٢٤. سنة(٧٢). والكراجكي في كنز الفوائد: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تاريخه ٥: ٢٤، سنة (٧٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره، والديلمي عنهما الدر المنثور ٥: ٢٠٠٠. وأخرج معناه الثعلبي في العرائس: ٢٧٧، وسعيد بن منصور في السنن، وابن أبي شيبة في مسنده، وابن سعد وعبد بن حميد في مسنده، وابن المنذر عنهم الدر المنثور ٥: ٣٠٠ عن زياد.

<sup>(</sup>٣) رواه الصولي في أدب الكاتب: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الصدوق في ثواب الأعمال: ٢٤ ح ١.

<sup>(</sup>٥) أُخرجه الكليني في الكافي ٢: ٥٠٣ ح ٥. والصدوق في ثواب الأعمال: ٢٨. ورواه ابن فهد في عدّة الداعي، عنه البحار ٩٣: ٢١٦ ح ٢١ عن الصادق للمُنْيِّة .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الكليني في الكافي ٢: ٩٦ ح ١٤ عن الصادق عليها.

<sup>(</sup>٧) إبراهيم: ٧.

«وَسَبِيلً» هكذا في (المصرية)، والصواب: (ووسيلاً) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطيّة)<sup>(۱)</sup>، والوسيل مفرد كالواسل ولغة في الوسيلة كما نقله (المصباح)<sup>(۱)</sup>، لا جمع وسيلة كما توهّمه (الصحاح)<sup>(۱)</sup>، وتبعه ابن أبي الحديد وابن ميثم والخوئي<sup>(2)</sup>، ولو كان جمعاً لصار المعنى: جعل الحمد وسائل إلى جنانه. ولا معنى له، والمصنّف أيضاً جعله مفرداً كما يشهد له قوله قبل: «ثمناً ومعاذاً»، وبعد: «سبباً».

«إلى جِنانِهِ» عن النبي تَلَا أَنْ الله أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قيعاناً يقتاً من مسك، ورأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وربّما أمسكوا، فقلت لهم: مالكم ولأيّ شيء تبنون مرّة وتمسكون أُخرى؟ قالوا: حتّى تأتينا النّفقة. قلت: وما نفقتكم؟ قالوا: قول المؤمن: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر»؛ فاذا قالهنّ بنينا، وإذا سكت أمسكنا(٥).

وفي خبر آخر: إذا أصبحت وأمسيت فقل: «سبحان الله والحمد لله ولا إلّا الله والله أكبر» فإنّ لك بذلك إن قلته بكلّ تسبيحة عشر شجرات في الجنّة

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ١: ١٤، وشرح ابن ميثم ١: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) في العصباح المنير للفيومي ٢: ٣٨٠ «الوسيل قيل جمع وسيلة. وقيل لغة فيها».

<sup>(</sup>٣) صحاح اللغة للجوهري ٥: ١٨٤١ مادة (وسل).

<sup>(</sup>٤) شرح ابن أبي الحديد ١: ١٤، وشرح ابن ميثم ١: ٩٢، وشرح الخوني ١: ٨٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو علي الطوسي في أماليه ٢: ٨٨. المجلس (١٧). وعلي بن ابراهيم في تفسيره بطريقين ١: ٢١، و ٢: ٥٣، والنماني وابن قولويه في التفسير المنسوب إلى كليهما: ٨٣، وروى معناه علي بن ابراهيم في تفسيره ١: ٢١، و ٢١ والصدوق في أماليه: ٣٦٤ ح ٢، المجلس (٦٩)، والنماني وابن قولويه في التفسير المنسوب الى كليهما: ٨٢، والراوندي في الدعوات عنه البحار ٩٣: ١٧٤ ح ٢، والترمذي في السنن ٥: ٥١٠ ح ٣٤٦٣، وابن مردويه بثلاث روايات. والطيراني عنهما الدرّ المنثور ٤: ١٥٠ كلّهم عن النبي عَيْجَالُهُ.

من أنواع الفاكهة، وهن من الباقيات الصالحات(١).

«وَسَبَباً لِزِيادَةِ إحسانِهِ» قال تعالىٰ: ﴿... لئن شكرتم لأَزيدنَكم...﴾ (٢). «وَالصَّلاةُ عَلىٰ رَسُولِهِ نَبِيِّ الرَّحمَةِ» قال تعالىٰ: ﴿وما أُرسلناك إلّا رحمةً للعالمين﴾ (٣).

«وَاِمامِ الأَنْمَّةِ وَسِراجِ الأُمَّةِ» قال تعالى: ﴿ يَا أَيَّهَا النَّبِيِّ إِنَّا أُرسَلْنَاكَ شَاهَداً ومبشِّراً ونذيراً \* وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ﴾ (٤).

«المُنتَجَبِ مِن طينة الكَرَمِ وَسُلالَةِ المَجدِ الأقدَمِ، وَمَغرَسِ الفِخارِ المَعرِقِ وَفَرعِ العُلاءِ المُنتَجَبِ مِن طينة الكَرَمِ وَسُلالَةِ المَجدِ الأقدَمِ، وَمَغرَسِ الفِخارِ المَعرِقِ وَفَرعِ العُلاءِ المُثمِر المُورِق» الفقرات الأربع مأخوذة من زيارة جامعة مروية عن الهادي المُنافِرُ (٥). والسلالة ما يستخرج من الشيء باللّطف والخفاء؛ قال تعالى: ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ﴾ (٦).

وقال الشاعر:

وما هند إلّا مهرة عربيّة سليلة أفراس تجلّلها بغل<sup>(٧)</sup> ومنه قوله تعالى: ﴿... يتسلّلون منكم لواذاً..﴾ (٨)، ولذا يقال للسرقة

<sup>(</sup>١) أخرجه الصدوق في أماليه: ١٦٩ ح ١٦٦ المجلس (٣٦) والبرقي في المحاسن: ٣٧ ح ٣٨. والكليني في الكافي ٢: ٦ . ٥ ح ٤ عن الباقر عليمة على على النبع عليها أنه .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: ٧.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٤٥ ـ ٤٦.

<sup>(</sup>٥) أخرج الزيارة الجامعة الصدوق في العيون ٢: ٢٧٧، والفقيه ٢: ٣٧٠ ح ٢، والطوسي في التهذيب ٦: ٩٥ ح ١، كلّهم مسنداً، ورواها الكفعمي في البلد الأمين: ٢٩٧مجردة عن الهادي للتللج ، وصاحب الكتاب العتيق فيه. عنه البحار ٢٠٢: ١٤٦ ح ٥ بلا عزو، وما أدري لم ذهب ظن الشارح الى أنَّ الفقرات الأربع أُخذت من هذه الزيارة.

<sup>(</sup>٦) المؤمنون : ١٢.

<sup>(</sup>٧) نقل البيت لسان العرب ١١: ٣٣٩، مادة (سلل) وهو منسوب إلى هند بنت النعمان.

<sup>(</sup>٨) النور : ٦٣ .

الخفيّة السلّة.

قال ابن أبي الحديد: سلالة المجد فرعه (١)، وهو كما ترى. والفّخار بالفتح اسم مصدر من فخر كما قاله (المصباح)(١)، لا مصدره كما قال ابن أبي الحديد، لعدم صحّة معنى المصدر هنا، ولأنّ قبله وبعده أسماء لا مصادر كالطّينة والسّلالة والعلاء، وما قاله ابن أبي الحديد: من أنّ الفعل إذا كان (عينه) أو (لامه) حرف حلق يكون مصدره فَعالاً بالفتح، نحو: ذهب وسمح (١)، لا يوجب أن يكون كلّ فَعال بالفتح مصدراً لأعمّيته، مع أنّه ليس لأصله كليّة، فإنّ (سأل) ليس مصدره بالفتح ...

«وَعَلَىٰ أَهلِ بَيتِهِ مَصابِيحِ الظُّلَمِ، وَعِصَمِ الأُمَمِ، وَمَنارِ الدِّينِ» قال ابن أبي الحديد: المنار الأعلام واحدها منارة (٥).

وقال الخوئي: لم يصرّح أحد من اللّغويين بكون المنار جمعاً لها (أي: للمنارة)، فهذا (القاموس والمصباح) قالا: جمع المنارة المناور والمنائر (٦).

قلت: لِمَ لَمْ يراجع (النهاية)؟ فإنّه قال في الحديث: «لعن الله من غيّر منار الأرض»(٧). المنار جمع منارة وهي العلامة تجعل بين الحدّين، ومنار الحرم أعلامه التي ضربها الخليل المنيلاً على أقطاره ونواحيه، و(الميم) زائدة، ومنه

<sup>(</sup>۱) شرح ابن أبي الحديد ١: ١٤.

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير للفيومي ٢: ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الحديد ١: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) لم يدّع ابن أبي الحديد كليّته، فإنّه قال: «فقد جاء المصدر الثلاثي إذا كان عينه أو لامه حرف حلق على فَعال بالفتح، نحو: سمع سماعاً. وذهب ذهاباً».

<sup>(</sup>٥) شرح ابن أبي الحديد ١: ١٤.

<sup>(</sup>٦) شرح الخولي ١: ٨٣، والقاموس المحيط ٢: ١٤٩، مادة (نور). والمصباح المنير ٢: ٣٤٢ مادة (نور).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في صحيحه ٢: ١٥٦٧ ح٤٣. والنساني في سننه ٧: ٢٢٢ في ذيل حديث عـن عـلي المُثَلِّمُ عـن النبي اللَّيْلِيُّةُ. وروي الحديث بألفاظ أُخرى.

حدیث أبي هریرة: «إنّ للإسلام ضوی ومناراً» (۱) أي: علامات وشرائع يعرف بها(7).

ولِمَ لَمْ يراجع (الأساس)؟ فقال: واهتدوا بمنار الأرض، أي: بأعلامها، وهدم فلان منار المساجد، منار جمع منارة (٣).

ولِمَ لَمْ يراجع (تهذيب الأزهري)؟ فقال كما في (اللسان): المنار جمع منارة، وهي العلامة تجعل بين الحدين ومنار الحرم أعلامه التي ضربها إبراهيم الخليل المثيل على أقطار الحرم ونواحيه، وبها تعرف حدود الحرم من حدود الحراً.

ولِمَ خصّ اعتراضه ب(ابن أبي الحديد)، والأصل فيه المصنف حيث جعله وصفاً لأهل بيته كمصابيح وعصم قبلها ومثاقيل بعدها؟

«الواضِحَةِ» صفة المنار وهو أيضاً شاهد لكون المنار جمعاً، ويشهد لقول المصنف قول الشاعر:

لعكّ في مناسمها منار إلى عدنان واضحة السّبيل (٥)

«وَمَثَاقِيلِ» الأصل في مثقال الشيء لغة: وزانه من مثله، وهو من الأسماء اللازمة الإضافة بحسب المعنى؛ قال تعالى: ﴿ فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره ﴾ (١٠)، وقال تعالى: ﴿ ... وإن كان مثقال يره \* ومن يعمل مثقال ذرّة شرّاً يره ﴾ (١٠)، وقال تعالى: ﴿ ... وإن كان مثقال

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة، وله شاهد أخرجه الطبراني في معجمه الكبير عن أبي الدرداء عنهما الجامع الصغير ١: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن الأثير ٥: ١٢٧، مادة (نور).

<sup>(</sup>٣) أساس البلاغة: ٤٧٦، مادّة (نور).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ٥: ٢٤١، مادّة (نور).

<sup>(</sup>٥) نقله لسان العرب ٥: ٢٤١، مادّة (نور).

<sup>(</sup>٦) الزلزلة: ٧ ـ ٨.

حبّة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين﴾<sup>(١)</sup>.

ثم نقل بالعرف العام إلى وزن الدينار، فيقال: هذا متقال، أي متقال دينار. فيقطع عن الإضافة وينوى المضاف إليه المعهود. وإذا ذكر المضاف إليه ـ كما هو أصله وكما استعمله المصنف ينسب إلى كلّ شيء.

«الفَضل الراجحَةِ» على فضل العالمين.

«صَلَّى اللهُ عَلَيهِم أجمَعينَ صَلاةً تَكُونُ ازاءً» أي: وفاقاً.

«لِفَضلِهم» أي: فضائلهم النفسانيّة.

«وَمُكافأَةُ» أي: جزاء.

«لِعَمَلِهم» أي: أعمالهم الصالحة.

«وَكِفاءً» أي: كُفأ ونظيراً؛ قال حسّان:

وروح القدس ليس له كفاء<sup>(۲)</sup>.

«لِ طيبِ فَرعِهِم وَأَصلِهِم» روى (الكافي) عن معاوية بن وهب عن الباقرط في علائم الإمام: طهارة الولادة وحسن المنشأ ولا يلهو ولا يلعب (٣).

وفي خبر آخر: إنَّ الإمام لا يستطيع أحد أن يطعن عليه في فم ولا بطن ولا فرج (٤).

«ما أنارَ فَجرُ ساطِعُ» أي: مرتفع.

«وَخُوىٰ نَجِمُ طالِعٌ» أي: سقط وغرب.

«فَإِنِّي» جواب أمّا.

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) نقله لسان العرب ١: ١٣٩، مادة (كفأ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الكليني في الكافي ١: ٢٨٤ ح ٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الكليني في الكافي ١: ٢٨٤ ح٣ في ذيل حديث.

«كُنتُ في عُنفُوان السِّنِّ» أي: أوّله.

«وَغَضاضَةِ الغُصنِ» أي: طراوته، وغضاضة الغصن كناية عن أيّام الشباب، كما أن نعومة الأظفار كناية عن أيّام الطفولة.

«ابتَدَأَتُ بِتَالِيفِ كِتَابِ في خَصائِصِ الأَئمَّةِ عَلَيهِمُ السَّلامُ» إنّ المصنق مع أنّه لم يصل إلى حدّ الشيخوخة لأنّ تولده كما قال الثعالبي (١٠) كان في سنة (٣٩٥) وتوفي سادس المحرم سنة (٢٠٤) كما قال هو والخطيب والنجاشي والجزري (٢٠)، وقول ابن أبي الحديد: مات سنة (٤٠٤) فيكون توفي عن سبع وأربعين سنة، ولذا قال أخوه المرتضى في رثائه:

لله عمرك من قصير طاهر ولربّ عمر طال بالأرجاس(٤)

كانت له كتب نفيسة غير (الخصائص) الذي أشار اليه وغير نهجه هذا، ومنها: كتاب (حقائق التنزيل) الذي قال في حقّه شيخه ابن جني (٥) وأحمد بن عمر بن روح (٢): يتعذّر وجود مثله. وكتاب (مجاز القرآن) وكتاب (مجازات

وامًا لعمرك من قصير طاهر ولربٌ عمر طال بالأرجاس (٥) نقله عن ابن جنّي في بعض مجاميعه ابن خلكان في وفيات الأعيان ٤: ٤١٦.

<sup>(</sup>١) يتيمة الدهر للثعالبي ٣: ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) قاله الخطيب في تاريخ بفداد ٢: ٢٤٧، والنجاشي في الفهرست: ٢٨٣، وابن الأثير في الكامل ٩: ٢٦١ سنة (٤٠٦). وكذا قال ابن خلكان في وفيات الأعيان ٤: ٤١٩، والعلامة الحلّي في الخلاصة: ١٦٤، وابن ميثم في شرحه ١: ٨٩، والسيد الحسني في عمدة الطالب: ٢١٠، لكن الثعالبي كان معاصراً للرضيّ ولم يتعرّض الى تاريخ وفاته في يتيمة الدهر ٣: ٢١١.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن أبي الحديد في شرحه ١: ١٣. ونقله أيضاً الطريحي في مجمع البحرين ١: ١٨٩ مادة (رضا) نقلاً عن جامع الأصول. ونقله الخوانساري في الروضات ٦: ١٩٧ عن مجمع البحرين، والمحدث النوري في المستدرك ٣: ٥١٠ عن الروضات، والظاهر انه من سهو الطريحي لأن ابن الأثير في جامع الأصول ٢٢: ٢٣٣ ذكر الرضي لكن لم يتمرّض لتاريخ وفاته.

<sup>(</sup>٤) في ديوان الشريف المرتضى ٢: ١٣٣:

<sup>(</sup>٦) نقله عن ابن روح الخطيب في تاريخ بغداد ٢: ٣٤٦.

الآثار النبوية) وقد وصل إلينا جزء من الأوّل، وتمام الأخيرين(١)، ومنها يظهر مقام أدبيّته كما يظهر من بياناته في النهج، وكتاب (تعليق خلاف الفقهاء)، وكتاب تعليقه على إيضاح أبي على الفارسي، وكتاب (الجيد من شعر ابن الحجّاج)(٢)، و (كتاب مختار شعر أبي إسحاق الصابي)، وكتاب (ما دار بينه وبين الصابي من الرسائل)(٣)، ولم تصل هذه إلينا، وكتاب ديوان شعره، وقد وصل إلينا(١٤). ومنه يظهر صدق ما قيل: إنَّ الرضيّ أشعر الطالبيين بل أشعر قريش أجمعين(٥). فقالوا: ليس في قريش مُجيد مكثر سوى الرضيّ رضوان الله عليه(١).

«يَشْتَمِلُ عَلَى مَحاسِنِ أَخْبَارِهِم وَجَوَاهِرِ كَلامِهِم» يعني: جعل ذلك موضع كتابه.

> «حَداني» أي: بعثني. «عَلَيهِ» أي: على تأليف ذاك الكتاب.

<sup>(</sup>١) الأوّل طبع باسم حقائق التأويل في متشابه التنزيل بتحقيق آل كاشف الغطاء، وامّا الثاني فقد طبع باسم تلخيص البيان في مجازات القرآن بطهران فالقاهرة ثم بغداد، وامّا الثالث فقد طبع باسم المجازات النبوية ببغداد ثمّ القاهرة.

<sup>(</sup>٢) سمّى نفسُه هذا الكتاب: العسن من شعر العسين، كما ذكر السيّد العسني في عمدة الطالب: ٢٠٨، والشيخ الحرّ في أمل الآمل ٢: ٢٦٢ لأنّ اسم ابن العجّاج العسين. قال محمّد عبد الغني: حسن. في مقدمة تلخيص البيان: ١٠٠ وقد ذكر ذلك في ديوانه المطبوع ببيروت سنة (١٣٠٧) ونقله المستشرق (متز) في كتابه: العضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجرى ١: ٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) قال عبدالحسين الحلي في مقدّمة حقائق التأويل: ٩١ بعني بذلك الرسائل الشعرية الموجود كثير منها في ديوانه لا رسائل النثر، وقال أيضاً في هذه المقدمة: ٩١ كتاب رسائله (النثرية) ثلاثة مجلدات، ذكر في الدرجات الرفيعة بعضها، ونشرت مجلة العرفان شيئاً منها.

<sup>(</sup>٤) طبع ديوان شعره مكرّراً.

<sup>(</sup>٥) أوّل من قال ذلك الثمالبي المعاصر للرّضيّ في يتيمة الدهر ٣: ١٣١ قال: هو أشعر الطالبيين. ثمّ قال: ولو قلت إنّه أشعر قريش لم أبعد عن الصدق.

<sup>(</sup>٦) نقله الخطيب في تاريخ بغداد ٢: ٢٤٦ عن ابن محفوظ، وعنه ابن خلكان في وفيات الأعيان ٤: ٢١٩.

«غَرَضٌ» أي: مقصد، والأصل في معنى الغرض الهدف.

«ذَكرتُهُ» أي: ذكرت ذاك الغرض.

«في صَدرِ الكِتابِ» ذاك.

«وَجَعَلتُهُ أمامَ الكَلام» في المقاصد، وغرضه الّذي ذكره ثمّه دفاعه عن رمي مخالفيه له بالواقفية، وهذا نصّه ثمة: «سألتنى أن أصنف لك كتاباً يشتمل على خصائص أخبار الأئمة الاثني عشر على ترتيب أيامهم وتدريج طبقاتهم(١٠)... فعاقني عن إجابتك إلى ملتمسك ما لا يـزال يـعوق مـن نـوائب الزمان ومعارضات الأيّام، إلى أن أنهضني إلى ذلك اتّفاق اتّفق لي فاستثار حميتي، وقوّى نيّتي واستخرج نشاطي وقدح زنادي، وذلك أنّ بعض الرؤساء ممّن غرضه القدح في صفاتي، والغمز لقناتي، والتغطية على مناقبي، والدلالة على مثلبة إن كانت لي؛ لقيني وأنا متوجّه عشيّة عرفة من سنة ثلاث وثمانين (وثلاثمائة) هجرية إلى مشهد مولانا أبي الحسن موسى بن جعفر وأبي جعفر محمد بن عليّ بن موسى الله التعريف هناك، فسألني عن متوجهي، فذكرت له إلى أين قصدي، فقال لي: متى كان ذلك؟ يعني أنّ جمهور الموسويين جارون على منهاج واحد في القول بالوقف والبراءة ممّن قال بالقطع، وهو عارف بأنّ الإمامة مذهبي وعليها عقدي ومعتقدي، وإنّما أراد التبكيت لي والطعن على ديني. فأجبته في الحال بما اقتضاه كلامه واستدعاه خطابه، وعدت وقد قوي عزمي على عمل هذا الكتاب إعلاناً لمذهبي، وكشفاً عن مغيّبي، وردّاً على العدق الّذي يتطلّب عيبي، ويروم ذمي وقصبي..."(٢).

«وَفَرَغتُ» في ذاك الكتاب.

<sup>(</sup>١) خصائص الأثمة: ١.

<sup>(</sup>٢) خصائص الأثمة: ٣.

«مِنَ الخَصائِصِ الَّتي تَخُصُّ أَميرَ المُؤمِنينَ عَليًا عَلَيًا عَلَيًا عَلَيًا عَلَيًا عَلَيًا عَلَيًا عَليًا وقال: سممّاه أبوه عليّاً وقال:

سميّته بعليّ كي يدوم له عزّ العلق وخير العزّ أدومه وفيه روى أبو حمراء عن النبيّ عَلَيْ قال: رأيت ليلة المعراج مكتوباً على العرش: لا إله إلّا الله محمّد رسول الله أيّدته بعليّ. وقال:

اسم على العرش مكتوب كما نقلوا من يستطيع له محواً وترقينا وقال الميبدي بالفارسية:

از مهر عملی کسیکه یابد عرفان

نامش همه دم نقش کند بر دل و جان

این نکته طرفه بین که ارباب کمال

یا بند زبیتات نامش ایسمان(۱)

«وَعاقَت» أي : حبست .

«عَنْ إتمام بِقيَّةِ الكِتابِ» في خصائص باقي الأئمة علم اللِّكُمُ .

«مُحاجِزات» أي: ممانعات.

«الزّمانِ» هكذا في (المصريّة)، والصواب: (الأيّام) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطّية)(٢).

<sup>(</sup>١) الحديث مشهور رواه ابن عساكر وابن الجوزي في الواهيات، والطبراني في معجمه الكبير عنهم منتخب كنز الممال ٥: ٣٥. والحسكاني في شواهد التنزيل ١: ٢٢٧، والصدوق في أماليه: ١٧٩ ح ٥ المجلس (٢٨)، والخوارزمي في المناقب: ٢٩٩. والمحب الطبري في ذخائر العقبي عنه ينابيع المودة: ٧٠ ٢، والحسن بن سليمان في المختصر عنه البحار ٢٧؛ ١١ ح ٢٦. ورواه أيضاً غير هؤلاء بطرق متعددة عنه وعن علي المنافي وأبي ذرّ وجابر بن عبدالله وابن عبدالله عباس وأنس وأبي هريرة، ورواه أيضاً عن أبي الحمراء ابن قانع والطبراني وابن مردويه إلى محمد رسول الله عَيْبُوالله عنهم الذرّ المنثور ٤: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ١: ١٤، وشرح ابن ميثم ١: ٨٩.

«وَ مُماطَلاتُ» أي: مدافعات.

«الأيّامِ» هكذا في (المصرية)، والصواب: (الزّمان) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطيّة)(١).

«وَكُنتُ قَد بَوَّبتُ ما خَرَجَ مِن ذلِكَ» في خصائص أمير المؤمنين الميلاد.

«أبواباً، وَفَصَّلتُهُ فُصُولاً، فَجاءَ في آخِرها» أي: آخر الفصول.

«فَصلُ يَتَضَمَّنُ مَحاسِنَ ما نُقِلَ عَنهُ عَلَيهِ السَّلامُ مِنَ الكَلامِ القَصيرِ في الحِكَم» هكذا في (المصرية)، والصواب: (في المواعظ والحِكَم) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية (٢)).

«وَالأمثالِ وَالأدبِ» وما في ذاك الفصل هو الذي جعله في النهج الباب الثالث منه.

«دُونَ الخُطَبِ الطويلَةِ، وَالكُتُبِ المَ بِسُوطَةِ» كما هو موضوع البابين الأُوّلين من النهج.

«فَاستَحسَنَ جَماعَةُ مِنَ الأصدِقاءِ» له.

«والإخوانِ» هكذا في (المصرية)، والصواب: زيادة الكلمة لعدم وجودها في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطّية) (٢٠).

«ما أَشْتَمَلَ عَلَيهِ الفَضلُ المُقدَّمُ ذِكرُهُ» المتضمّن ما نقله عنه المُثالِة من الكلام القصير في المواعظ والحكم والأمثال والأدب.

«معجبينَ بِبَدايِعِهِ وَمُتَعَجّبينَ» الفرق بين الإعجاب والتعجّب: أنّ الإعجاب بشيء الاستحسان له، والتعجّب من شيء: استغرابه، سواء كان من حسن أو

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ١: ١٤، وشرح ابن ميثم ١: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبى الحديد ١: ١٥، وشرح ابن ميثم ١: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الحديد ١: ١٥، وشرح ابن ميثم ١: ٨٩.

قبح، والاسم من الأوّل العُجْب بالضم فالسكون، ومن الثاني العَجَب بفتحتين. قال الشاعر:

وآل ما كان من عُجب إلى عَجَب<sup>(١)</sup>

أي: انقلب عجبه بشبابه بتعجّبه من شيبته.

«مِن نواصِعِهِ» أي: سواطعه. قال:

ولم يأتك الحقّ الّذي هو ناصع (٢)

«وَسَالُوني عِندَ ذَلِكَ» أي: استحسانهم لذاك الفصل من كتاب الخصائص. «أن اَبتَدئ بِتَاليفِ كِتابٍ يَحتَوي عَلى مُختارِ كَلام» لا كلّ كلام نقل عنه عليه الله الله مولانا» هكذا في (المصرية)، والكلمة زائدة لعدم وجودها في (ابن أبي

ي . الحديد وابن ميثم والخطيّة)<sup>(٣)</sup>.

«أمير المُؤمِنينَ عَلَيهِ السَلام في جَميِع فنُونِهِ وَمُتَشَعُباتِ غُصُونِهِ» ولا يختص بشيء دون شيء.

«مِن خُطب» خطب بها الناس.

«وَكُتُب» كتبها إلى أوليائه وأعدائه وعمّاله.

«وَمَواعِظَ» الوعظ: التذكير بالعواقب.

«وَآدابٍ» هكذا في (المصرية)، والصواب: (وأدب) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطّية)(٤).

«عِلماً» مفعول له لقوله قبل «وسألوني».

<sup>(</sup>١) أورده ابن أبي الحديد ١: ١٥ ونسبه الى أبي تمام. وصدره:

أبدت أسى اذ رأتني مخلس القصب

<sup>(</sup>٢) أورده أساس البلاغة: ٤٥٩ مادة (نصع) والشاعر: النابغة.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الحديد ١: ١٥. وشرح ابن ميثم ١: ٨٩.

<sup>(</sup>٤) في شرح ابن أبي الحديد ١: ١١، لكن في شرح ابن ميثم ١: ٩٠ «آداب».

«أَنَّ ذلِكَ» أي: كتاب من كلامه النَّالِج في كلّ فنّ.

«يَتَضَمَّنُ مِن عَجائِبِ البَلاغَةِ، وَغَرائِبِ الفَصاحَةِ» والأصل في الفصاحة انطلاق اللسان خالصاً من اللكنة، كما أنّ الأصل في البلاغة بلوغ المراد في بيانه، ثمّ نقلا عند أهل البيان بما اشتهر.

«وَجَواهِرِ العَرَبِيَّةِ، وَثُواقِبِ الكَلِمِ الدِينيَّةِ» أي: متلألآتها من قولهم: كوكب ثاقب. أي شديد التلألق، ويقال: درّ مثقب، وبرقع مثقب. وسمى شاعر مثقباً مقوله:

أريْنَ محاسناً وكننَّ أُخرى وثقبن الوصاوص للعيون(١١)

«وَالدُّنيويَّة» هكذا في (المصرية)، والصواب (والدنياويّة) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطيّة) (٢) وإن كان الأوّل أيضا صحيحاً، قال الجوهري: النسبة إلى الدنيا دنياوي. ويقال دنيوي ودنيى (٣).

«مالا يُوجَدُ مُجتَمِعاً في كَلامٍ، وَلا مَجمُوعَ الأطرافِ في كتابٍ» فإنّ الكلام إنّما يحسن لفظه أو معناه، فكيف إذا كان جامعاً بين الحسنين، ككلامه لليَّالِج ؟!

فليقل في ألفاظ كلامه الريال الله عليه الله عليه على الله على الله على الله على الله على الله على الله

ألفاظ كغمزات الألحاظ. ومعان كأنّها فكّ عان. ألفاظ كما نوّرت الأشجار. ومعان كما تنفّست الأسحار. ألفاظ قد استعارت حلاوة العتاب بين الأحباب، ومعان استلانت كتشكي العشّاق يوم الفراق. ألفاظ كالبشرى مسموعة أو أزاهير الرياض مجموعة، ومعان كأنفاس الرياح تعبق بالريحان والراح. ألفاظ هي خدع الدهر، ومعان هي عُقد السّحر. ألفاظ تأنّق الخاطر في

<sup>(</sup>١) أورده أساس البلاغة: ٤٥ مادة (ثقب).

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ١: ١١، لكن في شرح ابن ميثم ١: ٩٠ «الدنيويّة».

<sup>(</sup>٣) صحاح اللُّغة للجوهري ٦: ٢٣٤١ مادة (دنو).

تذهيبها، ومعان عنى الفهم بتهذيبها. ألفاظ حسبتها من رقتها منسوخة في صحيفة الصبا، ومعان ظننتها من سلاستها مكتوبة في نحر الهوى. ألفاظ أنوار، ومعان ثمار.

وكيف لا يكون كلامه المنالج كذلك وكلامه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، وكلامه من ملوك الكلام؟!

وقال أبو أحمد العسكري في (زواجره) بعد نقل وصيته المنه المنه الله الله الله الله المنه المنه الله الله الله المنه المنه

«إذ كانَ أميرُ المُؤمِنينَ عَلَيهِ السَّلام مَشرَعَ» الأصل في المشرع: شرع الماء، وبه سُمّيت الشرائع، وقالوا: الشّرائع نعم الشّرائع؛ من وردّها رَوي، وإلّا دَوي. «الفَصاحَةِ» في (أمالي الشيخ) سبئل أمير المؤمنين النَّالِةِ: من أفصح الناس؟ قال: المجيب المسكت عند بديهة السؤال (٢).

«وَمَورِدَها» الأصل في المورد ورود الماء، كالمصدر الصدور عنه.

«وَمَنشَأُ البَلاغَةِ وَمُولِدَها» في خلفاء ابن قتيبة: فرّ محفن منه النَّلِة إلى معاوية، فقال له معاوية: من أين جئت؟ قال: من عند أعيا الناس. فقال له معاوية: ويحك ما سنّ الفصاحة لقريش غير علىّ (٣).

وفي (الخصال) عن الشعبي قال: تكلّم أمير المؤمنين (علي) المؤلِلِة بتسع كلمات ارتجلهن ارتجالاً، فقأن عيون البلاغة، وأيتمن جواهر الحكمة، وقطعن

<sup>(</sup>١) رواه عن المواعظ للعسكريّ ابن طاووس في كشف المحجّة: ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو جعفر الطوسى في أماليه ٢: ٣١٤. المجلس (٢٢).

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الخلفاء وهو الإمامة والسياسة لابن قتيبة ١: ١١٤ ما لفظه: «وذكروا أنَّ عبدالله بن أبي محجن الثقفي قدم على معاوية فقال: يا أمير المؤمنين! التي أتيتك من عند الغبيّ الجبان البخيل ابن أبي طالب. فقال معاوية: فه أنت! أتدري ما قلت؟ أمّا قولك الغبيّ، فوالله لو أنَّ ألسن الناس جمعت لساناً واحداً لكفاها لسان عليّ ولكن ذكر لفظ الكتاب ابن أبي الحديد ١: ٨. وغيره عن محفن بن أبي محفن ومعاوية.

جميع الأنام عن اللحاق بواحدة منهنّ؛ ثلاث منها في المناجاة، وثلاث منها في الحكمة، وثلاث منها في الحكمة، وثلاث منها في الأدب؛ فأمّا اللاتي في المناجاة فقال: اللّهمّ كفى بي عزّاً أن أكون لك عبداً، وكفى بي فخراً أن تكون لي ربّاً. أنت كما أُحب فاجعلني كما تحبّ. وأمّا اللاتي في الحكمة فقال: قيمة كلّ امرئ ما يحسنه، وما هلك امرؤ عرف قدره، والمرء مخبوء تحت لسانه. وأمّا اللاتي في الأدب فقال: امنن على من شئت تكن أميره، واحتج الى من شئت تكن أسيره، واستغن عمّن شئت تكن نظيره (١).

قلم أصباب من الدواة مدادها

فلمّا قيل لهم في ذلك، قالوا: إنّا نعرف مواضع السجود في الشعر كما تعرفون مواضع السجود في القرآن<sup>(٢)</sup>.

هذا، وفي (الأغاني): كان إبراهيم بن المهدي شديد الانحراف عن علي المنطقة على المنطقة فقال يوماً للمأمون: إنّي رأيت علياً في النوم، فقلت له: من أنت؟ فقال: عليّ. فمشينا حتّى جئنا قنطرة، فذهب يتقدّمني لعبورها فأمسكته، وقلت له: إنّما أنت رجل تدّعي هذا الأمر بإمرته، ونحن أحقّ به منك. فما رأيت له في الجواب بلاغة كما يوصف عنه. فقال له المأمون: وأي شيء قال لك؟ فقال: ما زادني على أن قال: سلاماً سلاماً. فقال له المأمون: قد والله أجابك أبلغ جواب. قال: وكيف؟ قال: عرّفك أنّك جاهل لا يجاوب متلك؛ قال تعالى: ﴿ ... وإذا

<sup>(</sup>١) أخرجه الصدوق في الخصال: ٤٢٠ - ١٤.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبى الحديد ٣: ٥١ شرح الخطبة (٢١٩).

خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ﴾ (١) فخجل ابراهيم، وقال للمأمون: ليتني لم أُحدّثك بهذا الحديث (٢).

«وَمِنهُ النَّالِةِ طَهَرَ مَكنُونُها» أي: مستورها.

«وَعَنهُ أَخِذَت قَوانينُها» مرّ أن معاوية قال: ما سنّ الفصاحة لقريش غير الله (٣). على الله (٣).

«وَعَلَى أَمْثِلَتِهِ» أَمثلة جمع المثال.

«حَذا» من حذوت النعل بالنعل إذا قطعتها مماثله.

«كُلُّ قَائِلٍ خَطيبٍ» في (مروج المسعودي): والدَّي حفظ الناس عنه [عليّ] النَّلِهِ من خطبه في سائر مقاماته أربعمائة خطبة ونيّف وثمانون خطبة يوردها على البديهة، وتداول الناس ذلك عنه قولاً وعملاً(٤).

«وَبِكَلامِهِ استَعانَ كُلُّ واعِظٍ بَليغٍ» قال ابن نباتة الواعظ المعروف وهو استاذ المصنف: حفظت من الخطابة كنزاً لا يزيده الانفاق إلّا سعة وكثرة؛ حفظت مائة فصل من مواعظ عليّ بن أبي طالب التَّالِدُ (٥).

وكذا استعان بكلامه النه كل كاتب مجيد؛ قال عبد الحميد الكاتب حكاتب مروان بن محمد، وهو الذي قيل فيه: إنّ الكتابة فتحت به: حفظت سبعين خطبة من خطب الأصلع، ففاضت ثمّ فاضت (٦).

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١: ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) مرّ في شرح فقرة: «ومنشأ البلاغة» نقلاً عن ابن قتيبة.

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب للمسعودي ٢: ٤١٩.

 <sup>(</sup>٥) نقل هذا عن ابن نباتة، وعبد الحميد ابن أبي الحديد في شرحه ١: ٨ بهذا اللّفظ، ويأتي قول عبد الحميد بلفظ آخر
 عن الجهشياري في الوزراء: ٨٢. وأمّا قراءة الرضي على ابن نباتة فقد ذكرها السيد على خان في الدرجات الرفيعة: 20٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه.

وفي (صناعة أبي هلال العسكري): أخذ إبراهيم بن العباس الصولي قوله: «إذا كان للمحسن من الثواب ما يقنعه، وللمسيء من العقاب ما يقمعه ازداد المحسن في الإحسان رغبة، وانقاد المسيء للحقّ رهبة» من قول علي بن أبي طالب المنتلخ: «يجب على الوالي أن يتعهّد أموره، ويتفقّد أعوانه، حتّى لا يخفى عليه إحسان محسن، ولا إساءة مسىء»(١).

وقال الجاحظ: كان جعفر بن يحيى البرمكي من أبلغ الناس وأفصحهم للقول والكتابة، يضّم اللّفظة إلى أُختها، وسمعته يقول: ناهيك حسناً بقول عليّ بن أبي طالب الميليلا: «هل من مناص أو خلاص أو معاذ أو ملاذ أو قرار أو مجاز». وكان يتعجّب من قول علي الميللا : «أين من جدّ واجتهد، وجمع واحتشد، وبنى وشيد، أو فرش فمهد، أو زخرف فنجّد». قال: ألا ترى أنّ كلّ لفظة منها أُخذت بعنق قرينتها، جاذبة إيّاها إلى نفسها، دالّة عليها بذاتها(٢).

وقال محمّد بن يعقوب الكليني في (كافيه) بعد ذكر خطبة له التيلِم في باب جوامع التوحيد: هذه الخطبة هي كافية لمن طلب علم التوحيد إذا تدبّرها، وفهم ما فيها. فلو اجتمع ألسنة الجنّ والإنس ليس فيها لسان نبيّ على أن يبيّنوا التوحيد بمثل ما أتى التيلِم به بأبي وأُمّي ما قدروا عليه، ولولا إبانته التيلِم ما علم الناس كيف يسلكون سبل التّوحيد (٣).

قلت: هو الميلة مصداق ما قيل:

إذا نــهضت فأنت نـجم ثـاقب فبك التـمثّل حـين يُـنعت فـاضل

وإذا جلست فأنت ليث رابض واليك يُرجع حين يشكل غامض

<sup>(</sup>١) الصناعتين للمسكري: ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) جاء ذكر جعفر بن يحيى البرمكيّ في البيان والتبيين ١: ١٣٨ بغير هذه الألفاظ.

<sup>(</sup>٣) الكافي ١: ١٣٦.

وممّن استعان بكلامه المليّة عبد الملك بن صالح العبّاسي ـ وكان من خطبائهم ـ في وصاياه لابنه ـ ونقلها الجاحظ في بيانه (۱) ـ أخذها من وصاياه المليّة لابنه، وكذلك طاهر بن الحسين ذو اليمينين الّذي كتب وصية طويلة لابنه عبد الله بن طاهر، فأمر المأمون بحفظها وكتابتها (۱)، أخذها من الوصية الجامعة له الله الله الله عن على الكوفة: «اتقوا كخطبة يوسف بن عمر الثقفي عامل هشام بن عبد الملك على الكوفة: «اتقوا الله عباد الله فكم من مؤمّل أملاً لا يبلغه، وجامع مالاً لا يأكله، ومانع ما سوف يتركه، ولعلّه من باطل جمعه، ومن حقّ منعه ...» (۱).

وكخطبة قطري بن فجاءة أحد أمراء الخوارج: «أمّا بعد فإنّي أُحذّركم الدنيا فإنّها حلوة خضرة، حفّت بالشهوات، وراقت بالقليل، وتحبّبت بالعاجلة، وحليت بالآمال، وتزيّنت بالغرور. لا تدوم حبرتها، ولا تؤمن فجعتها...»(3). ذكر خطبتيهما الجاحظ في بيانه.

وكخطبة المأمون يوم الجمعة، ذكرها ابن قتيبة في (عيونه) وأخذ فضيل بن عياض المعروف بالزهد كلامه المالية لشريح القاضي لمّا اشترى داراً، فقاله بعينه لفيض بن إسحاق لمّا اشترى داراً، كما نقله (الحلية) (١)، وأخذ

<sup>(</sup>١) نقل الجاحظ في البيان والتبيين ٢: ١٢٢، و ٣: ٤٠٨ وصايا، لابنه، لكن المقايسة ليست من الجاحظ.

<sup>(</sup>٢) نقل وصيّة طاهر الطبري في التاريخ ٧: ١٦٠، سنة (٢٠٦) ونقل أمر المأمون أيضاً الطبري في التاريخ ٧: ١٦٨، سنة (٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) نقلها الجاحظ في البيان والتبيين ٢: ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) نقلها الجاحظ في البيان والتبيين ٢: ١٤٤، ونفى ابن أبي الحديد في شرحه ٢: ٢٤٢ شرح الخطبة (١٠٩) كـون الخطبة لقطرى.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن قتيبة في عيون الأخبار ٢: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ٨: ١٠١.

تفسيره عليُّا لِللهِ تعالى: ﴿... إِنَّا شَوْإِنَّا إليه راجعون﴾ (١) أبو يزيد البسطامي كما نقله أيضاً (٢).

وفي (وزراء الجهشياري) قيل لعبد الحميد بن يحيى: ما الذي مكنك من البلاغة وخرّجك؟ فقال: حفظ كلام الأصلع. يعني أمير المؤمنين المُثِلِّهُ (٣).

"وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ سَبَقَ وَقَصَّرُوا وَتَقَدَّمَ وَتَأَخَروا" أي: في ما أخذوا من كلماته الله في كلامهم وفي ما استعانوا بجملاته الله في مقالاتهم؛ قال ابن أبي الحديد عند قوله الله في البعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنّة ": إنّ التحريض على الجهاد، والحضّ عليه قد قال فيه الناس فأكثروا، وكلّهم أخذوا من كلام أمير المؤمنين الله في فمن جيّد ذلك ما قاله ابن نباتة الخطيب: أيّها الناس إلى كم تسمعون الذّكر فلا تعون -الى أن قال ابن أبي الحديد -هذه آخر خطبة ابن نباتة. فانظر اليها وإلى خطبته الله فحل، أو كسيف من رصاص تجدها بالنسبة إليها كمخنّث بالنسبة إلى فحل، أو كسيف من رصاص بالنسبة الى سيف من حديد. وانظر ما عليها من أثر التوليد، وشين التكلّف، ومجاجة كثير من الألفاظ؛ ألا ترى إلى فجاجة قوله: كأنَّ أسماعكم تمجّ ودائع الوعظ، وكأنَّ قلو بكم بها استكبار عن الحفظ -الى أن قال -إنّي أضرب لك مثلاً تتخذه دستوراً في كلام أمير المؤمنين المؤمنين الكتّاب والخطباء بعده

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ١٠: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) الوزراء للجهشياري: ٨٢، والنقل بتصرّف يسير.

<sup>(</sup>٤) شرح ابن أبي الحديد ٣: ١٨٤، شرح الخطبة (٢٣١).

كابن نباتة والصابئ وغيرهما، انظر نسبة شعر أبي تمام، والبحتري، وأبي نواس، ومسلم إلى شعر امرئ القيس والنابغة وزهير والأعشى ـ الى أن قال بعد ذكر تضمين ابن نباتة جملة قوله المنافع : «ما غُزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا» ـ انظر كيف تصبح من بين الخطبة صياحاً، وتنادي على نفسها نداء فصيحاً، وتُعلم سامعها أنها ليست من المعدن الذي خرج باقي الكلام منه، ولا من الخاطر الذي صدر ذلك السجع عنه. ولعمر الله لقد جملت الخطبة وحسنتها وزانتها، وما مثلها فيها إلا كآية من الكتاب العزيز، يُتمثل بها في رسالة أو خطبة أن

«وَلِأَنَّ» هكذا في (المصرية)، والصواب: (لأنَّ) بدون العاطف كما في (ابن أبى الحديد وابن ميثم والخطية)(٢).

«كَلامَهُ عَلَيْلِا العَلامُ الذي عَلَيهِ مَسْحَةٌ مِنَ العِلْمِ الإلهي» المسحة أن يبقى أثر المسبح على الممسوح عليه؛ قال ذو الرّمة:

على وجه ميّة مسحة من ملاحة (٣)

ولنعم ما قال الميبدي في شرح الديوان المنسوب اليه المُثَلِّة :

شاهد که مهش غلام و مهراست کنیز

ناطق بكمال اوست قرآن عزيز

گرقدر كلام او رفيع است چه دور

در خانه به کدخدای ماند همه چیز

«وَفيهِ عَبَقَةُ» من عبق به الطيب لزمه.

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ١: ١٤٢ \_ ١٤٤ شرح الخطبة (٢٧).

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ١٠ ، ١٥، وشرح ابن ميثم ١٠ .٩٠

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ٢: ٥٩٦ مادة (مسح).

«مِنَ العَلامِ النَبَويّ» وكيف لا يكون كذلك وقد قال النبي عَنَيْزَاللهُ: «أنا مدينة المعلم وعليّ بابها»؟!(١)

في (فهرست منتجب الدين): الشيخ القاضي جمال الدين محمد بن الحسين بن محمد بن القريب قاضي قاشان فاضل فقيه، كان يكتب نهج البلاغة من حفظه، وله رسالة العبقة في شرح قول السيد الرضيّ في خطبة النهج: «عليه مسحة من العلم الإلهي، وفيه عبقة من الكلام النبويّ»(٢).

وقال ابن أبي الحديد عند الكلام في خطبة الجهاد المتقدّمة: إنّ الناس قد اتفقوا على أن القرآن في أعلى طبقات الفصاحة، وتأمّله تأملاً شافياً، وإنظر إلى ما خصّ به من مزيّة الفصاحة، والبعد عن التقعر والتعقيد، والكلام الوحشي الغريب، وانظر كلام أمير المؤمنين المُن فإنّك تجده مشتقاً من ألفاظه، ومقتضباً من معانيه ومذاهبه، ومحذواً به حذوه، ومسلوكاً به في منهاجه؛ فهو وإن لم يكن نظيراً ولا نداً يصلح أن يقال: إنّه ليس بعده كلام أفصح منه، ولا أجزل، ولا أعلى، ولا أفخم، ولا أنبل، إلّا أن يكون كلام ابن

<sup>(</sup>۱) رواه العقيلي في الضعفاء، وابن عدي في الكامل، والطبراني في معجمه الكبير، والحاكم في المستدرك عنهم الجامع الصغير ١: ١٠٨، وابن المغازلي في المناقب بثلاث طرق: ٨١ - ٨٣، والخوارزمي في المناقب ٤٠، والحسكاني بطرق متعددة في شواهد التنزيل ١: ٨١ - ١٨، وابن أخي تبوك في مسنده، منتخب السند: ٢٦٤ - ٧، والديلمي في الفردوس، والجويني في فرائد السمطين عنهما ينابيع المودة: ٢٧ عن ابن عبّاس، ورواه ابن عدي في الكامل، والحاكم في المستدرك عنهما الجامع الصغير ١: ٨٠، وابن المغازلي في المناقب بطريقين: ٨٠. ٨٠ والبزاز في مسنده، والطبراني في معجمه الأوسط عنهما ينابيع المودة: ٢٨٠ عن جابر بن عبداقه، وأخرجه أحمد في الفضائل عنه تذكرة الخواصّ: ٤٨، وابن المغازلي بطريقين: ٨٠. ٨٥، والحسكاني في شواهد التنزيل ١: ٣٣٤ في الفضائل عنه تذكرة الخواصّ: ٤٨، وابن المغازلي بطريقين: ٨١. ٥٥، والصدوق في الميون ٢: ٦٦ - ٢٩٨ عن علي عاليًا الله وفي الباب أحاديث بهذا اللفظ عن الثلاثة وأبي سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان وكعب بن عجرة وأنس وابن مسعود والحسن عليه والصادق عليه والصنابجي وسلمة وغيرهم، وروي أيضاً بألفاظ أخرى لم يسعها المقام.

عمّه وَالرَّاسِيَّةِ (١).

شرح خطبة الرضى ـ

وقال أيضاً عند قوله النظية: «عالم السرّ من ضمائر المضمرين …»: لو سمع النّضر بن كنانة هذا الكلام لقال لقائله: ما قاله عليّ بن العباس بن جريح الإسماعيل بن بلبل:

قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلّ ولكن لعمري منه شيبان وكم أب قد علا بابن ذرى شرفاً كما علا برسول الله عدنان

إذ كان يفخر به على عدنان وقحطان، بل كان يقرّ به عين أبيه إبراهيم خليل الرحمن، ويقول النضر له: لم يعف ما شيّدت من معالم التوحيد، بل أخرج الله تعالى لك من ظهري ولدا أبتدع من علوم التوحيد في جاهلية العرب ما لم تبتدعه أنت في جاهلية النبط، بل لو سمع هذا الكلام أرسطاطاليس لقائل بأنّه تعالى لا يعلم الجزئيات (٢) لخشع قلبه، وقفّ شعره، واضطرب فكره. ألا ترى ما عليه من الرواء والمهابة، والعظمة والفخامة، والمتانة والجزالة مع ما قد أشرب من الحلاوة والطلاوة، واللّطف والسّلاسة؟ لا أرى كلاماً يشبه هذا إلّا أن يكون كلام الخالق سبحانه؛ فإنّ هذا الكلام نبعة من تلك الشجرة، وجدول من ذاك البحر، وجذوة من تلك النار (٣).

وقال في شرح قوله للنِّلِا: «ومنها في صفة الأرض» من الخطبة (٨٩): في بيان أنّه للنِّلِا إمام أرباب صناعة البديع، وذلك لأن هذا الفن لايوجد منه في كلام غيره ممن تقدّمه إلا ألفاظ يسيرة غير مقصودة، ولكنها واقعة بالاتّفاق،

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ١: ١٤٣ شرح الخطبة (٢٧).

<sup>(</sup>٢) قال الفارابي في كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين: ١٠٦ في تفسير قول أرسطو بهذا القول مجملاً، ونسبه إلى افلاطون وأرسطو، والظاهر اشتراك جمهور الحكماء فيه، كما نقله الغزالي في المنقذ من الضلال: ٥١، والعلامة الحلّي في كشف المراد: ٢٧٢، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٦٧ شرح الخطبة (٨٩).

كما وقع التجنيس في القرآن العزيز اتفاقاً غير مقصود، وذلك نحو قوله: 

إسيا أسفا على يوسف... (١)، وكما وقعت المقابلة أيضاً غير مقصودة في قوله: 
والسماء رفعها ووضع الميزان (٢)؛ على أنها ليست مقابلة في المعنى، بل من اللفظ خاصة. ولما تأمّل العلماء شعر امرئ القيس ووجدوا فيه من الاستعارة بيتاً أو بيتين، نحو قوله يصف الليل:

فقلت له لمّا تمطّی بصلبه وأردف اعجازاً وناء بكلكل وقوله:

وإن يك قد ساءتك منتي خليقة فسلّي ثيابي من ثيابك تنسل<sup>(٢)</sup> ولم ينشدوا مثل ذلك في أشعار الجاهلية حكموا له بأنّه إمام الشعراء ورئيسهم.

وهذا الفصل من كلام أمير المؤمنين الله قد اشتمل من الاستعارة العجيبة وغيرها من أبواب البديع على ما لو كان موجوداً في ديوان شاعر مكثر، أو مترسل مكثر، لكان مستحق التقديم بذلك؛ ألا تراه كيف وصدف الأمواج بأنها مستفحلة، وأنها ترغو رغاء فحول الإبل. ثم جعل الماء جماحاً ثم وصفه بالخضوع، وجعل للأرض كلكلاً، وجعلها واطئة للماء به، ووصف الماء بالذلّ والاستخذاء، لمّا جعل الأرض متمعّكة عليه كما يتمعّك الحمار أو الفرس، وجعل لها كواهل، وجعل للذلّ حكمة، وجعل الماء في حكمة الذلّ منقاداً أسيراً، وساجياً مقهوراً، وجعل الماء قد كان ذا نخوة وبأو واعتلاء، فردّته الأرض خاضعاً مسكيناً، وطأطأت من شموخ أضفه، وسمق غلوائه،

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۸٤

<sup>(</sup>٢) الرحمن: ٧.

<sup>(</sup>٣) أورده كذلك في المعلّقات السبع: ٢٠. لكن في الديوان: ١٨. ولسان العرب ١١: ٥٩٧ مادّة (كلل) بدل (صلبه): (جوزه).

وجعلها كاعمة له، وجعل الماء ذا كظة بامتلائه، كما تعتري الكظة المستكثر من الأكل، ثم جعله هامداً بعد أن كانت له نزقات، ولابداً بعد أن كانت له وثبات، ثم جعل للأرض أكتافاً وعرانين، وأنوفاً وخياشيم، ثم نفى النوم عن وميض البرق، وجعل اللبرق، وجعل الجنوب مارية درر السحاب، ثم جعل للسّحاب صدراً وبواناً، ثم جعل الأرض مبتهجة مسرورة مزدهاة، وجعل لها ريطاً من لباس الزهور، وسموطاً تحلّى بها. فيا شه وللعجب من قوم زعموا أن الكلام إنما يفضل بعضه بعضاً لاشتماله على أمثال هذه الصنعة، فإذا وجدوا في مائة ورقة كلمتين أو للاثاً منها، أقاموا القيامة، ونفخوا في الصّور وملؤوا الصحف بالاستحسان لذلك والاستظراف، ثم يمرّون على هذا الكلام المشحون كله بهذه الصنعة على ألطف وجه، وأرضع وجه، وأرشق عبارة، وأدق معنى، وأحسن مقصد، ثم يحملهم الهوى والعصبية على السكوت عن تفضيله إذا أجملوا وأحسنوا، ولم يتعصبوا لتفضيل غيره عليه. على أنه لا عجب، فإنه كلام علي المنظية وحظ المتكلم؛ وأشبه امرأ بعض بزّه!(١).

قلت: ما قاله ابن أبي الحديد ليس يحسن على إطلاقه، فإن أمير المؤمنين النالج هو ﴿ النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ﴾ (١)، فإذا كان أعداؤه كذلك فإن أولياء ه يعترفون بالعجز عن وصف محاسنه، وأنّ كلامه تالي القرآن الذي قال جل وعلا فيه: ﴿ قل لئن اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ﴾ (١). ولا يحطّ

<sup>(</sup>١) أورده الزمخشري في المستقصى ١: ١٨٧ ثم قال يضرب في معاثلة الشيء صاحبه.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٥٩ شرح الخطبة (٨٩) وقد جاء في الأخبار أنَّ عليَّا لَمُؤَلِّه هو النبأ العظيم، أخرجه عليّ بن إبراهيم في تفسيره ٢: ١٠٨. والفرات الكوفي في تفسيره: ٢٠٢ والحسكاني في شواهد التنزيل ٢: ٣١٨، ٣١٨ بطرق متعدّدة: وذلك في تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ ...عن النبأالعظيم ۞ الذي هم فيه مختلفون﴾ النبأ: ٢ ــ ٣.

<sup>(</sup>٣) الاسراء: ٨٨.

علوه عمل أعدائه؛ ولنعم ما قيل بالفارسية:

شب بره گر وصل آفتاب نخواهد رونق بازار آفتاب نكاهد(۱)
وقال سبط ابن الجوزي في (تذكرته): كان علي التيالي ينطق بكلام قد حف
بالعصمة ويتكلم بميزان الحكمة. كلام ألقى الله عليه المهابة، فكل من طرق
سمعه راعه فهابه، وقد جمع الله له بين الحلاوة والملاحة، والطلاوة
والفصاحة. لم يسقط منه كلمة، ولا بارت له حجّة. أعجز الناطقين، وحاز
قصب السبق في السابقين. ألفاظ يشرق عليها نور النبوّة، ويحير الافهام

قلت: ولا غرو أن يكون على كلامه الثيل مسحة من العلم الإلهي، وكان كراراً يقول: «أنا أعلم بطرق السماء منّي بطرق الأرض» (٣).

وكان المنظير يقول: «لو تُنيت لي الوسادة لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم، وأهل الإنجيل بإنجيلهم، وأهل الفرقان بفرقانهم، حتّى ينطق كلّ منها ويقول: إنّ عليّاً قضى فيّ بما أنزل الله تعالى فيّ (٤).

وكيف لا يكون في كلامه عبقة من الكلام النبوي، وقد جعلهما الله تعالى في آية المباهلة نفساً واحدة (٥٠)! وكان الميلي الميالية المباهلة نفساً واحدة (٥٠)! وكان الميلي الميلية المباهلة نفساً واحدة (٥٠)!

<sup>(</sup>١) أورده دهخدا في أمثال وحكم ٢: ١٠١٣ والشاعر: سعدي. وترجمة البيت: «ان كان الخـفاش لا يــريد وصــال الشمـس فليس ذلك بقادح في منزلتها».

<sup>(</sup>٢) تذكرة الخواصّ: ١١٩.

<sup>(</sup>٣) رواه الإربلي في كشف الغمة ١: ١٣٠، والآمدي في غرر الحكم، الفصل (٣٩) ح ٨٥. وشاذان في الفضائل: ٩٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الصفار في بصائر الدرجات: ١٥٣ ح ٤، والتعلبي في تفسيره عنه تذكرة الخواص: ١٦، والفرات الكوفي في تفسيره: ٢٩، والجسكاني بروايتين في شواهد التنزيل ١: ٢٨٠ - ٢٨١ ح ٣٨٤، ٣٨٥، والجويني في فرائد السمطين عنه ينابيع المودة: ٧٤ عن زاذان عن علي عليه الله وروي بطرق عديدة حاضرة عندي عن الإسامين الباقر والصادق المبيع المودة وزاذان وأبي البحتري والأصبغ بن نباتة وسلمة بن كهيل وعمرو بن أبي المقدام وسليم بن قيس وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) إشارة الى قوله تعالى: ﴿ فمن حاجَّك فيه من بعدما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم

كالصّنو من الصّنو، والذّراع من العضد»(١١). وكان كلامه التي الله من كلام المالي أولى من كلام قيل فيه: وكلام لا تمجّه الآذان، ولا تبليه الأزمان. كلام قريب شاسع، ومطمع مانع، كالشمس تقرب ضياء، وتبعد علاء، أو كالماء يرخص موجوداً، ويغلو مفقوداً. كلام سهل متسلسل كالمدام بماء غلام، يقرب أذنه على الأفهام. كلام كَبرد الشراب على الأكباد الأحرار، وبُرد الشباب في خلع العذار. كلام كتير العيون، سلس المتون، رقيق الحواشي، سهل النواحي. كلام هو السّحر الحلال، والماء الزّلال، والبرود والحبر، والأمثال والعبر، والسعيم الصاضير، والشباب الناضر. نظرت منه الى صورة الظرف بحتاً، وصورة البلاغة سيكاً ونحتاً. كلام يسرّ المحزون، ويسهّل الحزون، ويعطّل الدرّ المخزون. كلام بعيد من الكِلْف، نقى من الكَلف، كما ينفس السحر عن نسيمه، ويبسم الدرّ عن نظيمه. كلام كالبشرى بالولد الكريم، قرع به سمع الشيخ العقيم، كلام أنسى حلاوة الأولاد بحلاوته، وطلاوة الربيع بطلاوته. كلام قرب حتى أطمع، وبعد حتى امتنع؛ قرب حتّى صار قاب قوسين أو أدنى، ثم علا حتّى صار بالمنزل الأعلى، رقيق المزاج، حلو السماع، نقى السبك، مقبول اللفظ. قرأت لفظاً جليّاً، حوى معنى خفيًّا، وكلاماً قريباً، رمى غرضاً بعيداً. كلام أنس المقيم الحاضر، وزاد الراحل المسافر. كلام يصغى إليه المقبور وينتفض له العصفور. كلام يقضى حقّ البيان، ويملك رق الحسن والاحسان. كلام منه يجتنى الدرّ، وبه يعقد السحر، وعنده يغيب الدهر، وله ينشرح الصدر. كلام كما هبّ نسيم السحر على منفحات الزهر.

«فَأَجَبتُهُم إِلَى الابتِداء بِذلكَ عالِماً بِما فيهِ مِن عَظيمِ النَّفعِ» ينتفع به جميع

وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين﴾. آل عمران: ٦٦.

<sup>(</sup>١) أخرجه الشريف الرضى في نهج البلاغة ٣: ٧٢ ضمن الكتاب (٤٥).

البشر الموحد منهم ممّا فيه من ذكر الثواب والعقاب، والملحد منهم ممّا فيه من الحكم والآداب، ومع ذلك فهو معجزة للإسلام ككتاب الله تعالى وشاهد للنبوّة والإمامة.

«وَمَنشُورِ الذِكرِ» إنّ الرضي انقرض نسله كأخيه المرتضى، إلّا أنّه انتشر ذكره في العالم بجمعه هذا الكتاب؛ فكثير من الكتب لم يشتهر أمرها أصلاً، وبعضها إنّما اشتهر في عصر أو قطر، وأمّا هذا الكتاب فاشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهار.

وينبغي لمن فتح هذا الكتاب أن يخاطب الرضي بخطاب أبي تمام الشّاعر للحسن بن وهب الكاتب لمّا قرأ كتاباً له:

جوٍ وأصاب شاكلة الرميّ غرائبه عن الخبر الجليّ على كبدي من الزهر الحليّ من البشرى أتت بعد النعيّ صدور الغانيات من الحليّ وكائن فيه من لفظ بهيّ لقد جلّی کتابك كلّ بت فضضت ختامه فتبلجت لي وكان أغض في عيني وأندى وأحسن موقعاً عندي ومني وضمّن صدره ما لم تضمّن فكائن فيه من معنى بديع

وقال بعضهم في الرضيّ وفي كتابه:

لمائه هو مائح عدد القطاط مدائح (۱)

إنّ الرضيّ الموسىويَّ لاقت بــــه وبــجمعه

«وَمَذخُورِ الأجرِ» فمن هدى شخصاً يكون خيراً له ممّا طلعت عليه الشمس، وقد هدى الرضيّ بتأليفه نهجه هذا من لا يحصيهم إلّا الله تعالى.

«وَاعتَمَدتُ بِهِ» أي: قصدت بجمع هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١) نقله ضمن أبيات الخوثي في شرحه ١: ٨٠ عن السيَّد عزَّالدين بن ضياء الدين.

«أن أُبِيِّنَ» من الإبانة.

«مِن عظيم» هكذا في (المصرية)، والصواب: (عن عظيم) كما في (ابن ميثم، والخطيّة)(١) ولأنّ الإبانة إنّما تتعدّى ب(عن).

«قَدرِ أميرِ المُؤمنينَ عليه السَّلام في هذِهِ الفَضيلَةِ» أي: فضيلة النطق؛ قال تعالىٰ: ﴿... فلمّا كلّمه قال إنّك اليوم لدينا مكين أمين﴾ (٢).

وقال المَيْلِةِ: «تكلّموا تُعرَفوا، فإنّ المرء مخبوء تحت لسانه»(٣).

«مُضافَةُ» هذه الفضيلة.

«إلى المَحاسِن الدَّثِرَة» أي: الكثيرة العالية؛ قال ابن مقبل:

أصاخت له فدر اليمامة بعدما تدثّرها من وبله ما تدثّرا(٤)

«وَالفَضائِلِ الجَمَّةِ» أي: المجتمعة؛ قال الشاعر:

إن تغفر اللهم تغفر جمّا وأيّ عبد لك لا ألمّا (٥)

وقد وصف النبي تَلَّ اللَّهُ محاسن أمير المؤمنين المَيَّة وفضائله، فقال: «لو أنّ البحار كانت مداداً، والأشجار أقلاماً، والجنّ والإنس كتّاباً، لما أحصوا فضائل على بن أبي طالب»(١).

وروى العكبري كما في (مناقب الكنجي الشافعي) مسنداً عن ابن عباس قال: بينما النبي المُنْفِيَّةُ جالس في جماعة من أصحابه، إذ أقبل علي المُنْالِمُ ، فلمّا

<sup>(</sup>١) كذا في شرح ابن ميثم ١: ٩٠. ولكن في شرح ابن أبي الحديد ١: ١٥ «من عظيم» أيضاً.

<sup>(</sup>٢) يوسف: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ٤: ٩٣ الحكمة (٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ٤: ٢٧٧ مادة (دثر).

<sup>(</sup>٥) أورده لسان العرب ١٢: ١٠٤ مادة (جمم)، والشاعر: أبو خراش الهذليّ.

<sup>(</sup>٦) رواه الديلمي في الفردوس عنه البحار ٤٠: ٧٥ ح ١١٢، والمطرزي عنه البحار ٤٠: ٧٤ ح ١١٠، وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص: ١٣. والكراجكي في كنز الفوائد: ١٢٨، وفي التفضيل: ٤٠. والديلمي في إرشاد القلوب: ٢٠٩.

بصر به النبيّ عَلَيْوَاللهُ قال: «من أراد منكم أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في حكمه، وإلى إبراهيم في حلمه، فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب المنيلاً »(١). قال الكنجي: وتشبيهه بآدم في علمه لقوله تعالى في آدم: ﴿ وعلّم آدم الأسماء كلّها... ﴾ (١)، وبنوح في حكمه لشدّته على الكفّار لقوله: ﴿ ... ربّ لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً ﴾ (١)، وبإبراهيم في حلمه لقوله تعالى: ﴿ ... إنّ إبراهيم لأوّاه حليم ﴾ (١)، (٥) ولقد أجاد شباب التستري حيث قال فيه الني الفارسية:

كتاب فضل ترا آب بحر كافي نيست

که تر کنند سر انگشت و صفحه بشمارند<sup>(۱)</sup>

وهو عليه أولى ممّن قيل فيه:

أن يجمع العالم في واحد<sup>(٧)</sup>

لیس عـــلی الله بــمستنکر

<sup>(</sup>۱) رواه الكنجي في كفاية الطالب: ٤٦، وأيضاً الحسكاني في شواهد التنزيل ١٠٦٠ ح ١٠٢، والمحب الطبري في ذخائر العقبى عنه البعار ١٤٠٠ عن ابن عباس، ورواه الديلمي في الفردوس عنه البحار ١٤٠ هم، والحسكاني في شواهد التنزيل بطريقين ١٠ ٩٧، ١٠٥ عن ابن عباس، ورواه الديلمي في الفردوس عنه البحار ١٠٤٠ الطبري في ذخائر العقبى عنه التنزيل بطريقين ١٠ ٩٧ عن أبلي الحمراء، وأخرجه ابن المغازلي في المناقب: ٢١٦، والكراجكي في التفضيل: ٣١ عن أبن الحمراء، وأخرجه ابن المغازلي في المناقب: ٢١٦، والكراجكي في التفضيل: ٣١ عن أنس، ورواه الكراجكي في التفصيل: ٣١ عن أبي سعيد الخدري، ونقله ابن أبي الحديد في شرحه ٢: ٢٩٩ ع ٤عن أحمد في مسنده والبيهقي في السنن، وروى معناه الخوارزمي: ٤٥ عن الحارث الأعور عن جمع من أصحاب النبي عَيْبُولُهُ، وبين الألفاظ اختلاف.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣١.

<sup>(</sup>٣) نوح: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ١١٤.

<sup>(</sup>٥) كفاية الطالب: ٤٦ والنقل بتصرّف يسير.

<sup>(</sup>٦) أورده دهخدا في أمثال وحكم ٢: ١٩٩١ ونسبه الى الأسدي، وذيله فيه «كه تركني سر انگشت و صفحه بشماري» وترجمة البيت: «لا يكفي كتاب فضلك ماء البحر أن ترطّب بنانك وتعدد صفحاته».

<sup>(</sup>٧) أورده ابن أبي الحديد في شرحه ٢: ٢٣١، وغيره.

## 

قال ابن أبي الحديد في أوّل كتابه: فأمّا فضائله المنافح التعرّض لذكرها العظم والجلال والانتشار والاشتهار مبلغاً يسمج معه التعرّض لذكرها والتصدّي لتفصيلها، فصارت كما قال أبو العيناء لعبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل والمعتمد: رأيتني في ما أتعاطى من وصف فضلك كالمخبر عن ضوء النهار الباهر والقمر الزاهر الذي لا يخفى على الناظر، فأيقنت أنّي حيث انتهى بي القول منسوب إلى العجز، مقصّر عن الغاية، فانصرفت عن الثناء عليك إلى الدعاء لك، ووكلت الإخبار عنك إلى علم الناس بك.

وما أقول في رجل أقرّ له أعداؤه وخصومه بالفضل ولم يمكنهم جحد مناقبه ولا كتمان فضائله، فقد علمت أنّه استولى بنو أُميّة على سلطان الاسلام في شرق الأرض وغربها، واجتهدوا بكلّ حيلة في إطفاء نوره والتحريف عليه، ووضع المعائب والمثالب له، ولعنوه على جميع المنابر، وتوعدوا مادحيه، بل حبسوهم وقتلوهم، ومنعوا من رواية حديث يتضمن له فضيلة أو يرفع له ذكراً، حتى حظروا أن يُسمّى أحد باسمه، فما زاده ذلك إلّا رفعة وسمّواً، وكان كالمسك، كلّما سُتر انتشر عرفه، وكلّما كُتم تضوّع نشره، وكالشمس لا تستر بالراح، وكضوء النّهار إن حجبت عنه عين واحدة أدركته عيون كثيرة.

وما أقول في رجل تُعزى إليه كلّ فضيلة، وتنتهي إليه كلّ فرقة، وتتجاذبه كلّ طائفة، فهو رئيس الفضائل وينبوعها وأبو عذرها وسابق مضمارها ومجلّي حلبتها، كلّ من بزغ فيها بعده فمنه أخذ، وله اقتفى، وعلى مثاله احتذى.

وقد عرفت أنّ أشرف العلوم هو العلم الإلهي، لأنّ شرف العلم بشرف المعلوم، ومعلومه أشرف الموجودات، فكان هو أشرف العلوم، ومن كلامه عليه اقتبس، وعنه نقل، وإليه انتهى، ومنه ابتدئ.

فإنّ المعتزلة ـ الذين هم أهل التوحيد والعدل وأرباب النظر، ومنهم تعلّم الناس هذا الفن ـ تلامذته وأصحابه، لأنّ كبيرهم واصل بن عطاء تلميذ أبي هاشم عبد الله بن محمّد بن الحنفية، وأبو هاشم تلميذ أبيه، وأبوه تلميذه المُنالِجُ .

وأمّا الأشعرية فإنّهم ينتمون إلى أبي الحسن علي بن بشر الأشعري وهو تلميذ أبي علي الجبائي، وأبو علي أحد مشائخ المعتزلة، فالأشعرية ينتهون بأخَرة إلى أستاذ المعتزلة ومعلّمهم، وهو علي بن أبي طالب المُثَلِّا.

وأمّا الإمامية والزيدية فانتماؤهم إليه ظاهر.

ومن العلوم: علم الفقه، وهو عليه أصله وأساسه، وكلّ فقيه في الإسلام فهو عيال عليه ومستفيد من فقهه. أمّا أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف، ومحمّد، وغيرهما فأخذوا عن أبي حنيفة، وأمّا الشافعي فقرأ على محمّد بن الحسن، فيرجع فقهه أيضاً إلى أبي حنيفة، وأمّا أحمد بن حنبل فقرأ على الشافعي، فيرجع فقهه أيضاً إلى أبي حنيفة، وأبو حنيفة قرأ على جعفر بن الشافعي، فيرجع فقهه أيضاً إلى أبي حنيفة، وأبو حنيفة قرأ على جعفر بن محمّد عليه وقرأ جعفر على أبيه، وينتهي الأمر إلى علي عليه وأمّا مالك بن أنس فقرأ على ربيعة الرّأي، وقرأ ربيعة على عكرمة، وقرأ عكرمة على عبدالله بن عباس، وقرأ عبدالله بن عباس على علي، وإن شئت رددت إليه فقه الشافعي بقراءته على مالك كان لك ذلك، فهؤلاء الفقهاء الأربعة، وأمّا فقه الشيعة فرجوعه إليه ظاهر.

وأيضاً فإن فقهاء الصحابة كانوا عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس، وكلاهما أخذا عن علي علي الله الله عباس فظاهر، وأمّا عمر فقد عرف كلّ

أحد رجوعه إليه في كثير من المسائل التي أشكلت عليه وعلى غيره من الصحابة، وقوله غير مرّة: «لولا عليّ لهلك عمر»(۱)، وقوله: «لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن»(۱)، وقوله: «لا يفتين أحد في المسجد وعليّ حاضر»(۱). فقد عرف بهذا الوجه أيضاً انتهاء الفقه إليه. وقد روت العامّة والخاصّة قوله وَلَّهُ وَلَّهُ عليّ»(١) والقضاء هو الفقه، فهو إذن أفقههم، وروى الكلّ أيضاً أنّه عَلَي الله وقد بعثه الى اليمن قاضياً: «اللّهم اهد قلبه، وثبّت لسانه». قال: فما شككت بعدها في قضاء بين اثنين (١). وهو الله الذي أفتى في الحامل أفتى في المرأة التي وضعت لستّة أشهر (١)، وهو الّذي أفتى في الحامل

<sup>(</sup>١) رواه ابن عيّاش والسمعاني عنهما مناقب ابن شهر آشوب ٢: ٣١، والخوارزمي في المناقب: ٣٩، والمحب الطبري في ذخائر العقبي عنه ينابيع المودة: ٢١١، وصاحب مسند زيد بن علي فيه: ٣٣٥، والفضل بن شاذان في الايضاح: ٨٩، ٩٩، ١٠١ وجمع آخر.

<sup>(</sup>٢) رواه البلاذري في أنساب الأشراف، وابن بطة في الابانة، والزمخشري في الفائق عنهم مناقب ابن شهر آشوب ٢: ٣١. وابن سعد في الطبقات، والمحب الطبري في ذخائر العقبى عنهما ينابيع المودة: ٢١١، ٢٨٦، وابن عبد البر في الاستيعاب ٣: ٣٩. والخوارزمي في المناقب: ٥١، وابن الأثير في أُسد الغابة ٤: ٢٢، والمفيد في الارشاد: ١٠٩، ونقله ابن البطريق في العمدة ٢: ١٣٤ عن مسند أحمد.

<sup>(</sup>٣) نقله مقاتل بن عطية في المؤتمر: ٤٧.

<sup>(</sup>٤) رواه الخوارزمي بطريقين في المناقب: ٣٩، ٤١ عن أبي سعيد الخدري، والصدوق في أماليه: ٤٤٠ ح ٢٠ المجلس (٨١) عن سلمان، والمفيد في الارشاد: ٢٢ عن ابن عباس، والمحب الطبري في ذخائر المقبئ عنه ينابيع المودة: ٢١٦ عن أنس. وابن بطة في الابانة عنه مناقب ابن شهر آشوب ٢: ٣٣ عن أبي امامة، وأبو يعلى في مسنده عنه المطالب العالية ٤: ٨٥ ح ٤٣٠ عن ابن عمر، وابن شهر آشوب مجرداً في المناقب ٢: ٣٣ عن الصادق المناقب والقاضي الصدي في درر الأحاديث: ١٤٥ عن الهادي الى الحق، كلّهم عن النبيّ عَلَيْوَلُهُ، وروي بلا رفع عن على علي علي المناقب المالية عباس وابن مسعود وعمر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في سننه ٣: ٣٠١ ح ٢٥٨٢، وابن ماجة في سننه ٢: ٧٧٤ ح ٢٣١٠. وصاحب مسند زيد بن علي فيه: ٢٩٤، وأحمد في مسنده ١: ٨٣. ١١١، ١٣٦، والعفيد في الإرشاد: ٢٠٥. وجمع آخر.

<sup>(</sup>٦) القصّة: أنَّ عمر أُتي بامرأة وضعت لستة أشهر فأمر برجمها، فاستدلَّ عليَّ عليَّ التّبين على أنَّ أقل الحمل ستَّة أشهر فخلَّى سبيلها. أخرجها جمع، منهم: البيهقي، وابن أبي حاتم عنهما الدَّر المنثور ١: ٢٨٨، والفضل بن شاذان

الزانية (١)، وهو الذي قال في المنبريّة: «صار تُمننُها تسعاً» (٢) وهذه المسألة لو فكر الفرضيّ فيها فكراً طويلاً لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب، فما ظنّك بمن قاله بديهة واقتضبه ارتجالاً.

ومن العلوم علم تفسير القرآن، وعنه أخذ ومنه فرّع، وإذا رجعت إلى كتب التفسير علمت صحّة ذلك، لأنّ أكثره عنه وعن عبدالله بن عبّاس، وقد علم الناس حال ابن عبّاس في ملازمته وانقطاعه إليه، وأنّه تلميذه وخرّيجه، وقيل له: أين علمك من علم ابن عمّك؟ فقال: كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط (٣).

ومن العلوم علم النحو والعربية، وقد علم الناس كافّة أنّه هو الّذي ابتدعه وأنشأه، وأملى على أبي الأسود الدؤلي جوامعه وأصوله من جملتها: الكلام كلّه ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحرف. ومن جملتها تقسيم الكلمة إلى

في الايضاح: ٩٨. والمفيد في الإرشاد: ١١٠. وروي نحو هذه القصة بين علي طلي الله وعثمان. أخرجه عدّة منهم: مالك في الموطّأ: ٦٨٦. والتعلبي في تفسيره. عنه عين العبرة: ٣٢. وروي نحوها بين ابن عباس وعمر، وبين ابن عباس وعثمان؛ قال ابن عبد البر في الاستيعاب ٣: ٣٩: «وعن علىّ أخذها ابن عباس، والله أعلم».

<sup>(</sup>١) في ذلك قصّتان: الأولى: أُتي عمر بحاملة زانية فأمر برجمها، فأثبت له علي طلطة أن تمهل حتى تضع. أخرجها صاحب مسند زيد بن عليّ فيه: ٣٥٥، والفضل بن شاذان في الايضاح: ٩٩، والمفيد في الإرشاد: ١٠٩، والمرتضى في الذريعة ٢: ٧١٥، وجمع آخر. والقصة الثانية: أنّ خادمة لآل الرّسول زنت وهي حبلي، فحكم بذلك عليّ طلطة وأمضى حكمه النبي عَلَيْوَالُهُ. أخرجه أبو يعلى في مسنده عنه مجمع الزوائد ٢: ٢٥٢، وابن أبي شيبة في مسنده عنه المطالب العالية ٢: ١٥٥ ح ١١٥٠، وقد جاء في الباب أحكام عن النبي عَلَيْوَالُهُ قولاً وفعلاً.

 <sup>(</sup>٢) رواه سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص: ١٢٠، وابن شهر آشوب في المناقب ٢: ٤٤. والإربلي في كشف الفئة
 ١: ١٣٣، وابن أبي الحديد في زوائد نهج البلاغة: ٥٤٥ ح ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) رواه المفيد في أماليه : ٢٣٦ ح ٦ المجلس (٢٧)، وأبو علي الطوسي في أماليه ١: ١١، والنّقاش في تفسيره عنه مناقب ابن شهر آشوب ٢: ٢٠، والجويني في فرائد السمطين عنه ينابيع المودة: ٧٠، والإربلي في كشف الغمة ٢: ٥ بفرق يسير، وقد أسقط الشارح منها قول ابن أبى الحديد: «ومن العلوم علم الطريقة والحقيقة وأحوال التصوّف...».

معرفة ونكرة، وتقسيم وجوه الإعراب الى الرّفع والنصب والجرّ والجزم (١)، وهذا يكاد يلحق بالمعجزات، لأنّ القوّة البشرية لا تفي بهذا الحصر ولا تنهض بهذا الاستنباط، وإن رجعت إلى الخصائص الخلقيّة والفضائل النفسانية والدينية وجدته ابن جلاها وطلاع ثناياها.

وأما الشّجاعة فإنّه أنسى الناس فيها ذكر من كان قبله ومحا اسم من يأتي بعده، ومقاماته في الحرب مشهورة تضرب بها الأمثال الى يوم القيامة، وهو الشجاع الّذي ما فرّ قطّ ولا ارتاع من كتيبة، ولا بارز أحداً إلّا قتله، ولا ضرب ضربة قطّ فاحتاجت الأولى إلى الثانية؛ وفي الحديث كانت ضرباته وتراً(٢).

ولمّا دعا معاوية الى المبارزة ليستريح الناس من الحرب بقتل أحدهما قال له عمرو: لقد أنصفك. فقال معاوية: ما غششتني مذ نصحتني إلّا اليوم، أتأمرني بمبارزة أبي الحسن، وأنت تعلم أنّه الشجاع المطرق، أراك طمعت في إمارة الشام بعدى (٣).

وكانت العرب تفتخر بوقوفها في الحرب في مقابلته؛ فأمّا قتلاه فافتخار رهطهم بأنه للن علي قتلهم أظهر وأكثر؛ قالت أُخت عمرو بن عبد ود ترثهه:

بكيته أبداً ما دمت في الأبد وكان يدعى أبوه بيضة البلد<sup>(٤)</sup> لو كان قاتل عمرو غير قاتله لكن قاتله من لا نظير له

<sup>(</sup>١) رواه المرتضى في الفصول المختارة ١: ٥٩، وابن شهر آشوب في المناقب ٢: ٤٧ والحديث كثير الاشتهار.

<sup>(</sup>٢) رواه بروايات متعددة ابن شهر آشوب في المناقب ٢: ٨٣.

<sup>(</sup>٣) نقل القصة الطبري في التاريخ ٤: ٢٩، سنة (٣٧)، والمسعودي في مروج الذهب ٢: ٣٨٦، وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١: ٠٠١.

<sup>(</sup>٤) هذه الرواية مشهورة لكن بين ألفاظها اختلاف؛ نقلها المغيد في الإرشاد: ٥٧. والمرتضى في الفصول: ٣٣٧، وابن شهر

وانتبه معاوية يوماً فرأى عبدالله بن الزبير جالساً تحت رجليه على سريره، فقعد، فقال له عبدالله يداعبه: يا أمير المؤمنين لو شئت أن أفتك بك لفعلت. فقال: لقد شجعت بعدنا يا أبا بكر. قال: وما الذي تنكره من شجاعتي وقد وقفت في الصف إزاء على بن أبي طالب؟ قال له معاوية: لا جرم أنّه قتلك وأباك بيسرى يديه، وبقيت اليمنى فارغة يطلب من يقتله بها.

وجملة الأمر أن كل شجاع في الدنيا إليه ينتهي وباسمه ينادي في مشارق الأرض ومغاربها.

وأما القوّة والأيد فبه يضرب المثل فيهما؛ قال ابن قتيبة في معارفه: ما صارع أحداً قطّ إلّا صرعه (۱)، وهو الّذي قلع باب خيبر واجتمع عليه عصبة من الناس ليقلبوه فلم يقلبوه، وهو الّذي اقتلع هبل من أعلى الكعبة وكان عظيماً كبيراً جدّاً، فألقاه إلى الأرض، وهو الّذي اقتلع الصخرة العظيمة في أيّام خلافته بيده بعد عجز الجيش كلّه عنها، فأنبط الماء من تحتها.

وأمّا السّخاء والجود فحاله فيه ظاهرة؛ كان يصوم ويطوى ويورُّر بزاده، وفيه أُنزل: ﴿ ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً \* إنّما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً ﴾ (٢).

وروى المفسرون أنه لم يكن يملك إلّا أربعة دراهم؛ فتصدّق بدرهم ليلاً، وبدرهم نهاراً، وبدرهم سرّاً، وبدرهم علانية، فأنزل فيه: ﴿الَّذين ينفقون

آشوب في المناقب ١: ١٩٩، والإربلي في كشف الغمة ١: ٦٨، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) المعارف لابن قتيبة: ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) روى هذا الشأن الواحدي في أسباب النزول: ٢٩٦، والخوارزمي في المناقب: ١٩٢، وابن الأثير بروايتين في أُسد الفابة ٥٠ - ٥٣٠. والحسكاني بطرق في شواهد التنزيل ٢: ٢٩٩ ـ ٣٠٠. وابن مردويه عنه الدّر المنثور ٦: ٢٩٩ عن ابن عباس، وروي بطرق عن على لمائيًا نفسه وعن أهل بيته لمائيًا . والآيتان (٨، ٩) من سورة الانسان.

وروي عنه أنّه كان يسقي بيده نخل قوم من يهود المدينة حتّىٰ مجلت يده، ويتصدّق بالأجرة، ويشدّ علىٰ بطنه حجراً (٢٠).

وقال الشعبي - وقد ذكر المنه الله على الخُلق الذي يحبّه الله؛ السخاء والجود، ما قال: (لا) لسائل قط (٢٠).

وقال عدوّه ومبغضه الذي يجتهد في وصمه وعيبه معاوية لمحفن الضبيّ -لمّا قال له: جئتك من عند أبخل الناس -: ويحك! كيف تقول: إنّه أبخل الناس، وهو الّذي لو ملك بيتاً من تبر وبيتاً من تبن لأنفد تبره قبل تبنه؟! (٤) وهو الّذي كان يكنس بيوت الأموال ويصلّي فيها (٥)، وهو الذي قال: «يا صفراء ويا بيضاء غريّ غيري» (٦)، وهو الّذي لم يخلّف ميراثاً، وكانت الدّنيا كلّها بيده، إلّا ما كان من الشام.

وأمّا الحلم والصّفح، فكان أحلم الناس عن مذنب وأصفحهم عن

<sup>(</sup>١) روى هذا الأمر الواحدي في أسباب النزول: ٥٨، والخوارزمي في المناقب: ١٩٨، وابن المغازلي في المناقب: ٢٨٠ ح ٢٢٥، وابن الأثير بثلاث طرق في أسد الغابة ٤: ٢٥، وعبد الرزاق في الجامع، وعبد بن حميد في مسنده، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفسيره، والطبراني وابن عساكر في الناريخ عنهم الدرّ المنثور ١: ٣٦٣ عن ابن عباس، وروي بطرق أخرى أيضاً عن ابن عباس وغيره. والآية (٢٧٤) من سورة البقرة.

 <sup>(</sup>۲) حديث استقاء على عليه لليهودي بالتمر جاء بألفاظ مختلفة، أقربها ما أخرجه ابن ساجة فسي السنن ۲: ۸۱۸ حديث استقاء على عليه لليهودي بالتمر جاء بألفاظ مختلفة، أقربها ما أخرجه ابن ساجة فسي السنن ۲: ۸۱۸ حديث استقال عليه المنافقة ۱: ۷۵.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١: ١١٤ بفرق يسير.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عبد البر في الاستيعاب ٢: ٤٩، وغيره. في باب زهده عليُّةٍ .

<sup>(</sup>٥) رواه المحب الطبري في ذخائر العقبي. عنه ينابيع المودة: ٢١٧. وابن شهر آشوب في المناقب ٢: ٩٥، والإربلي في كشف الفئة ١: ١٦٥، وغيرهم، في باب زهده الليلا .

<sup>(</sup>٦) رواه الكليني في الكافي ٨: ١٢٩ ح ١٠٠، والمسعودي في مروج الذهب ٢: ٤١٤، وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١: ١٦٢، والشريف الرضي في خصائص الأثمة: ٥٤ وأنّه عليه الورث بيضاء ولا صفراء إلا سبعمائة درهم فضلت من عطاياه. ورواه الطبري في التاريخ ٤: ١٢١، سنة (٤٠)، وابن عبد البر في الاستيعاب ٣: ٤٨ متردّداً بين سبعمائة وثمانمائة.

مسيء، وقد ظهرت صحة ما قلناه يوم الجمل حيث ظفر بمروان بن الحكم وكان أعدى الناس له وأشدهم بغضاً فصفح عنه، وكان عبد الله بن الزبير يشتمه على رؤوس الأشهاد، وخطب يوم البصرة فقال: قد أتاكم الوغب اللئيم على بن أبي طالب (۱). وكان على المناه يقول: ما زال الزبير رجلاً منّا أهل البيت حتى شبّ عبدالله (۲)، فظفر به يوم الجمل فأخذه أسيراً، فصفح عنه، وقال: «اذهب فلا أرينك» لم يزده على ذلك. وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجمل بمكة وكان له عدقاً فأعرض عنه ولم يقل له شيئاً.

وقد علمتم ما كان من عائشة في أمره، فلمّا ظفر بها أكرمها، وبعث معها الى المدينة عشرين امرأة من نساء عبد القيس، عمّمهنّ بالعمائم وقلّدهن السيوف، فلمّا كانت ببعض الطريق ذكرته بما لا يجوز أن يذكر به وتأفّفت وقالت: هتك ستري برجاله وجنده الذين وكلهم بي. فلّما وصلت المدينة ألقت النساء عمائمهنّ، وقلن لها: إنّما نحن نسوة.

وحاربه أهل البصرة وضربوا وجهه ووجوه أولاده بالسيف وسبوه ولعنوه، فلمّا ظفر بهم رفع السيف عنهم، ونادى مناديه في أقطار العسكر: ألا لا يتبع مولّ، ولا يجهز على جريح، ولا يقتل مستأسر، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن تحيّز إلى عسكر الإمام فهو آمن. ولم يأخذ أثقالهم، ولا سبى ذراريّهم، ولا غنم شيئاً من أموالهم، ولو شاء أن يفعل كلّ ذلك لفعل، ولكنّه أبى إلّ الصفح والعفو، وتبع سنة النبي عَنَيْرَالهُ يوم فتح مكة، فإنّه عفا والأحقاد لم

<sup>(</sup>١) نقل خطبة ابن الزبير المفيد في الجمل: ١٧٤. لكن هذا اللفظ لا يوجد فيه، بل يوجد معناه.

<sup>(</sup>٢) هذا مما تفرّد به ابن أبي الحديد في شرحه ٤: ٤٨٠ شرح الحكمة (٤٥٢) من رواية نهج البلاغة. وأخرجه أيضاً الجوهري في السقيفة وفدك: ٦٠، وعاصم بن حميد في أصله: ٢٣. وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١: ١٠، وابن عبدالبر في الاستيعاب ٢: ٢٠٣. والصدوق في الخصال: ١٥٧ ح ١٩٩، والمفيد في الجمل: ٢٠٨.

شرح خطبة الرضي \_\_\_\_\_\_ شرح خطبة الرضي

تبرد والإساءة لم تُنس(١).

ولمّا ملك عسكر معاوية عليه الماء وأحاطوا بشريعة الفرات، وقالت رؤساء الشام له: اقتلهم بالعطش كما قتلوا عثمان عطشا، سألهم عليّ المُنافِ وأصحابه: أن يسوغوا لهم شرب الماء. فقالوا: لا والله ولا قطرة حتى تموت ظمأ كما مات ابن عفّان. فلمّا رأى المُنافِ أنّه الموت لا محالة تقدّم بأصحابه وحمل على عساكر معاوية حملات كثيفة، حتّى أزالهم عن مراكزهم، بعد قتل ذريع سقطت منه الرؤوس والأيدي، وملكوا عليهم الماء، وصار أصحاب معاوية في الفلاة لا ماء لهم، فقال له أصحابه وشيعته: امنعهم الماء يا أمير المؤمنين كما منعوك، ولا تسقهم منه قطرة، واقتلهم بسيوف العطش، وخذهم قبضاً بالأيدي، فلا حاجة لك إلى الحرب. فقال: «لا والله، لا أكافئهم بمثل فعلهم، افسحوا لهم عن بعض الشريعة، ففي حدّ السيف ما يعني عن ذلك» (٢).

فهذه إن نسبتَها الى الحلم والصفح فناهيك بها جمالاً وحسناً، وإن نسبتَها إلى الدين والورع فأخلق بمثلها أن تصدر عن مثله.

وأمّا الجهاد في سبيل الله فمعلوم عند صديقه وعدوّه أنّه سيّد المجاهدين، وهل الجهاد لأحد من الناس إلّا له؟! وقد عرفت أنّ أعظم غزاة غزاها النبيّ عَلَيْ وأشدّها نكاية في المشركين: بدر الكبرى، قتل فيها سبعون من المشركين؛ قتل علي عليّا نصفهم، وقتل المسلمون والملائكة النصف الآخر.

<sup>(</sup>١) روى سيرة علي علي المسلح في أهل الجمل الطبري في التاريخ ٣: ٥٤٣ سنة (٣٦)، والمسعودي في مروج الذهب ٢: ٣٦٨، وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١: ٧٧، والمفيد في الجمل: ٢١٦، وغيرهم من أهل التاريخ والأثر.

<sup>. (</sup>٢) نقله نصر بن مزاحم في وقعة صفين: ١٦٠. والطبري في التاريخ ٣: ٥٦٦ سنة (٣٦)، والمسعودي في مروج الذهب ٢: ١٣٥٥. وابن قتيبة في الامامة والسياسة ١: ١٠٥.

وإذا رجعت إلى (مغازي) محمد بن عمر الواقدي و(تاريخ الأشراف) ليحيى بن جابر البلاذري وغيرهما(١) علمت صحة ذلك، دع من قتله في غيرها كأحد والخندق وغيرهما، وهذا الفصل لا معنى للإطناب فيه لأنه من المعلومات الضرورية كالعلم بوجود مكة ومصر ونحوهما...(١).

وأمّا سجاحة الأخلاق وبشر الوجه وطلاقة المحيّا والتبسّم فهو المضروب به المثل فيه، حتّى عابه بذلك أعداؤه؛ قال عمرو بن العاص لأهل الشام: إنّه ذو دعابة شديدة. وقال على النيّل في ذاك: «عجباً لابن النابغة يزعم لأهل الشام أنّ فيّ دعابة، وأنيّ امرؤ تلعابه: أعافس وامارس» (٣). وعمرو بن العاص إنّما أخذها عن عمر بن الخطاب لقوله له لمّا عزم على استخلافه: «لله الما وعمرو زاد فيها وسمّجها.

قال صعصعة بن صوحان وغيره من شيعته وأصحابه: «كان فينا كأحدنا لين جانب وشدة تواضع وسهولة قياد، وكناً نهابه مهابة الأسير المربوط للسيّاف الواقف على رأسه».

وقال معاوية لقيس بن سعد: رحم الله أبا الحسن، فلقد كان هشاً بشاً ذا فكاهة. قال له قيس: نعم، كان النبيّ وَالله وينتسم إلى أصحابه؛ وأراك تسرّ حسواً في ارتغاء رفعه، وتعيبه بذلك. أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة والطلاقة أهيب من ذي لبدتين قد مسّه الطوى؛ تلك هيبة التقوى، ليس كما يهابك طغام أهل الشام.

<sup>(</sup>١) كذا نقل الواقدي في مغازيه ١: ١٤٧، والبلاذري في أنساب الأشراف ١: ٢٩٧. ذكر من قتله بيده طَائِهُ في يوم بدر ابن هشام في السيرة ٢: ٢٥١، والمفيد في الإرشاد: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) قال ابن أبي الحديد بعده: «وأمَّا الفصاحة...».

<sup>(</sup>٣) رواه الشريف الرضى في نهج البلاغة ١: ٧٤٧ الخطبة (٨٢).

<sup>(</sup>٤) رواه تعلب في أماليه عنه شرح ابن أبي الحديد ٢: ١١٤، والفضل بن شاذان في الإيضاح: ١٢٨، ١٢٩.

وقد بقي هذا الخُلق متوارثاً متناقلاً في محبيّه وأوليائه إلى الآن، كما بقي الجفاء والخشونة والوعورة في الجانب الآخر؛ ومن له أدنى معرفة بأخلاق الناس وعوائدهم يعرف ذلك.

وأمّا الزّهد في الدّنيا فهو سيّد الزّهاد وبدل الأبدال وإليه تشدّ الرّحال وعنده تنفض الاحلاس. ما شبع من طعام قطّ، وكان أخشىن الناس مأكلاً وملبساً؛ قال عبدالله بن أبي رافع: دخلت إليه يوم عيد، فقدّم جراباً مختوماً، فوجدنا فيه خبز شعير يابساً مرضوضاً. فقدّم فأكل، فقلت يا أمير المؤمنين! كيف تختمه؟ قال: خفت هذين الولدين أن يلتّاه بسمن أو زيت. وكان ثوبه مرقوعاً بجلد تارة وبليف أخرى، ونعلاه من ليف، وكان يلبس الكرباس الغليظ، فإذا وجد كمّه طويلاً قطعه بشفرة ولم يخطه، فكان لا يزال متساقطاً على ذراعيه حتى يبقى سدى لا لحمة له، وكان يأتدم إذا ائتدم بخلّ أو بملح، فإن ترقّى عن ذلك فبعض نبات الأرض، فإن ارتفع عن ذلك فبقليل من ألبان فإن ترقّى عن ذلك فبقليلاً، ويقول: لا تجعلوا بطونكم مقابر الحيوان. وكان مع ذلك أشدّ الناس قوةً وأعظمهم أيداً، لم ينقص الجوع قوّته، ولا يخور مع ذلك أشدّ الناس قوةً وأعظمهم أيداً، لم ينقص الجوع قوّته، ولا يخور الإسلام إلّا من الشام، فكان يفرّقها ويمزّقها، ثم يقول: هذا جناي وخياره فيه الإسلام إلّا من الشام، فكان يفرّقها ويمزّقها، ثم يقول: هذا جناي وخياره فيه إذ كلّ جان يده إلى فيه (۱).

وأمّا العبادة فكان أعبد الناس وأكثرهم صلاة وصوماً، ومنه تعلّم الناس صلاة الليل وملازمة الأوراد وقيام النافلة؛ وما ظنّك برجل يبلغ من

<sup>(</sup>١) هذه المعاني رواها جمع كثير في باب زهده عليه منهم: ابن عبد البر في الاستيعاب ٣: ٤٩، والخوارزمي في المناقب: ٦٦، وابن الأثير في أُسد الغابة ٤: ٢٦، والإربلي في كشف الغمة ١: ١٦٢، والقندوزي في ينابيع المودة : ١٩٢٠. والمناقب ٢: ١٩٠٠ وابن الأثير في أُسد الغابة ٤: ٢٠، والإربلي في كشف الغمة ١: ١٦٢، والقندوزي في ينابيع المودة : ١٩٤٠.

محافظته على ورده أن يبسط له نطع بين الصفين ليلة الهرير فيصلّي عليه ورده والسهام تقع بين يديه وتمرّ على صماخيه يميناً وشمالاً(۱)، فلا يبرتاع لذلك ولا يقوم حتّى يفرغ من وظيفته! وما ظنّك برجل كانت جبهته كثفنة البعير لطول سجوده (۱) وأنت إذا تأمّلت دعواته ومناجاته (۱)، ووقفت على ما فيها من تعظيم الله سبحانه وإجلاله وما يتضمّنه من الخضوع لهيبته والخشوع لعزّته والاستخذاء له عرفت ما ينطوي عليه من الإخلاص، وفهمت من أي قلب خرجت وعلى أيّ لسان جرت؛ وقيل لعليّ بن الحسين المني وكان الغاية في العبادة ـ: أين عبادتك من عبادة جدّك؟ قال: عبادتي عند عبادة جدّي كعبادة جدّى عند عبادة النبي مَن النبي عَن النبي عَن النبي عَن النبي عَن النبي النب

وأمّا قراءة القرآن والاشتغال به فهو المنظور إليه في هذا الباب؛ اتّفق الكلّ على أنّه كان يحفظ القرآن على عهد النبيّ عَلَيْوَالله ولم يكن غيره يحفظه، ثمّ هو أوّل من جمعه؛ نقلوا كلّهم أنّه تأخّر عن بيعة أبي بكر، فأهل الحديث لا يقولون ما تقوله الشيعة من أنّه تأخّر مخالفة للبيعة، بل يقولون: تشاغل بجمع القرآن. فهذا يدلّ على أنّه أوّل من جمع القرآن، لأنّه لو كان مجموعاً في حياة النبي عَلَيْوَالله له لما احتاج الى أن يتشاغل بجمعه بعد وفاته عَلَيْوالله .

وإذا رجعت إلى كتب القراءات وجدت أئمة القرّاء كلّهم يرجعون إليه، كأبي عمرو بن العلاء، وعاصم بن أبي النجود، وغيرهما، لأنّهم يرجعون إلى

<sup>(</sup>١) هذا المعنى نقله نصر بن مزاحم في وقعة صفين: ٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) نقله الشريف الرضي في نهج البلاغة ٢: ١٠٣ الخطبة (١٨٠) عن نوف البكالي. وله شاهد أخرجه زيد الزّراد في أصله: ٣ عن علي للنِّلِغ قال: «إني لأكره للرجل أن تكون جبهته جلحاً ليس فيها شيء من أثر السجود».

<sup>(</sup>٣) ضبط الشارح هذه الكلمة «مناجاتاته» وهذا غلط، وأثبتنا الصحيح.

<sup>(</sup>٤) روى حديثاً بهذا المعنى العفيد في الإرشاد: ٢٥٥. والقاضي النعمان في شرح الأخبار ١٣. ١٢٧. وابن شهر أشوب في المناقب ٤: ١٤٩، وبفرق الكليني في الكافي ٨: ١٢٩ ح١٠٠.

أبي عبد الرحمن السلمي القارئ، وأبو عبد الرحمن كان تلميذه، وعنه أخذ القرآن<sup>(۱)</sup>، فقد صار هذا الفن من الفنون التي تنتهي إليه أيضاً مثل كثير ممّا سبق.

وأمّا الرّأي والتّدبير فكان من أسدّ الناس رأياً وأصحّهم تدبيراً، وهو الّذي أشار على عمر لمّا عزم على أن يتوجّه بنفسه الى حرب الرّوم والفرس بما أشار (۱)، وهو الّذي أشار على عثمان بأمور كان صلاحه فيها، ولو قبلها لم يحدث عليه ما حدث، وإنّما قال أعداؤه: لا رأي له، لأنّه كان مقيداً بالشريعة لا يرى خلافها ولا يعمل بما يقتضي الدّين تحريمه؛ وقد قال الله الدّين والتقى لكنت أدهى العرب (۱). وغيره من الخلفاء كان يعمل بمقتضى ما يستصلحه ويستوقفه سواء أكان مطابقاً للشرع أم لم يكن. ولا ريب أنّ من يعمل بما يؤدّي إليه اجتهاده، ولا يقف مع ضوابط وقيود يمتنع لأجلها ممّا يرى الصلاح فيه تكون أحواله الدنياويّة إلى الانتظام أقرب، ومن كان بخلاف ذلك تكون أحواله الدنياويّة إلى الانتشار أقرب.

وأمّا السياسة فإنّه كان شديد السياسة، خشناً في ذات الله، لم يراقب ابن عمّه في عمل كان ولّه إيّاه، ولا راقب أخاه عقيلاً في كلام جبهه به، وأحرق قوماً بالنّار، ونقض دار مصقلة بن هبيرة، ودار جرير بن عبد الله البجلي، وقطع جماعة وصلب آخرين (٤).

ومن جملة سياسته حروبه في أيّام خلافته بالجمل وصفين والنهروان، وفي أقل القليل منها مقنع، فإنّ كلّ سائس في الدّنيا لم يبلغ فتكه

<sup>(</sup>١) قوله: كلُّهم يرجعون إليه. لا يخلو من الإشكال. فليراجع التَّيسير لأبي عمرو الدانيّ: ٨ ـ ١٠ وغيره من كتب القراءة.

<sup>(</sup>٢) نقله الشريف الرضي في نهج البلاغة ٢؛ ٢٩ الخطبة (١٤٤).

<sup>(</sup>٣) نقله الشريف الرضى في نهج البلاغة ٢: ١٨٠ الخطبة (١٩٨) بفرق.

<sup>(</sup>٤) كل ذلك نقله أهل التاريخ والآثار، ولم يسع المقام لذكره.

وبطشه وانتقامه مبلغ العشر ممّا فعل النَّه في هذه الحروب بيده وأعوانه. فهذه هي خصائص البشر ومزاياهم، قد أوضحنا أنّه فيها الإمام المتّبع فعله والرّئيس المقتفى أثره.

وما أقول في رجل يحبّه أهل الذمّة على تكذيبهم بالنّبوة، وتعظّمه الفلاسفة على معاندتهم لأهل الملّة، وتصوّر ملوك الفرنج والروم صورته في بيعها وبيوت عباداتها حاملاً سيفه، مشمراً لحربه، وتصوّر ملوك الترك والديلم صورته على أسيافها! كان على سيف عضد الدولة ابن بويه وسيف أبيه ركن الدولة صورتُه، وكان على سيف ألب أرسلان وابن ملكشاه صورته، كأنّهم يتفاءلون به النّصر والظفر.

وما أقول في رجل أحبّ كلّ واحد أن يتكثّر به، وودّ كلّ أحد أن يتجمّل ويتحسّن بالانتساب إليه؟ حتى الفتوّة التي أحسن ما قيل في حدّها: ألّا تستحسن من نفسك ما تستقبحه من غيرك؛ فإنّ أربابها نسبوا أنفسهم إليه، وصنفوا في ذلك كتبا، وجعلوا لذلك إسناداً أنهوه إليه، وقصروه عليه، وسمّوه سيّد الفتيان، وعضّدوا مذهبهم إليه بالبيت المشهور المرويّ، أنه سمع من السماء يوم أُحد:

لا سيف إلّا ذو الفقا رجل أبوه أبو طالب سيّد البطحاء، وشيخ قريش ورئيس

<sup>(</sup>١) جملة «لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي» رويت في غزوات بدر وأحد وخيبر، ورويت بلا ذكر شأن، فأمّا غزوة أحد فأخرجها الصدوق في معاني الأخبار: ١٩٩ ح ١، وأماليه: ١٦٧ ح ١ المجلس (٣٦)، والمفيد بروايتين في الإرشاد: ٤٦. ٤٧ عن النبي عَلِيْوَله، وأخرجها المفيد في الإرشاد: ٤٧ عن الباقر عليه في أخرجها الكليني في الكافي ٨: ١١٠ ح ٩. والصدوق في علم الشرائع ١: ٧ ح ٣ عن الصادق علي الديون ١: ٧٠ ح ٩ عن الكاظم عليه أو أخرجها ابن همام في السيرة ٢: ٤٣ عن ابن أبي نجيح، والفرات الكوفي في تفسيره: ٣٥ عن حذيفة بن اليمان، وابن المغازلي في المناقب: ١٩٧ ح ٢٤، والمفيد في الارشاد: ٤٧ عن ابن رافع، وأبو علي الطوسي في أماليه ١: ١٤٢، المجلس (٥) عن محمّد بن إسحاق.

مكة؛ قالوا: قلّ أن يسوّد فقير؛ وساد أبو طالب وهو فقير لا مال له، وكانت قريش تسمّيه الشّيخ.

وفي حديث عفيف الكندي، لما رأى النبي المنتخطية يصلّي في مبدأ الدعوة، ومعه غلام وامرأة، قال: فقلت للعباس: أيّ شيء هذا؟ قال: هذا ابن أخي يزعم أنّه رسول من الله الى الناس، ولم يتبعه على قوله إلّا هذا الغلام -وهو ابن أخي أيضاً - وهذه الامرأة، وهي زوجته. قال: فقلت: ما الذي تقولونه أنتم؟ قال: نتنظر ما يفعل الشيخ. يعني: أبا طالب(١١). وأبو طالب هو الذي كفل رسول الشيكي الله الله الله عنها، وحماه وحاطه كبيراً، ومنعه من مشركي قريش، ولقي لأجله عنتاً عظيماً، وقاسى بلاءً شديداً، وصبر على نصره والقيام بأمره؛ وجاء في الخبر أنّه لما توفي أبو طالب أوحي إليه الله الله اخرج منها، فقد مات ناصرك (١٦).

وله مع شرف هذه الأبوّة أنّ ابن عمّه محمّد سيدُ الأولين والآخرين، وأخاه جعفر ذو الجناحين، الذي قال له رسول الشَّيَّاتِيَّةُ: «أشبهت خَلقي وخُلقي» (٣) فمر يحجل فرحاً، وزوجته سيّدة نساء العالمين، وابنيه سيّدا شباب أهل الجنّة؛ فآباؤه آباء رسول الله، وأمّهاته أمّهات رسول الله، وهو مسوط بلحمه ودمه، لم يفارقه منذ خلق الله آدم، إلى أن مات عبد المطلب بين الأخوين: عبد الله وأبي طالب، وأمّهما واحدة، فكان منهما سيدا الناس؛ هذا الأول وهذا التّالى، وهذا المنذر وهذا الهادي!

وما أقول في رجل سبق الناس إلى الهدى وآمن بالله وعبده، وكلّ من في

<sup>(</sup>١) حديث عفيف أخرجه الطبري بثلاث روايات في التاريخ ٢: ٥٦. ٥٧ وغيره بفرق يسير.

<sup>(</sup>٢) هذا المعنى أخرجه الكليني في الكافي ١: ٤٤٩ ح ٣١. وغيره.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في سننه ٥: ٦٥٤ ح ٣٧٦٥. وأحمد في مسنده ٤: ٣٤٢. والخطيب في التاريخ عنه منتخب كنز العمّال ٥: ١٥٤. وروي أيضاً ضمن أحاديث.

الأرض يعبد الحجر - إلى أن قال - وقد قال هو الله المسدّيق الأكبر، وأنا الفاروق الأول، أسلمت قبل إسلام النّاس وصلّيت قبل صلاتهم»(١)! ومن وقف على كتب أصحاب الحديث تحقّق ذلك وعَلِمَه واضحاً، وإليه ذهب الواقدي وابن جرير الطبري(٢)، وهو القول الذي رجّحه ونصره صاحب كتاب (الاستيعاب)(٣).

وفي (صناعة أبي هلال العسكري): سُئل صعصعة عن علي الله فقال: لم يقل فيه مستزيد: لو أنه، ولا مستقصر: إنه؛ جمع العلم والحلم والسلم والقرابة القريبة والهجرة القديمة والبصر بالأحكام والبلاء العظيم في الإسلام (٤).

وفيه: لمّا بلغ كلامه النّيلِافي بيان حكمة الله تعالى في خلط لذّات الدنيا بآلامها إلى الجاحظ قال: هـ و جـ ماع الكلام الّذي دوّنه الناس في كتبهم وتحاوروه بينهم. فسمع بذلك أبو عليّ الجبائي فقال: صدق الجاحظ؛ هذا ما لا يحتمله الزيادة والنقصان (٥).

وقال ابن أبي الحديد في كتابه الله إلى ابن عبّاس بعد مقتل محمّد بن أبي بكر «فعند الله نحتسبه ولداً ناصحاً، وعاملاً كادحاً، وسيفاً قاطعاً، وركناً دافعاً»: انظر إلى الفصاحة كيف تعطي هذا الرجل قيادها وتملّكه زمامها،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة في سننه ١: ٤٤ ح ١٢، والنسائي في الخصائص: ٤٦، والطبري في التاريخ ٢: ٥٦، وابن أبي شيبة في مسنده، وابن أبي عاصم في السنة، والمقيلي في الضعفاء، والحاكم في المستدرك، وأبو نعيم في المعرفة عنهم منتخب كنز المماّل ٥: ٤٠، والثعلبي في تفسيره عنه ينابيع المودّة: ٦٠، والصدوق في الخصال: ٤٠١ ع - ١١، وله شاهد قويّ من الحديث النبويّ.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في تاريخه ١: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن عبد البر في الاستيعاب ٣: ٢٧. وشرح ابن أبي الحديد ١٠ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) الصناعتين: ١٨٦ والنقل بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٥) لم أجده في الصناعتين.

وأعجب لهذه الألفاظ المنصوبة يتلو بعضها بعضاً كيف تؤاتيه وتطاوعه سلسة سهلة، تتدفّق من غير تعسّف ولا تكلّف، حتّى انتهى إلى آخر الفصل. فقال: يوماً واحداً ولا ألتقى بهم أبداً. وأنت وغيرك من الفصحاء إذا شرعوا في كتاب أو خطبة جاءت القرائن والفواصل تارة مرفوعة وتارة مجرورة وتارة منصوبة، فإن أرادوا قسرها بإعراب واحد ظهر منها في التكلّف أثر بين وعلامة واضحة؛ وهذا الصنف من البيان أحد أنواع الإعجاز في القرآن، ذكره عبد القاهر، قال: انظر إلى سورة النساء وبعدها سورة المائدة: الأولى منصوبة الفواصل، والثانية ليس فيها منصوب أصلاً، ولو مزجت إحدى السورتين بالأخرى لم تمتزجا، وظهر أثر التركيب والتأليف بينهما. ثم إن فواصل كلّ واحدة منهما تنساق سياقة بمقتضى البيان الطبيعي لا الصناعة التكليفية.

ثم انظر إلى الصفات والموصوفات في هذا الفصل كيف قال: «ولداً ناصحاً، وعاملاً كادحاً، وسيفاً قاطعاً، وركناً دافعاً»، لو قال: «ولداً كادحاً وعاملاً ناصحاً» وكذلك ما بعده لما كان صواباً ولا في الموقع واقعاً؛ فسبحان من منح هذا الرجل بهذه المزايا النفيسة والخصائص الشريفة؛ أن يكون غلام من أبناء عرب مكة ينشأ بين أهله لم يخالط الحكماء، وخرج أعرف بالحكمة ودقائق العلوم الإلهية من افلاطون وأرسطو، ولم يعاشر أرباب الحكم الخلقية والآداب النفسانية، لأنّ قريشاً لم يكن أحد منهم مشهوراً بمثل ذلك، وخرج أعرف بهذا الباب من سقراط، ولم يربّ بين الشجعان لأن أهل مكة كانوا ذوي تجارة ولم يكونوا ذوي حرب، وخرج أشجع من كلّ بشر مشي على الأرض؛ قيل لخلف الأحمر: أيّما أشجع عنبسة وبسطام أم علي بن أبي طالب؟ فقال: إنّما يذكر عنبسة وبسطام مع البشر والناس، لامع من يرتفع عن

هذه الطبقة. فقيل له: فعلى كلّ حال. قال: والله لو صاح علي التيلِّ في وجوههما لماتا قبل أن يحمل عليهما. وخرج أفصح من سحبان وقسّ ولم تكن قريش بأفصح العرب كان غيرها أفصح منها. قالوا: أفصح العرب جرهم وإن لم تكن لهم نباهة. وخرج أزهد الناس في الدّنيا وأعفّهم مع أنّ قريشاً ذوو حرص ومحبّة للدّنيا ولا غرو في من كان محمد مَن اللهم مربّيه ومخرجه والعناية الإلهية تمدّه و ترفده أن يكون منه ما كان (۱).

«وَأَنْتُهُ عَليه السَّلام انْفَرَدَ بِبُلُوعَ عَايَتِها» أي: غاية فضيلة النَّطق.

«عَنْ جَميع» متعلق بقوله «انفرد».

«السَّلَفِ الأَوْلِينَ الَّذِينَ إنَّما يُؤثِّرُ» أي: يُروى.

«عَنهُم مِنها» أي: من تلك الفضيلة.

«القَليلُ النادِرُ وَالشَّاذُ » والأصل في معنى الشَّاذِّ: التَّفرُّق.

«الشَّارِدُ» يقال: بعير شارد، ويأتي في الكلام استعارةً؛ قال الشاعر:

شرود إذا الرّاوون حلّوا عقالها محجّلة فيها كلام محجّل (٢)

قال ابن أبي الحديد عند شرح قوله النائية في صفة الملائكة: «ثمّ خلق سبحانه لإسكان سماواته»: هذا موضع المثل «إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل» (٦). إذا جاء هذا الكلام الربانيّ واللّفظ القدسيّ بطلت فصاحة العرب، وكانت نسبة الفصيح من كلام العرب إلى كلامه نسبة التراب إلى النّضار الخالص، ولو فرضنا أنّ العرب تقدر على الألفاظ الفصيحة المناسبة أو المقاربة لهذه الألفاظ، من أين لهم هذه المادة التي عبّرت هذه الألفاظ عنها؟

<sup>(</sup>١) شرح بن أبي الحديد ٤: ٥٤ شرح الكتاب (٣٥)، وما نقل عن عبد القاهر فهو في دلائل الاعجاز: ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) نقله أساس البلاغة: ٢٣٢ مادة (شرد)، ولسان العرب ٣: ٢٣٧ مادة (شرد).

<sup>(</sup>٣) نقله الميداني في مجمع الأمثال ١: ٨٨ ضمن الأمثال المولّدة.

ومن أين تعرف الجاهلية بل الصحابة المعاصرون للنبيّ هذه المعاني الغامضة، ليتهيّأ لهم التعبير عنها؟

أمّا الجاهليّة فإنّهم إنّما كانت تظهر فصاحتهم في صفة بعير أو فرس أو حمار وحش أو ثور فلاة أو صفة جبال أو فلوات ونحو ذلك، وأمّا الصحابة فالمذكورون منهم بفصاحة إنّما كان منتهى فصاحة أحدهم كلمات لا تتجاوز السطرين أو الثّلاثة: إمّا في موعظة تتضمن ذكر الموت أو ذمّ الدنيا، أو ما يتعلق بحرب وقتال من ترغيب أو ترهيب؛ فأمتا الكلام في الملائكة وصفاتها وعبادتها وتسبيحها ومعرفتها بخالقها وحبّها له وولهها إليه، وما جرى مجرى ذلك ممّا تضمّنه هذا الفصل على طوله، فإنّه لم يكن عندهم معروفاً بهذا التفصيل. نعم ربما علموا جملة غير مقسّمة هذا التقسيم ولا مرتبة بهذا الترتيب، بما سمعوه من ذكر الملائكة في القرآن العظيم، وأمّا من عنده من المرادة، كعبد الله بن سلام وأميّة بن أبي الصلت وغيرهما فلم تكن لهم هذه العبارة ولا قدروا على هذه الفصاحة، فثبت أنّ هذه الأمور الدقيقة لم تحصل إلّا لعليّ عليّا وحده (۱).

وقال أيضاً في شرح كلامه الناطقة ثمّ الاحتضار وسقوط الناطقة ثمّ السامعة ثمّ الباصرة: هذا موضع المثل «في كلّ شجرة نار واستمجد المرخ والغفار» (٢). الخطب الوعظية الحسان كثيرة، ولكن هذا حديث يأكل الأحاديث، فإنّ نسبة هذه الخطبة إلى كلّ فصيح من الكلام عدا كلام الله تعالى ورسوله نسبة الكواكب المنيرة الفلكيّة إلى الحجارة الأرضيّة المظلمة؛ ثم لينظر الناظر

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٥٠ شرح الخطبة (٨٩) ونقله الشارح بتصرف.

<sup>(</sup> ٢) نقله الميداني في مجمع الأمثال ٢: ٧٤، والزمخشري في المستقصي ٢: ١٨٣ قال الزمخشري: «يضرب في تفضيل القوم على بعض اذا كانوا كلّهم ذوي خير، ولبعضهم مزية وتقدّم ليس للآخرين».

إلى ما عليها من البهاء والجلالة والرواء والديباجة، وما تحدثه من الرّوعة والرهبة والمخافة والخشية، حتّى لو تليت على زنديق ملحد مصمّم على اعتقاد نفي البعث والنشور لهدّت قواه، ورعب قلبه، واصعقت على نفسه، وزلزلت اعتقاده، فجزى الله قائلها عن الإسلام أفضل ما جزى به وليّاً من أوليائه، فما أبلغ نصرته له تارة بيده وسيفه وتارة بلسانه ونطقه وتارة بقلبه وفكره؛ إن قيل؛ جهاد وحرب؛ فهو سيّد المجاهدين، وإن قيل: وعظ وتذكير؛ فهو أبلغ الواعظين والمذكرين، وإن قيل: فقه وتفسير؛ فهو رئيس الفقهاء والمفسرين، وإن قيل: عدل وتوحيد فهو إمام العدل والموحّدين، و:

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد(١)

«وَأَمَّا كُلامُهُ عَليه السَّلام فَهُوَ مِنَ البَحرِ» هكذا في (المصرية)، والصواب: (البحر) بدون (من) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطيّة)(٢).

«الذي لا يُساجَلُ» هكذا في (المصريّة) بالجيم، والصواب: (لا يساحل) بالحاء (٣)، فلا ربط للمساجلة وهي المباراة في الاستقاء من البئر هنا، وإنما هو من ساحل فلان إذا أتى السّاحل، والمراد أنّ كلامه المُنالِجُ بحر لا ساحل له.

«وَالجَمُّ» أي: المجتمع، من استجم البئر إذا تركها حتّى يجتمع ماؤها.

«الذي لا يُحافَلُ» أي: لا يظهر فيه نقصان، من حفّل الشاة إذا جمع اللّبن في ضرعها ليرى فيه لبن كثير، وليس كذلك، ونهى عن بيع المحفلة. قال البحتري في وصف كلام:

في نظام من البلاغة ما شك امرق أنَّه نطام فريد

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ٢: ٢٣٠ شرح الخطبة (١٠٧) نقله الشارح بتصرّف.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ١: ١٥. وشرح ابن ميثم ١: ٩٠.

<sup>(</sup>٣) في شرح ابن أبي الحديد ١: ١٥، وشرح ابن ميثم ١: ٩٠ «يساجل» أيضاً. لكن جعل ابن أبي الحديد «يساحل» بالحاه. وواية.

وبديع كأنّه الزهر الضّا مشرق في جوانب السمع ما يخ حسجج تسخرس الألدّ بألفا ومعان لو فصّلتها القوافي

حِكُ في رونق الرّبيع الجديد \_\_\_\_لفه عـوده عـلى المستعيد ظٍ فرادى كالجواهر المعدود هـجّنت شعر جرول ولبيد

«وأرَدتُ أن يَسُوغَ» أي: يجوز. والأصل فيه: سوغ الطعام والشراب من الحلق.

«لِيَ التَمَثُّلُ في الافتِخارِ بِهِ عَليه السَّلام بِقَولِ الفَرَزدَقِ» وهو همّام بن غالب ابن صعصعة، من بنى تميم مخاطباً لجرير:

أولئك آبائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع(١)

وجرير من كليب بن يربوع، كان بينهما التفاخر والمهاجاة مدّة حياتهما، وكان يتعصّب لكلّ منهما طائفة، حتّى يقع بينهما التشاجر، ولم يكن لجرير بيت وكان أبوه خاملاً. وأمّا بنو تميم بيت الفرزدق فكانوا معروفين في الجاهلية والإسلام.كان صعصعة جدّه اشترى في الجاهلية ثلاثين مَوْءُودة وأنجاهن من الموت<sup>(۱)</sup>، وفرّق أبوه غالب إبلاً له كثيرة في حمالات الناس في الإسلام، وكان الفرزدق جعل على نفسه أن يجير كلّ من استجار بقبر أبيه ويسعى في نجح حاجته، وقصّة حبيش أو خنيس في ذلك معروفة، ولسائر آبائه وعشيرته مكارم أثبتها لهم التاريخ، والبيت من قصيدة يفاخر جريراً بآبائه، والإشارة في قوله: «أولئك» في البيت إلى الذين عدّهم في أبيات قبل البيت وذكر مكارمهم، وهي:

ومنًا الذي اختير الرجال سماحة وخيراً إذا هبّ الرياح الزّعازع

<sup>(</sup>١) ديوان الفرزدق ١: ٤١٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

ومنّا الّذي أحيا الوئيد وغالب وعمرو ومنّا حاجب والأقارع<sup>(۱)</sup> ونظير شعره هذا (أُولئك آبائي) شعر آخر له:

أُولئك أحلاسي فجئني بمثلهم وأعبد أن أهجو كليباً بدارم (٢) وله قصيدة أُخرى يفاخره أيضاً فيها بآبائه، وهي:

وإن تك كلباً من كليب فإنني من الدارميين الطوال الشقاشق هم الداخلون عند الحقائق (٣)

هذا، وقال الخوئي بعد نقل قول المصنف: وأردت أن يسوغ لي التمثل في الافتخار به المنظم بقول الفرزدق: «أُولئك...»: وأنا أيضاً أتمثل بذلك وأفتخر به كالسيد، لكوننا فرع أصل واحد وغصن دوحة واحدة (٤).

قلت: إنّ الرضي رضوان الله عليه لم يرد الافتخار به الني بانتسابه إليه وكونه علويًا، لأنّه ليس كلامه في قبال رجل غير علويّ، بل أراد الافتخار به الني بائتمامه به في قبال العامّة المؤتمين بأولئك الثلاثة، بأنّه هل الإمام من يكون له مثل هذه المناقب أو من يكون له تلك المثالب، ومن يكون له مثل هذه الفصاحة الخارجة عن طوق البشر، أو من عجز عن التكلم بكلمات يسيرة؟ قال عمر: «ما تصعدتني خطبة كما تصعدتني خطبة قال أبو عبيدة: قال عمر: «ما تصعدتني خطبة كما تصعدتني خطبة

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك ابن مندة وابن أبي الدُنيا وابن عساكر، عنهم شواهد المغني ١: ١٦ عن مغيرة. قال: «لم يكن أحداً من أشراف العرب بالبادية كان أحسن ديناً من صعصعة جدّ الفرزدق، وهو الّذي أحيا ألف مَوْءُودة، وحمل على ألف فرس».

<sup>(</sup>٢) كثيراً ما يفتخر الفرزدق بدارم. لكن لم أجد هذا البيت في ديوانه. ولملّه من المنسوبات إليه. ونقل ابن منظور في لسان العرب ٣: ٢٧٥ مادة (عبد) بيتاً عن الفرزدق مصراعه الثاني كذلك، وصدره: أُولئك قوم إن هجوني هجوتهم.

<sup>(</sup>٣) يوجد البيت الأول في ديوان الفرزدق ٢: ٥٤. لكن الثاني لم أجده فيه.

<sup>(</sup>٤) شرح الخوئي ١: ٩٠ قال الخوئي عقيب كلامه هذا: «وانتهاه نسبي ونسب السيد الى العبد الصالح صوسى بسن جمغر طلط ».

النكاح (١). وقال الجاحظ في بيانه: صعد عثمان المنبر فارتجّ عليه، فقال: إنّ أبا بكر وعمر كانا يعدّان لهذا المقام مقالاً، وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام خطيب وستأتيكم الخطب على وجهها (٢).

قات: وحيث إنّ عثمان ـ وهو ذو نورَيْهم ـ لم يقدر على خطابة مختصرة، واعتذر باحتياج الناس الى عدل الامام لا خطابته، ليته وفّى لهم ولم يعمل من الجور ما يضطر الناس الى قتله، وحينئذ، فتمثل الرضي الله في معنى قوله تعالى مشيراً إلى قضية العقول: ﴿...أفمن يهدي إلى الحقّ أحقّ أن يتبع أمّن لا يهدّي إلّا أن يُهدى فمالكم كيف تحكمون ﴾ (٣). وحينئذ، يمكن أن يتمثل به كلّ اماميّ وشيعي، فكلّ امامي علويّ؛ وكان مصطلحاً «فلان علويّ، وفلان عثماني» يريدون بالأوّل الإماميّ وبالتّاني المخالف. مع أنّ للرضيّ خصوصية في انتسابه إليه الله اليه الله الله من قبل الأب فوالأمّ مع قلّة الوسائط، فأبوه الحسين بن موسى بن محمّد بن موسى بن المحسن بن موسى بن أحمد بن موسى بن المحسن الناصر الصغير ابن أحمد بن الحسن الناصر الكبير ابن عليّ بن الحسين بن عليّ بن عمر الأشرف ابن علي السجاد الله الكبير ابن عليّ بن الحسين بن عليّ بن عمر الأشرف ابن علي السجاد المنظية ، كما ذكر ذلك أخوه المرتضى في أوّل (ناصرياته)(٤).

وأمّا قول ابن أبي الحديد: أمه فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن علي

<sup>(</sup>١) نقله الجاحظ في البيان والتبيين ١: ١٦١.

<sup>(</sup>٢) نقله الجاحظ في البيان والتبيين ١: ٣٥٩.

<sup>(</sup>۲) يونس: ۳۵.

<sup>(</sup>٤) في الناصريات: ١٧٨ فاطمة بنت أبي محمّد الحسن، وفي نسخة أبي الحسن بن أحمد أبي الحسين أحمد صاحب جيش أبيه الناصر الكبير أبي محمد الحسين بن إحمد بن الحسين بن الحسن بن عليّ بن الحسين بن علي بن عمر، وفي نسخة أبي محمد الحسين بن على بن الحسن ابن علي بن عمر بن على السجّاد زين العابدين.

بن الحسن بن على بن عمر (١) فوهم، فأهل البيت أدرى بما في البيت.

وقد مدح أبو اسحاق الصابي الرّضيّ في نسبه العالى وشرفه النفسي فى قبال حاسديه ومعارضيه بقوله:

ألا أبطغا فرعاً نمته عروقه إلى ككل سمام للمفاخر بان أبا كلّ بكر في العلى وعوان طواها على البغضاء والشنآن بحدّ لسان أو بحدّ سنان فكان هجيناً طالباً لهجان وذاك حضيض في القرارة عان<sup>(٢)</sup>

محمّد المحمود من آل أحمد أبا حسن قطعت أحشباء حياسد يبراك بحبث النجم تصدع قلبه جرى جاهداً والعفو منك يفوته وأنت سماء في الذؤابة صاعد ومراده بمحمّد المحمود الرضيّ، كما أنّه هو المراد بقوله: أبا حسن.

«وَرَأيتُ كلامَهُ عَليه السَّلام يَدُورُ عَلى أقطاب» والأصل في القبطب: قبطب الرّحي.

«ثَلاثَةٍ: أَوُّلُها الخُطُّبُ وَالأُوامِرُ» والنَّواهي.

«وَثانيها: الكُتُبُ وَالرَسائِلُ» والرّسائل أعمّ من الكتب، فيمكن أن تكون الرسائل برسل يؤدّون المطالب شفاهأ.

«وَثَالِثُها: الحِكُمُ وَالمَواعِظُ» التي لم تكن في خطبة أو كتاب ورسالة، وبالقيد يكون الثالث قسيماً للأوّلين، وإلّا ففي الخطب والكتب أيضاً حكم ومواعظ كثيرة، وقد ذكرنا في أكثر عناوين الأبواب الثلاثة مدارك وأسانيد لكونها كلامه المنالج ؛ فإنكار النّصاب لكون النّهج كلامه المنالج غير مسموع في قبال البيّنة، مع أنّ كثيراً منه بل جلّه يصحّح متنه وسنده، لاسيّما الشّقشقيّة

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ١: ١١.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة طويلة للصابى في مدح الشريف الرضي، نقلها التعالبي معاصرهما في يتيمة الدهر ٢: ٣٠٠.

التي أنكروها خصوصاً(١).

وقال ابن أبي الحديد عند قوله المنيلا: «واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار»: إنّ كثيراً من أرباب الهوى يقولون: إنّ كثيراً من نهج البلاغة كلام محدث، صنعه قوم من فصحاء الشيعة. قال: وربّما عزوا بعضه الى الرّضيّ وغيره. قال: وهؤلاء قوم أعمت العصبية أعينهم فضلوا عن النهج الواضح، وركبوا بيّنات الطريق ضلالاً وقلّة معرفة بأساليب الكلام. قال: وأنا أوضح لك بكلام مختصر ما في هذا الخاطر من الغلط.

فأقول: لا يخلو إمّا أن يكون كلّ نهج البلاغة مصنوعاً منحولاً أو بعضه، والأوّل باطل بالضرورة، لأنّا نعلم بالتواتر صحة اسناد بعضه إليه الله الله الله المحدِّثون كلّهم أو جلّهم والمؤرّخون كثيراً منه، وليسوا من الشيعة لينسبوا إلى غرض في ذلك؛ والثاني يدلّ على ما قلناه، لأنّ من قد أنس بالكلام والخطابة وشدا طرفاً من علم البيان وصار له ذوق في هذا الباب، لابدّ أن يفرّق بين الكلام الرّكيك والفصيح، وبين الفصيح والأفصح، وبين الأصيل والمولّد، وإذا وقف على كرّاس واحد يتضمّن كلاماً لجماعة من البلغاء أو لاثنين منهم فقط فلابد أن يفرّق بين الكلامين ويميّز بين الطريقتين؛ ألا ترى أنّا مع معرفتنا بالشعر ونقده لو تصفّحنا ديوان أبي تمام فوجدناه قد كتب في أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة لغيره، لعرفنا بالذوق مباينتها لشعر أبي تمام ونفسه وطريقته ومذهبه في القريض، ألا ترى أنّ العلماء بهذا الشأن حذفوا من شعره قصائد كثيرة منحولة اليه، لمباينتها لمذهبه في الشعر، وكذلك حذفوا من

<sup>(</sup>١) أمّا إنكار كلّ نهج البلاغة فنقله ابن أبي الحديد في شرحه ٢: ٥٢٦ شرح الخطبة (١٨١) عن بعض. وأمّا إنكسار الشّقشقيّة فنقله ابن أبي الحديد في شرحه ١: ٦٦ شرح الخطبة (٣)، وابن ميثم في شرحه ١: ٢٥١ شرح الخطبة (١٣)، ويأتى تفصيل بحثه في العنوان (٣٠) من الفصل الثامن.

شعر أبي نواس شيئاً كثيراً لمّا ظهر لهم أنّه ليس من ألفاظه ولا من شعره؟ وكذلك غيرهما من الشعراء، ولم يعتمدوا في ذلك إلّا على الذوق خاصّة. وأنت إذا تأمّلت نهج البلاغة وجدته كلّه ماء واحداً ونفساً واحداً وأسلوباً واحداً كالجسم البسيط الذي ليس بعض من أبعاضه مخالفاً لباقي الأبعاض في الماهية، وكالقرآن العزيز أوّله كأوسطه وأوسطه كآخره، وكلّ سورة منه وكلّ آية مماثلة في المأخذ والمذهب والفنّ والطريق والنظم لباقي الآيات والسور، ولو كان بعض نهج البلاغة منحولاً وبعضه صحيحاً لم يكن ذلك كذلك. فقد ظهر لك بهذا البرهان الواضح ضلال من زعم أنّ هذا الكتاب أو بعضه منحول إليه المناهدة المناهدة المناهدة بعضه منحول إليه المناهدة المناهدة المناهدة بعضه منحول إليه المناهدة الكتاب أو

قلت: وما ذكره في غاية الجودة لكن يستثنى منه ما أشرنا إليه في أوّل الكتاب<sup>(٢)</sup>، فليحذف كما حذف من شعر أبي تمام وأبي نواس بالقاعدة التي ذكرها، وقد برهناً على ما قلنا عند شرح عناوين ما ذكرنا.

هذا، والذي يظهر من كتب اللغة (كالصحاح والأساس)<sup>(۱)</sup> وغيرهما عدم صحة استعمال (كرّاس واحد) بل (كرّاسة واحدة)، وكون الكرّاس جمعاً. ثمّ إنّ إخواننا جاوزوا الحدّ في الحطّ من قدره الله اقتداء بسلفهم. فتارة أنكروا بعض كلامه كونه منه كالشقشقيّة وغيرها (٤)، وأخرى نسبوا كلامه الله إلى غيره؛ فنسبوا كلامه الله الناس إنّا قد أصبحنا في دهر عنود» إلى

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ٢: ٥٢٦ شرح الخطبة (١٨١).

<sup>(</sup>٢) مرّ في مقدّمة المؤلّف.

<sup>(</sup>٣) صحاح اللُّغة للجوهريّ ٢: ٩٢٧ مادّة (كرس). وأساس البلاغة: ٣٩٠ مادّة (كرس). ولسان العرب ٦: ١٩٣ مادة (كرس).

<sup>(</sup>٤) كما سبق في شرح الفقرة.

معاوية (١)، كلّ ذلك إرادة لإطفاء نوره التَّلِج ، ﴿ ويأبى الله إلّا أن يتمّ نوره ﴾ . «فَأجمَعتُ» أي: عزمت.

«بِتَوفيقِ اللهِ تَعالى عَلَى الابتِداءِ باختِيارِ مَحاسِنِ الخُطَبِ، ثُمُّ مَحاسِنِ الكُتُبِ، ثُمُّ مَحاسِنِ الكُتُبِ، ثُمُّ مَحاسِنِ الحِكَمِ وَالأَدَبِ» لا كلّ خطبة وكتاب وكلام له التَّيلُا.

«مُفرداً لِكُلِّ صِنفٍ مِن ذلِكَ» الّذي ذكر من الخطب والكتب والأدب.

لكن الغريب أنّه قال في الخطبة (٥٩): «وقال النّي لمّا عزم على حرب الخوارج»؛ وقال بعده: «ولمّا قتل الخوارج فقيل له: يا أمير المؤمنين! هلك القوم بأجمعهم. قال النّي الله معهم. قال النّي المناه الخوارج، بعدى "(١). مع أنّ عنوانها عنوان الباب الأخير، كما أنّ كلّاً منها كلام قصير.

<sup>(</sup>١) رواها الجاحظ في البيان والتبيين ٢: ٥٨ عن معاوية، ثم أُنكر كونها له، ورواها عن معاوية أيضاً ابن قتيبة في عيون الأخبار ٢: ٣٣٧. وابن عبد ربه في العقد الفريد ٤: ١٥٢ أشار الى أنّ الرضي نقلها عن معاوية في نهج البلاغة ١: ٧٩، و تأتى الخطبة وبحثها في العنوان (١) من الفصل الخامس والعشرين في شرح الخطبة (٣٢).

<sup>(</sup>۲) نهج البلاغة ۲: ۱۲، ۱۳، ۱۶، ۲۲، ۲۳، ۲۷، ۲۷، ۱۲۸، ۱۳۱.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ٣: ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ٣: ٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة ٣: (١٥، ١٦).

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة ١: ١٠٧.

فكان الواجب نقلها في الأخير، اللهم إلّا أن يقال بأنّها ليست عناوين مستقلّة، بل كلّها عطف على قوله قبلها: ومن كلام له المُناتِلِة كلّم به الخوارج.

وقال في الخطبة (٦٨): وقال الشَّالِ في سحرة اليوم الّذي ضرب فيه (١٠). مع أنّه كان الواجب جعله في الثالث، ولا يأتي فيه تأويل ذكر لسابقه.

«وَمُفَصِّلاً» وفي (ابن أبي الحديد والخطيّة) و «مفضّلاً» بالمعجمة (١٠).

«فيهِ أوراقاً لِتَكُونَ» الأوراق.

«مُقدِّمةً» هكذا في (المصرية)، والكلمة زائدة لعدم وجودها في (ابن أبي الحديد وابن ميثم)(٢).

«لاستدراكِ ما عَساهُ» أي: لعلّه.

«يَشُذُّ» أي : يتفرّق.

«عَنّي» وقد شذ عنه كلام كثير منه النِّلْ ممّا يدخل في موضوع كـتابه، ممّا له مزيد بلاغة في الأبواب الثلاثة، ولا سيّما في الأول والأخير.

«عاجِلاً» أي: في الحال.

«وَيَقَعُ إِلَيَّ آجِلاً» أي: بعد، وقد عرفت من (ابن أبي الحديد وابن ميثم) أنّ المصنف ختم الكتاب بعنوان «رب مفتون» الحكمة (٤٦٢) ثم ألحق به ثمانية عشر عنواناً، وعرفت من الراوندي أنّه زاد في أوّل (٢٣٤ و ٢٣٥)(٤١).

«وَإِذَا جَاءَ شَيءً مِن كَلَامِهِ عَلَيْكِ الخَارِج في أَثناء» جمع ثني، بالكسر. «جِوارٍ» مصدر حاور، كالمحاورة، مثل نقله ردّه عَلَيْكِ اعتراض الأشعث

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ١: ١١٨.

<sup>(</sup>٢) في شرح ابن أبي الحديد ١: ١٦. وشرح ابن ميثم ١: ٩٠ «مفصّلاً» أيضاً بالصّاد المهملة.

<sup>(</sup>٣) لا يوجد في شرح ابن ميثم ١: ٩٠. لكنه في شرح ابن أبي الحديد ١: ١٦.

<sup>(</sup>٤) قد مرّ في مقدّمة المؤلف.

عليه في أثناء خطبته(١).

«أو جَوابِ سُؤالِ» كنقله كلامه النَّلِةِ في جواب من سأله: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحقّ به (٢)؟

«أو غَرَضٍ» أي: مقصد.

«آخَرَ مِنَ الاغراضِ» كنقله كلامه للنَّلِةِ في هرب مصقلة (٣)، وفي عدم غناء بيعة مروان بكفّه (٤)، وفي إشارته للنَّلِةِ على عمر بعدم خروجه بنفسه في حرب الفرس وكذا الروم (٥).

«في غُير الانحاءِ» أي: الأقسام.

«الَّتي ذَكَرتُها، وَقَرَّرتُ القاعِدَةَ عَلَيها» من الخطب والأوامر، والكتب والرسائل، والحكم والمواعظ.

«نَسَبْتُها إلى أَليَق الأبوابِ بِهِ» في مقصده.

«وأَشَدُها مُلامَحَةً» يقال: لمح البرق، إذا لمع من بعيد.

«لِغَرَضِهِ» فنقل جميع ما مرّ في الباب الأوّل لكون كلامه النَّالِي فيها كالخطب والأوامر، كما نقل وصيته النَّالِ في أمواله (٢)، ووصياعاه النَّالِي في أمواله (٧)، ووصيته النَّالِي المعد ضرب ابن ملجم عليه اللَّعنة اللحسن والحسين المَالِيُ ، ووصيته النَّالِي لابنه الحسن النَّالِ (٨)، ووصيته لابن عباس لما

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ١: ٥٦ الخطبة (١٩).

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ٢: ٦٣ الخطبة (١٦٠).

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ١: ٩٤ الخطبة (٤٤).

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ١: ١٢٣ الخطبة (٧١).

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة ٢: ٢٩ الخطبة (١٤٤).

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة ٣: ١٢ الكتاب (١١).

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة ٣: ٢٢ الكتاب (٢٤).

<sup>(</sup>A) نهج البلاغة ٣: ٧٦ الكتاب (٤٧).

ولآه (۱)، ووصيته النيلا له لما بعثه الى الخوارج (۱)، ونحوها في الباب الثاني لكونها لكونها كالكتب والرسائل، كما نقل غريب كلماته النيلا في الباب الثالث لكونها كالحكم والأدب، لكنة قد يخرج عمّا قرّر؛ فنقل تحريضاً له النيلا في الأوّل أليق، وقد نقل تحريضاً آخر له النيلا في الأوّل (۱)، على الثاني (۱)، مع أنّه بالأوّل أليق، وقد نقل تحريضاً آخر له النيلا في الأوّل (۵) مع أنّه أصله ونقله كلامه النيلا في معنى الأنصار في السقيفة في الأوّل (۱) مع أنّه بالثالث أليق، ونقل كلاماً آخر له النيلا في المعنى في الثالث (۱) على أصله.

وأمّا نقله أدعيته المنالج في الأبواب الشلاثة، فلكون نسبتها إليها على السّواء، وإن كان نقل جميعها في الثالث أولى، حيث إنّه أعمّ، لأنّه قال فيه: ويدخل فيه الكلام القصير الخارج في سائر أغراضه بخلاف الأولين(٧).

هذا وقال ابن أبي الحديد في أوّل الباب الثاني بعد نقل كلام المصنّف: باب المختار من كتب أمير المؤمنين عليه وقد أورد في هذا الباب ما هو بالباب الأوّل أشبه، نحو كلامه عليه للشريح القاضي لمّا اشترى داراً (١٠)، وكلامه عليه للشريح بن هاني لمّا جعله على مقدّمته الى الشام (١٠)، لكنّه اعتراض ساقط؛ أمّا كلامه عليه لشريح القاضي، فقال: ومن كتاب له الميه للشريح، فكيف ينقله في الخطب، ولولا كونه كتاباً، وإن كان كتاب شراء دار لكان بالباب الأخير

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ٣: ٣٧ الكتاب (٣١).

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ٢: ١٣٦ الكتاب (٧٦).

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ٣: ١٣٦ الكتاب (٧٧).

<sup>(</sup>٤) الظاهر أنَّ كليهما كلامان في نهج البلاغة ٢: ٢ الخطبة (١٢١). و٢: ٢٣٢ الخطبة (٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة ١: ١١٦ الخطبة (٦٥).

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة ٤: ٤٣ الحكمة (١٩٠).

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة ٤: ٣ باب الحكم.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة ٣: ٤، الكتاب (٣).

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة ٣: ١١٣، الكتاب (٥٦) و شرح ابن أبي الحديد ٣: ٢٩٤.

أشبه، لأنّه في الحكم والمواعظ؛ وأمّا كلامه الله الشريح بن هاني، فعنوان المصنف له: ومن وصيّة له الله وصّى بها شريح بن هاني، وقد قال في أوّل الباب الثاني: ويدخل في ذلك ما اختير من عهوده الى عمّاله ووصاياه لأهله وأصحابه (١). فهل هو إلّا من عهوده الله عمّاله؟! وإن شئت قلت: هو من وصاياه الى أصحابه. ومفاسد قلّة التدبّر كثيرة.

«وَرُبِّما جاءَ في ما أختارُهُ مِن ذلِكَ» في الأبواب الثلاثة من كلامه.

«فُصُولُ غَينُ مُتَّسِقَةٍ» التالث مع التاني، والتاني مع الأول.

«وَمَحاسِنُ كَلِم غَيرُ مُنتَظِمَةٍ» في مقصد واحد.

«لأنّي أُورِدُ النُّكَتَ» جمع النكتة والأصل في النّكت: أن تنكت في الأرض بقضيب ونحوه، أي: تضرب فتؤثّر فيها.

«وَاللَمَع» جمع اللّمعة، والأصل فيها قطعة من النّبت إذا أخذت في اليبس. «وَلا أقصُدُ التَتالِيَ وَالنّسَقَ» والأصل في النّسق الاستواء. والمصنّف وإن كان يختار فصولاً غير متسقة ومحاسن كلم غير منتظمة إلّا أنّه ينبّه على عدم اتّساقها وانتظامها بقوله: «منها، ومنها، منه، ومنه»، كقوله في أول الباب الأول: «منها في ذكر الحج»(٢). وفي ثانيه: «ومنها يحني آل النبي عَنيُولُهُ (٣)، وأتى بلفظة «منها» في الخطبة (٨١)(٤)، وفي خطبة الأشباح(٢)، وفي خطبة «فتبارك خطبة «فاتعظوا عباد الله»(٥)، وفي خطبة الأشباح(٢)، وفي خطبة «فتبارك

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ٣: ٢ باب الكتب.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ١: ٢٧ الخطبة (١).

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ١: ٢٧ الخطبة (٢).

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ١: ١٣٢.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة ١: ١٤٨, ١٤٩ الخطبة (٨٢) أوّلها: «عجباً لابن النّابغة». ليس فيها لفظة «منها» أصلاً.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة ١: ١٦٠ الخطبة (٨٩).

الله (۱) وفي خطبة «انظروا الى الدّنيا» (۱) وفي خطبة «الحمد لله الذي شرع الاسلام» (۱) وفي خطبة الملاحم (٤) وفي خطبة «كلّ شيء خاشع له (٥) وفي خطبة «أرسله داعياً الى الحق» (١) وفي «ومن كلام له عليه السلام قاله لأصحابه في ساحة الحرب» (٧) وفي خطبة ملاحم البصرة (٨) وفي خطبة «نحمده على ما أخذ وأعطى» (١) وفي كلامه الله «وانقادت له الدّنيا والآخرة (١٠٠٠) وفي كلام له الله في معنى طلحة والزبير (١٠١) وفي خطبة «وأستعينه» (١٠١) وفي خطبة «الحمد لله الدالّ على وجوده (١٢٠) وفي خطبة «وناظر قلب اللّبيب» (٤٠١) وفي كلام في الملاحم (٥١) وفي خطبة «أرسله على حين فترة «أرسله على حين فترة (١٠١) وفي خطبة «أمره قضاء وحكمة» (١١٠) في بعضها مرّة وفي

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ١: ١٨٤ الخطبة (٩٢).

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ١: ١٩٧ الخطبة (١٠١).

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ١: ٢٠٣ الخطبة (١٠٤).

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ١: ٢٠٦ الخطبة (١٠٦).

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة ١: ٢٠٩ الخطبة (١٠٧).

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة ١: ٢٢٩ الخطبة (١١٤).

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة ٢: ٢ الخطبة (١٢١).

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة ٢: ٩ الخطبة (١٢٦).

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة ٢: ١٤ الخطبة (١٣٠).

<sup>(</sup>١٠) نهج البلاغة ٢: ١٦ الخطبة (١٣١).

<sup>(</sup>١١) نهج البلاغة ٢: ١٩ الخطبة (١٣٥).

<sup>(</sup>١٢) نهج البلاغة ٢: ٣٧ الخطبة (١٤٩).

<sup>(</sup>١٣) نهج البلاغة ٢: ٣٩ الخطبة (١٥٠).

<sup>(</sup>١٤) نهج البلاغة ٢: ٤٣ الخطبة (١٥٢).

<sup>(</sup>١٥) نهج البلاغة ٢: ٤٧ الخطبة (١٥٤).

<sup>(</sup>١٦) نهج البلاغة ٢: ٥٣ الخطبة (١٥٦).

<sup>(</sup>١٧) نهج البلاغة ٢: ٥٥ الخطبة (١٥٨).

شرح خطبة الرضى \_\_\_\_\_\_ ٧٠

بعضها مرتين وفي بعضها ثلاث أو أكثر.

وكقوله في الباب الثاني في (٦) «منه» (٦) «منها» وفي (٢٤) «منها» (٢٠) وفي (٢٧) «منه» (٥٠) «ومنه» (٥٠) «ومن هذا الكتاب» (٤٠) «ومنه» (٥٠) وفي (٢٢) «ومنه» (٥٠) وفي (٢٠) «ومنه» (٥٠) وفي (٢٠) «ومن هذا الكتاب» (٤٠) وفي (٢٢) «ومنه» (٥٠) وفي (٢٠) «ومن هذا الكتاب» (٤٠) وفي (٢٠) «ومنه» (٥٠) وفي (٢٠) «ومن هذا الكتاب» (٤٠) «ومن هذا الك

وحمل كلامه على أنّ مراده أنّه قد يسرد خطبة أو كتاباً، ويكون فيها فقرات غير متسقة كما فهمه ابن أبي الحديد، فيقول في مطاوي كتابه كثيراً: إنّ كلام الرضيّ ملتقط من فصول مختلفة (١٠)، بعيد، حيث انّه خارج عن أصل المقصود من الاستفادة، وغاية ما وقفنا عليه مثل خلطه بين كلامه الله في خرّيت الناجي وأصحابه من قوله: «آمنوا فقطنوا»، وبين كتابه الله فيهم من قوله: «فحسبهم بخروجهم» (٧)، إلّا أنّه ككلام واحد.

وأمّا ما ترى من اختلاف ما نقل مع ما وقفنا عليه من أصول كلامه، فالظّاهر كونه من اختلاف الروايات؛ مثلاً قوله الله في الخطبة (٤٣) في عنوان كلامه الله بعد إرساله جرير بن عبدالله البجلي الى معاوية: «ولقد ضربت أنف هذا الأمر وعينه...» (٨) وجدته قاله أيّام صفّين، وقوله الله فيه أيضاً: «إنّه قد كان على الناس وال أحدث أحداثاً» (١) وجدته في كتابه المنه الله أهل مصر، إلى

<sup>(</sup>١) ليس في نهج البلاغة ٣: ٧ لفظة «منه».

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ٢: ٢٢ الكتاب (٢٤).

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ٣: ٢٧، الكتاب (٢٧).

<sup>(</sup>٤) ليس في نهج البلاغة ٣: ٧٣، وشرح ابن ميثم ٥: ١٠١ لفظ «ومن هذا الكتاب»، بل في شرح ابن أبي الحديد ٤: ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة ٢: ١١٨، الكتاب (٦٢).

<sup>(</sup>٦) قالد ابن أبي الحديد في شرحه ١: ٢٠٧، ٢١٢، ٢٧٢ و ٣: ١٨٨، ٣٠٧، ٤١٧ في شرح الخطب ٣٧، ٣٨، ٤٥، ٣٣٣ والكتابين ٩. ١٠.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة ٢: ٢-١ الخطبة (١٧٩).

<sup>(</sup>A) نهج البلاغة ١: ٩٤.

<sup>(</sup>٩) ذيل الخطبة (٤٣).

غير ذلك ممّا ستقف عليه في مطاوي الكتاب إن شاء الله تعالى. وبالجملة قد ينقل المصنف كلاماً في موضوع وردت أجزاؤه في أخبار فيجعلها واحداً بجامعها؛ فكلامه المشيلة في الخطبة (١٢٢)(١) مأخوذ من ستّ روايات، إلّا أنها كلّها في التحريض على القتال، وكذلك كلامه المشيلة في الخطبة (١٢٣) في التحكيم(٢) مأخوذ من ثلاث روايات.

«وَمِن عَجائِيهِ عَلَيهِ السَّلامُ الَّتِي انفَرَدَ بِها، وَأَمِنَ المُشارَكَةَ فيها أَنَّ كَلامَهُ عَلَيْهِ السَلامُ الوارِدَ فِي الزُّهدِ، وَالمَواعِظِ، وَالتَّذكيرِ وَالزَّواجِرِ، إذا تَأَمَّلُهُ المُتَأَمِّلُ، وفَكَّرَ فيهِ السُلامُ الوارِدَ فِي الزُّهدِ، وَالمَواعِظِ، وَالتَّذكيرِ وَالزَّواجِر، إذا تَأَمَّلُهُ المُتَأَمِّلُ، وفَكَرَ فيهِ المُتَفَكِّرُ، وَخَلَعَ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ كَلامُ مِثْلِهِ مِمَّن عَظُمَ قَدرُهُ وَنَفَذَ أَمرُهُ وَأَحاطَ بِالرُّقابِ مُلْكُهُ، لَمُ يَعترِضهُ الشَّكُ في أَنَّهُ كلامُ مَن لا حَظَّ لَهُ في غَيرِ الزَّهادَةِ، وَلا شُعلَ لَه بِغَيرِ العَبادَةِ». قد تعجّب الثعالبي (٣) من أبي سبهل الحمدوني الّذي كان والي الريّ، وقال أبياتاً يسيرة في الزهد، فكيف لا يتعجّب منه عليَّا لا مع ما وصف؟!

«قَد قَبَعَ» والأصل فيه قبع القنفذ: أدخل رأسه في جسده.

«في كِسرِ» بالكسر. عن ابن السكيت: الكسر أسفل شقّة البيت الّتي تلي الأرض، من حيث يكسر جانباه من عن يمينك ويسارك(٤).

«بَيتٍ» أي: خباء.

«أو انقَطَعَ» عن الناس.

«في» هكذا في (المصرية)، والصواب ما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية).

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ٢: ٢.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ٢: ٥.

<sup>(</sup>٣) لم أر ذلك في يتيمة الدهر.

<sup>(</sup>٤) نقله عنه الجوهري في صحاح اللغة ٢: ٨٠٦ مادة (كسر).

«إلى» (۱).

«سَفح» أي: أسفل.

«جَبَلِ لا يُسمَعُ إلّا حِسَّهُ» أي: صوته الخفيّ.

«وَلا يَرى إلّا نَفسَهُ» كسقراط الحكيم؛ ففي (أخبار حكماء القفطي): يعرف بسقراط الحبّ، لأنّه سكن حبّاً مدّة عمره، ولم ينزل بيتاً، وكان يشتمل بكساء، ولم يتّخذ لنفسه غيره، قتله ملك زمانه إذ زجره عن القبائح والفحشاء. قال له الملك: أنت لي عبد. قال: بل أنت عبد لعبدي. قال: كيف؟ قال: لأنتي رجل أملك شهوتى وملكك شهوتك (٢).

«وَلا يَكادُ يُوقِنُ بِأَنَّهُ كَلامُ مَن يَنغَمِسُ» أي: يرتمس.

«في الحَرب مُصلِتاً» من أصلت سيفه: جرّده من غمده.

«سَيِفَهُ فَيَقُطُّ» أي: يقطع عرضاً؛ من قطّ القلم، ويقال: قط البيطار الحافر اذا نحته.

«الرِقابَ وَيُجَدِّلُ» أي: يلقي على الجدالة، وهي الأرض.

«الأبطال» جمع البَطل بفتحتين أي: الشجعان. وفي (صفين) لنصر بن مزاحم: وبرز عروة الدمشقي لمّا دعا أمير المؤمنين المُثَلِّة معاوية إلى المبارزة، فأبى معاوية، فقال: إن كان معاوية كره مبارزتك يا أبا الحسن فهلمّ إليّ، فتقدّم اليه علي المُثَلِّة، فقال له أصحابه: ذر هذا الكلب فإنّه ليس لك بخطر، فقال المُثَلِّة: «والله ما معاوية اليوم بأغيظ لي منه دعوني وإيّاه». ثمّ حمل عليه فضربه فقطعه قطعتين، سقطت إحداهما يمنة والأخرى يسرة، فارتج

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ١: ١٦، وشرح ابن ميثم ١: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) كذا في اخبار العلماء بأخبار الحكماء: ١٣٥ والنقل بتصرف.

<sup>-</sup>وقال الشهرستاني في صفة سقراط في كتاب الملل والنحل ٢: ٩١: «وكان يخوف بالملك الذي حبسه انّه يريد قتله. قال: ان سقراط في حب، والملك لا يقدر إلّا على كسر الحب، فالحب يكسر ويرجع الماء الى البحر».

العسكران لهول الضربة. ثمّ قال التيلا: اذهب يا عروة فاخبر قومك: أمّا والّذي بعث محمّداً بالحق، لقد عاينت النار وأصبحت من النّادمين (١١).

«وَيَعودُ بِهِ» أي: بسيفه.

«يَنطِفُ» أي: يسيل.

«دَما وَيَقطُرُ مُهَجاً» جمع مهجة دم القلب والروح، وكونه المُلِيِّ كذلك من الواضحات، وقد كانوا سمّوه: قتّال العرب، وكان المُلِيِّة يقول: «والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليّت عنها، ولو أمكنت الفرص من رقابها لسارعت اليها» (٢٠). وكان المُلِيِّة يقول: «مالقيت رجلاً إلّا أعانني على نفسه» (٣٠). أي: انخلع قلبه، وانقطعت مريرته من هيبته المُلِيَّة.

وفي (تاريخ الطبري) عن أبي لبيد قال: قتل (عليّ) منّا (يوم الجمل) ألفين وخمسمائة والشمس هاهنا. أي: في بعض يوم (٤). وفيه عن ابن أبي يعقوب يقول: قتل عليّ بن أبي طالب المُثِلِّ يوم الجمل ألفين وخمسمائة؛ ألف وثلاثمائة وخمسون من الأزد، وثمانمائة من بني ضبة، وثلاثمائة وخمسون من سائر الناس (٥).

وفي (صفين نصر) عن جابر بن عمير الأنصاري: لا والله الذي بعث محمداً عَيْنِهُ بالحق نبياً ما سمعنا برئيس قوم منذ خلق الله السماوات والأرض أصاب بيده في يوم واحد ما أصاب الشيلا، إنّه قتل في ما ذكر العادّون زيادة

<sup>(</sup>١) وقعة صفين: ٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشريف الرضيّ في نهج البلاغة ٢: ٧٣ ضمن الكتاب (٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشريف الرضي في نهج البلاغة ٤: ٧٥ الحكمة (٣١٨).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٣: ٥٤٧ سنة (٣٦)، ونقله عن أبي لبيد أيضاً المسعودي في مروج الذهب ٢: ٧٧١.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٣: ٥٤٧ سنة (٣٦). وهناك روايات أُخرى في عدد قتلى وقعة الجمل في تاريخ الطبري ٣: ٥٤٧، ٥٤٧ سنة (٣٦). ومروج الذهب ٢: ٣٠١.

على خمسمائة من أعلام العرب، يخرج بسيفه منحنياً، فيقول: معذرة الى الله عزوجل وإليكم من هذا، لقد هممت أن أصقله، ولكن حجزني عنه أنّي سمعت النبيّ عَلَيْ الله يقول كثيراً: «لا سيف إلّا ذو الفقار، ولا فتى إلّا عليّ، وأنا أقاتل به دونه». قال: فكنّا نأخذه فنقوّمه، ثمّ يتناوله من أيدينا، فيقتحم به في عرض الصف، فلا والله ما ليث بأشدّ نكاية في عدوّه منه النّي (۱۱).

«وَهُوَ مَعَ تِلكَ الحالِ» من التصدي للقتال وقتال الأبطال.

«زاهِدُ الزُّهادِ» فقد طلّق النَّلِ الدنيا ثلاثاً وقال لها: «غرّي غيري» (٢). وكان يقول: «ما لعلي ولنعيم يفنى، ولذّة لا تبقى» (٢). وكان النَّلِ يقول: «دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز» (٤). وكان النَّلِ ينام على التراب، حتّى كنّاه النبي مَن أَنَّ الله البي النبي مَن أَنْ له الحرب، ومن كان بهذه الدرجة من الزهد معلوم.

وقال ابن أبي الحديد عند قوله الله الله الله الله الله البرزخ سبيلاً سيلاً سيل

<sup>(</sup>١) وقعة صفّين : ٤٧٧.

 <sup>(</sup>٢) هذه قطعة من حديث ضرار بن ضمرة الضبابي. قالها عند معاوية. أخرج الحديث الشريف الرّضي في نهج البلاغة ٤:
 ١٦ الحكمة (٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشريف الرضي في نهج البلاغة ٢: ١٨ ٢ ضمن الخطبة (٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشريف الرضي في نهج البلاغة ١: ٣٧ ضمن الخطبة (٢) المعروفة بالشَّقشقيَّة.

<sup>(</sup>٥) الرواية واقعة خاصة لا أمر مستمر، وبين متن الروايات اختلاف، منها: ما أخرجه النسائي في الخصائص: ١٢٩، وأحمد في مسنده ٤: ٢٦ ، ٢٦٣، وأبو الفرج بروايتين في مقاتل الطالبيين: في مسنده ٤: ٢٦٣، وأبو الفرج بروايتين في مقاتل الطالبيين: ١٦٠،٤ وأبو نعيم في المعرفة، والطبراني في معجمه الكبير عنهما منتخب كنز العمال ٥: ٣٦، وابن المغازلي في المناقب: ٨ ح. وابن مردويه بروايتين عنه ألقاب الرسول: ١٧٧، ١٧٧ وبعض الروايات تشتمل على حصول اختلاف بين علي وفاطمة بالمنظمة المرافعة على معضل المناقب: ٨ وفاطمة بالمنطقة المرافعة على الكرة طرقها مع ضعف متنها.

<sup>(</sup>٦) أكثر روايات تكنية النبي عَلِيُولُهُ عليّاً بأبي تراب السابقة تشتمل على كونها أحبّ كناه إليه طَالِحُلْ .

التعجّب من رجل يخطب في الحرب بكلام يدلّ على أنّ طبعه مناسب لطباع الأسود والنمور وأمثالهما من السباع الضارية، ثمّ يخطب في ذلك الموقف بعينه إذا أراد الموعظة بكلام، يدلّ على أنّ طبعه مشاكل لطباع الرّهبان لا بسي المسوح الذين لم يأكلوا لحماً، ولم يريقوا دماً، فتارة يكون في صورة بسطام بن قيس الشيباني، وعتيبة بن الحرث اليربوعي، وعامر بن الطفيل العامري، وتارة يكون في صورة سقراط الحبر اليوناني، ويوحنا المعمدان الإسرائيلي، والمسيح بن مريم الإلهي! وأقسم بمن تقسم الأمم كلّها به، لقد قرأت هذه الخطبة منذ خمسين سنة وإلى الآن أكثر من ألف مرّة، ما قرأتها قطّ رعدة؛ ولا تأمّلتها إلّا وذكرت الموتى من أهلي وأقاربي، وأرباب ودّي، وخيلت رعدة؛ ولا تأمّلتها إلّا وذكرت الموتى من أهلي وأقاربي، وأرباب ودّي، وخيلت في نفسي أنّي أنا ذلك الشخص الذي وصف الني وصف الذي الهدي الهداد).

«وَبَدَلُ الأبدالِ» أي: وليّ الأولياء، وفي (اللسان): والأبدال قوم من الصالحين بهم يقيم الله الأرض؛ أربعون في الشام، وثلاثون في سائر البلاد، لا يموت منهم أحد إلّا قام مكانه آخر، فلذلك سمّوا أبدالاً، وواحد الأبدال العبّاد بدل وبَدل. وقال ابن دريد: بديل (٢).

وروى ابن شميل بسنده حديثاً عن عليّ كرّم الله وجهه أنّه قال: الأبدال بالشّام، والنّجباء بمصر، والعصائب بالعراق (٣٠). قال ابن شميل: الأبدال خيار

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ٣: ٥١ شرح الخطبة (٢١٩).

<sup>(</sup>٢) جمهرة اللُّغة لابن دريد ١: ٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن الأثير في النهاية ٣: ٢٤٣ مادة (عصب)، وأخرجه بفرق لفظيّ في شأن أصحاب المهدي عليه الداني في سننه عنه عقد الدّرر: ١٤٩، وابن عساكر في تاريخه عنه ينابيع المودّة: ٤٣٣، والمفيد في أماليه: ٣٠ ع المجلس (٤)، والطوسي في الفيبة: ٢٨٤، ورواه ابن الأثير في النهاية ٣: ٢٤٣ مادّة (عصب)، والأحاديث الواردة في الأبدال كثيرة لا يسعها المقام.

بدل من خيار، والعصائب عصبة وعصائب يجتمعون فيكون بينهم حرب -إلى أن قال -: قال ابن السكّيت: الأبدال جمع بَدَل وبدُل، وجمع بديل بدلى (١).

قلت: وأظن أنّ الأصل في اصطلاح الأبدال الصوفية وضعوه لمشائخهم، وفي حديثه الأموية، وإلّا فأهل الشام كانوا أطوع الناس للمخلوق، وأعصاهم للخالق، والأرض لا تخلو من حجّة -منذ خُلق الناس -نبيّ أو إمام.

وكيف كان، فعلى قول ابن دريد قول المصنف: «وبدل الأبدال» غير صحيح، لكن قول ابن دريد ليس بصحيح، والصواب قول ابن السكيت في واحد الأبدال.

«وَهذِهِ من فَضائِلِهِ العَجيبَةِ، وَخَصائِصِهِ اللَّطيفَةِ الَّتي جَمَعَ بِها بَينَ الأضدادِ» التي تكون في غيره من المحالات.

وما قاله المصنف من جمعه النيلا بين الأضداد أثبته له القرآن أوّلاً في قوله عز وجل: ﴿... أشداء على الكفار رحماء بينهم... ﴾ (١)، ثم نفسه النيلا ثانياً في كتابه النيلا إلى عثمان بن حنيف بعد ذكره كون حصر قوته في قرصين لاينافي كون قوّته قوّة تقابل جميع الناس فقال النيلا : «وكأنّي بقائلكم يقول: إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان...» (٢).

وقد بلغ النِّهِ الغاية في العلم والعبادة مع أنَّهما كذلك في غيره المنَّالِجِ مَتَقَابِلان، ولذا ورد: العالم كذا وكذا والعابد كذا وكذا.

وبالجملة، وجوده علي الجامعية من آيات قدرته تعالى.

<sup>(</sup>١) لسان العرب ١١: ٤٩ مادة (بدل). وقال قريباً من قوله ابن دريد في جمهرة اللغة ١: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) الفتح : ٢٩.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ٣: ٧٠ الكتاب (٤٥).

ليس عـــلى الله بـمستنكر أن يجمع العالم في واحد (١)

«وَأَلَّفَ بَيْنَ الأَسْتَاتِ» أي: المتفرقات في غيره، قال ابن سينا: لم يكن شيجاعاً فيلسوفاً قطّ إلّا على بن أبى طالب التَّلِا (٢).

وقال التعالبي للمتنبى: إنَّك قلت:

يرى الجبناء أنّ العجز حزم وتلك خديعة الطبع اللئيم وكلّ شجاعة في المرء تغني ولا مثل الشجاعة في الحكيم

وأنى يكون الشجاع حكيماً؟ فقال: هذا على بن أبي طالب كرّم الله وجهه (٢).

وفي (فواتح الميبدي): قيل للشافعي: ما تقول في عليّ بن أبي طالب؟ فقال: ما أقول في شخص اجتمعت له ثلاثة مع ثلاثة لم تجتمع لأحد من بني آدم: الجود مع الفقر، والشجاعة مع الرأي، والعلم مع العمل، وأنشد:

إنَّـــيَ عـــبد لفــتى أُنزل فيه ﴿ هل أتى ﴾ (٤) الى مـــتى أكـــتمه إلى مـــتى

وجمع النهج بين الشجاعة والجود؛ قال ابن أبي الحديد إنا: ما رأينا شبجاعاً جواداً قط؛ كان عبد الله بن الزبير شبجاعاً، وكان أبخل الناس، وكان الزبير أبوه شبجاعاً، وكان شحيحاً. قال له عمر: لو وليتها لظلت تلاطم الناس في البطحاء على الصاع والمدّ. وأراد علي النهج أن يحجر على عبد الله بن جعفر لتبذيره المال، فاحتال عبد الله لنفسه فشارك الزبير في أمواله وتجاراته، فقال على النهج قد لاذ بملاذ...،(٥).

<sup>(</sup>١) أورده ابن أبي الحديد في شرحه ٢: ٢٣١. وغيره.

<sup>(</sup>٢) نقله ابن شهر آشوب في المناقب ٢: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) قاله الثعالبي في يتيمة الدهر ١: ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) الانسان: ١.

<sup>(</sup>٥) شرح ابن أبي الحديد ١: ١٧. وواصل كلامه بضرب أمثلة أُخرى.

قلت: ما ذكره في غاية السقوط، وكيف لم يوجد شجاع جواداً، وقد أكثر الشعراء في وصف ممدوحيهم بجمعهم بين الشجاعة والسماحة؛ قال شاعر: كفاك كف ما تليق درهما جوداً وأُخرى يعط بالسيف الدما

کفاك کف ما تلیق درهما و قال آخر:

علّم الغيث الندى حتى إذا ما حكاه علّم الناس الأسد فله الغيث مقرّ بالندى وله الليث مقرّ بالجلد وقال آخر:

سماؤك تمطر الذّهبا وحربك يلتظي لهبا وأي كتيبة لا قت ك لم تستحسن الهربا

وافتخروا بالجمع بينهما؛ قال حسّان:

لنا الجفنات الغريلمعنَ بالضُّحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما ويحكى أن النّابغة لمّا سمعه قال له: فللت جفانك وسيوفك.

وكيف لم ير شجاعاً جواداً وقد كان أبو دلف العجلي في غاية الجود ونهاية الشجاعة؟!

أمّا جوده فكان إذا أتته الأموال بسطها على الأنطاع ويأمر الشعراء بنهبها، فيأخذ كلّ بقدر قوّته وقد قيل فيه:

إنّما الدّنيا أبو دلف بين باديه ومحتضره فإذا ولّي أبو دلف ولّت الدنيا على أثره

وقد غضب المأمون عليه وعلى مادحه بهما بأنّه لم يبق له بعد البيتين

شيء.

وأمّا شجاعته فكان قد خرج في قافلة الى مكّة، فلمّا تجاوزوا الكوفة حضرت الأعراب وكثرت تريد اغتيالهم، فلمّا سمعوا بأنّ أبا دلف فيهم

انهزموا من غير حرب، وكان يضرب المثل بشجاعته.

ذكر عند المبرّد الحظوظ، فقال: قال شاعر، ولم يكن أراد مدح أبي دلف: أم هل حسبت سواد الليل شجّعني أو أنّ قلبي في جنبَيْ أبي دلف فبلغ شعره أبا دلف فوجّه إليه أربعة آلاف درهم بلا انتظاره.

وكان حاتم الطائي في الجاهلية ومعن بن زائدة الشيباني في الاسلام جامعين بين السخاوة والشجاعة، إلّا أنّ أشهريّة سخاوتهما أخملت شجاعتهما؛ قال ابن قتيبة في (شعرائه) في حاتم: كان حاتم إذا قاتل غلب واذا غنم أنهب (١).

وفي خطبة جناس قلب بعض الكفعمي في (مصباحه): أين من فاق قسّاً في فصاحته وحصافته، وشأى حاتماً في سماحته وحماسته(٢).

وجود معن لا يحتاج إلى بيان، حتى قال الشاعر في رثائه مخاطباً لقبره: ويا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البرّ والبحر مترعا

ويكفي في شجاعته استنقاذه منصوراً من جند أبي مسلم لمّا قتله (٣)، وكانوا يعتقدون في أبي مسلم الألوهية، وكانوا أحاطوا بالمنصور وكان أشرف على الهلاك.

ويزيد بن المهلب كان يضرب المثل بشجاعته وسخاوته؛ قال كعب الأشقري فيه:

يداك إحداهما تسقي العدق بها سمّاً وأُخرى نراها لم يزل دِيَما وحكايات جوده في السير مسطورة، وأُرتجَ عليه على المنبر، فضربه

<sup>(</sup>١) قاله ابن قيبة في الشعر والشعراء: ٧٠ والنقل بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) المصباح للكفعمي: ٧٥٩ الفصل (٤٩) والخطبة إنشاء نفس المؤلّف.

<sup>(</sup>٣) روى القصة المسعودي في مروج الذهب ٣: ٢٨٦.

برجله وقال: «فتى حروب لا فتى منابر».

ويزيد بن مزيد الشيباني من أمراء هارون كان أيضاً جامعاً بينهما؛ قال سلم الخاسر فيه:

إنّ شه في البريّة سيفي نيداً وخالد بن الوليد ذاك سيف النبي في سالف الده روهذا سيف الإمام الرّشيد ما مقامي على النّديّ وقد فا ضت بحور النّدى بكفّيْ يزيد ولمّا قدم عليه شاعر باليمن وقال فيه:

يوماه يوم للمواهب والنّدى خضلٌ ويوم دم وخطف منية ولقد أتيتك واثقاً بك عالماً أن لستَ تسمع مدحة بنسيّة

قال: صدقت لست أسمع مدحة بنسيّة، أعطوه ألف دينار.

وفي (ذيل الطبري): كان عبيد الله بن العباس سيّداً شجاعاً سخيّاً، كان ينحر كلّ يوم جزوراً...(۱)، وكان عامّة بني هاشم جامعين بين السّخاوة والشجاعة.

ثمّ إن لم يكن الشّجاع سخيّاً، فمن أين يكون بخيلاً حتماً، كما يفهمه ابن أبي الحديد، فأيّ استلزام بينهما؟ فخالد بن الوليد ومالك الأشتر وهاشم المرقال وجمع آخر لا يحصى كانوا من الشجعان ولم يصفهم أحد بالبخل.

وأمّا من نقل بخله مع شجاعته كالزبير وابن الزبير وكذا طلحة وعبد الملك، وقد ذكرهم ابن أبي الحديد في ذيل كلامه، فكان جمع الشحّ والشّجاعة فيهم على حسب الاتفاق، مع أنّهم لم يكونوا ذوي شجاعة فائقة، ولا سيّما الأخيران، بل الأخير لم يعلم مبارزته لأحد، وانّما كان قسيّاً ذبح ابن عمّه

<sup>(</sup>١) المنتخب من ذيل المذيل للطبري: ٣٨.

الأشدق بيده وكان مكتوفاً(١).

وكيف يكون تناف بين الشجاعة والسّخاوة ولا يكون شخص كاملاً إلّا بالجمع بينهما. قال البحتري في أبي عيسى بن صاعد:

نصميبك في الأكرومتين فإنما

يسود الفتى من حيث يسخو ويشجع

كما أنّ ما قاله من أنّ أمير المؤمنين الله أراد الحجر على عبدالله بن جعفر فاحتال بشركة الزبير، لم أقف عليه، وإنّما روى الخطيب في أبي يوسف أنّ عبدالله بن جعفر أتى الزبير، فقال: إنّي اشتريت كذا وكذا، وإنّ عمّي يريد أن يأتي عثمان -وذكر حديث الحجر -فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزّبير؟

قال أحمد بن حنبل: لم أسمع هذا إلّا من حديث أبي يوسف (٢).

وبالجملة ما قاله من تضاد الشجاعة والسخاوة بلا حقيقة، نعم أدخله بعض الشعراء في التضاد بتخيّلات شعرية بأنّ بسخاوة ممدوجه يحيى جمع من مواليه، وبشجاعته يموت جمع من أعاديه؛ فقال:

يحيا الأنام به في الجدب إن قحطوا جوداً ويشقى به يوم الوغى الهام حالان ضدّان مجموعان فيه فما يسنفكّ بينهما بوس وإنعام كالمزن يجتمع الضدّان فيه معاً مساءً ونار وإرهام وإضرام وللشّعراء نظير ذلك كثير، فيخترعون تضادّاً بالتخيّل الشعري في

وللشعراء نظير ذلك كتير، فيخترعون تنضادا بالتخيل الشعري في أشياء، قال بعضهم:

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في التاريخ ٤: ٩٩٩ سنة (٦٩)، وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ٢: ٢٦، والمسعودي في مروج الذهب ٣: ١٠٤. وجاءت روايات تخالف هذه.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ١٤: ٢٤٢ والنقل بتصرف.

ومن عجب أن الصوارم في الوغى تحيض بأيدي القوم وهي ذكور وأع جب من ذا أنها في أكفهم تؤجّج ناراً والأكفّ بحور (١) «وَكثيراً ما أذكرُ» هكذا في (المصرية)، والصواب: (أُذاكر) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)(٢).

«الإخوانَ بها» أي: بهذه العجيبة.

«وَأستَخرجُ عُجبَهُمْ» المركوز في جبلتهم من مثلها.

«مِنها. وَهِيَ مُوضِعُ لِلعِبرَةِ بِها. وَالفِكرَةِ فيها» بأنه للنَّلِ كان غير البشسر المتعارفي، وأنّ اجتماع ذلك فيه للنَّلِ من آيات الله تعالى شاهداً لإمامته.

«وَرُبِّما جاءً في أثناءِ هذَا الاختِيارِ» في الأبواب الثلاثة.

«اللَّفظُ المُرَدَّدُ» أي: المرجّع.

«والمعنى المُكرَّرُ» ولو بلفظ آخر.

«وَالعُدْرُ في دَلِكَ» أي: الترديد والتكرار.

«أنَّ روايات كَلامِهِ عليه السُّلام تَختَافُ اختِلافاً شديداً» حسب اختلاف نقل كثير من المطالب.

«فَرُبِّما اتَّفَقَ» أي: وقع.

«الكَلامُ المُختارُ في رِوايَةٍ فَنُقِلَ عَلى وَجْهِهِ» في تلك الرواية.

«ثُمَّ وُجِدَ بَعْدَ ذلِكَ في رِوايةٍ أُخرى مَوضُوعاً غَيرَ وَضعِهِ الأوَّل» أي: كيفيّته.

«إمًا بزيادةٍ مُختارةٍ» أي: ينبغي أن تُختار.

«أو بِلَفظ» هكذا في (المصرية)، والصواب: (أو لفظ) كما في (ابن أبي

<sup>(</sup>١) للمزيد راجع الأغاني لأبي الفرج، والعقد الفريد لابن عبد ربّه، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ١: ١٦، وشرح ابن ميثم ١: ٩١.

الحديد، وابن ميثم، والخطية) عطفاً على (زيادة)(١).

«أحسَنَ عِبارَةٍ» من الأوّل.

«فَتَقتَضِي الحالُ أن يُعادَ» لكونه من موضوع الكتاب.

«استِظهاراً» مفعول له لقوله: «يعاد»، أي: تكميلاً.

«لِلاختِيار» من كلامه النَّالْجِ.

«وَغَيرَةُ» بالفتح، من غار الرجل على أهله.

وأمّا الغِيرة بالكسر فقال الجوهري: إنّها الميرة، من غار أهله، أي: مارهم ونفعهم (٢).

وقال الزمخشرى: إنّها الدّية، وجمعها الغير؛ قال الشاعر:

لنسجدعَنَّ بأيدينا أنوفَكُمُ بني أُميّة إنّ لم تقبلوا الغيرا(٣)

«عَلى عقائِلِ الكَلام» أي: كرائمه، من أن تفوته.

وممّا أعاده لزيادة مختاره أنّه قال في الخطبة (١٤٧): من كلام له قبل موته (٤٤).

وقال في الكتاب (٢٣): ومن كلام له عليه قاله قبل موته على سبيل الوصية (٥).

وقال في آخر الثاني: قد مضى بعض هذا الكلام في ما تقدّم من الخطب، إلّا أنّ فيه ها هنا زيادة أوجبت تكريره.

<sup>(</sup>١) كذا في شرح ابن ميثم ١: ٩١، ولكن في شرح ابن أبي الحديد ١: ١٧. «بلفظ» أيضاً.

<sup>(</sup>٢) صحاح اللغة للجوهري ٢: ٧٧٥ مادة (غير).

<sup>(</sup>٣) أساس البلاغة: ٣٣١ مادة (غير).

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ٢: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة ٢١ ٢١.

وكرّر قوله النَّالِج في الحكمة (١٤٨): «المرء مخبوء تحت لسانه» (١٤٨) في مع زيادة (٢١)، لكنّه غفل عن تكراره، حيث لم يشر إليه كما في الأول.

ثمّ من الغريب أنّه كرّر قوله للنّالِج في الحكمة (١١٦): «كم من مستدرج بالإحسان إليه، ومغرور بالسّتر عليه، ومفتون بحسن القول فيه، وما ابتلى الله أحداً بمثل الإملاء له» (٢٦) في (٢٦٠) قبل فصل الغريب، وقال: وقد مضى هذا الكلام في ما تقدّم، إلّا أنّ فيه هاهنا زيادة (٤). مع أنّه ليس في الثاني زيادة أصلاً، إلّا أنّ التكرار على نقل (ابن أبي الحديد والخطيّة) (٥) (كالمصريّة)، وأمّا (ابن ميثم) فليس الثاني فيه (٢٦)؛ كما أنّه كرّر الحكمة (٢٢) في (٢٨٩) مع زيادة على نقل (ابن أبي الحديد) دون (ابن ميثم) لكن نُسخَتي من (ابن ميثم) بعد الحكمة (٨١) كثيرة التّصحيف، فليلحظ النسخ الأخرى.

وممّا أعاده بلفظ آخر قوله في الخطبة (٣٣): «أما والله إن كنت لفي ساقتها حتّى ولّت بحذافيرها، ما ضعفت وما جبنت، وإنّ مسيري هذا لمثلها، فلأنقُبنَّ الباطل حتّى يخرج الحقّ من جنبه» (١) في جملة الخطبة (١٠٢) (١٠٠)، لكنّه غفل عن الأول لعدم إشارته إلى التكرار، كما هو دأبه في الاعتذار.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ٤: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ٤: ٩٣. وذيله: «تكلُّموا تعرفوا».

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ٤: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ٤: ٥٧.

<sup>(</sup>٥) شرح ابن أبي الحديد ٤: ٢٩١، ٣٥٥.

<sup>(</sup>٦) لا يوجد في شرح ابن ميثم ٥: ٣٠٧. لكن ورد فيه في: ٣٠٣كما قال الشارح.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة ٤: ٦.

<sup>(</sup>٨) كرّر في شرح ابن أبي الحديد ٤: ٤١٩، لكن لا يوجد في شرح ابن ميثم ٥: ٤١٩ كما قال الشارح.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ١ : ٨٨

<sup>(</sup>١٠) نهج البلاغة ١: ١٩٩.

وأعاد قوله عليه في الخطبة (١٧٠): «اللهم إنّي أستعينك على قريش ومن أعانهم، فإنهم قطعوا رحمي، وصغّروا عظيم منزلتي، وأجمعوا على منازعتي أمراً هُوَ لي، ثمّ قالوا: ألا إنّ في الحقّ أن تأخذه وفي الحقّ أن تتركه»(١) في الخطبة (٢١٥) بلفظ آخر(٢)، والظاهر غفلته هنا أيضاً لما يأتى في الآتى.

وأعاد أيضاً بلفظ آخر قوله المنافي في الخطبة (٢٦): «فنظرت فإذا ليس لي معين إلّا أهل بيتي، فضننت بهم عن الموت، وأغضيت على القذى، وشربت على الشّبجى، وصبرت على أخذ الكظم، وعلى أمرّ من طعم العلقم» (٢١) في آخر الخطبة (٢١٥) بلفظ «فنظرت فإذا ليس لي رافد، ولا ذابّ ولا مساعد، إلّا أهل بيتي، فضننت بهم عن المنية، فأغضيت على القذى، وجرعت ريقي على التشجى، وصبرت من كظم الغيظ على أمرّ من العلقم، وآلم للقلب من حزّ الشّفار». ثم قال: وقد مضى هذا الكلام في أثناء خطبة متقدّمة، إلّا أنّي كرّرته هنا لاختلاف الروايتين (٤).

ثمّ إنّ المصنف وإن كرّر في الخطبة (٢١٥) معنى ما ورد في الخطبة (١٧٠) معنى ما ورد في الخطبة (١٧٠) من أيضاً كما مرّ قبل هذا، إلّا أنّ قوله: «وقد مضى ...» إشارة الى ما في الخطبة (٢٦)، ولا يمكن أن يكون إشارة إليهما، لإباء قوله: «هذا الكلام»، وقوله: «خطبة متقدّمة» عن ذلك.

وأعاد أيضاً قوله في الخطبة (٣٣): «إنّ الله بعث محمّداً صلّى الله عليه

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ٢: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ٢: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ١: ٦٧.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ٢: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة ٢: ٨٥ ومراد الشارح من المعنى : «اللَّهم إنَّى استعينك على قريش...».

وآله وسلّم وليس أحد من العرب يقرأ كتاباً...»(١) في الخطبة (١٠٢)، وقال: وقد تقدّم مختارها بخلاف هذه الرواية(٢).

وأعاد أيضاً قوله في الحكمة (١١٧): «هلك في رجلان: محبّ غال، ومبغض قالٍ» (٢٠١) في (٤٦٩) بلفظ «يهلك فيّ رجلان: محبّ مفرط، وباهت مفتر». وقال: الثاني مثل الأوّل (٤).

وأعاد أيضاً قوله في الخطبة (٧٠) في الصلاة على النبي عَلَيْرُالله: «حتى أورى قبس القابس...» (٥) في الخطبة (١٠٤)، وقال: «وقد مضى هذا الكلام في ما تقدّم، إلّا أننا كرّرناه ها هنا لما في الروايتين من الاختلاف» (٦).

وأعاد أيضاً قوله: «يا ابن آدم: لا تحمل هم يومك...» من الحكمة (٢٦٧) في (٣٧٩) وقال: «وقد مضى هذا الكلام...» (٨).

وأعاد أيضاً قوله في الحكمة (١٥): «تذلّ الأُمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير» (١٥) في (٤٥٩) بلفظ «يغلب المقدار على التقدير حتّى لا تكون الآفة في التّدبير»، لكنّه غفل عن تكراره فلم يشر ولم يعتذر (١٠٠).

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ١: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ١: ١٩٩. وقول الرضى في رواية شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٩٩ أبسط من هذا.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ٤: ٨٨.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ٤: ١٠٨. وقول الرضى: «وهذا مثل قوله للثُّلا هلك فيّ رجلان : محب غال ومبغض قال».

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة ١: ١٢١.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة ١: ٢٠٤، ولفظ الخطبة (١٠٤): «حتَّى أورى قبساً لقابس...».

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة ٤: ٤٦.

<sup>(</sup>A) نهج البلاغة ٤: ٩١. ولفظ الحكمة (٣٧٩): «فلا تحمل همّ سنتك على همّ يومك».

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة ٤: ٥.

<sup>(</sup>١٠) الظاهر أنّه من سهو الشارح، لأنّ الشريف الرضي قال بعد تمام الحكمة في نهج البلاغة ٤: ١٠٥: «وقد مضى هذا المعنى في ما تقدّم برواية تخالف هذه الألفاظ». وكذا في شرح ابن أبي الحديد ٤: ٥٠٥، لكن سقط كلام الشريف في شرح ابن ميشم ٥: ٤٠٥.

وأعاد قوله في الحكمة (٣٤٨): «أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه» (١) بلفظ «أشد الذنوب ما استخف به صاحبه» في  $(800)^{(7)}$ ، وغفل عن تكراره فلم يعتذر.

«وَرُبَّما بَعُدَ العَهدُ أيضاً بِما اختيرَ أَوَّلاً فَأُعيدُ بَعضَهُ» لا لزيادة أو للفظ أحسن عبارة، بل:

«سَهواً أو نِسياناً» هكذا في (المصرية)، والصواب: (ونسياناً)، كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطيّة) (٢٠)؛ والعطف فيه تفسيري.

«لا قَصداً واعتِماداً» أي: تعمّداً، فيكون العطف فيه أيضاً تفسيرياً.

فأعاد فقرة «ما شككت في الحق مُـذْ أُريتُهُ» جـزء الخـطبة (٤)<sup>(٤)</sup> فـي الحكمة (١٨٤)<sup>(٥)</sup> نسياناً.

وأعاد فقرة «من أبدى صفحته للحقّ هلك»، وهي جزء الخطبة  $(17)^{(17)}$  في الحكمة  $(11)^{(7)}$  سهواً، وأعاد أيضاً قوله: «كلمة حق يراد بها باطل» جزء الخطبة  $(13)^{(A)}$  في الحكمة  $(19A)^{(1)}$  نسياناً.

وأعاد أيضاً قوله عليُّلا : «من ظنّ بك خيراً فصدّق ظنّه» جزء وصيته عليُّلا

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ٤: ٨١.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ٤: ١١٠.

<sup>(</sup>٣) كذا في شرح ابن أبي الحديد ١: ١٧، لكن في شرح ابن ميثم ١: ٩١ «أو» أيضاً.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ١: ٣٩.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة ٤: ٤٣.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة ١: ٥٠.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة ٤: ٤٣.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة ١: ٩١.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة ٤: ٥٥.

إلى ابنه $^{(1)}$  في الكتاب  $^{(2)}$  سهواً، في الحكمة  $^{(1)}$ .

وأعاد أيضاً قوله: «ومفتون بحسن القول فيه» الذي هو جزء العنوان «كم من مستدرج بالإحسان إليه» ـ المذكور في الحكمة (١١٦) بالاتّفاق<sup>(٣)</sup>، وفي الحكمة (٢٦٠) أيضاً بنقل (ابن أبي الحديد والخطيّة)<sup>(٤)</sup> في الحكمة (٤٦٢).

وأعاد قوله الخيلان و الصمت عن الحكم، كما أنّه لا خير في القول بالجهل» المذكور في الحكمة (١٨٢) المحكمة (٤٧١) بنقل (المصرية) و (ابن ميثم) (٧)، وقبل الحكمة (١٩٢) بنقل (ابن أبي الحديد، والخطية) (٨) أيضاً غفلةً.

ومنه يظهر أنّه قد يعيد كلّ العنوان سهواً جاعلاً له كُلّا ثانياً.

وأعاد الخطبة (٢١) «فإنّ الغاية أمامكم، وإنّ وراءكم السّاعة تحدوكم، تخفّفوا تلحقوا؛ فإنّما ينتظر بأوّلكم آخرُكم» (٩) جزء الخطبة (١٦٥) «إنّ الله تعالى أنزل كتاباً هادياً...» بلفظ «فإن الناس أمامكم، وإنّ الساعة تحدوكم من خلفكم، تخفّفوا تلحقوا؛ فإنّما ينتظر بأوّلكم آخرُكم» (١٠٠).

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ٣: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ٤: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) كذا في نهج البلاغة ٤: ٢٧، وشرح ابن أبي الحديد ٤: ٢٩١، وشرح ابن ميثم ٥: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٤: ٣٥٥، ونهج البلاغة ٤: ٥٧.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة ٤: ٤٣، ولفظه «ربّ مفتون»، وقال فيه بعد تمام الحكمة: «زيادة عن نسخة كتبت في عهد المصنّف».

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة ٤: ٤٣ ولفظه «ربّ مفتون»، وقال فيه بعد تمام الحكمة: «زيادة من نسخة كتبت في عهد المصنّف».

<sup>(</sup>۷) شرح ابن میشم ٥: ٤٦٥.

<sup>(</sup>٨) شرح ابن أبي الحديد ٤: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة ١: ٥٨.

<sup>(</sup>١٠) نهج البلاغة ٢: ٨٠.

ومنه يظهر أنّه قد يعيد كلّ عنوان جزء عنوان آخر غفلةً مع اختلاف ما. وأعاد قوله للنَّلِة: «كالفالج الياسر الّذي ينتظر أوّل فوزة من قداحه» جزء الخطبة (٢٣)(١) في رقم (٨) من فصل الغريب بلفظ «كالياسر الفالج ينتظر أوّل فوزة من قداحه»(١) غفلةً.

وأعاد قوله التَّلِيِّ: «إنَّ هذه القلوب تملّ كما تـملّ الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم» من الحكمة (٩١)(٢) في (١٩٧)(٤) سهواً.

وأعاد قوله عليه الخطبة (١٧٠): «فقدموا على عاملي بها وخزّان بيت مال المسلمين وغيرهم من أهلها، فقتلوا طائفة صبراً وطائفة غدراً» في الخطبة (٢١٦) (٥) بلفظ «فقدموا على عمّالي وخزّان بيت مال المسلمين الّذي في يدي وعلى أهل مصر كلّهم في طاعتي وعلى بيعتي، فشتّتوا كلمتهم وأفسدوا على شيعتى فقتلوا طائفة منهم غدراً» (٢) غفلة.

وأعاد قوله المنظية في الخطبة (٢٢): «والله ما أنكروا على منكراً، ولا جعلوا بيني وبينهم نصفاً، وإنهم ليطلبون حقاً هم تركوه، ودماً هم سفكوه؛ فلئن كنت شريكهم فيه فإنّ لهم لنصيبهم منه، ولئن كانوا ولوه دوني؛ فما التبعة إلّا عندهم، وإنّ أعظم حجّتهم لعلى أنفسهم» في الخطبة (١٣٥) (١٣٠) بلفظ «والله ما أنكروا عليّ منكراً، ولا جعلوا بيني وبينهم نصفاً، وأنّهم ليطلبون حقاً هم

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ١: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ٤: ٦١.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ٤: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ٤: ٤٥ ولفظه «طرائف الحكمة».

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة ٢: ٨٥

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة ٢٠٣.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة ١: ٥٩.

تركوه، ودماً هم سفكوه، فإن كنت شريكهم فيه، فإنّ لهم نصيبهم منه، وإن كانوا ولّوه دوني، فما الطّلبة إلّا قبلهم، وإنّ أوّل عدلهم للحكم على أنفسهم»(١) غفلةً.

كما أنّه أعاد ما في الخطبة (١٠) «ألا وإنّ الشيطان قد جمع حزبه، واستجلب خيله ورَجِلَه، وأنّ معي لبصيرتي؛ ما لبّست على نفسي، ولا لبّس عليّ، وايم الله لأفرطنّ لهم حوضاً أنا ماتحه! لا يصدرون عنه، ولا يعودون إليه» (٢٠)، جزءاً منه في الخطبة (٢٢) «ألا وإنّ الشيطان قد ذمر حزبه، واستجلب جلبه» (٣٠)، وجزءاً منه في الخطبة (١٣٥) «إنّ معي لبصيرتي ما لبست، ولا لبس عليّ ... وايم الله لأفرطنّ لهم حوضاً أنا ماتحه لا يصدرون عند بريّ، ولا يعبّون بعده في حسى» (٤) غفلةً، مع اختلافٍ ما.

وأعاد الحكمة (٦٨) «العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى»<sup>(٥)</sup> في الحكمة (٣٤٠)<sup>(١)</sup> سهواً.

وأعاد ذيل الخطبة (١٢٥) «إنّما اجتمع رأي ملئكم على اختيار رجلين، أخذنا عليهما أن لا يتعدّيا القرآن، فتاها عنه، وتركا الحقّ وهما يبصرانه، وكان الجور هواهما فمضيا عليه، وقد سبق استثناؤنا عليهما - في الحكومة بالعدل، والصّمد للحق - سوء رأيهما وجور حكمهما» (٧٠) في الخطبة (١٧٥) بلفظ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ٢: ١٩.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ١: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ١: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ٢٠ - ٢.

<sup>(</sup>٥) نقله كذلك ابن أبي الحديد في شرحه ٤: ٣٩٣، ٣٩٦ مكرّراً. لكن في نهج البلاغة ٤: ٨٠. وشرح ابن ميثم ٥: ٤٠٩ كامل وبلا ذيل.

<sup>(</sup>٦) في نهج البلاغة ٤: ١٥، وشرح ابن ميثم ٥: ٢٧٣.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة ٢: ٩.

«فاجمع رأي ملئكم على أن اختاروا رجلين، فأخذنا عليهما أن يجعجعا عند القرآن، ولا يجاوزاه، وتكون ألسنتهما معه، وقلوبهما تَبَعَهُ، فتاها عنه، وتركا الحق وهما يبصرانه، وكان الجور هواهما، والاعوجاج دأبهما، وقد سبق استثناؤنا عليهما - في الحكم بالعدل، والعمل بالحق - سوء رأيهما، وجور حكمهما»(١) غفلةً.

وأعاد قوله النَّلَةِ: «الناس أعداء ما جهلوا» في الحكمة (١٧٢)<sup>(٢)</sup> غفلة في الحكمة (٤٣٨)<sup>(٢)</sup>.

وأعاد قوله المنافية: «قليل تدوم عليه أرجى من كثير مملول» (٤) في الحكمة (٢٧٨) نسياناً في الحكمة (٤٤٤) بلفظ «قليل تدوم عليه خير من كثير مملول منه» (٥).

وأعاد قوله عليه الخطبة (١٤٣): «أيها الناس! إنّما أنتم في هذه الدّنيا غرض تنتضل فيه المنايا مع كلّ جرعة شرق، وفي كلّ أكلة غصمص؛ لا تنالون منها نعمة إلّا بفراق أُخرى، ولا يعمّر معمّر منكم يوماً من عمره إلّا بهدم آخر من أجله»(١) غفلة في الحكمة (١٩١) بلفظ «إنّما المرء في الدّنيا غرض تنتضل فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب، ومع كلّ جرعة شيرق، وفي كلّ أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلّا بفراق أُخرى، ولا يستقبل يوماً من عمره إلّا

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ٢: ٩٦.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ٤: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ٤: ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ٤: ٦٨.

 <sup>(</sup>٥) نهج البلاغة ٤: ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة ٢: ٨٨.

بفراق آخر من أجله» $^{(1)}$ .

وأعاد قوله المنالج في الحكمة (٢٤١): «يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المنالوم» (٢٠) غفلة في الحكمة (٣٤١) بلفظ «يوم العدل على الطالم أشد من يوم الجور على المظلوم» (٣).

وأعاد قوله النَّلِهِ في الخطبة الأخيرة برقم (٢٣٩): «ما أنقص النوم لعزائم اليوم» (٤٤٠): غفلة في الحكمة (٤٤٠) (٥) مستقلًا.

وأعاد قوله عليه القناعة مال لا ينفد» الحكمة (٥٧) غفلة في الحكمة (٤٧٥) (٥٧).

وأعاد قوله عليه الشرف الغنى ترك المنى» الحكمة (٣٤) (١٠) غفلة جزء «الجود حارس الأعراض» الحكمة (٢١١) (١١).

وأعاد قوله النَّالِج في الخطبة (١٥٤): «وإنَّهما لا يقرّبان من أجل، ولا

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ٤: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ٤: ٥٣.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ٤: ٨٠

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ٢: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة ٤: ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة ٤: ٨٥.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة ٤: ٩٦ ولفظه «كفاك أدباً لنفسك اجتناب ما تكرهه من غيرك».

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة ٤: ١٤.

<sup>-</sup>(٩) نهج البلاغة ٤: ١٠٩، قال فيه بعد تمام الحكمة: «وقد روى بعضهم هذا الكلام لرسول الله عَلِيْوَلُهُ ».

<sup>(</sup>١٠) نهج البلاغة ٤: ١٠.

<sup>(</sup>١١) نهج البلاغة ٤: ٤٨.

ينقصان من رزق» (١) في (٣٧٤) بلفظ «وإنّ الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر لا يقرّبان من أجل، ولا ينقصان من رزق» (١).

وممّا نقلنا من تكراراته يظهر أنّ الرضي، وان قال: إنّه قد يعيد نسياناً بعض ما مرّ، وظاهره يعيده بلفظه، إلّا أنّه قد يفعل كما قال، وقد يعيد كلّ ما مرّ، كما قد يعيد بعض ما مرّ أو كلّه بلفظ آخر. ومرّ في شرح قوله في ما أعاده قصداً لزيادة أو للفظ آخر (٢) جملة ممّا أعادها نسياناً أيضاً.

«وَلا أَدَّعي مَعَ ذَلِكَ أَنِّي أُحيطُ باقطار» أي: نواحي «جَميع كَلامِهِ عليه السَّلام، حَتَّى لا يَشُنذَ عَنِّي شَاذُ» أي: يتفرّق عنِّى متفرّق.

«وَلا يَنِدً» أي: يبعد عني.

«نادً» أي: بعيد.

«بَل لا أُبِعِدُ» أي: لا أعدّ بعيداً.

«أن يَكونَ القاصِرُ عَنّي» أي: الّذي لم يصل إلىّ.

«فَوقَ الواقِع» أي: الواصل من كلامه.

«إِلَيَّ، وَالحاصِلُ» عطف على القاصر اسم (يكون).

«في رِبقَتي» بالكسر؛ قال الجوهري: الرِّبق: حبل فيه عدّة عرى تشدّ به البهم (٤).

«دُونَ» أي: أقل، وهو عطف على (فوق) خبر (يكون)، أي: من عطف الجملة.

«الخارِج مِن يَدَيِّ» الَّذي أفلت عنِّي؛ قال الراوندي، كما نقل ابن ميثم عنه:

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ٢: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ٤: ٨٩

<sup>(</sup>٣) قول الرضي: «فاعيد بعضه سهواً أو نسياناً لا قصداً واعتماداً».

<sup>(</sup>٤) صحاح اللُّغة للجوهري ٤: ١٤٨٠.

سمعت بعض العلماء بالحجاز يقول: إنّي وجدت بمصر مجموعاً من كلام على الله على الله على على على على على على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على ا

«وَما عَلَيَّ إِلَّا بَذلُ الجُهْدِ» في (الصحاح): الجَهد والجُهد بالفتح والضمم «وَما عَلَيٍّ إِلَّا بَذلُ الجُهْدِ» . والذين لا يجدون إلَّا جَهدهم... ♦ و ﴿جُهدهم ﴾.

قال الفرّاء: الجُهد بالضم: الطاقة، والجَهد بالفتح من قولك: اجهد جَهدك في هذا الأمر؛ أي: ابلغ غايتك. ولا يقال: اجهد جُهدك<sup>(٢)</sup>.

«وَبَلاغُ الوُسع» في نقل كلامه التَّالْدِ.

«وعَلَى اللهِ سُبِحانَهُ» أي: المنزّه عن النقائص وعن أن يفوته شيء-

«وتعالى» هكذا في (المصرية)، والكلمة زائدة لعدم وجودها في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية) (٣٠).

«نَهِجُ السَّبِيلِ» مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ وعلى الله قصد السّبيل... ﴾ (٤). «وَرَشَادُ الدَّليلِ» وقال تعالى: ﴿ ... أهدكم سبيل الرّشاد ﴾ (٥).

«إن شياءَ اللهُ» ذلك.

«وَرَأْيتُ مِن بَعدُ» أي: بعد الحمد والصلاة، أو بعدما مرّ في شرح كلامه النُّه وهو الأظهر.

«تَسمِيَةِ هذا الكِتابِ بِنَهجِ البَلاغَة» والنهج: هو الطريق الواضح.

وأمّا البلاغة فورد عنهم المُتَكِيُّ لها تعريفات، وعن الأدباء لها توصيفات،

وعن العباسية فيها بيانات:

<sup>(</sup>۱) شرح ابن میثم ۱: ۱۰۱.

<sup>(</sup>٢) صحاح اللّغة للجوهري ١: ٤٥٧ مادة (جهد).

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الحديد ١: ١٧، وشرح ابن ميثم ١: ٩١.

<sup>(</sup>٤) النحل: ٩.

<sup>(</sup>٥) غافر: ٣٨.

أمّا الأوّل: ففي (صناعة أبي هلال العسكري): قال أمير المؤمنين المُثِلِة: البلاغة إيضاح الملتبسات، وكشف عوار الجهالات، بأسهل ما يكون من العبارات. وقال الحسن بن علي المُثِلِظ: البلاغة تقريب بعيد الحكمة بأسهل العبارة. وقال محمّد بن علي المُثِلِظ: البلاغة تفسير عسير الحكمة بأقرب العبارة. وقال محمّد بن علي المُثَلِظ: البلاغة تفسير عسير الحكمة بأقرب الألفاظ، وقال: البلاغة قول مفقه في لطف. فالمفقه: المفهم، واللّطيف من الكلام: ما تعطف به القلوب النافرة، وتؤنس به القلوب المستوحشة، وتلين به العريكة الآبية حتّى تبلغ به الحاجة، وتقام به الحجّة (۱).

وفي (تحف العقول) عن الصادق المناخ : يابن النعمان ليست البلاغة بحدة اللسان ولا بكثرة الهذيان، ولكنها إصابة المعنى وقصد الحجّة (٢).

وأمّا الثاني: ففي (دلائل إعجاز عبد القاهر) قالوا: لا يكون الكلام يستحقّ اسم البلاغة حتّى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه، ولا يكون لفظه أسبق الى سمعك من معناه إلى قلبك، ويدخل في الأُذن بلا إذن (٣).

وفي (بيان الجاحظ): قيل للفارسي: ما البلاغة؟ قال: معرفة الفصل من الوصل. وقيل لليوناني: ما البلاغة؟ قال: تصحيح الأقسام واختيار الكلام. وقيل للرومي: ما البلاغة؟ قال: حسن الاقتضاب عند البداهة، والغزارة يوم الإطالة. وقيل للهندي ما البلاغة؟ قال: وضوح الدّلالة وانتهاز الفرصة وحسن الإشارة. وقال بعض أهل الهند: جماع البلاغة: البصر بالحجّة والمعرفة بمواضع الفرصة: أن بمواضع الفرصة، ثم قال: ومن البصر بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة: أن تدع الإفصاح بها إلى الكناية عنها إذا كان الإفصاح أوعر طريقة، وربّما كان

<sup>(</sup>١) الصناعتين للعسكرى: ٥١، ٥٢.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٣١٢، ونقل هذا التعريف للبلاغة الهاشميّ في جواهر البلاغة: ٣٧ عن خالد بن صفوان.

<sup>(</sup>٣) دلائل الإعجاز: ٢٠٦.

الإضراب عنها صفحاً أبلغ في الدّرك، وأحقّ بالظّفر. وقال مرّة: جماع البلاغة التماس حسن الموقع، والمعرفة بساعات القول، وقلّة الخرق بما التبس من المعانى أو غمض، وبما شرد عليك من اللّفظ أو تعذّر(١).

وقال اعرابي: البلاغة التقرّب من البعيد والتباعد من الكلفة، والدلالة بقليل على كثير. وقال اعرابي: البلاغة إيجاز في غير عجز وإطناب في غير خطل. وقيل لأبى العيناء: ما أبلغ الكلام؟ قال: ما أسكت المبطل وحيّر المحقّ.

وأمّا الثالث: فعن ابراهيم المعروف بالإمام: يكفي من حظّ البلاغة أن لا يؤتى السامع من سوء إفهام الناطق، ولا يؤتى الناطق من سوء فهم السامع. وقال هارون: البلاغة التباعد من الإطالة، والتقرّب من البُغية، والدلالة بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى. وقال المأمون: ما كنت أتوهم أنّ أحداً يقدر على هذه البلاغة حتّى قرأت كتاب عمرو بن مسعدة إليّ: كتابي اليك، ومن قبلي من القوّاد والأجناد في الطاعة والانقياد على أحسن ما يكون، طاعة جند تأخّرت عطياتهم، واختلّت أحوالهم. وقال ابن المعتز: البلاغة البلوغ الى المعنى، ولم يطل سفر الكلام (٢).

قلت: وبأيّ معنى فسرت فالكتاب مصداقه، فالتسمية حقّه.

«إِذ كَانَ يَفْتَحُ لِلنَّاظِرِ فيهِ» أي: في هذا الكتاب.

«أبوابها» أي: أبواب البلاغة.

«وَيُقَرِّبُ عَلَيهِ طِلابَها» قد عرفت في ما مرّ اعتراف عبد الصميد الكاتب وابن نباتة الخطيب (٣)، وهما على ما عليه بحصول البلاغة لهما من النظر في

<sup>(</sup>١)كذا في البيان والتبيين للجاحظ: ١١١، وما نقله عن بعض أهل الهند رواه ابن أبي الحديد في زوائد نهج البلاغة : ٥٣٥ ح ٩٢ عن على عليُّ .

<sup>(</sup> ٢) جمع هذه الأقوال وأقوال أُخرى في تفسير البلاغة الجاحظ في البيان والتبيين، وابن عبد ربه في العقد الفريد.

<sup>(</sup>٣) مر في شرح خطبة الرضي فقرة: «وبكلامه استعان كلّ واعظ بليغ».

## كلامه للكليخ.

«فيه» هكذا في (المصرية)، والصواب: (وفيه) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)(١) ولاقتضاء المقام له.

«حاجَةُ العالِم» في زيادة علمه.

«وَالمُتَعَلِّمِ» في حصول العلم له.

«وَبُغيَةُ» بضم الباء وكسرها، أي: مطلوب.

«البَليِغِ» ليقتدر على الإتيان بالكلام البليغ.

«وَالزَّاهِد» ليرضى بزهده، ويسرّ به، ويجدّ في ازدياده.

«وَيَمضي في أثنائِهِ» أي: أثناء الكتاب.

«مِنَ الكَلامِ» هكذا في (المصرية)، والصواب: (من عجيب الكلام) كما في (ابن أبى الحديد وابن ميثم والخطيّة) (٢).

«في التَوحيدِ» ولاسيما الخطية (١٨٤). الذي قبال المصنف فيه: ومن خطبة له النَّالِدِ في التوحيد، وتجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما لا تجمعه خطبة (٢٠).

«وَالعَدلِ» قال: ابن أبي الحديد في شرح الخطبة (٨٣): واعلم أنّ التوحيد والعدل والمباحث الشّريفة الإلهيّة ما عرفت إلّا من كلام هذا الرجل، وإنّ كلام غيره من أكابر الصحابة لم يتضمن شيئاً من ذلك أصلاً، ولا كانوا يستصوّرونه، ولو تسموّروه لذكروه، وهذه الفضيلة عندي أعظم فضائله المنظلة الله المنظلة المن

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ١: ١٨، وشرح ابن ميثم ١: ٩١.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ١: ١٨، وشرح ابن ميثم ١: ٩١.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ٢: ١١٩.

<sup>(</sup>٤) شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٢٠.

قلت: بل كان فاروقه قائلاً بعدم عدل الله تعالى. ففي (تاريخ بغداد) في عنوان عثمان بن سعيد: خطب عمر الناس بالجابيّة، فقال: إنّ الله يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء. فقال قسّ من تلك القسوس: ما يقول أميركم هذا؟ فقالوا: يقول إنّ الله يضلّ من يشاء. فقال القسّ: برقشت، الله أعدل من أن يضلّ أحداً. فبلغ ذلك عمر، فبعث إليه، فقال: بل الله أضلك، ولو لا عهدك لضربت عنقك (١).

فإذا كان قائلاً بعدم عدله تعالى، كيف ينتظر منه التكلّم في أوصافه تعالى وعدله في القرآن؟! وإن ورد باللفظ، إلّا أنّه تعالى قال بعده: ﴿... وما يضلّ به إلّا الفاسقين \* الّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ﴾ (٢)، مع أنّ العقل والنقل متطابقان على وجوب تأويل المتشابه، لكن الرّجل مصداق قوله تعالى: ﴿...فأمّا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه... ﴾ (٢)، والرّجل أراد الحواب بالضرب والقتل.

«وَتَنزيِهِ اللهِ سُبحانَهُ» عن النقائص.

«وَتَعالَى» هكذا في (المصرية)، والصواب: عدم الكلمة، لعدم وجودها في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطيّة)(٤).

«عَن شِبِهِ» متعلق بقوله: «وتنزيه الله».

«الخَلقِ» وفي خطبة الأشباح برقم (٨٩): سأله سائل أن يصف الله تعالى

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۱: ۲۹۰ والنقل بتصرف یسیر.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٦ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٧.

<sup>(</sup>٤) كذا في شرح ابن ميثم ١: ٩١. لكن في شرح ابن أبي الحديد ١: ١٨ «وتمالى» أيضاً.

له حتى كأنه يراه عياناً، فغضب المنالخ وخطب بها(١)، وكمان المنالخ أحسّ منه إرادته وصفه بالتشبيه.

«ماهُوَ بِلالُ» بالكسر، النُّدُوّة والرّطوبة؛ قال الشاعر:

كأني حلوت الشّعر حين مدحته صفا صخرة صمّاء يبس بِلالها(٢) وقال آخر:

وصاحب مرامق داجيته على بلال نفسه طويته (۳) وأصله: السقا يطوى وهو مبتل فيعفن. قال:

ولقد طويتكم على بللاتكم (٤)

لكن لو كان المصنف قال: «نقوع» بدل «بلال» كان أقرب الى إفادة المراد؛ يقال: نقع الماء العطش نقعاً ونقوعاً سكنه، ويقال: شرب حتى نقع، وإنما يحسن البلال في المبالغة في النفي، يقال: ما في سقائك بلال، أي: ما يبل به الحلق.

وقالت ليلى الأخيلية لابن عمّ توبة حين فرّ عنه حتّى قتل:

فلا وأبيك يابن أبي عقيل تبلّك بعدها فينا بلال

فلل وأبيك يابن أبي عقيل وفارقك ابن عمّك غير قال (٥)

«كُلُّ غُلَّةٍ» بالضم، حرارة العطش، وزاد (ابن أبي الحديد والخطية) بعده:

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ١: ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) أورده لسان العرب ١١: ٦٤ مادة (بلل)، والشاعر أوس.

<sup>(</sup>٣) أورده لسان العرب ١١: ٦٦ مادة (بلل).

<sup>(</sup>٤) هذا صدر بيت لحضرمي بن عامر الأسدي، وذيله: وعلمت ما فيكم من الأذراب، أورده أساس البلاغة: ٣٠ مادة (بلل)، ولسان العرب ١١: ٦٦ مادة (بلل).

<sup>(</sup>٥) أورده لسان العرب ١١: ٦٧ مادة (بلل).

«وشفاء كلّ علّة»(١).

«وَجلاء كُلّ شُبهَةٍ» أي: زوالها واضمحلالها؛ في (الإرشاد) روى الحسن البصري قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين بعد انصرافه من حرب صفين، فقال له: يا أمير المؤمنين! خبرني عمّا كان بيننا وبين هؤلاء القوم من الحرب، أكان بقضاء من الله وقدر؟ فقال أمير المؤمنين المُثَلِّة: ما علوتم قلعة ولا هبطتم وادياً إلَّا ولله فيه قضاء وقدر. فقال الرجل: فعند الله احتسب عناي يا أمير المؤمنين! فقال له: ولِمَ؟ قال: إذا كان القضاء والقدر ساقانا الى العمل، فما وجه الثواب لنا على الطاعة، وما وجه العقاب لنا على المعصية؟ فقال له أمير المؤمنين المنا أوظننت يا رجل أنّه قضاء حتم وقدر لازم، ولا تنظنّ ذلك، فانّ القول به مقال عبدة الأوثان وحزب الشيطان وخصماء الرحمن وقدرية هذه الأمة ومجوسها. إنّ الله تعالى أمر تخييراً، ونهى تحذيراً، وكلّف يسيراً، ولم يطع مكرهاً، ولم يُعْضَ معلوباً، ولم يخلق السماء والأرض وما بينهما باطلاً ﴿ ذلك ظنّ الّذين كفروا فويلٌ للّذين كفروا من النّار﴾. فقال الرجل: فما القضاء والقدر الّذي ذكرته يا أمير المؤمنين؟ قال المنيُّلِا: الأمر بالطاعة، والنهى عن المعصية، والتمكين من فعل الحسنة، وترك السيئة، والمعونة على القربة إليه، والخذلان لمن عصاه، والوعد والوعيد، والترغيب والترهيب؛ كُلّ ذلك قضاء الله في أفعالنا وقدره لأعمالنا، فأمّا غير ذلك فلا تنظنّه، فإنّ الظنّ له محبط للأعمال. فقال الرجل: فرّجت عنني يا أمير المؤمنين، فرّج الله عنك. وأنشأ يقول:

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم المآب من الرحمن غفرانا

<sup>(</sup>١) كذا في شرح ابن أبي الحديد ١: ١٨، وزاده أيضاً ابن ميثم في شرحه ١: ٩١.

أوضحت من ديننا ما كان ملتبساً جناك ربّك بالإحسان إحسانا(١) «ومِنَ اللهِ سُبحانَهُ أستَمِدُ التَوفيقَ» لنيل الغرض.

«وَالعِصمَة» من الضّلال.

«وأستَنْجِزُ» أي: أستنجح.

«التَّسديد» أي: الحمل على السّداد، أي: الصّلاح.

«والمَعُونَةً» على العمل.

«وَأُستَعيدُهُ مِن خُطاءِ الجَنانِ» القلب.

«قَبلَ خَطاءِ اللِّسانِ» قال خالد بن جعفر الكلابي لكسرى لمّا أوفده النعمان بن المنذر إليه:

وعثرة القول أنكى من عثرة الوعث و الوعث: المكان الذي يشقّ المشى فيه.

«ومِنْ زَلَّةِ الكَلامِ» هكذا في (المصرية)، والصواب: (الكَلِم) كما في (ابن أبى الحديد وابن ميثم والخطية)(٢).

«قَبلَ زَلَّةِ القَدَم» قال ابن السكّيت:

يُصاب الفتى من عثرة بلسانه وليس يصاب المرء من عثرة الرّجل فعثرته في الرّجل تبرأ عن مهل

<sup>(</sup>١) أخرجه العفيد في الإرشاد: ١٢٠ عن الحسن البصري، وأخرجه الصدوق أيضاً في العيون ١: ١١٤ - ٣٨، والتوحيد - ٢٨٠ - ٢٨ بطريقين، والكراجكي في كنز الفوائد: ١٦٩ عن الحسين الثيلا ، وأخرجه الصدوق في العيون والتوحيد - ٣٨ - ٢٨ بطريقين السجاد للثيلا ، ورواه ابن شعبة في تحف العقول: ٢٦٨، والطبرسي في الاحتجاج: ٢٠٨ ضمن رسالة الهادي المثيلا ، وأخرجه الصدوق في العيون والتوحيد - الحديث السابق - عن ابن عباس، ورواه أبو الحسين الخياط في الغرر عنه شرح ابن أبي الحديد ٤: ٢٧٧ عن الاصبغ بن نباتة، وأخرجه الكليني في الكافي ١: ١٥٥ - ٢٨ والشريف الرضي في نهج البلاغة ٤: ١٧ الحكمة (٧٨)، وفي خصائص الائمة: ٦٩، ورواه ابن ميثم في شرحه ٥: ٢٧٨ مرسلاً ومجرداً.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ١: ١٨،وشرح ابن ميثم ١: ٩١.

| rq          | شرح خطية الرضي |
|-------------|----------------|
| <del></del> | <u> </u>       |

«وَهُوَ حَسبِي وَنِعمَ الوَكيلُ» الأصل فيه قوله تعالى: ﴿... وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل﴾ (١).

وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المحمود، فنقول:

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٧٣.

## الفصل الأوّل

في التوحيد





وحيث إنّ المصنّف بدأ بخطبة في التوحيد نبدأ بما بدأ به مع كلامه، فقال:

«باب المختار من خطب أمير المؤمنين المنافي وأوامره، ويدخل في ذلك المختار من كلامه الجاري مجرى الخطب في المقامات المحصورة، والمواقف المذكورة، والخطوب الواردة».

أي: المقاصد العارضة، ككلامه النُّه لا خاطبه العباس وأبو سفيان بالبيعة له بعد قبض النبيّ المسترَّف (١)، وكلامه النَّه لا أشير عليه بألّا يتبع طلحة والزبير (١)، إلى غير ذلك ممّا عبّر فيها غالباً بقوله: ومن كلام له النَّه .

«فمن خطبة له المُنْيِلِةِ يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض، وخلق آدم». ونحن نقتصر من الخطبة هنا على ما يكون في التوحيد، وأمّا ما فيها في

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ١: ٤٠ الخطبة (٥).

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ١: ١١ الخطبة (٦).

خلق السماء والأرض، فنذكره في الفصل الثاني (١)، كما أنّ ما فيها راجعاً إلى خلق السماء والأرض، فنذكره في الفصل الرابع (٦) على ما عرفت أوّلاً في فهرست فصوله (٣)، وإنّما ذكرنا هنا عنوان المصنّف لئلّا ندع شيئاً من كلامه.

«وفيها ذكر الحج» هكذا في (المصرية)، والجملة بتمامها زائدة لعدم وجودها في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية) (٤)، ولابد أنّها كانت حاشية من بعض المحشّين، حيث رأى أنّ في الخطبة فصلاً راجعاً إلى الحجّ، فخُلطت بالمتن. وكيف كان، فنذكر ما فيه من ذكر الحجّ في فصل العبادات (٥).

## ۱ من الخطبة (۱)

ٱلحَمْدُ لِلّهِ آلَّذِي لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ آلقَائِلُونَ، ولَا يُحْصِي نَعْمَاءَهُ ٱلعَادُّونَ، ولَا يُحْصِي نَعْمَاءَهُ ٱلعَادُّونَ، ولَا يُوَدِّي حَقَّهُ آلْمُجْتَهِدونَ، آلَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ ٱلْهِمَمِ، وَلَا يَسْنَالُهُ غَوْصُ ٱلْفِطَنِ، ٱلَّذِي لَيْسَ لِصِفَتِهِ حَدُّ مَحْدُودٌ، وَلا نَعْتُ مَوْجُودٌ، وَلا غَتْ مَوْجُودٌ، وَلا وَقْتُ مَعْدُودٌ، وَلا أَجَلٌ مَمْدُودٌ. فَطَر ٱلْخَلائِقَ بِقُدْرَتِهِ، وَنَشَرَ ٱلرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ، ووَتَدَ بِالصُّخُورِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ.

## من الخطبة (٩٤)

وَمِن خُطَبْةٍ ٰ لَكُا لِلنَّالِدِ:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلأَوَّلِ فَلا شَيْءَ قَبْلَهُ، وَٱلآخِرِ فَلا شَـيْءَ بَـعْدَهُ، وَٱلظَّـاهِرِ

<sup>(</sup>١) في العنوان (١).

<sup>(</sup>٢) في العنوان (١).

<sup>(</sup>٣) وجاء بعض قطعه في العنوان (١) من الفصل الثالث. وكذا الخامس والسادس، والعنوان (٢) مـن الفـصل الثـاني والأربعين.

<sup>(</sup>٤) كذا في شرح ابن أبي الحديد ١: ١٨. لكن يوجد في شرح ابن ميثم ١٠٦٠.

<sup>(</sup>٥) في العنوان (٢).

## فَلا شَيْءَ فَوْقَهُ، وَٱلْبَاطِنِ فَلا شَيْءَ دُونَهُ. من الخطبة (٩٢)

وَمِن خُطبة لَهُ النَّالِا:

فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا يَبْلُغُهُ بُعْدُ ٱلْهِمَم، وَلَا يَنَالُهُ حُسْنُ ٱلْـفِطَنِ؛ ٱلأَوَّلُ ٱلَّذِي لا غايَةَ لَهُ فَيَنْتَهِي، وَلَا آخِرَ لَهُ فَيَنْقَضِي.

أقول: نقل الخطبة الأولى ابن طلحة الشافعي في (مطالبه)(۱)، وقال الخوئي: إنّ المجلسي رواه في (البحار) عن (عيون الحكمة) لمحمّد بن عليّ الواسطي إلى قوله: ﴿إلى يوم الوقت المعلوم﴾(۱)، لكن لم أقف في (البحار) على نقله عنه(۲).

«الحمد» ظاهر (الصحاح) ترادف الحمد مع المدح، حيث قال: الحمد نقيض الذّم (٤)؛ وفرّق (المصباح) بينهما، فجعل الحمد للجميل الاختياري فقط، والمدح له وللخلقي (٥)، إلّا أنّ الظاهر أنّ كلّاً من الحمد والمدح للاختياري النفساني، فكما لم نسمع استعمال حمد اللؤلؤ، كذلك لم نسمع استعمال مدحه.

«شه» روى (المعاني) عن العسكري المُلَيِّةِ: أنّ الله هو الذي يُتألّه إليه عند الحوائج والشدائد (١١)، ونقل ابن أبي الحديد عن الراوندي: أنّ (الله) أخصّ من

<sup>(</sup>١) رواه ابن طلحة في مطالب السؤول : ٢٧.

<sup>(</sup>٢) شرح الخوثي ١: ٩٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٧٧: ٣٠٠ ح٧. وفيه على بن محمد الواسطي.

<sup>(</sup>٤) صحاح اللغة للجوهري ١: ٦٣٤ مادة (حمد).

<sup>(</sup>٥) المصباح المنير ١: ١٨٣ مادة (حمد).

<sup>(</sup>٦) معاني الأخبار للصدوق ٤: ٢.

(الإله)(۱), ونقل عنه في موضع آخر: أنّ الإله مصدر بمعنى المألوه(۲), وردّه بأنّه لا فرق بينهما في اللغة، بل في الاصطلاح، وأنّ الإله اسم جنس \_كالرجل \_ لكلّ معبود بحقّ أو باطل، وغلب على الحقّ، وأنّ (مألوه) مصدر لا مفعول، وأنّه لم يسمع مألوه في اللغة، لأنّ أَلِهَ الرّجل \_إذا دهش وتحيّر \_لازم لا يُبنى منه مفعول (۲).

قلت: حمله ولعُه على الاعتراض على الراوندي ألّا يراجع اللّغة، وإلّا ففي (الصحاح) ألّه بالفتح، إلاهة، أي: عبد عبادة، وإله فعال بمعنى مفعول، أي: معبود، كقولنا: إمام على فعال، بمعنى مفعول، لأنّه مؤتمّ به (٤).

وما قاله من «أنّ ألِه الرجل بمعنى: تحيّر لا يبنى منه مفعول» غلطً فاحش، فإنّما (وله الرّجل بمعنى: تحيّر) لا يبنى منه مفعول لا (ألِه)، ولو كان اعترض عليه بأنّ: (إله ليس بمصدر، بل إلاهة، كما قال الجوهري، وأنّه قال: إله فعال بمعنى مفعول) كان له وجه.

ثم لو لم يكن فرق بين (الله) و (إله) - كما قال ابن أبي الحديد (٥) - يصير معنى: (لا إله إلّا الله) كقولك: لا رجل إلّا رجل، أو لا زيد إلّا زيد!

وكيف لا يكون بينهما فرق، وقد كان المشركون \_وهم من أهل اللّغة \_ يطلقون (الإله) على الأوثان، ولا يطلقون لفظة (الله) إلّا على موجد العالم؛ قال تعالى: ﴿ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولنّ الله...﴾ (٦) كما أنّ

<sup>(</sup>۱) شرح ابن أبي الحديد ١: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ١: ٢١.

<sup>(</sup>٣) رد الأول في الصفحة (٢٠). والثاني في ص(٢١).

<sup>(</sup>٤) صحاح اللغة للجوهري ٦: ٢٢٢٥ مادة (أله).

<sup>(</sup>٥) شرح ابن أبي الحديد ١: ٢٠.

<sup>(</sup>٦) الزمر: ٣٨.

ما قاله من «أنّ الإله كلّ معبود وغلب على الحقّ» ليس كذلك؛ قال تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتُ مِنَ اتّخَذَ إِلَهُ هُواه ... ﴾ (١) وإنّما غير الحقّ يجب أن ينفى ككلّ باطل، ف (لا إله إلّا الله)، وكذلك قوله: «مألوه مصدر» ليس كذلك، فقد عرفت من (الصحاح) أنّه على أصله.

قال ابن أبي الحديد أيضاً: قال الراوندي: (الحمد ش) دالّ على أنّه التّه التّه التّه التّه على أنه التّه على أن حمد الله تعالى، وأنّه ثابت عليه مدّة حياته، وأمر غيره في فحوى كلامه أن يحمدوه أيضاً ثابتين، ولو كان عبّر بلفظ (أحمد الله) لم يفهم منه جميع ذلك (۱). ثمّ ردّه ابن أبى الحديد بأنّه لا فرق بين قولنا: «الحمد لله»، وقولنا: «أحمد الله» (۱۳).

قلت: لِمَ لَمْ يراجع كلمات علماء البيان في الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعليّة؟ فإنّما قال الراوندي ما قالوه من أنّ (أحمد الله) بلفظ الفعليّة مجرد إخبار بحمده له تعالى، وأمّا (الحمد لله) بلفظ الاسمية، وتعريف الحمد بلام الجنسية، فدال على الدوام والاستمرار، وأنّه تعالى مستحق للحمد من كلّ حامد، فكما حمده هو عليّ يجب أن يحمده كلّ مخلوق متله.

وفي الخبر أنّ الباقر النّ للباقر النّ فقد بغلة له، فقال: لئن ردّها الله تعالى لأحمدنه بمحامد يرضاها، فما لبث أن أتي بها بسرجها ولجامها، فلمّا استوى عليها وضمم إليه ثيابه رفع رأسه الى السماء، فقال: الحمد لله فلم يزد. ثمّ قال: ما تركت ولا بقيت شيئاً، جعلت كلّ أنواع المحامد لله عزوجل، فما من حمد إلّا وهو داخل في ما قلت (٤).

«الذي لا يبلغ مدحته القائلون» كيف يبلغ القائلون مدحته، والمادح إنَّما

<sup>(</sup>١) الجاثية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ١: ٢٠ والنقل بالمعنى.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الحديد ١: ٢٠ والنقل بالمعنى.

<sup>(</sup>٤) روا. الأربلي في كشف الغمة ٢: ٣٠٠. والطبرسي في مكارم الأخلاق: ٣٠٧.

يبلغ مدح شخص إذا أحاط علماً بكمالاته؛ فالجاهل لا يقدر أن يصف علم العالم، ولا يمكن الإحاطة بكمالاته تعالى لغيره عزّوجل، فينحصر مدحه تعالى كما ينبغي بذاته المقدّسة؛ ولذا قال النبي عَنَيْرَا الله وقد قال عزّ اسمه: ﴿ قُل كما أَنْنِت على نفسك »(١) وكيف يبلغ مدحته القائلون وقد قال عزّ اسمه: ﴿ قُل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربّي ولو جئنا بمثله مددا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه صاحب مصباح الشريعة فيه: ٥٦. والدارقطني في الافراد عنه منتخب كنز العمال ١: ٣٤٨ عن النبي عَلَيْمُولُهُ، ونقله ابن أبي الحديد في شرحه ١: ١٩. وابن ميثم في شرحه ١: ١١١.

<sup>(</sup>۲) الكهف: ۱۰۹.

<sup>(</sup>۳) لقمان: ۲۰.

﴿ وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ (١). فتبسّم النبيّ عَلَيْ الله وقال: ليهنئك الحكمة، ليهنئك العلم، يا أبا الحسن! أنت وارث علمي، والمبيّن لأمّتي ما اختلفت فيه من بعدى (٢).

«ولا يؤدّي حقّه المجتهدون» أي: السّارعون في عبادته؛ وكيف يمكن لأحد أداء حقّه، وحقوقه غير محصورة على حسب نعمائه.

وعن الزهري: دخلت مع عليّ بن الحسين عليّ على عبد الملك، فاستعظم ما رأى من أثر السجود بين عينيه، فقال له: يا أبا محمّد لقد تبيّن عليك الاجتهاد، ولقد سبق لك من الله الحسنى، وأنت بضعة من النبيّ عَلَيْهُ فأجابه عليه في كلام طويل بأنّه مع ذلك لم يؤدّ حقّه تعالى ـالى أن قال عليه له والله له والله له تقطعت أعضائي، وسالت مقلتاي على صدري في قيامي له تعالى، لم أشكر عشر العشير من نعمة واحدة، من جميع نعمه الّتي لا يحصيها العادّون، ويبلغ حدّ نعمة واحدة منها على جميع حمد الحامدين له تعالى...(٣).

وقال بعضهم: قوله عليه الذي لا يبلغ مدحته القائلون» إقرار بالعجز عن الحمد باللسان، وقوله عليه «ولا يحصي نعماء ه العادون» اعتراف بالقصور عن الشكر بالجنان، وقوله عليه «ولا يؤدي حقه المجتهدون» اعتراف بالقصور عن العمل بالأركان (٤).

«الّذي لا يدركه بعد الهمم» أي: لا يصل الى كنهه الهمم العالية الراقية إلى شوامخ الأمور.

<sup>(</sup>١) ابراهيم: ٣٤، والنحل: ١٨.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن شهر آشوب في المناقب ٢: ٣٥٥، والحسكاني في شواهد التنزيل ١: ٣٢٩ - ٤٥٥، وابو على الطوسي في أماليه ٢: ١٠٥، المجلس (١٧).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن طاووس في فتح الأبواب عنه البحار ٤٦: ٥٦ ح١٠.

<sup>(</sup>٤) القائل هو المجلسي في شرح الخطبة: بحار الأنوار ٤: ٢٤٨.

«ولا يناله غوص الفطن» أي: لا ينتهي إلى هويته الفطن الغائصة لجج الأفكار.

قال الخوئي: إضافة (بعد الهمم) و (غوص الفطن) ليس من باب إضافة الصفة إلى الموصوف على ما قيل لوجوب المطابقة بين الصفة والموصوف(١).

قلت: ما قيل سليم، وما قاله هو عليل؛ فالمطابقة إنّما في ما إذا بقيت الصفة على وصفها لا بعد تبديلها، فيقال: زيد بعيد الهمم، والأصل ذو همم بعيدة.

ثمّ مثل قوله عليّه هنا: «الّذي لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن» قوله عليّه في الثالثة: «فتبارك الله الّذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله حدس الفطن»؛ فإنّ الفرق بينهما إنّما في اللّفظ، والمعنى واحد.

وما نقلناه (حدس الفطن) إنّما هو في (ابن أبي الحديد وابن ميثم)<sup>(۲)</sup> فنقلُ (المصرية) «حسن الفطن» تصحيف.

وفي (الكافي): سأل أبو هاشم الجعفري الجواد المنافي عن قوله تعالى: 
﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار... ﴾ (٣) فقال النفي : يا أبا هاشم! أوهام القلوب أدق من أبصار العيون؛ أنت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخلها ولا تدركها ببصرك، وأوهام القلوب لا تدركه، فكيف أبصار العيون (٤)؟!

<sup>(</sup>١) شرح الخوثي ١: ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٨٠، لكن في شرح ابن ميثم ٢: ٣٩٤ «حسن الفطن» أيضاً.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الكليني في الكافي ١: ٩٩ - ١١، والصدوق في التوحيد: ١١٣ - ١٢، ورواه الطبرسي في الاحتجاج ٢: ٤٤٢ عن أبي هاشم عن الجواد للنيالا ، وروى معناه الطبرسي في الاحتجاج ٢: ٣٣٦ عن الصادق علياً لا ، والبرقي في المحاسن: ٢٣٩

هذا ومن المضحك أنّ جمهور متكلّمي العامّة يدّعون أنهم يعرفون حقيقة ذاته، وأفرطوا في الوقاحة، فقالوا: إنّه تعالى لا يعلم من ذاته إلّا ما نعلم منها.

«الذي ليس لصفته» أي: لتوصيفه، فيأتي كلامه التَّلِهِ «وكمال الاخلاص له نفى الصفات عنه»؛ والمراد ليس لذاته:

«حدُّ محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود» لكون هذه الأُمور من عوارض الجسمانيات، وهو تعالى منزّه عن ذلك.

وروى (توحيد الصدوق) خطبة عنه الله في استنهاضه الناس الى حرب معاوية ثانية وفيها: «الدي ليس له وقت معدود، ولا أجل ممدود، ولا نعت محدود» (١).

«فطر» عن ابن عباس: كنت لا أدري ما ﴿...فاطر السماوات...﴾ (٢) حتّى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي: ابتدأتها (٣).

«الخلائق» من الجماد والنبات والوحش والطير والهوام والأنعام، غير السلار.

«بقدرته» يمكن أن يكون المراد لإظهار قدرته، فيكون قوله هذا: «فطر

ح ٢١٥، والكليني في الكافي ١: ٩٨ - ١٠، والصدوق في التوحيد: ١١٢ ح ١١ عن طريق أبي هاشم، والصدوق في الأمالي: ٢٦٥ ح ٢ المجلس (١٤). وصاحب فقه الرضاعنه البحار ٣: ٢٦٢ ح ١٧ عن غير طريقه عن الرضاعينية والبرقي في المحاسن ٢٣٧ - ٢١٥ عن أبي هاشم عن الجوادع في أبي حاتم وأبو الشيخ واللاكائي عنهم الدر المنثور ٣: ٣٠ عن أبي الحسين القارئ موقوفاً.

<sup>(</sup>١) توحيد الصدوق: ٤١ ح٣.

<sup>(</sup>۲) فاطر: ۱.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث وفضائل القرآن عنهما الكاف الشاف ٢: ٩. وابن جرير وابن الانباري فسي الوقف والابتداء. وعبد بن حميد في مسنده. وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في شعب الايمان عنهم الدر المنثور ٣: ٧. و ٥: ١٤٤٤. ونقله الطوسي في التبيان ٤: ٨٨ عن ابن عباس. وبين الألفاظ اختلاف يسير.

الخلائق بقدرته» مساوقاً لقوله لله الآخر: «عباد مخلوقون اقتداراً»، ويمكن أن يكون المراد أنّ خلقه تعالى للخلائق بنفس قدرته لا بمعونة أدوات وآلات كعمل المخلوقين؛ فيكون الكلام إشارة الى قوله تعالى: ﴿إنّ ما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون﴾ (١).

«ونشر الرّياح برحمته» يمكن أن يكون المراد بالرّحمة الأمطار، كالرّحمة في قوله تعالى: ﴿وهو الّذي يرسل الرّياح بشراً بين يدي رحمته...﴾ (٢)، ويمكن أن يكون المراد بها ترحّمه تعالى على عباده بنشر الرّياح؛ فبالرّياح يجيء السّحاب ـ كما عرفت من الآية ـ وبالرّياح تلقّح الأشجار؛ قال تعالى: ﴿وأرسلنا الرّياح لواقح...﴾ (٢)، وبالرياح تسير السّفن؛ قال تعالى: ﴿إن يشأ يسكن الرّيح فيظللن رواكد على ظهره...﴾ (٤)، ولولا الرّياح لزويت النباتات ومات الإنسان والحيوانات وفسدت الجمادات.

والرّياح لا تستعمل غالباً إلّا في الخير، كما في الآيات: ﴿وهـو الّـذي يـرسل الرّياح﴾ (٥)، ﴿وأرسلنا الرّياح لواقع...﴾ (٦)، ﴿وهـو الّـذي أرسل الرّياح بشراً...﴾ (٨)، ﴿ومن يرسل الرّياح بشراً...﴾ (٨)، ﴿ومن آياته أن يرسل الرّياح مبشرات...﴾ (١)، ﴿والله الرّياح فتثير

<sup>(</sup>۱) یس: ۸۲.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٥٧.

<sup>(</sup>٣) الحجر: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) الشوري: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ٥٧.

<sup>(</sup>٦) الحجر: ٢٢.

<sup>(</sup>٧) الفرقان: ٤٨.

<sup>(</sup>٨) النمل: ٦٣.

<sup>(</sup>٩) الروم: ٤٦.

سحاباً...﴾ (١)، ﴿...وتصريف الرّياح...﴾ (٢).

وممّا جاء للمطلق: ﴿...فأصبح هشيماً تـذروه الرّيـاح...﴾ (٣) لكـن فـي قراءة: «الرّبح»(٤).

كما أنّ الرّبح الأغلب استعمالها في الشرّ، كما في آيات: ﴿... إِذ أُرسلنا عليهم الريح العقيم﴾ (٥)، ﴿... فيرسل عليكم قاصفاً من الريح...﴾ (٢)، ﴿... أو تهوي به الرّبح في مكان سحيق﴾ (٧)، ﴿... كرمادٍ اشتدّت به الرّبح في يوم عاصف...﴾ (٨).

وممّا جاءت للخير: ﴿ولسليمان الرّبح عاصفة...﴾ (١)، ﴿فسخّرنا له الرّبح تجري بأمره رُخاءً حيث أصاب﴾ (١٠)، ﴿ولسليمان الرّبح غدوّها شهر ورواحها شهر...﴾ (١١)، ﴿إنّ يشأ يسكن الرّبح...﴾ (١٢).

وكذلك ريح بدون اللّام يأتي لهما؛ قال تعالى: ﴿إِنَّا أُرسلنا عليهم ريحاً

<sup>(</sup>١) فاطر: ٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٥٥.

 <sup>(</sup>٤) قرأ حمزة والكسائي وخلف (الريح) بلفظ المفرد، وقرأ باقي القراء العشرة (الرياح) بلفظ الجمع، كما في التيسير: ٧٨، والنشر ٢: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٥) الذاريات: ٤١.

<sup>(</sup>٦) الاسراء: ٦٩.

<sup>(</sup>٧) العج: ٣١.

<sup>(</sup>۸) ایراهیم : ۱۸.

<sup>(</sup>٩) الأنبياء: ٨٨

<sup>(</sup>۱۰) ص: ۲٦.

<sup>(</sup>۱۱) سبأ: ۱۲.

<sup>(</sup>۱۲) الشورى: ۳۳.

صرصراً...﴾ (۱۱)، ﴿... ريح فيها عذاب أليم﴾ (۱۲)، ﴿... وتذهب ريحكم...﴾ (۱۳).

ومما ذكرنا يظهر لك ما في قول الثعالبي في (فقه لغته): لم يأت لفظ الرّيح في القرآن إلّا في الشرّ، والرّياح إلّا في الخير، ثمّ ذكر آيات (٤).

«ووتد بالصّخور» أي: الجبال.

«مَيَدان» أي: اضطراب.

«أرضه» أي: جعل الجبال أوتاداً للأرض لئلّا تضطرب، كأوتاد الخيم لئلّا تضطرب؛ وإلى ذلك أُشير في الكتاب في مواضع، منها: ﴿وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم...﴾ (٥)، ﴿والجبال أوتاداً﴾ (٦).

وفي الصخور، أي: الجبال فوائد أخرى غير منع الأرض من الميدان؛ من كونها معادن للفلزّات والأحجار الكريمة، وخزائن مياه، ومنابت أشجار ونباتات وأزاهير وعقاقير، ومعاقل للناس عن أعدائهم، ومساكن الوحوش والطيور.

قول المصنّف في الثانية:

«ومن خطبة له التَّلِّا »، هكذا في (ابن أبي الحديد وابن ميتم)(٧) وأمّا ما في

<sup>(</sup>١) القمر: ١٩.

<sup>(</sup>٢) الأحقاف: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٤٦.

<sup>(</sup>٤) هذا قول مشهور بين أهل اللغة والتفسير، قال به الراغب الاصفهاني في المفردات: ٢١١ مادة (روح)، ثم ذكر الآيات وغيره منهم، لكن لم أجده في نسختي من فقه اللغة للثمالبي ولا ملحقه، نعم جاء في متن فقه اللغة: ٢٧٧ - ٢٧٩ وملحقه من كتاب الجراثيم لعبدالله بن مسلم: ٣٥٤ ـ ٣٥٥ ذكر الربح والرياح مفصلاً بأسمائها، ويلوح منه هذا المعنى، لكن لم يذكر آية.

<sup>(</sup>٥) النحل: ١٥.

<sup>(</sup>٦) النبأ: ٧.

<sup>(</sup>٧) شرح ابن أبي الحديد ١: ١٨٢. وشرح ابن ميثم ٢: ٤٠٠.

(المصرية) (ومن خطبة أُخرى) فتحريف، ولا وجه لقوله: «أُخرى»، فكلّ خطبة غير سابقتها.

#### قوله عليُّلْةِ فيها:

«الحمد لله الأوّل فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظّاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه» الأصل فيه قوله تعالى: ﴿ هو الأول والآخر والظّاهر والباطن وهو بكلّ شيء عليم﴾ (١٠).

### قوله المُثَلِّةِ في الثالثة:

«الأول الذي لا غاية له فينتهي، ولا آخر له فينقضي» روى (توحيد الصدوق): أنّ ابن أبي يعفور قال للصادق الثيلا: قوله تعالى ﴿ هو الأول والآخر ﴾ (٢): عرفنا الأول، بين لنا تفسير الآخر. فقال الثيلا له: إنّه ليس شيء إلّا يبيد و يتغيّر أو يدخله الغير والزوال، أو ينتقل من لون إلى لون، ومن هيئة إلى هيئة، ومن صفة إلى صفة، ومن زيادة إلى نقصان، ومن نقصان إلى زيادة، إلّا ربّ العالمين، فإنّه لم يزل ولا يزال واحداً؛ هو الأول قبل كلّ شيء، وهو الآخر على ما لم يزل؛ لا تختلف عليه الصفات والأسماء ما يختلف على غيره، مثل الإنسان الذي يكون تراباً مرّة ومرّة لحماً ومرّة دماً ومرّة تمراً، فيتبدل عليه وكالتّمر الذي يكون مرّة بلحاً ومرّة بسراً ومرّة رطباً ومرّة تمراً، فيتبدل عليه الأسماء والصفات والأسماء والصفات والله عزوجلّ بخلاف ذلك (٢).

<sup>(</sup>١) الحديد: ٣.

<sup>(</sup> ٢) لم يتعرض الشارح لشرح الفقرتين من أول الثالثة، وقد سبق قريب منهما في الأولى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الصدوق في التوحيد : ٣١٤ ح ٢، والكليني في الكافي ١: ١١٥ ح ٥.

#### ۲ من الخطبة (١)

بَعْدَ ما مَرَّ:

أَوَّلُ اَلدِّينِ مَعْرِفَتُهُ، وكمالُ مَعْرِفَتِهِ اَلتَّصْدِيقُ بِهِ، وَكَمَالُ اَلتَّصْدِيقِ بِهِ تَوْجِيدُهُ، وكَمَالُ الإِخَلاصِ لَهِ نَفْيُ الصِّفَاتِ تَوْجِيدُهُ، وكَمَالُ الإِخَلاصِ لَهِ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنهُ، بِشَهادة كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ عَنهُ المُوصُوفِ، وَشَهَادة كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ عَنهُ الصَّفَة؛ فَمَنْ وَصَفَ اللهَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ، وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَلَاهُ مُنْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنهُ، وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ أَسُارَ إلَيْهِ، وَمَنْ قَلَدْ عَدَّاهُ، وَمَنْ قَالَ: فيمَ. فَقَدْ وَمَنْ أَسُارَ إلَيْهِ، وَمَنْ قَالَ: فيمَ. فَقَدْ عَدَّهُ وَمَنْ قَالَ: فيمَ. فَقَدْ ضَمَّنَهُ، وَمَنْ قَالَ: فيمَ. فَقَدْ عَدَّهُ مَدْهُ، وَمَنْ قَالَ: فيمَ. فَقَدْ ضَمَّنَهُ، وَمَنْ قَالَ: فيمَ. فَقَدْ عَدَّهُ مَنْهُ.

«أوّل الدّين» أي: أوّل ما يجب أن يتديّن به.

«معرفته» أي: بالقلب والجنان؛ قال الرضاء الله في علل رواها عنه الفضل ابن شاذان: فإن قال قائل: فما أوّل الفرائض؟ قيل: الإقرار بالله وبرسوله وحجّته وبما جاء من عند الله. فإن قال قائل: لم أمر الخلق بالإقرار بالله وبرسوله وحجّته وبما جاء من عند الله؟ فيل: لعلل كثيرة، منها: أنّ من لم يقرّ بالله لم يتجنّب معاصيه، ولم ينته عن ارتكاب الكبائر، ولم يراقب أحداً في ما يشتهي ويستلذّ من الفساد والظلم؛ وإذا فعل الناس هذه الأشياء، وارتكب كلُّ إنسان ما يشتهي ويهواه، من غير مراقبة لأحد، كان في ذلك فساد الخلق أجمعين، ووثوب بعضهم على بعض، فغصبوا الفروج والأموال، وأباحوا الدماء والسبّي، وقتل بعضهم بعضاً من غير حقّ ولا جرم، فيكون في ذلك خراب الدّنيا، وهلاك الخلق، وفساد الحرث و النسل (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه ضمن حديث طويل الصدوق في علل الشرائع ١: ٢٥٢ ح ٩. والعيون ٢: ٩٧ ح ١.

الفصل الاوّل ـ في التوحيد \_\_\_\_\_\_\_ ١٥٧

«وكمال معرفته» مضافاً إلى معرفته بالقلب.

«التصديق به» أي: الإقرار به باللسان، حتّى لا يكون من الذين جحدوا بآياته واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوّاً، فإنّ أُولئك معرفتهم ناقصة غير كاملة.

«وكمال التصديق به توحيده» بنفي الشريك عنه، لأنَّ من عرف بقلبه أنّ للعالم صانعاً، وأقرّ به بلسانه، لكن جعل له شريكاً في الايجاد كالثنويّة، ومن قال: هو ثالث ثلاثة، تصديقه ناقص لا فائدة فيه.

«وكمال توحيده الإخلاص له» في العبادة؛ لأنَّ من وحّده في الايجاد، لكن جعل له شريكاً في العبادة، كالوثنيّة الّذين قالوا في أوثانهم: ﴿... ما نعبدهم إلّا ليقرّبونا إلى الله زلفى...﴾ (١٠)، توحيده غير كامل.

«وكمال الإخلاص له نفي الصفات» زائدةً على الذات، كما في الناس. «عنه، بشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف» فعلمُ زيد غير ذات زيد.

"وشهادة كلّ موصوف أنّه غير الصفة" فذات عمرو غير حلمه؛ وفي حديث الزّنديق الذي قال للصادق اللهِ : «أتقول : إنّ الله سميع بصير؟ فقال اللهِ : هـ سميع بصير؛ سميع بغير جارحة، وبصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه، ويبصر بنفسه؛ وليس قولي: إنّه سميع بنفسه أنّه شيء والنفس شيء آخر، ولكنّي أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولاً، وإفهاماً لك إذ كنت سائلاً، فأقول: يسمع بكلّه، لا أنّ كلّه له بعض، لأنّ الكلّ لنا له بعض، ولكن أردت إفهامك والتّعبير عن نفسي، وليس مرجعي في ذلك كلّه إلّا أنّه السّميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات، ولا اختلاف المعنى "(۱).

<sup>(</sup>۱) الزمر: ۳.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الكليني في الكافي ١: ١٠٩ ح ٢. والصدوق بطريقين في التوحيد: ١٤٤ ح ١٠ و ٢٤٥ ح ١، وروى هذا الحديث الطبرسي في الاحتجاج ٢: ٣٣٢. لكن لا توجد فيه هذه القطعة.

وقيل للباقر لليُلِهِ: «يزعم قوم من أهل العراق أنّه يسمع بغير الّذي يبصر، ويبصر بغير الّذي يسمع، فقال اللهِ : كذبوا وألحدوا وشبّهوا؛ تعالى الله عن ذلك إنّه سميع بصير؛ يسمع بما يبصر، ويبصر بما يسمع»(١).

وكلامه للتَّلِهِ ككلام عترته للتَّلِيُّ ردَّ على الصفاتيّة الَّذين يقال لهم اليوم الأشعرية.

قال الشهرستاني في ملله: اعلم أنّ جماعة كثيرة من السّلف كانوا يتبتون شه تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة، والحياة والإرادة، والسمع والبصر، والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام، والعزّة والعظمة، ولا يفرّقون بين صفات الذات وصفات الفعل، بل يسوقون الكلام سوقاً واحداً، وكذلك يتبتون صفات خبرية مثل اليدين والوجه، ولا يؤوّلون ذلك، إلّا أنّهم يقولون هذه الصفات قد وردت في الشرع فنسميها صفات خبريّة؛ ولمّا كانت المعتزلة ينفون الصفات والسلف يثبتون سمّى السلف صفاتيّة، والمعتزلة معطَّلة، فبالغ بعض السلف في إثبات الصفات إلى حدّ التّشبيه بصفات المحدثات، واقتصر بعضهم على صفات دلّت الافعال عليها؛ وما ورد به الخبر فافترقوا فيه فرقتين: منهم من أوّله على وجه يحتمل اللّفظ ذلك، ومنهم من توقّف في التأويل... ثمّ ان جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السلف، فقالوا: لابد من اجرائها على ظاهرها والقول بتفسيرها كما وردت، من غير تعرّض للتأويل ولا توقّف في الظاهر. فوقعوا في التشبيه الصرف... أمّا السّلف الّذين لم يتعرّضوا للتّأويل ولا تهدّفوا للتشبيه، فمنهم مالك بن أنس، إذ قال: الاستواء معلوم، والكيفيّة مجهولة، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ومثل أحمد بن حنبل وسفيان الثوري وداود بن على الاصفهاني ومن

<sup>(</sup>١) أخرجه ضمن حديث الكليني في الكافي ١: ١٠٨ ح١، والصدوق في التوحيد: ١٤٤ ح٩.

تابعهم، حتّى انتهى الزّمان الى عبدالله بن سبعيد الكلابي، وأبني العباس القلانسي، والحرث بن أسد المحاسبي.

وهؤلاء كانوا من جملة السلف أنهم باشروا علم الكلام وأيدوا عقائد السلف بحجج كلامية وبراهين أصولية وصنف بعضهم ودرّس بعض، حتى جرى بين أبي الحسن الأشعري واستاذه مناظرة في مسألة من مسائل الصلاح والأصلح، فتخاصما، وانحاز الأشعري الى هذه الطائفة، فأيد مقالتهم بمناهج كلامية، وصار ذلك منهباً لأهل السنة والجماعة، وانتقلت سمة الصفاتية الى الأشعرية، ولما كانت المشبهة والكرامية من مثبتي الصفات عددناهم فرقتين من جملة الصفاتية»(۱).

«ومن قرنه فقد ثنّاه، ومن ثنّاه فقد جزّاًه» هكذا في النسخ (٢)، ولا يبعد أن يكون وقع تحريف، وأنّ الأصل (ومن قرنه فقد جزّاًه، ومن جزّاًه فقد ثنّاه)، فإنّ القول بتثنيته أشنع من القول بتجزيته، فبطلان القول بالتثنية مسلّم عند جميع فرق المسلمين، بخلاف القول بتجزيته، فيدين به المشبّهة منهم والمجسمة.

«ومن قال فيم» كمن قال: إنّه في السماء.

«فقد ضمّنه» أي: جعله في ضمن شيء.

«ومن قال علام» كمن قال إنّه على العرش.

«فقد أخلى منه» أي: غير ذلك الشيء الذي قال هو عليه، كالكرسيّ مثلاً وغيره؛ قال ابن أبي العوجاء للصادق المن أليس اذا كان في السماء كيف يكون في الأرض، وإذا كان في الأرض كيف يكون في السماء؟ فقال النيّلاً: إنّما

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني ١: ٨٤

<sup>(</sup>٢) كذا في نهج البلاغة ١: ١٥، وشرح ابن أبي الحديد ١: ٣٢، وشرح ابن ميثم ١: ١٠٦.

وصفت المخلوق الذي إذا انتقل عن مكان أشتغل به مكان وخلا منه مكان، فلا يدري في المكان الذي كان فيه، فأمّا الله للدين في المكان الذي كان فيه، فأمّا الله العظيم الشأن الملك الديّان، فلا يخلو منه مكان ولا يشتغل به مكان، ولا يكون إلى مكان أقرب منه إلى مكان (١).

هذا، وروى (الإرشاد) هذه الفقرات عن الزهري وعيسى بن زيد عن صالح ابن كيسان عنه الله الله هكذا: «أقل عبادة الله معرفته، وأصل معرفته توحيده، ونظام توحيده نفي التشبيه عنه، جلّ عن أن تحلّه الصفات بشهادة العقول أنّ كلّ من حلّته الصفات مصنوع، وشهادة العقول أنّه جلّ جلاله ليس بمصنوع؛ بصنع الله يُستدلّ عليه وبالعقول تُعتقد معرفته، وبالنظر تثبت ججته؛ جعل الخلق دليلاً عليه، فكشف به عن ربوبيّته؛ هو الواحد الفرد في أزليته، لا شريك له في إلهيّته، ولا ندّ له في ربوبيّته، بمضادّته بين الأشياء المتضادّة علم أن لا ضدّ له، وبمقارنته بين الأمور المقترنة علم أن لا قرين له» (۱).

وروى (العيون والتوحيد وأمالي المفيد وأمالي الشيخ) عن الرضاطيَّة خطبة في المعنى وهي: «أوّل عبادة الله معرفته، وأصل معرفة الله تـوحيده ونظام توحيد الله نفي الصفات عنه، لشهادة العقول أنّ كلّ صفة وموصوف مخلوق، وشهادة كلّ موصوف أنّ له خالقاً ليس بصفة ولا موصوف، وشهادة كلّ صفة وموصوف بالاقتران، وشهادة الاقتران بالحدوث،

<sup>(</sup>١) أخرجه الكليني في الكافي ١: ١٢٦ ح٣. والصدوق في التوحيد : ٢٥٤ ح٤. ورواه الطبرسي في الاحتجاج ٢: ٣٣٥ ضمن حديث طويل. وأخرج الحديث الصدوق في العلل ٢: ٤٠٤ ح٤ والامالي: ٤٩٣ ح٤ المجلس (٩٠). والمفيد في الارشاد : ٢٨٠. والكراجكي في الكنز: ٢٢٠. لكن ليس في رواية العلل وما بعدها هذه القطعة.

<sup>(</sup>٢) الارشاد للمفيد: ١١٩.

وشهادة الحدوث بالامتناع من الأزل الممتنع من الحدوث...»(١).

#### ۳ من الخطبة (١)

بعدما مرّ:

كَانَنُ لا عَنْ حَدَثٍ، مَوْجُودٌ لاعَنْ عَدَم، مَع كُلِّ شَيءٍ لاَبِمُقَارَنَةٍ، وَغَيْرُ كُلِّ شَيءٍ لا بِمُزَايَلَةٍ؛ فَاعِلٌ لا بِمَعْنَى أَلْحَرَكاتِ وَٱلآلَةِ، بَصِيرٌ إِذْ لا مَنْظُورَ إِلَيهِ مِنْ خَلْقِهِ، مُتَوَحِّدٌ إِذْ لا سَكَنَ يَسْتَأْنِسُ بِهِ، وَلا يَسْتَوْحِسُ مَنْظُورَ إِلَيهِ مِنْ خَلْقِهِ، مُتَوَحِّدٌ إِذْ لا سَكَنَ يَسْتَأْنِسُ بِهِ، وَلا يَسْتَوْحِسُ لِفَقْدِهِ. أَنْشَأُ ٱلْخَلْقَ إِنْشَاءً، وَٱلْبَدَأَهُ ٱلْبَدَاءً، بِلَا رَوِيَّةٍ أَجَالَها، وَلا تَجرِبَةٍ آسْتَفَادَها، وَلا حَركَةٍ أَحْدَثَهَا، وَلا هَمَامَةِ نَفْسٍ آضْطَرَبَ فِيها. أَحَالَ ٱلْشَفَادَها، وَلا عَرَائِهِ أَعْدَاعُها، وَلا هَمَامَةِ نَفْسٍ آضْطَرَبَ فِيها. أَحَالَ ٱلْأَشْيَاءَ لِأَوْقَاتِها، وَلا ءَمُ بَيْنَ مُخْتَلِفَاتِها، وَغَرَّزَ غَرَائِدَها، وَٱلْذَمَها أَشْباحَها، عَالِما بِعُدُودِها وَٱنْتِها لَهَا، عَالِما بَعَلَا فَاللهَ عَالِما أَبِها قَبْلَ ٱبْتَدَائِها، مُحِيطاً بِحُدُودِها وَٱنْتِها لِهَا، عَالِما بَقَرائِنِها وأَخْنَائِها.

«كائن لا عن حدث» لأنّه مكوّن المحدثات.

«موجود لا عن عدم» لأنّه موجِد المعدومات.

«مع كلّ شيء لا بمقارنة» قال تعالى: ﴿... ما يكون من نجوى ثلاثة إلّا هو رابعهم ولا خمسة إلّا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلّا هو معهم أين ما كانوا...﴾ (٢).

«وغير كلّ شيء لا بمزايلة» ﴿ ... ليس كمثله شيء... ﴾ (٣). «فاعل لا بمعنى الحركات والآلة» ﴿ إِنَّما أمره إذا أراد شيئاً أن يـقول له

<sup>(</sup>١) أخرجه الصدوق في العيون ١: ١٣٣ ح ٥٠، والتوحيد: ٣٤ ح ٢، والمفيد في أماليه : ٢٥٣ ح ٤ المجلس (٣٠)، وأبو على الطوسي في أماليه ١: ٢٢ المجلس (١).

<sup>(</sup>٢) المجادلة: ٧.

<sup>(</sup>۳) الشورى: ۱۱.

کن فیکون (۱۱).

«بصير إذ لا منظور إليه من خلقه» إذ البصيريّة من صفات ذاته تعالى كالسّميعية والعالميّة، والقدرة لا من صفات الفعل حتّى يستلزم أن يكون منظوراً إليه؛ قال الصادق المُناخ الله تعالى ربّنا، والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور، فلمّا أحدث الأشياء وكان المعلوم، وقع العلم منه على المعلوم، والبصر على المسموع، والبصر على المبصر، والقدرة على المقدور» (٢).

«متوحّد إذ لا سكن يستأنس به، ولا يستوحش لفقده» إذ التوحيد من صفات ذاته، والاستيناس والاستيحاش من صفات خلقه.

«أنشأ الخلق إنشاء وابتدأه ابتداء» ومعنى الإنشاء: أنّه تعالى أوجد الخلق لا من مادّة، ومعنى الابتداء: أنّه أوجدهم لا لتحصل له فائدة؛ فعن الرضاء الله في ما أملى في (التوحيد) على محمّد بن زيد: «الحمد لله فاطر الأشياء إنشاء، ومبتدعها ابتداء بقدرته وحكمته، لا من شيء فيبطل الاختراع، ولا لعلّة فلا يصح الابتداع؛ خلق ما شاء كيف شاء»(٣).

«بلا روية» في (الصحاح): الروية التفكّر في الأمر $^{(2)}$ .

«أجالها» أي: أدارها؛ والأصل فيه الجَوَلان.

«ولا تجربة استفادها» كالبشر في أُموره.

«ولا حركة أحدثها» كما يفعل من يريد الاتيان بعمل.

<sup>(</sup>۱) یس: ۸۲

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ضمن حديث الكليني في الكافي ١: ١٠٧ ح١، والصدوق في التوحيد: ١٣٩ ح١، وباختصار أبو عملي
 الطوسى في أماليه ١: ١٧٠. المجلس (١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ضمن حديث الصدوق في التوحيد: ٩٨، وعلل الشرائع ١: ٩ ح٣.

<sup>(</sup>٤) صحاح اللغة للجوهري ٦: ٢٣٦٤ مادة (روى).

«ولا همامة» قال ابن أبي الحديد: إنّ الهمامة اصطلاح للثّنويّة. وفي كتاب (المقالات): إنّ همامة من النّور، وهمامة من الظلمة، أي: قطعة منهما؛ غيّرتا أوّلاً ثم تقارنتا، حتّى ابتُني منهما هذا العالم المحسوس، وإنّ أمير المؤمنين المُثِلِا ردّ عليهم في اصطلاحهم، وليست بلفظة عربيّة (۱).

قلت: إنّ ابن أبي الحديد لا يراجع غير (الصحاح)، وحيث لم يذكرها، جعل اللّفظة غير عربيّة؛ وهو غلط، فتفهم عربيّتها من كلامه الميّلة ككلام غيره من العرب، وذكرها (القاموس واللّسان)، لكن جعلاها مصدراً من الد(هِمّ) بالكسر بمعنى: الشيخ الفانى.

قال الأوّل: والهِمّ والهِمّة بكسرهما: الشيخ الفاني، وقد أهمّ. جمع الهِمّ: أهمام، وهي همّة، وجمعها: همّات وهمائم، والمصدر الهمومة والهمامة (٢).

وقال: الثاني: والهِم بالكسر الشيخُ الكبير البالي، والأُنتْى همّة بيّنة الهمامة، والمصدر: الهمومة والهمامة، وقد انهم؛ وقد يكون الهمّ والهمّة من الايل، قال: وناب همّة لا خير فيها(٣).

والصواب أن يقال: إنّه يجيء مصدراً من فعل الهم الذي قالا، وإن اختلفا فيه، مع كونه على خلاف القياس من أهمّ كان أو انهمّ؛ ويجيء مصدراً من هممت بالشيء إذا قصدته، كما في كلامه المَيْلِا، وهو على القياس.

وبالجملة، هل كتبوا اللغة إلّا من موارد استعمال العرب، وفي ما كتبوا نواقص، ولمن كتب أوهام، حتّى مثل الأصمعيّ الّذي كان من أئمتهم فله

<sup>(</sup>١) يوجد هذا المعنى في شرح ابن أبي الحديد ١: ٢٧، وكتاب المقالات يبدو انه للكعبي، وثمة كتب كثيرة بهذا الاسم لا تحصى، ونقل الشهرستاني قريباً من هذه المقالة عن المرقيونية من الثنوية في الملل والنحل ١: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ٤: ١٩٢ مادة (همم).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ١٢: ٦٢١ مادة (همم).

أغلاط واضحة، ومنها في أرعد وأبرق (١١)، و (للصحاح) أوهام فاضحة، ومنها في قوله: العِلق بالكسر النفيس من كلّ شيء، يقال: علق مضنتة (٢٠).

ومن الغريب أنّ ابن أبي الحديد يغلّط يعرب بن قحطان إذا رأى في كلامه شيئاً على خلاف قول (الصحاح)، ومنه إنكاره كون الهمامة عربيّة لعدم ذكر (الصحاح) لها، مع أنّ (الصحاح)، وإن لم يذكر اللّفظة، إلّا أنّه قال: يقال: أهمّني الأمر، إذا أقلقك وحزنك<sup>(٣)</sup>. فلِمَ لم يجعلها مشتقة منه، كما يشهد له المقام ونفس الكلام؟

«نفس اضطر فيها» فإنّ كلّ ذلك من صفات الخلق(٤).

«ولاءَم بين مختلفاتها» قال النظام: الدليل على الصانع: أنّا رأينا أشياء متضادّة من شأنها التنافي والتباين والتفاسد مجموعة، وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة المجتمعة في كلّ حيوان وفي أكثر سائر الأجسام، فعلمنا أنّ جامعها قسيرها على الاجتماع، ولو لا ذلك لتباينت وتفاسدت، ولو جاز أن تجتمع المتضادات المتنافرات وتتقاوم من غير جامع جمعها لجاز أن يجتمع الماء والنار، ويتقاوما من ذاتهما بغير جامع مدبّر مقيم يقيمها، وهذا محال لا يتوهم؛ وفي اجتماعها دليل على حدوثها لأنتها لا يجوز عليها الانفراد، فإذا كانت لا توجد إلّا مجتمعة بطل أن توجد كذلك إلّا بجامع جمعها، صح أنّه قبلها، وأنّها لم توجد إلّا حين ابتدعها مجتمعة، ولو وجدت جمعها، صح أنّه قبلها، وأنّها لم توجد إلّا حين ابتدعها مجتمعة، ولو وجدت محال، أو تكون مجتمعة لا جامع لها، وهذا أيضاً محال، فقد صح أنّها ابتدعت،

<sup>(</sup>١) نقل قول الأصمعي في لسان العرب ٢: ١٨٠، مادة (رعد).

<sup>(</sup>٢) صحاح اللغة للجوهري ٤: ١٥٣٠، مادة (علق).

<sup>(</sup>٣) صحاح اللغة للجوهري ٥: ٢٠٦١، مادة (همم).

<sup>(</sup>٤) لم يتعرض الشارح لشرح فقرة: «أحال الأشياء لأوقاتها».

وأنّ الذي جمعها كان موجوداً قبلها(١).

وفي حديث الديصاني - وكان من الزنادقة - مع الصادق الثيلا: دلّني على معبودي ولا تسألني عن اسمي - وكان اسمه عبدالله - فقال الثيلا له: اجلس واذا غلام له صغير في كفّه بيضة يلعب بها، فقال الثيلا: يا غلام ناولني البيضة. فناوله، فقال الثيلا: يا ديصاني هذا حصن مكنون له جلد غليظ، وتحت الجلد العليظ جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة، وفضّة ذائبة؛ فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضّة الذائبة، ولا الفضّة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة، فهي على حالها لم يخرج منها خارج مصلح، فيخبر عن صلاحها، ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها، لا يدرى أللذكر خلقت أم للأنثى؛ تنفلق عن مثل ألوان الطواويس. أترى لها مدبراً؟ فأطرق مليّاً، ثمّ قال: أشهد ألّا إله إلّا الله (٢).

وقد كشف العلم الجديد أنّ الماء مركّب من جزأين قتّالين (٢٠)، وبتركيبهما صارا حياة لكلّ ذى روح.

«وغرَّز غرائزها» وهب لكلّ ذي طبيعة من نوع الإنسان وأجناس الحيوان وأصناف الطيور، وأقسام الوحوش، وصنوف الحيتان طبيعتها.

«وألزمها أشباحها» هكذا في (المصرية وابن أبي الحديد)(٤)، ولكن في (ابن مبتم) «أسناخها»(٥).

<sup>(</sup>١) نقله عنه الكراجكي في كنز الفوائد: ٨٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه باختلاف يسير الكليني في الكافي ١: ٧٩ ح ٤، والصدوق في التوحيد: ١٢٣ ح ١ والطبرسي في الاحتجاج ٢: ٣٣٣

<sup>(</sup>٣) هما غاز الاوكسجين والهيدروجين: وقوله «قتّالين» غريب. خصوصاً في مورد الاوكسجين، لأنه مادة تجتذبها الرئة وعليها تتوقف الحياة.

<sup>(</sup>٤) شرح ابن أبي الحديد ١: ٢٥.

<sup>(</sup>٥) في شرح ابن ميثم ١: ١٣١ «أشباحها» أيضاً.

جعل كلَّ نطفة مبدأً لدابّة وطير وسابح، وكلّ بذر منشأً لنبات وشجر. «عالماً بها قبل ابتدائها لما قدر على «عالماً بها قبل ابتدائها لما قدر على ابتدائها، وحيث إنّ علمه من صفات ذاته، فعلمه بها قبلها كعلمه بها بعدها؛ وأمّا البشر فقد يعمل عملاً فيجد أثراً فيه بدون علمه بترتبه.

«محيطاً بحدودها، وانتهائها» جعل لكلّ شيء حدّاً وانتهاءً لا يتجاوزه، فلنشو الانسان والحيوان والشجر والنبات حدّ تنتهي إليه ﴿إنّا كلّ شيء خلقناه بقدر﴾ (١٠).

«عارفاً بقرائنها» أي: ما يوافقها فيقرنها.

«وأحنائها» في الصحاح: الجنو بالكسر: واحد أحناه، السّرج والقتب؛ وحنو كلّ شيء أيضاً اعوجاجه، ومنه حنو الجبل(٢).

هذا، وقال المجلسي في شرح قوله التَّلِا: «عارفاً بقرائنها وأحنائها»: إنّه يدلّ على جواز اطلاق العارف عليه تعالى، ومنعه بعضهم (٣).

قلت: إنّما يفهم منه جواز إطلاق عارف مقيد لا مطلق.

#### ع من الخطبة (٤٩)

ومن خطبة لَه عَلَيْلَاٍ:

ٱلحَمْٰدُ لِلّهِ الَّذِي بَطَنَ خَفِيَّاتِ الأُمُورِ، وَدَلَّتْ عَـلَيْهِ أَعْـلَامُ الظَّـهُورِ، وَالْمَتْنَعَ عَلَى عَيْنِ البَصيرِ؛ فَلَا عَيْنُ مَنْ لَمْ يَرَهُ تُنْكِرُهُ، وَلا قَلْبُ مَنْ أَثْبَتَهُ يُبْصِرُهُ. سَبَقَ فِي الدُّنُوُ فَلَا شَيْءَ أَعْلَى مِنْهُ، وَقَرُبَ فِي الدُّنُوُ فَلَا شَيءَ يُبْصِرُهُ. سَبَقَ فِي الدُّنُو فَلَا شَيءَ

<sup>(</sup>١) القمر : ٤٩.

<sup>(</sup>٢) صحاح اللغة للجوهري ٦: ٢٣٢١ مادة (حنو).

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٥٧: ١٨١.

أَقْرَبُ مِنْهُ؛ فَلَا آسْتِعْلَاؤُهُ بَاعَدَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِه، وَلَا قُرْبُهُ سَاوَاهُمْ فِي آلْمَكَانِ بِهِ. لَمْ يُطْلِعِ العُقُولَ عَلَى تَحْدِيدِ صِفَتِه، وَلَمْ يَحْجُبْهَا عَـنْ وَالْمَكَانِ بِهِ. لَمْ يُطْلِعِ العُقُولَ عَلَى تَحْدِيدِ صِفَتِه، وَلَمْ يَحْجُبْهَا عَـنْ وَاجِبِ مَعْرِفَتِهِ؛ فَهُو الَّذِي تَشْهَدُ لَهُ أَعْلَامُ الوُجُودِ، عَلَى إِقْرَارِ قَلْبِ ذِي الْجُحُودِ، تَعَالَى آللهُ عَمَّا يَقُولُهُ المُشَبِّهُونَ بِهِ وَالجَاحِدُونَ لَهُ عُلُواً كَبِيراً.

«الحمد شه الذي بطن خفيّات الأمور» أي: صار باطناً لها حتّى كأنّها ظاهرة بالنسبة إليه تعالى ، كما قال المنتخل في كلام له آخر: «كلّ باطن غيره ظاهر» (١) وذلك لإمكان درك ذاتها، واستحالة ذلك في حقّه تعالى.

وقال ابن أبي الحديد وتبعه ابن ميثم والخوئي (٢): معنى قوله المنه الله «بطن خفيًات الأمور» علم بالبواطن والخفيّات، وهو كما ترى، مع أنّه يأباه قوله المنه الله بعد.

«ودلت عليه أعلام الظهور» فإنّه دالّ على أنّ كنهه تعالى وإن كان أخفى الأُمور إلّا أنّ وجوده تعالى أجلى الأشياء، وفي غاية الظهور لكثرة شواهده، وتوفّر أدلّته: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتّى يتبيّن لهم أنّه الحق أولم يكف بربّك أنّه على كلّ شيء شهيد﴾ (٣).

«وامتنع على عين البصير» أن تبصره وتراه؛ وعن عاصم بن حميد: ذاكرت الصادق النّي في ما يروون من الرّؤية، فقال: الشّمس جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسي، والكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسي،

<sup>(</sup>١) لفظ الفقرة: «وكل باطن غيره غير ظاهر» كما في نهج البلاغة ١: ١١٣ الخطبة (٦٣). وشرح ابن أبي الحديد ١: ٤٧١. وشرح ابن ميثم ٢: ١٦٧، والفرق كثير.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ١: ٢٩٢، وشرح ابن ميثم ٢: ١٢٧، وشرح الخوتي ٢: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) فصلت: ٥٣.

<sup>(</sup>٤) أورده ابن أبي الحديد في شرحه ٢: ٤٤٠.

والعرش جزء من سبعين جزءاً من نور الحجاب، والحجاب جزء من سبعين جزءاً من نور الستر؛ فإن كانوا صادقين فليملؤوا أعينهم من الشمس، ليس دونها سحاب(١).

وقال المفيد: لا يصع رؤية الباري سبحانه بالأبصار، وبذلك شهد العقل، ونطق القرآن، وتواتر الخبر عن أئمة الهدى المنتخص أن من آل محمد مَنْ الله وعليه جمهور أهل الامامة وعامة متكلميهم، إلا من شذ منهم لشبهة عرضت له في تأويل الأخبار (٢).

«فلا عين من لم يره تنكره، ولا قلب من أثبته يبصره» قال ابن أبي الحديد: وقد روي هذا الكلام على وجه آخر، قالوا في الخطبة: «فلا قلب من لم يره ينكره، ولا عين من أثبته تبصره» (٣).

قلت: هو أنسب جدّاً؛ فالإنكار ينسب الى القلب، والإبصار الى العين، والأوّل عكسه، ولا يصح إلّا بتأوّل؛ دخل رجل من الخوارج على الباقر المن الموارج على الباقر المن وقال له: أي شيء تعبد؟ قال: الله تعالى. قال: أرأيته؟ قال: بلى، ولكن لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان. لا يُعرف بالقياس، ولا يُدرك بالحواس، ولا يُشبّه بالناس؛ موصوف بالآيات، معروف بالعلامات. لا يجور في حكمه، ذلك الله لإ إله إلّا هو. فخرج الرجل وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الكليني في الكافي ١: ٩٨ ح٧. والصدوق في التوحيد: ١٠٨ ح٣.

<sup>(</sup>٢) أوائل المقالات للمفيد: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الحديد ١: ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الكليني في الكافي ١: ٩٧ ح ٥، والصدوق في التوحيد : ١٠٨ ح ٥، والأمالي : ٢٢٩ ح ٤ المجلس (٤٧)، ورواه الطبرسي في الاحتجاج ٢: ٣٢١ عن الباقر الأيلان ورواه الاربلي في كشف الغمة ٢: ٤١٨ متردداً عن الباقر أو الطبرسي في الاحتجاج ٢: ٣١١ عن الباقر الأيلان كما يأتي في تحقيق حديث ذعلب في شرح الخطبة (١٧٧)، الصادق الميلين المعنى عن علي والصادق الميلين كما يأتي في تحقيق حديث ذعلب في شرح الخطبة (١٧٧)،

«سبق في العلق» لكونه خالقاً.

«فلا شيء أعلى منه» لأنّ كلّ شيء مخلوق له تعالى.

"وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه" حتى إنّ المحتضر مع قرب أقاربه منه ـ ذاك الحين ـ واجتماعهم حوله، هو تعالى أقرب إليه منهم، حتى يتوفى تعالى نفسه: ﴿فلولا إذا بلغت الحلقوم \* وأنتم حينئذ تنظرون \* ونحن أقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون ﴾ (١)، وحتى إنّ الأجزاء الباطنية للإنسان مع كونها في غاية القرب من صاحبها هو تعالى أقرب إليه منها: ﴿ ... ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ﴾ (١)، ﴿ ... يحول بين المرء وقلبه ... ﴾ (١).

«فلا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه» كما باعد استعلاء السماء على الأرض السماء عن الأرض.

«ولا قربه ساواهم في المكان به» كما ساوى قرب نفرين جارين بينهما في المكان، لأنّ استعلاءه وقربه ليس كاستعلاء بعض الخلق على بعض، وكقرب بعضهم من بعض.

«لم يُطلع العقول على تحديد صفته، ولم يحجبها عن واجب معرفته» قال الصادق التي المفضّل بن عمرو: إنّ العقل يعرف الخالق من جهة توجب عليه الإقرار، ولا يعرف بما يوجب له الإحاطة بصفته. فإن قالوا: فكيف يكلّف العبد الضعيف معرفته بالعقل اللّطيف، ولا يحيط به؟ قيل لهم: إنّما كلّف العباد من ذلك في ما طاقتهم أن يبلغوه، وهو أن يوقنوا به ويقفوا عند أمره ونهيه، ولم يكلّفوا الإحاطة بصفته، كما أنّ الملك لا يكلّف رعيته أن يعلموا أطويل هو أم

العنوان (٢٣) من هذا الفصل.

<sup>(</sup>١) الواقعة: ٨٣ ــ ٨٥.

<sup>(</sup>۲) ق: ۲۱.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٢٤.

قصير، أبيض هو أم أسمر، وإنّما يكلّفهم الإذعان لسلطانه والانتهاء إلى أمره؛ ألا ترى أنّ رجلاً لو أتى الى باب الملك وقال: اعرض عليّ نفسك حتّى أتقصّى معرفتك، وإلّا لم أسمع لك كان قد أحلّ نفسه بالعقوبة؟ فكذا القائل: إنّه لا يقرّ بالخالق سبحانه حتّى يحيط بكنهه متعرّضاً لسخطه(١).

«فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي الجحود» هو نظير قوله النِّيلِا في ما يأتى: «المتجلّى لخلقه بخلقه، والظاهر لقلوبهم بحجّته»(٢).

# مناظرة ابن أبى العوجاء مع الصادق الله:

قال أبو منصور المتطبّب: أخبرني رجل من أصحابي، قال: كنت أنا وابن أبي العوجاء وعبدالله بن المقفّع في المسجد الحرام، فقال ابن المقفّع: ترون هذا الخلق و أوماً بيده إلى موضع الطواف ما منهم أحد أوجب له اسم الإنسانية إلّا ذلك المتبيخ الجالس - يعني: أبا عبدالله جعفر بن محمّد عليه في الباقون فرعاع وبهائم. فقال له ابن أبي العوجاء: وكيف أوجبت هذا الاسم لهذا المسيخ دون هؤلاء؟ قال: لأنتي رأيت عنده ما لم أره عندهم. قال: فقال له ابن أبي العوجاء: لا تفعل، فإني أبي العوجاء: لابد من اختبار ما قلت فيه منه. فقال له ابن المقفّع: لا تفعل، فإني أخاف أن يفسد عليك ما في يدك. فقال: ليس ذا رأيك، ولكن تخاف أن يضعف رأيك عندي في إجلالك إيّاه المحلّ الذي وصفت. فقال ابن المقفّع: أمّا إذا رأيك عندي في إجلالك إيّاه المحلّ الذي وصفت. فقال ابن المقفّع: أمّا إذا رأيك عندي في إجلالك إيّاه المحلّ الذي وصفت. فقال ابن المقفّع: أمّا إذا وهمت عليّ هذا، فقم إليه وتحفّظ ما استطعت من الزلل، ولا تثن عنانك إلى السترسال فيسلمك إلى عقال، وسمه مالك أو عليك.

قال: فقام ابن أبي العوجاء وبقيت أنا وابن المقفّع جالسين، فلمّا رجع

<sup>(</sup>١) توحيد المفضل: ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ١: ٢٠٦ الخطبة (١٠٦). ويأثي في العنوان (١٥) من هذا الفصل.

الينا ابن أبي العوجاء، قال: ويلك يا ابن المقفّع! ما هذا ببشر، وإن كان في الدنيا روحانى يتجسد إذا شاء ظاهراً، ويتروّح إذا شاء باطناً، فهو هذا. فقال له: وكيف ذلك؟ قال: جلست إليه، فلمّا لم يبق عنده غيري ابتدأني، فقال: إن يكن الأمر على ما يقول هؤ لاء، يعنى أهل الطواف وهو على ما يقولون فقد سلموا وعطبتم، وإن يكن الأمر على ما تقولون، وليس كما تقولون، فقد استويتم وهم. فقلت له: يرحمك الله، وأيّ شيء نقول، وأي شيىء يقولون؟ ما قولي وقولهم إلّا واحد. فقال: وكيف يكون قولك وقولهم واحداً وهم يقولون: إنّ لهم معاداً، وثواباً وعقاباً، ويدينون بأنّ في السماء إلها وأنها عمران؛ وأنتم تزعمون أنّ السماء خراب ليس فيها أحد؟ قال: فاغتنمتها منه، فقلت له: ما منعه إن كان الأمر كما يقولون أن يظهر لخلقه، ويدعوهم الى عبادته حتّى لا يختلف منهم اثنان؟ ولِمَ احتجب عنهم، وأرسل اليهم الرسل، ولو باشرهم بنفسه كان أقرب إلى الايمان به؟ فقال لى: ويلك، وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك: نشوءَك ولم تكن، وكبرك بعد صغرك، وقوّتك بعد ضعفك، وضعفك بعد قوّتك، وسقمك بعد صحتك، وصحتك بعد سقمك، ورضاك بعد غضبك، وغضبك بعد رضاك، وحزنك بعد فرحك، وفرحك بعد حزنك، وحبّك بعد بغضك، وبغضك بعد حبّك، وعنرمك بعد أناتك، وأناتك بعد عنزمك، وشهوتك بعد كراهتك، وكراهتك بعد شهوتك، ورغبتك بعد رهبتك، ورهبتك بعد رغبتك، ورجاءًك بعد يأسك، ويأسك بعد رجائك، وخاطِرَك بما لم يكن في وهمك، وعزوب ما أنت معتقده عن ذهنك. ومازال يعدد على قدرته التي هي في نفسى التي لا أدفعها حتّى ظننت: أنّه سيظهر في ما بيني وبينه (١).

ومن الشواهد على ما ذكره الماليلاً من إقرار قلب ذي الجحود: أنّ كلّ

<sup>(</sup>١) أخرجه الكليني في الكافي ١: ٧٤ ح٢، والصدوق في التوحيد : ١٢٥ ح٤.

جاحد إذا انقطع رجاؤه عن الأسباب الظاهرية، وصار إلى الاضطرار يتوجّه إلى مبدئه بلا اختيار: ﴿... فطرة الله التي فطر الناس عليها...﴾ (١)، ﴿فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلمّا نجّاهم الى البرّ إذا هم يشركون ﴾ (٢). وحتّى إنّ عمرو بن العاص الّذي عادى النبيِّ عَلَيْكِاللَّهُ إلى أن فتح النبيِّ تَلَكُونَكُو مكّة فاستسلم ولم يسلم وأسرّ كفره، ثمّ عادى أمير المؤمنين عليُّه إلى شهادته، كان مقرّاً بأنّ ما قدّر الله تعالى يقع، ولو على خلاف الأسباب الظاهرية؛ ففي (صفين نصر) أنّ معاوية لمّا أعطى عمرو بن العاص مصر ليعينه على أمير المؤمنين المن المنالج وكتب له كتاباً، وكتب فيه: على أن لا ينقض شرط طاعة، وكتب عمرو: على أن لا تنقض طاعة شرطاً، وكايد كلِّ واحد منهما صاحبه، وكان مع عمرو ابن عمّ له فتى شاب، وكان داهـياً حـليماً، فـلمّا جـاء عـمرو بـالكتاب مسروراً عجب الفتي، وقال: ألا تخبرني يا عمرو بأيّ رأي تعيش في قريش؟ أعطيت دينك ومنيّت دنيا غيرك؛ أرى أهل مصر وهم قتلة عثمان يدفعونها إلى معاوية وعلى حي، وتراها إن صارت الى معاوية لا يأخذها بالحرف اللذي قدّمه في الكتاب؟ فقال له عمرو: يابن الأخ إنّ الأمر شدون على ومعاوية...(٣).

«تعالى الله عمّا يقول المشبّهون به والجاحدون له علواً كبيراً» روي عن إبراهيم بن محمد الخزاز ومحمد بن الحسين أنهما حكيا للرضاء الله إن محمداً عَلَيْهِ أَن مَن ربّه في صورة الشاب الموفق في سنّ أبناء ثلاثين سنة \_إلى أن قال \_فخرّ ساجداً لله، ثمّ قال: سبحانك ما عرفوك ولا وحدوك، فمن أجل ذلك وصفوك \_إلى أن قال \_إن النبيّ عَلَيْهُ ألله حين نظر إلى عظمة ربّه كان في هيئة

<sup>(</sup>۱) الروم: ۳۰.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ٦٥.

<sup>(</sup>٣) وقعة صفين: ٤٠.

الشاب الموفق وسن أبناء ثلاثين سنة، يا محمد! عظم ربّي عزوجل أن يكون في صفة المخلوقين. قال: قلت له: جعلت فداك من كانت رجلاه في خضرة؟ قال: ذاك محمد و كانت أن إذا نظر الى ربّه بقلبه جعله في نور مثل نور الحجب حتّى يستبين له ما في الحجب (١).

وروي عن داود الرّقيّ، قال: سألت أبا عبدالشاليُّ عن قول الله عزوجل: ﴿...وكان عرشه على الماء...﴾ (٢)، فقال: ما يقولون؟ قلت: يقولون: إنّه العرش على الماء، والرّبّ فوقه. فقال: كذبوا، من زعم هذا فقد صير الله محمولاً، ووصفه بصفة المخلوق، ولزمه أنّ الشيء الّذي يحمله أقوى منه (٣).

وأمّا قوله تعالى: ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ (٤) فهو من قبيل قول الشاعر:

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق (٥) في كون المراد به مجرد الاستيلاء والسّلطة.

هذا، وفي (كامل الجزري): وفي سنة (٣٢٣) خرج توقيع الراضيّ الخليفة بما يقرأ على الحنابلة، ينكر عليهم فعلهم ويوبّخهم باعتقاد التّشبيه وغيره، فمنه: تارة أنتكم تزعمون أنّ صورة وجوهكم القبيحة السّمجة على مثال ربّ العالمين، وهيئتكم الرّذلة على هيئته، وتذكرون الكفّ والأصابع والرجلين والنّعلين المذهّبين، والشعر القطط، والصعود الى السماء، والنزول الى الدنيا.

<sup>(</sup>١) أخرجه الكليني في الكافي ١٠٠١ ح ٣. والصدوق في التوحيد: ١١٣ ح ١٣ ضمن حديث طويل. وأخرج معناه أيضاً الكليني في الكافي ١: ١٠٦ ح ٨. والصدوق في التوحيد: ١٧ ح ١.

<sup>(</sup>٢) هود: ٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ضمن حديث الكليني في الكافي ١: ١٣٢ ح٧. والصدوق في التوحيد: ٣١٩ ح١.

<sup>(</sup>٤) طه: ٥.

<sup>(</sup>٥) أورده لسان العرب ١٤: ١٤٤ مادة (سوا).

تبارك الله عمّا يقول الظالمون والجاحدون علوّا كبيراً...(١).

قلت: والأصل في زعمهم قول النبي تَّالَّرُنْكُلَّ: فإنّ الله تعالى خلق آدم على صورته (۱)، والضمير في (صورته) راجع الى رجل سبّه من قال النبي عَلَيْلِلله له ذلك، فتوهموا رجوعه إلى (الله)؛ روى (العيون) عن الحسين بن خالد قال: قلت للرضاء الله إنّ الناس يروون أنّ النبي عَلَيْلِله قال: إنّ الله خلق آدم على صورته. فقال: قاتلهم الله لقد حذفوا أوّل الحديث: إنّ النبيّ عَلَيْلِله مرّ برجلين يتسابّان، فسمع أحدهما يقول لصاحبه قبّح الله وجهك، ووجه من برجلين يتسابّان، فسمع أحدهما يقول لصاحبه قبّح الله وجهك، ووجه من يشبهك. فقال عَلَيْلُولُه له: يا عبد الله لا تقل هذا لأخيك، فإنّ الله تعالى خلق آدم على صورته (۱).

وفي (الكامل) أيضاً في سنة (٤٥٨): ذكر أنّ فيه توفي أبو يعلى الحنبلي مصنف كتاب (الصفات)؛ أتى فيه بكلّ عجيبة، وفيه التجسيم، وكان ابن تميم

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ٨: ٢٠٨. سنة (٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٤: ٢١٨٢ - ٢٨، وأحمد بطريقين في مسنده ٢: ٣٢٨، والطبراني في السنة، والدارقطني في الصفات عنهما منتخب كنز العمال ١٠: ١٩٨، وأخرج معناه عنه عبدالرزاق في الجامع، وابن عساكر في التاريخ، منتخب كنز العمال ١: ١٩٣، وأخرجه ابن قتيبة في تأويل المختلف: ٣٢٠ مجرداً عن ابن عمر بلفظ «ان الله خلق آدم على صورة الرحمن»، ونحو هذا اللفظ أخرج الطبراني عنه كنوز الحقائق ٢: ١٥٩، وروى الكشي اختيار الكشي: ٢٨٤ - ٥٠ عن هشام بن سالم أنّه يقول: «إن آدم خلق على مثال الرب»، وروى الطبرسي في الاحتجاج ٢: ٤٤٢ ضمن حديث طويل عن الصادق على التعمد التعمد بهذا الحديث في التوراة الموجودة، عن الصادق على عند التحديث الى أصحاب التناسخ، وجاء ما يشبه هذا الحديث في التوراة الموجودة، العهد العتيق حسفر التكوين - الاصحاح الأول: ٢٦. ٢٧ وفي رسالة بولس الى أهل افسس، العهد الجديد - الرسالة المذكورة - الاصحاح الرابع: ٢٤. وما نقل من صحف ادريس لما يا المووس في سعد السعود: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الصدوق في العيون ١، ٩٨ ح ١٢، والتوحيد : ١٥٢ ح ١١، ورواه الطبرسي فسي الاحستجاج ٢: ٤١٠ عسن الرضاعائيلاً . وروى معناه الصدوق في التوحيد مسنداً: ١٥٢ ح ١٠، وابن قتيبة في تأويل المختلف: ٢١٩. والمرتضى في تنزيه الأبيباء: ٢٢٧. وابن خالويه في الاعراب مجرداً: ١٦٩، وجاء في شرح الحديث روايات غير هذه الرواية، منها: ما رواه الصدوق في التوحيد : ١٠٣ ح ١٠٠ ح ١٠٨. والطبرسي في الاحتجاج ٢: ٣٢٣ عن الباقرعائيلاً .

الحنبلي يقول: لقد خرى أبو يعلى على الحنابلة خرية لا يغسلها ماء(١).

هذا، ونوّع ابن أبي الحديد القول بالتّشبيه من قائليه أحد عشر نوعاً: كونه تعالى جسماً وجوهراً، وذا أعضاء، وذا جهة، وكونه عرضاً، ومحلّاً لشيء آخر، ومتّحداً بغيره، وكونه ذا أعراض ولون، وذا شهوة، ونفرة، وذا تناهٍ، وكونه مرئياً، ونقل في كلّ نوع أباطيل من قائليه، إلّا أنّ في نقله الغنّ والسمين؛ فنسب الى جمع من أجلّة الشيعة أضاليل(٢٠)، كما نقل ما لاينبغي نقله من ترّهات قصص العامّة، مثل ما نقل عن قاصّ طبري: أنّ في القيامة يخفي الله يزيد بن معاوية تحت قوائم عرشه من فاطمة، ويرغّبها في العفو عنه بإرائته لها قدمه المجروحة من سهم نمرود وعفوه عنه (٣)؛ ونقل عن معاذ العنبري أنّ له جميع الأعضاء حتّى الفرج (٤). تعالى الله عمّا يقولون علوّاً كبيراً.

#### ٥ من الخطبة (٦٣)

ومن خطبة له عليُّلا:

آلْحَمْدُ للهِ آلَّذِي لَمْ يَسْبِقْ لَهُ حَالٌ حَالاً، فَيَكُونَ أَوَّلاً قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِراً، وَيَكُونَ ظَاهِراً قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بَاطِناً؛ كُلُّ مُسَمَّى بِالْوَحْدَةِ غَيْرَهُ قَلِيلٌ، وكُلُّ قَوِيٍّ غَيْرَهُ ضَعِيف، وكُلُّ مَالِكٍ غَيْرَهُ مَمْلُوكٌ، وكُلُّ مَالِكٍ غَيْرَهُ مَمْلُوكٌ، وكُلُّ عَالِمٍ غَيْرَهُ مُتَعَلِّمٌ، وكُلُّ قَادِرٍ غَيْرَهُ يَقْدِرُ وَيَعْجَزُ، وَكُلُّ سَمِيعٍ غَيْرَهُ وكُلُّ عَالِمٍ عَنْرَهُ مُتَعَلِّمٌ، وكُلُّ قَادِرٍ غَيْرَهُ يَقْدِرُ وَيَعْجَزُ، وَكُلُّ سَمِيعٍ غَيْرَهُ يَصَمَّ عَنْ لَطِيفٍ آلأَصْوَاتِ، وَيُصِمَّهُ كَبِيرُهَا، وَيَذْهَبُ عَنْهُ مَا بَعُدَّ مِنْهَا، يَصَمَّ عَنْ لَطِيفٍ آلأَصْوَاتِ، ويُصِمَّهُ كَبِيرُهَا، وَيَذْهَبُ عَنْهُ مَا بَعُدَّ مِنْهَا،

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ١٠: ٥٢.

<sup>(</sup>٢) مقصود الشارح هشام بن الحكم وهشام بن سالم ويونس بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان صاحب الطاق والقضل بن شاذان، والنسب التي نسبها اليهم ابن أبي الحديد رواها جمع من مؤلفي الشيعة والسنة، لم يسع المقام لنقل رواياتهم. (٣) شرح ابن أبي الحديد ١: ٢٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) شرح ابن أبي الحديد ١: ٢٩٤ نقله الشارح بالمعنى.

وَكُلُّ بَصِيدٍ غَيْرَهُ يَعْمَى عَنْ خَفِيِّ الْأَلْوَانِ، وَلَطِيفِ الْاجْسَامِ، وَكُلُّ ظَاهِدٍ غَيْرَهُ غَيْرَهُ غَيْرُ ظَاهِدٍ. لَمْ يَخْلُقُ مَا خَلَقَهُ لِتَشْدِيدِ غَيْرَهُ غَيْرُ فَاهِدٍ. لَمْ يَخْلُقُ مَا خَلَقَهُ لِتَشْدِيدِ غَيْرَهُ غَيْرُ فَاهِدٍ. لَمْ يَخْلُقُ مَا خَلَقَهُ لِتَشْدِيدِ سُلْطَانِ، وَلا اسْتِعانَةٍ عَلَى نِدِّ مُثَاوِدٍ، وَلا سُلْطَانِ، وَلا تَخْوُونَ. سُلْطَانِ، وَلا تَخْوُونَ، وَعِبَادٌ دَاخِرُونَ. شَرِيكٍ مُكَاثِرٍ، ولا ضِدٍ مُنَافِدٍ، ولَكِنْ خَلائِقُ مَرْبُوبُونَ، وَعِبَادٌ دَاخِرُونَ. لَمْ يَخُلُلْ في الأشْيَاءِ، فَيُقَال: هُو فِيهَاكَائِنٌ، وَلَمْ يَنْأَ عَنْهَا، فَيُقَالُ: هُو مِنْهَا لَمْ يَخُلُلْ في الأشْيَاءِ، فَيُقَال: هُو فِيهَاكَائِنٌ، وَلَمْ يَنْأَ عَنْهَا، فَيُقَالُ: هُو مِنْهَا بَائِنٌ. لَمْ يَؤُدْهُ خَلْقُ مَا ابْتَدَأَ، ولاَ تَدْبِيرُ مَا ذَرَأَ، ولاَ وَقَفَ بِهِ عَجْزٌ عَمَّا بَائِنٌ. لَمْ يَؤُدْهُ خَلْقُ مَا ابْتَدَأَ، ولاَ تَدْبِيرُ مَا ذَرَأَ، ولاَ وَقَفَ بِهِ عَجْزٌ عَمَّا خَلَق، وَلاَ وَقَفَ بِهِ عَجْزٌ عَمَّا خَلَق، وَلاَ وَلَجَتْ عَلَيْهِ شُبْهَةٌ فِي ما قَضَى وَقَدَّرَ، بَلْ قَضَاءٌ مُتْقَنُ، وَعِلْمٌ مُحْكَمٌ، وَأَمْرٌ مُبْرَمٌ. الْمَأْمُولُ مَعَ النَّقَم، والمَرْجُو مِن النَّعَم.

«الحمد لله» حمده تعالى باعتبار خمسة عشر وصفاً، لا يوصف بواحد منها غبره تعالى:

الأوّل: «الذي لم يسبق له حال حالاً، فيكون أوّلاً قبل أن يكون آخراً» وغيره تعالى لا يوصف بالأوّليّة والآخرية في زمان واحد، مثل أوّل سلطنة سلطان وآخرها، وأوّل فاكهة وآخرها، وأمّا هو تعالى ففي كلّ وقت أوّل وآخر؛ وسئل الصادق الله عن معنى الأول والآخر فيه تعالى، فقال: الأوّل: لا عن أوّل قبله ولا عن بدء سبقه، والآخر: لا عن نهاية كما يعقل من صفة المخلوقين، ولكن قديم أوّل آخر لم يزل ولا يزول بلا بدء ولا نهاية (۱).

«ويكون ظاهراً قبل أن يكون باطناً» هو أيضاً كسابقه تفريع على قوله: «لم يسبق له حال حالاً» فكما أنّه تعالى في حين اخريته أوّل، كذلك هو في حين باطنيته ظاهر؛ قال تعالى: ﴿هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكلّ

<sup>(</sup>١) أخرجه الكليني في الكافي ١: ١١٦ ح٦. والصدوق في التوحيد: ٣١٢ ح١. ومعاني الأخبار: ١٢ ح١ عن ميمون اللبّان عن الصادق الشِّلْةِ .

شيء عليم﴾ (١).

وقال الرضاع الله في خبر في أسمائه تعالى: وأمّا الظاهر فليس من أجل أنّه علا الأشياء بركوب فوقها وقعود عليها، وتسنّم لذراها، ولكن ذلك لقهره ولغلبته الأشياء وقدرته عليها، كقول الرّجل: ظهرت على أعدائي، وأظهرني الله على خصمي؛ يخبر عن الفلج والغلبة، فهكذا ظهور الله على الأشياء. ووجه آخر أنّه الظاهر لمن أراده، ولا يخفى عليه شيء، وأنّه مدبّر لكلّ ما برأ، فأيّ ظاهر أظهر وأوضح من الله تعالى؟! لأنتك لا تعدم صنعته حيثما توجّهت، وفيك من آثاره ما يغنيك، والظاهر منّا البارز بنفسه، والمعلوم بحدّه. فقد جمعنا الاسم ولم يجمعنا المعنى.

وأمّا الباطن فليس على معنى الاستبطان للأشياء بأن يغور فيها، ولكن ذلك منه على استبطانه للأشياء علماً وحفظاً وتدبيراً، كقول القائل: أبطنته، يعني: خبرته، وعلمت مكتوم سرّه. والباطن منّا الغائب في الشيء المستتر، فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى (٢).

الثاني: «كلّ مسمّى بالوحدة غيره قليل» في وحدته؛ روى الفتح بن يـزيد عن الرضاع الله في خبر: فالإنسان واحد في الاسم لا واحد في المعنى، والله تعالى واحد لا واحد غيره، ولا اختلاف فيه ولا تفاوت، ولا زيادة ولا نقصان؛ فأمّا الإنسان المخلوق المصنوع المؤلّف، فمن أجزاء مختلفة وجواهر شتّى، غير أنّه بالاجتماع شيء واحد (٣).

<sup>(</sup>١) الحديد: ٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الكليني في الكافي ١: ١٢٠ ح ٢. والصدوق في التوحيد: ١٨٩ ح ٢. والعيون ١: ١٢٢ ح ٥٠، ورواه الطبرسي في الاحتجاج ٢: ٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الصدوق في التوحيد: ٦٢ ح ١٨ ضمن حديث طويل، وأخرجه أيضاً الكليني في الكافي ١: ١٣٧ ح ٣، لكن ليس في حديث الكافي هذه القطعة.

وفي خبر عن الجواد المنافية: فلا يقال: الله مؤتلف ولا الله قليل ولا كثير. ولكنه القديم في ذاته، لأنّ ما سوى الواحد متجزّئ، والله واحد لا متجزّئ، ولا متوهم بالقلة والكثرة، وكلّ متجزّئ أو متوهم بالقلة والكثرة فهو مخلوق دالّ على خالق له (۱۱).

الثالث: «وكل عزيز غيره ذليل» ﴿... أيبتغون عندهم العزّة فإنّ العزّة شُ جميعاً ﴾ (٢). والعزّة في غيره تعالى وإن كان مجازيا و إلّا أنها أيضاً بيده، فلاينالها إلّا من يشاء تعالى: ﴿ قل اللّهمّ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء بيدك الخير إنّك على كلّ شيء قدير ﴾ (٣).

كما أنّه تعالى جعلها بمعنى آخر للمنسوبين إليه ﴿... وشه العزّة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ﴾ (٤) وكلتاهما وإن كانت غير حقيقية، إلّا أنّ الأولى ظاهرية والثانية باطنيّة.

الرّابع: «وكلّ قوي غيره ضعيف» كيف لا يكون غيره ضعيفاً، والإنسان النّدي سخّر له ما في السماوات والأرض، وقال تعالى فيه: ﴿ ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البرّ والبحر ورزقناهم من الطيّبات وفضّلناهم على كثير ممّن خلقنا تفضيلا ﴾ (٥) في غاية الضعف، فقال تعالى: ﴿ ... وخلق الإنسان ضعيفا ﴾ (٦)، وقال النّالية: «مسكين ابن آدم مكتوم الأجل، مكنون العلل، محفوظ

<sup>(</sup>١) أخرجه الكليني في الكافي ١: ١١٦ -٧، والصدوق في التوحيد: ١٩٣ ح٧، ورواه الطبرسي في الاحتجاج ٢: ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ٢٦.

<sup>(</sup>٤) المنافقون: ٨.

<sup>(</sup>٥) الاسراء: ٧٠.

<sup>(</sup>٦) النساء: ٨٨.

العمل، تؤلمه البقة وتقتله الشرقة، وتنته العرقة»(١).

الخامس: «وكل مالك غيره مملوك» هو تعالى ﴿... له ملك السماوات والأرض... ﴾ (٢)، وغيره ﴿... ولا يملكون لأنفسهم ضرّاً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياةً ولا نشوراً ﴾ (٣)، ﴿... وما يملكون من قطمير ﴾ (٤).

قال الجوهري: القطمير الفوفة التي في النواة، وهي القشرة الرقيقة، ويقال: هي النكتة البيضاء التي في ظهر النواة، تنبتُ منها النخلة (٥).

السادس: «وكلّ عالم غيره متعلّم» وأمّا هو تعالى فعلمه من صفات ذاته.

السابع: «وكلّ قادر غيره يقدر» على أشياء معدودة «ويعجز» عن أشياء غير محصورة، وأمّا هو تعالى فقادر على كلّ أمر غير مستحيل، وأمّا المستحيل كإدخال الدنيا في بيضة مع ابقائهما على حالهما، كما اقترحه جاهل معاند، فخارج عن موضوع القدرة، مع أنّه تعالى فعل نظيره.

قال الديصاني لهشام بن الحكم: ألك ربّ؟ فقال: بلى. قال: أقادر هـو؟ قال: نعم، قادر قاهر. قال: يقدر أن يُدخل الدنيا كلّها البيضة لا تكبر البيضة، ولا تصغر الدنيا؟ قال هشام: النظرة. فقال له: قد أنظرتك حولاً. شمّ خرج عنه، فركب هشام الى الصادق لليّه فاستأذن عليه، فأذن له، فقال له: يابن رسول الله! أتاني عبد الله الديصاني بمسألة ليس المعوّل فيها إلّا على الله وعليك، فقال له أبو عبدالله الميّا عن ماذا سألك؟ فقال: قال لي: كيت وكيت. فقال أبو عبدالله الميّا عن ماذا سألك؟ قال: خمس. قال: أيّها أصغر؟ قال: النّاظر.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ٤: ٩٨ الحكمة (١٩).

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٢.

<sup>(</sup>٣) الفرقان: ٣.

<sup>(</sup>٤) فاطر: ١٣.

<sup>(</sup>٥) صحاح اللغة للجوهري ٢: ٧٩٧ مادة (قطمر).

قال: وكم قدر الناظر؟ قال: مثل العدسة أو أقل منها. فقال الثيلا له: يا هشام! فانظر أمامك وفوقك واخبرني بما ترى. فقال: أرى سماءً وأرضاً ودوراً وقصوراً وبراري وجبالاً وأنهاراً. فقال له أبو عبدالله الثيلا: إنّ الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقل منها قادر أن يدخل الدنيا كلها البيضة، لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة. فأكبّ هشام عليه، وقبّل يديه ورأسه ورجليه وقال: حسبي يابن رسول الله، ورجع إلى الدّيصاني فأجابه. فقال: ليس هذا من عندك (۱).

الثامن: «وكل سميع غيره يَصَمّ» بالفتح، كناية عن عدم السّماع «عن لطيف الأصوات ويُصِمّه» بالضمّ «كبيرها» وأمّا هو تعالى فيسمع السرّ وأخفى، وهو ما خطر بالقلب<sup>(۲)</sup>، «ويذهب عنه ما بعد منها» بخلافه تعالى؛ فالقرب والبعد عنده سواء، بل ليس عنده قرب ولا بعد.

التاسع: «وكلّ بصير غيره يعمى» كناية عن عدم الرؤية «عن خفي الألوان ولطيف الأجسام» الظاهر ستقوط ما يتؤدّي معنى قوله الله في السابق «ويذهب عنه ما بعد منها» فكما يذهب عن كلّ سميع غيره تعالى ما بعد من الأصوات، كذلك يذهب عن كلّ بصير غيره جلّ وعلا ما بعد من الألوان ولو كانت واضحة، والأجسام ولو كانت عظيمة؛ فإنّ السّامعة والباصرة منّا محدودتان، وغاية ما قالوا في القصص التاريخية: إنّ زرقاء اليمامة كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيّام، وأنّها قالت لقومها جدس لمّا بعث ملك

<sup>(</sup>١) أخرجه الكليني في الكافي ١: ٧٩ ح ٤، والصدوق في التوحيد ١٢٢ ح ١، وحديث البيضة جاء بألفاظ أُخرى، منها: سؤال ابليس عيسى علينا الخرجه الصدوق في التوحيد: ١٣٧ ح ٥، ومنها سؤال رجل عليّاً عليه اخرجه بروايتين الصدوق في التوحيد: ١٣٠ ح ٩، ١٠، وسؤال رجل الرضاعليا الخرجه الصدوق في التوحيد: ١٣٠ ح ١١.

 <sup>(</sup>٢) قول الشارح أشارة الى قوله تعالى: ﴿ فانه يعلم السر وأخفى ﴾ طه: ٧. وتفسيره بما خطر بالقلب مروي موقوفاً عن علي بن أبراهيم وقتادة والحسن البصري وعكرمة، يجىء تخريجه في العنوان (١٥) من هذا الفصل.

اليمن اليهم لأحذ ثأر طسم منهم، وكانوا خافوا أن تبصرهم فتنذرهم فيستعدّوا ولا يقدروا عليهم، فقطعوا الأشجار وجعل كلّ رجل منهم بين يديه شجرة ـ: أرى أشجاراً تقبل اليكم، وأرى فيها رجلاً معه كتف يأكلها أو نعل يخصفها، ففندوها، فصبّحوهم على غرّة وأبادوهم (١٠).

العاشر: «وكل ظاهر غيره غير باطن، وكل باطن غيره غير ظاهر» لأنّ الظاهر والباطن في غيره تعالى ضدّان لا يجتمعان بخلافهما فيه جلّ وعلا، كما عرفت معناهما في شرح قوله النيّلا «ويكون ظاهراً قبل أن يكون باطناً»(٢).

الحادي عشر: «لم يخلق ما خلقه لتشديد سلطان» ﴿...وما خلقت الجنّ والإنس إلّا ليعبدون الله من رزق وما أُريد أن يطعمون (٣) «ولا تخوّف من عواقب زمان» كالملوك في أفعالهم.

وفي (تاريخ الطبري): أنّ المنصور بنى الهاشمية قبالة مدينة ابن هبيرة التي كانت إلى جانب الكوفة، وبنى أيضاً الرّصافة بظهر الكوفة، فلمّا شارت الراونديّة في هاشميته كره سكناها، لاضطراب من اضطرب أمره عليه من الراونديّة مع قرب جواره من الكوفة، ولم يأمن أهلها على نفسه، فأراد أن يبعدهم من جوارهم، فذكر أنّه خرج بنفسه يرتاد موضعاً يتخذه مسكناً لنفسه وجنده، فبدأ فانحدر إلى جرجرايا، ثمّ صار الى بغداد، شمّ مضى الى الموصل، ثمّ عاد إلى بغداد، فقال: هذا موضع معسكر صالح، هذه دجلة ليس بيننا وبين الصين شيء، يأتينا فيها كلّ ما في البحر، وتأتينا الميرة من الجزيرة وأرمينية وما حول ذلك. وهذا الفرات يجيء فيه كلّ شيء من الشام

<sup>(</sup>١) نقل القصة بطولها الحموى في معجم البلدان ٥: ٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) هي الفقرة الثالثة من هذا العنوان.

<sup>(</sup>٣) الذاريات : ٥٦ ـ ٥٧ .

والرّقة وما حول ذلك؛ فنزل وضرب عسكره على الصّراط وخطّ المدينة، ووكّل بكلّ ربع قائداً(١).

«ولا استعانة على ندٌ» بالكسر: المثل والنظير.

«مثاور» أي: مواثب.

«ولا شريك مكاثر» كأهل الدنيا ﴿ اعلموا أنّما الحياة الدّنيا لعب وله و وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد... ﴾ (٢).

وفي (المروج): كتب ملك الصين الى أنوشيروان: من فغفور ملك الصين صاحب قصر الدرّ والجوهر الذي يجري في قصره نهران يسقيان العود والكافور الذي توجد رائحته على فرسخين، والذي تخدمه بنات ألف ملك، والذي في مربطه ألف فيل أبيض إلى أخيه كسرى أنوشيروان (٣).

وفيه: وكتب إليه ملك الهند: من ملك الهند وعظيم أراكنة المشرق، وصاحب قصر الذهب، وأبواب الياقوت والدر إلى أخيه ملك فارس صاحب التاج والراية كسرى أنوشيروان (٤).

«ولا ضد منافر» كالسلاطين في استحكاماتهم.

وفي (تاريخ الطبري): قيل للمنصور في ما قيل له في محاسن موضع بغداد ليتّخذه حصناً: وأنت بين أنهار لا يحمل إليك عدوّك إلّا على جسر أو قنطرة، فإذا قطعت الجسر وأخرجت القناطر لم يصل اليك عدوّك... والتّدبير في المدن أن تتّخذ لها الأسوار والخنادق والحصون، ودجلة والفرات

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٦: ٢٣٤ سنة (١٤٥)، ونقلها الشارح بتلخيص.

<sup>(</sup>٢) الحديد: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ١: ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب ١: ٢٩٣.

الفصل الاؤل ـ في التوحيد \_\_\_\_\_\_\_ مما خنادق لمدينتك (١).

«ولكن خلائق مربوبون، وعباد داخرون» بالدّال المهملة، أي: صاغرون ذليلون ﴿...إن يشأ يذهبكم ويأتِ بخلق جديد﴾ (٢)، فكيف يعمل عملاً لتشديد سلطان أو سائر ما ذكر؟

الثاني عشر: «لم يحلل في الأشياء فيقال: هو فيها كائن، ولم يناً» بفتح الهمزة، أي: لم يبعد ولم ينفصل «عنها، فيقال: هو منها بائن» مثلاً لا يقال: إنّه تعالى حلّ في السماء، كما لا يقال: إنّه عزّوجلّ نأى عن الأرض، بل نسبتهما إليه تعالى على السواء ﴿وهو الّذي في السماء إله وفي الأرض إله...﴾ (٣).

هذا، و (توحيد الصدوق) روى الثاني عشر قبل الحادي عشر (3)، والظاهر أصحّيته، فإنّ المناسب أن يكون قوله: «لم يحلل...» بعد قوله «وكلّ باطن غيره غير ظاهر»، كما أنّ المناسب أن يكون الثالث عشر «لم يؤده...» بعد قوله «لم يخلق...» لكونهما من وادٍ واحد.

كما أنّه زاد بعد قوله «بائن»: «ولم يخلُ منها فيقال له: أين، لكنّه سبحانه أحاط بها علمه، وأتقنها صنعه، وأحصاها حفظه» فالظاهر وقوع سقط في النهج لكون الزائد من موضوعه كتقديم وتأخير.

الثالث عشر: «لم يؤده» أي: لم يثقله، من آده الحمل أثقله، أو من آدني هذا الأمر بلغ مني المجهود. «خلق ما ابتدأ» ﴿... وسع كرسيّه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليّ العظيم﴾ (٥). «ولا تدبير ما ذرأ» في (الصحاح):

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٦: ٢٣٦ سنة (١٤٥).

<sup>(</sup>۲) ابراهیم: ۱۹.

<sup>(</sup>٣) الزخرف: ٨٤.

<sup>(</sup>٤) التوحيد للصدوق: ٤٢، ٤٣ ح٣.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٥٥.

حكى بعضهم ذرأت الأرض، أي: بذرتها، وزرع ذريّ، على فعيل، وأنشد: شققت القلب ثمّ ذرأت فيه هواك فليم فالتأم الفطور(١١)

﴿إِنّ الله يمسك السّماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده... (٢)، ﴿... فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين \* فقضاهن سبع سماواتٍ في يومين وأوحى في كلّ سماء أمرها وزيّنا السماء الدّنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم (٢).

«ولا وقف به عجز عمّا خلق» هكذا في النسخ (٤)، والظاهر وقوع تصحيف؛ فقولك وقف بي الأمر الفلاني عن الشيء الفلاني إنّما يقال اذا لم تفعله، فلابدّ أنّ الأصل (ولا وقف به عجز عمّا لم يخلق).

ويشهد له رواية (التوحيد) للخطبة: ولا من عجز، ولا من فترة، بما خلق اكتفى، علم ما خلق وخلق ما علم (٥).

الرابع عشر: «ولا ولجت عليه شبهة في ما قضى وقدّر، بل قضاء متقن، وعلم محكم، وأمر مبرم»؛ وفي (التوحيد): لا بالتفكّر ولا بعلم حادث أصاب ما خلق، ولا شبهة دخلت عليه في ما لم يخلق، لكن قضاء مبرم...(٢).

﴿... قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبتع بحمدك ونقدّس لك قال إنّي أعلم ما لا تعلمون \* ... فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنّي أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما

<sup>(</sup>١) صحاح اللغة للجوهري ١: ٥١ مادة (ذرأ).

<sup>(</sup>۲) فاطر: ٤١.

<sup>(</sup>٣) فصلت: ١١ \_ ١٢.

<sup>(</sup>٤) كذا في نهج البلاغة ١: ١١٣. وشرح ابن أبي الحديد ١: ٤٧١. وشرح ابن ميثم ٢: ١٦٨.

<sup>(</sup>٥) التوحيد للصدوق: ٤٣ ح٣.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه.

کنتم تکتمون که (۱۱).

الخامس عشر «المأمول مع النقم والمرجو مع النعم» هكذا في (المصرية)، والصواب: (والمرهوب مع النعم) كما في (ابن ميثم، وغيره) (٢٠).

يدل على كونه تعالى مأمولاً مع النقم، ومرهوباً مع النّعم ما ورد أنّه تعالى قال لداود المُلْيَلِا: بشّر المذنبين، وانذر الصدّيقين.

قال داود: كيف أُبشِّر المذنبين، وأنذر الصديقين؟ قال: يا داود بشّر المذنبين أنّي أقبل التوبة وأعفو عن الذنب، وأنذر الصديقين ألّا يعجبوا بأعمالهم، فإنّه ليس عبد أنصبه للحساب إلّا هلك (٣).

هذا، ونقل ابن أبي الحديد (٤) هنا آياتٍ وأبياتاً لا ربط لها بالمقام، كقوله تعالى ﴿...فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً﴾ (٥)، وكقول الشاعر:

من عاش لاقى ما يسو أمن الأنوار وما يسر المنوار وما يسر

#### ٦ من الخطبة (٨٣)

ومن خطبة له عليُّلاٍ:

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. الأُوَّلُ لَاشَيْءَ قَبْلَهُ، وَٱلْآخِرُ لَا غَايَةَ لَهُ. لَا تَقَعُ ٱلأَوْهَامُ لَهُ عَلَى صِفَةٍ، وَلَا تَقْعَدُ ٱلْقُلُوبُ مِنْهُ عَـلَى كَيْفِيَّةٍ، وَلَا تَنَالُهُ النَّجْزِئَةُ وَالتَّبْعِيضُ، وَلَا تُحِيطُ بِهِ ٱلْأَبْصَارُ وَٱلقُلُوبُ.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣٠ ٣٣.

<sup>(</sup>٢) في شرح ابن ميثم ٢: ١٦٨ «العرجو» أيضاً، لكن في شرح ابن أبي الحديد ١: ٤٧١ «العرهوب»، وليس قبله واو. (٣) أخرجه الكليني في الكافي ٢: ٣١٤ ح ٨ في ذيل حديث عن الصادق للنِّلِيّ عن النبي عَلِيّاهُ.

<sup>(</sup>٤) شرح ابن أبي الحديد ١: ٤٧٥.

<sup>(</sup>٥) النساء: ١٩.

«وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له» روى (شواب الأعمال) عن النبي عَلَيْهِ الله أنه الله الله الله إلّا أنه، وأنّ النبي عَلَيْهِ الله الله الله الله الله الله إلّا أنه، وأنّ محمّداً عبدي ورسولي أدخلته الجنّة برحمتي (١١).

«الأوّل لا شيء قبله، والآخر لا غاية له»، وفي الخطبة (٩٩): «الأوّل قبل كلّ أوّل، والآخر بعد كلّ آخر؛ بأوّليّته وجب أن لا أوّل له، وبآخريّته وجب أن لا أحر له» (٢)، وفي الخطبة (٩٤): «الحمد شه الأوّل فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظّاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه» (٣). ومرّ في العنوان (١) من هذا الفصل.

«لا تقع الأوهام له على صفة» في حديث الزنديق مع الصادق المسيلان الزنديق: فإنّا لم نجد موهوماً إلّا مخلوقاً. قال أبو عبدالله السلالي : لو كان ذلك كما تقول لكان التوحيد عنّا مرتفعاً، لأنتا لم نكلّف أن نعتقد غير موهوم، ولكنّا نقول: كلّ موهوم بالحواسّ مدرك، فما تجده الحواسّ وتمثله فهو مخلوق، ولابد من إثبات صانع الأشياء خارج من الجهتين المذمومتين: إحداهما: النفي، إذ كان النفي هو الإبطال والعدم، والجهة الثانية: التشبيه، إذ كان التشبيه من صفة المخلوق الظاهر التركيب والتأليف، فلم يكن بدّ من إثبات الصانع لوجود المصنوعين والاضطرار منهم إليه (٤).

«ولا تقعد» هكذا في (المصرية)، والصواب: (ولا تعقد) بتقديم العين، كما في (ابن ميثم) وغيره (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الصدوق في ثواب الأعمال: ٢٥ ح ٢.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ١: ١٩٤ الخطبة (٩٩).

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ١: ١٨٦ الخطبة (٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الصدوق في التوحيد: ٢٤٥ ح ١. والكليني في الكافي ١: ٨٠ ح ٥. لكن ليس في حديث الكافي هذه القطمة.

<sup>(</sup>٥) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٢٠، لكن في شرح ابن ميثم ٢: ٣٧٤ «تقعد» أيضاً.

ومن الغريب أنّ محشّي (المصرية) قرّر الغلط، وقال: إنّه مجاز عن استقرار حكمها(١).

«القلوب منه على كيفيّة» هو ردّ على المشبّهة حيث قالوا: كلّ ما لم تعقد القلوب منه على كيفيّة، ولم ترجع فيه إلى إثبات هيئة لم نعقل منه شيئاً. فردّ المُنْ عليهم: أنّه واحد بلا كيفيّة، وأنّ القلوب تعرفه بلا إحاطة.

وقال الصادق للنُّلْخ: من نظر في الله: كيف هو هلك (٢٠).

«ولا تناله التَجزئة والتَبعيض» وما ورد من مثل ﴿... يد الله فوق أيديهم...﴾ (٢) و ﴿... بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء...﴾ (٤) فكنايات واستعارات.

«ولا تحيط به الأبصار والقلوب» قال الصادق النّيلا: يا بن آدم! لو أكل قلبك طائر لم يشبعه، وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطّاه، تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض! إن كنت صادقاً فهذه الشمس خلقٌ من خلق الله، فإن قدرت أن تملأ عينيك منها فهو كما تقول(٥).

هذا، ويناسب كلامه عليه المناه عليه الخطبة -قولُ الهادي عليه الهي تاهت أوهام المتوهّمين وقصر طرف الطارفين، وتلاشت أوصاف الواصفين، واضمحلّت أقاويل المبطلين عن الدّرك لعجيب شأنك، أو الوقوع بالبلوغ إلى علوّك؛ فأنت في المكان الذي لا يتناهى، ولم تقع عليك عيون بإشارة ولا عبارة، هيهات ثمّ هيهات، يا أوّلي يا وحداني يا فرداني، شمخت في العلوّ بعزّ الكبر،

<sup>(</sup>١) المحشى هو الشيخ محمد عبده، كذا قال في ذيل نهج البلاغة ١: ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الكليني في الكافي ١: ٩٣ ح ٥. والبرقي في المحاسن : ٢٣٧ ح٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ١٠.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٦٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الكليني في الكافي ١: ٩٢ ح٨. والصدوق في التوحيد : ٤٥٥ ح٥.

وارتفعت من وراء كلّ غورة ونهاية بجبروت الفخر(١).

#### ٧ من الخطبة (٨٨)

ومن خطبة له للنُّلْإ:

الْحَمْدُ لِلّهِ اَلْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ، وَالْخَالِقِ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ، الَّذِي لَمْ يَزَلْ قَائِماً دَائِماً، إِذْ لَا سَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاحٍ، وَلَا حُجُبٌ ذَاتُ ارتَاجٍ، وَلَا لَيْلٌ دَاجٍ، وَلاَ بَحْرٌ سَاجٍ، وَلاَ جَبَلٌ ذُو فِجَاجٍ، وَلاَ فَجٌّ ذُو أَعْوِجَاجٍ، وَلاَ أَرْضٌ دَاجً، وَلاَ فَجٌ ذُو أَعْوِجَاجٍ، وَلاَ أَرْضٌ ذَاتُ مِهَادٍ، وَلاَ خَلْقِ وَوَارِثُهُ، وَإِلَهُ الْخَلْقِ وَرَازِقُهُ، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دَائِبَانِ فِي مَرْضَاتِهِ يُبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ، وَيُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ. قَسَمَ أَرْزَاقَهُمْ، وَاحْصَى آثَارَهُمْ، وَأَعْمَالُهُمْ وَعَدَدَ وَيُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ. قَسَمَ أَرْزَاقَهُمْ، وَاحْصَى آثَارَهُمْ، وَأَعْمَالُهُمْ وَعَدَدَ وَيُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ. قَسَمَ أَرْزَاقَهُمْ، وَاحْصَى آثَارَهُمْ، وَأَعْمَالُهُمْ وَعَدَدَ وَيُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ. قَسَمَ أَرْزَاقَهُمْ، وَاحْصَى آثَارَهُمْ، وَأَعْمَالُهُمْ وَعَدَدَ وَيُعَرِّبُونِ كُلَّ بَعِيدٍ. قَسَمَ أَرْزَاقَهُمْ، وَاحْصَى آثَارَهُمْ، وَأَعْمَالُهُمْ وَعَدَدَ وَيُعَلِّمُ مَ فَعَدَائِهِمْ وَعَدَدَ وَمُعَالِهُمْ وَعَدَدَ وَمُعَنَّمُ هُمْ وَمُنْ تَوَكُمُ مَنَ الْفَلَيْدِي آلَنْ مَنْ عَارَاهُ، وَمَنْ تَوَكُمُ مَنْ عَارَاهُ، وَمَنْ تَوَكَلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ، وَمَنْ شَوَكًا عَلَيْهِ كَفَاهُ، وَمَنْ شَوَكًا مَالُهُ أَعْطَاهُ، وَمَنْ تَوكَلَّ عَلَيْهِ كَفَاهُ، وَمَنْ شَكَرَهُ جَزَاهُ.

«الحمد شه» حمده على أوصاف أوجبت حمده:

الأوّل: «المعروف من غير رؤية» الابصار، بل من رؤية القلوب؛ وأملى الرّضاطيّ في (التوحيد): احتجب بغير حجاب محجوب، واستتر بغير ستر مستور، عُرف بغير رؤية، ووُصف بغير صورة، ونُعت بغير جسم، لا إله إلّا

<sup>(</sup>١) أخرجه الصدوق في التوحيد: ٦٦ – ١٩.

الفصل الاوّل ـ في التوحيد \_\_\_\_\_\_\_\_ 189

الله الكبير المتعال(١).

الثاني: «والخالق من غير روية» بخلاف باقي الصانعين. والثالث: «الذي لم يزل قائماً دائماً» قبل أن يكون خلق.

«إذ لا سماء ذات أبراج» قال في (اللّسان): إنّ الأبراج جمع البرج كالبروج (١٠).

قال تعالى: ﴿ والسماء ذات البروج ﴾ (٣) ﴿ تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً ﴾ (٤) ﴿ ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيّناها للنّاظرين وحفظناها من كلّ شيطان رجيم \* إلّا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ﴾ (٥).

والبروج الاثنا عشر معروفة، وعن الفرّاء: اختلفوا في البروج فقالوا: هي النجوم. وقالوا: هي العروج المعروفة اثنا عشر برجاً. وقالوا: هي القصور في السماء. والله أعلم بما أراد (١).

«ولاحجب» وفي خبر زيد بن وهب: سئل أمير المؤمنين المنافية عن الحجب. فقال: أقل الحجب سبعة، غلظ كلّ حجاب مسيرة خمسمائة عام، بين كل حجابين منها مسيرة خمسمائة عام، والحجاب الثالث سبعون حجاباً، بين كلّ حجابين منها مسيرة خمسمائة عام، وطوله خمسمائة عام، حَجَبة كلّ حجاب منها سبعون ألف ملك قوّة كلّ ملك منهم قوّة الثقلين؛ منها ظلمة، ومنها نور، ومنها نار، ومنها دخان، ومنها سحاب، ومنها برق، ومنها مطر،

<sup>(</sup>١) أخرجه الصدوق في التوحيد: ٩٨ ح٥، والعلل ١: ٩ ح٣.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ٢: ٢١٢ مادة (برج).

<sup>(</sup>٣) البروج: ١.

<sup>(</sup>٤) الفرقان: ٦١.

<sup>(</sup>٥) الحجر: ١٦ ـ ١٨.

<sup>(</sup>٦) نقله عن الفرّاء لسان العرب ٢: ٢١٢. مادة (برج).

ومنها رعد، ومنها ضوء، ومنها رمل، ومنها جبل، ومنها عجاج، ومنها ماء، ومنها أنهار، وهي حجب مختلفة، غلظ كلّ حجاب مسيرة سبعين ألف عام (١٠). «ذات إرتاج» بالكسر بمعنى: الاغلاق.

«ولا ليل داج» في معنى قوله تعالى: ﴿ واللّيل إذا يغشى ﴾ (٢). قال الأصمعي: دجا الليل إنّما هو ألبس كلّ شيء، وليس هو من الظلمة، ومنه قولهم: «دجا الإسلام» أي: قوي، وألبس كلّ شيء (٣).

وممّا ذكرنا يظهر لك ما في قول الشّراح «ليل داج» أي: مظلم (٤).

«ولا بحر ساج» أي: ساكن؛ قال الأعشى:

فما ذنبنا أن جاش بحر ابن عمّكم وبحرك ساج لا يواري الدعامصا<sup>(ه)</sup> ومنه أيضاً ﴿واللّيل اذا سجى﴾ (٦) أي: بلغ النهاية في الظلمة فسكن. «ولا جبل ذو فجاج» فجاج: جمع فج؛ قال تعالى: ﴿... من كلّ فج عميق﴾ (٧).

وفي (اللسان): قال أبو الهيثم: الفجّ الطريق الواسع في الجبل، وكلّ طريق بعد فهو فجّ (^^).

<sup>(</sup>١) أخرجه الصدوق في التوحيد: ٢٧٨ ح٣. والخصال ٢: ٤٠١ ح ١٠٩ ضمن حديث.

<sup>(</sup>٢) الليل: ١.

<sup>(</sup>٣) هذا قول بعض أهل اللغة. قال به ابن الاثير في النهاية ٢: ١٠٣ مادة (دجى)، ونقله ابن منظور عن مجهولٍ في لسان العرب ١٤: ٢٤٩ مادة (دجى)، ولم أرّ من نسبه الى الاصمعي. بل حكى ابن منظور في لسان العرب ١٤: ٢٥٠ عن الأصمعي أنّ (دجى الليل) بمعنى: هدأ وسكن، وذكر شاهد، على قوله.

<sup>(</sup>٤) كذا قال ابن أبي الحديد في شرحه ٢٢٧: والمجلسي في شرح الخطبة في بحار الأتوار ٥٧: ٢٦، والخوئي في شرحه ٣: ٨٨. والنقل بالمعنى.

<sup>(</sup>٥) أورده لسان العرب ١٤: ٣٧١ مادة (سجا).

<sup>(</sup>٦) الضحى : ٢.

<sup>(</sup>٧) الحج: ٢٧.

<sup>(</sup>٨) لسان العرب ٢: ٣٣٩ مادة (فجج).

وقول بعضهم: الفجّ الطّريق الواسع بين جبلين (١) يأباه قوله المَيْلَةِ هذا، فجعل المَيْلَةِ لجبل واحد فجاجاً، بل الأصل فيه الطريق الواسع، ولو لم يكن في جبل؛ قال تعالى: ﴿ والله جعل لكم الأرض بساطاً \* لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً ﴾ (٢). وكون الجبل ذا فجّ لا يستلزم أن يكون كلّ فجّ في الجبل، فهو نظير أن تقول: جبل ذو عيون؛ مع حصول العين في غير الجبل.

«ولا فج ذو اعوجاج» هو أيضاً لا يستلزم أن يكون الفج معوجاً، وإنما هو وصنف غالبي كسابقه، فإنّ الأغلب في الجبال أن تكون ذات فجاج، كما أنّ الأغلب في الفجاج أن تكون ذات اعوجاج.

«ولا أرض ذات مهاد» ﴿ أَلم نجعل الأرض مهاداً ﴾ (٣)، ﴿ والأرض فرشناها فَـنعم المـاهدون ﴾ (٤)، ﴿ الذي جـعل لكم الأرض مهداً وجعل لكم فيها سبلاً... ﴾ (٥)، ﴿ الذي جعل لكم الأرض مهداً وسلك لكم فيها سبلاً... ﴾ (٥).

هذا، ونقل (الهيئة والإسلام)(٧) عن بعضهم الاستدلال بالآية الأخيرة على حركة الأرض لكون المهد يتحرّك بلا اضطراب.

قلت: و مثلها الآنة الثالثة.

«ولا خلق ذو اعتماد» قال ابن أبي الحديد: أي ولا مخلوق يسعى برجلين فيعتمد عليهما، أو يطير بجناحيه فيعتمد عليهما، ونحو ذلك؛ والاعتماد هنا

<sup>(</sup>١) هو مختار ابن منظور في لسان العرب ٢: ٣٣٨ مادة (فجج)، وغيره.

<sup>(</sup>۲) نوح: ۱۹ ـ ۳۰.

<sup>(</sup>٣) النبأ: ٦.

<sup>(</sup>٤) الذاريات: ٨٨.

<sup>(</sup>٥) الزخرف: ١٠.

<sup>(</sup>٦) طه: ٥٣.

<sup>(</sup>٧) الهيئة والاسلام ١: ٨٨.

البطش والتّصرف(١).

قلت: بل الظاهر أنّ المراد أنّه لم يكن مخلوقاً من مخلوقاته الحيّة التي لها قصد في مآربهم وحوائجهم. يقال: اعتمد فلان فلاناً في حاجته إذا قصده، ومنه قتل العمد، أي: قتل عن قصد؛ وقال خفاف بن ندبة:

وإن تكُ خيلي قد أُصيب صميمها فعمداً على عين تيممت مالكا(٢)

«والشمس والقمر دائبان» (٣) أي: جادّان، من دأب فلان، أي: جدّ وتعب والأصل في كلامه النبيّة قوله تعالى: ﴿ وسنخّر لكم الشمس والقمر دائبين... ﴾ (٤).

«في مرضاته» حيث إنّهما مسخّران له فلا يقدران خلافه؛ قال تعالى: ﴿ والشّمس تجري لمستقرّ لها ذلك تقدير العزيز العليم \* والقمر قدّرناه منازل حتّى عاد كالعرجون القديم ﴾ (٥).

وقال الصادق لليلل الزنديق المصري: يلجان فلا يشتبهان، ويرجعان قد اضطرّا، ليس لهما مكان إلّا مكانهما، فإن كانا يقدران على أن يذهبا فَلِمَ يرجعان؟ وإن كانا غير مضطرّين فَلِمَ لا يصير اللّيل نهاراً والنهار ليلاً؟ اضطرّا والله على مصر الى دوامهما، والّذي اضطرهما أحكم منهما وأكبر. فقال الزّنديق: صدقت (٦).

«يُبليان» أي يجعلان بالياً.

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) أورده لسان العرب ٣: ٢٠٢ مادة (عمد).

<sup>(</sup>٣) لم يتعرّض الشارح لشرح فقرتين. هما: «ذلك مبتدع الخلق ووارثه». «وإله الخلق ورازقه».

<sup>(</sup>٤) ابراهيم: ٣٣.

<sup>(</sup>ه) پس: ۲۸ ـ ۲۹.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الكليني في الكافي ١: ٧٣ ح١، والصدوق في التوحيد: ٢٩٥ ح٤، ورواه الطبرسي في الاحتجاج ٢: ٣٣٤.

«كلّ جديد» قال أبو النّجم:

مرّ اللّيالي أبطئي وأسرعي حتّى إذا داراكِ أُفْقٌ فارجعي (١)

طيّر عنها قنزعاً من قنزع أفناه قيل الله للشمس اطلعي

«ويقرّبان كلّ بعيد» قال الصّلتان العبديّ:

أشاب الصغير وأفني الكبير

إذا هـرمت ليـلة يـومها أتـى بـعد ذلك يـومٌ فـتي (٢)

«قسم أرزاقهم، وأحصى آثارهم، وأعمالهم» قالوا: مأخوذ من قوله تعالى: ﴿…نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا...﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿…ونكتب ما قدّموا وآثارهم...﴾ (٤).

قلت: ومن قوله عزَّوجلَّ: ﴿ فالمقسّمات أمراً ﴾ (٥)، ﴿ وكلّ صغير وكبير مستطر ﴾ (١)، ﴿ ما يلفظ من قول إلّا لديه رقيب عتيد ﴾ (٧) و ﴿ وإنّ عليكم لحافظين \* كراماً كاتبين \* يعلمون ما تفعلون ﴾ (٨).

«وعدد أنفاسهم» في الخبر: أنّ المراد من قوله تعالى: ﴿...إنّ ما نعدّ الله عدّا﴾ (١) عدّ الله تعالى لعدد أنفاس عبيده لا لسنيّهم، فإنّ سنيّهم يعدّها

أشاب الصغير وأفنى الكبيـ ـ ـر ذكر الغداة ومرّ العشمي

<sup>(</sup>١) نقله السيوطي في شواهد المغنى ٢: ٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) نقله التفتازاني في المطول: ٦١. أحوال الاسناد الخبري بلفظ:

<sup>(</sup>٣) الزخرف: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) يس: ١٢.

<sup>(</sup>٥) الذاريات : ٤.

<sup>(</sup>٦) القمر: ٥٣.

<sup>(</sup>۷) ق: ۸۸.

<sup>(</sup>٨) الانقطار: ١٠ ـ ١٢.

<sup>(</sup>۹) مريم: ۸٤.

أبواهم أيضاً(١).

«وخائنة أعينهم، وما تخفي صدورهم من الضمير» قال الله تعالى: ﴿ يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور﴾ (٢).

«ومستقرّهم ومستودعهم من الأرحام والظهور إلى أن تتناهى بهم الغايات» ﴿ وهو الّذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقرّ ومستودع قد فصّلنا الآيات لقوم يفقهون ﴾ (٣)، ﴿ وما من دابّة في الأرض إلّا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها كلّ في كتاب مبين ﴾ (٤).

وعن الحسن: الإنسان مستقرّ في القبر ومستودع في الدّنيا(٥).

وقال سليمان العدوي:

فحِع الأحبّة بالأحبّة قبلنا فالنّاس مفجوع به ومفجّع مستودع أو مستقرّ مدخلاً فالمستقرّ يزوره المستودع (١)

والظاهر أنّ كلامه طني ناظر إلى قوله تعالى: ﴿ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين \* ثمّ جعلناه نطفة في قرار مكين \* ثمّ خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضعة فخلقنا المضعة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثمّ أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين \* ثمّ إنكم بعد ذلك لميتون \* ثمّ إنكم يوم

<sup>(</sup>١) أخرج هذا المعنى عبد بن حميد في مسنده عنه الدر المنثور ٤: ٢٨٤ عن الباقر طليُّلا ، وأخرجه علي بن ابراهيم في تفسيره ٢: ٥٣، والكليني في الكافي ٣: ٢٥٩ ح ٣٣ عن الصادق طليُّلا ، وأخرجه ابن المنذر، وابن أبي حاتم. وعنهما الدرّ المنثور ٤: ٢٨٤ عن ابن عباس، وجاء أيضاً عنه في تنوير المقباس ٣: ٢١٨.

<sup>(</sup>۲) غافر: ۱۹.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٩٨.

<sup>(</sup>٤) هود: ٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابو الشيخ عنه الدرّ المنثور ٣٠ ٣٦ عن الحسن وقتادة، وجاء في المصدر أقوال أُخرى في الآية.

<sup>(</sup>٦) أورده مجمع البيان ٤: ٣٤٠.

القيامة تبعثون♦<sup>(۱)</sup>.

«هو الذي اشتدت نقمته على أعدائه في سعة رحمته، واتسعت رحمته لأوليائه في شدّة نقمته» بخلاف الملوك، فلا تجتمع فيهم شدّة النقمة وسعة الرحمة في وقت واحد؛ وفي (دعاء الافتتاح): أيقنت أنّك أرحم الراحمين في موضع العفو والرّحمة، وأشدّ المعاقبين في موضع النكال والنّقمة (٢).

«قاهر من عازّه» أي: غالبه، بمعنى: أراد الغلبة عليه؛ ﴿ وقال فرعون يا أيّها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلّي اطلّع إلى إله موسى وإنّي لأظنّه من الكاذبين\* واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحقّ وظنّوا أنّهم الينا لا يرجعون\* فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمّ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين﴾ (٣).

«ومذلّ من ناواه» أي: عاداه؛ قال الجوهري: وأصله الهمزة، لأنته من النوء، وهو النهوض (٤).

قال تعالى: ﴿... وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحقّ فأخذتُهم فكيف كان عقاب﴾ (٥)، ﴿...فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصّيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا...﴾ (١).

«وغالب من عاداه» قال تعالى: ﴿ ... والله غالب على أمره ولكنّ أكثر الناس

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ١٢ ــ ١٦.

<sup>(</sup>٢) نقله ضمن الدعاء الطوسي في مصباح المتهجد: ٥٢٠، والكفعمي في البلد الأمين: ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) القصص: ٣٨ ـ ٥٠. لم يتعرض الشارح لشرح فقرة: «ومدمّر من شاقّه».

<sup>(</sup>٤) صحاح اللغة للجوهري ٦: ٢٥١٧ مادة (نوي).

<sup>(</sup>٥) غافر: ٥.

<sup>(</sup>٦) المنكبوت: ٤٠.

لا يعلمون (١١)؛ وقال الشاعر في قيام قريش، وكانوا يكنّون عنهم بسخينة على رسوله عَلَيْهُ:

زعمت سخينة أن ستغلب ربّها ولي غلبن مغالب الغلّاب(٢)

«ومن توكل عليه كفاه» ﴿... ومن يتوكّل على الله فهو حسبه...﴾ (٣)، وقد كفى تعالى من المتوكلين عليه خليله ابراهيم الميله ، قال تعالى: ﴿قالوا حرّقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين \* قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم \* وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين ﴾ (٤).

وكفى حبيبه محمداً عَلَيْ الله أَهُ قال تعالى له: ﴿ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين \* إنّا كفيناك المستهزئين ... ﴾ (٥) فأهلك تعالى جميع المستهزئين به: الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، وعدي بن قيس، والأسود بن المطلب، والأسود بن عبد يغوث، وغيرهم، كلّ واحد ببليّة.

«ومن سأله أعطاه» قال زكريا: ﴿...فهب لي من لدنك وليّاً \* يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربِّ رضيّاً \* يا زكريا إنّا نبشّرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميّاً \* قال ربِّ أنّى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً وقد بلغت من الكبر عتيّاً \* قال كذلك قال ربّك هو عليّ هيّن وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً ﴾ (٦).

«ومن أقرضه قضاه» وأعطاه ما أقرض ﴿ من ذا الّذي يُقرض الله قرضاأ

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۲۱.

<sup>(</sup>٢) أورده أساس البلاغة: ٢٠٥ مادة (سخن).

<sup>(</sup>٣) الطلاق: ٣.

<sup>(</sup>٤) الأنياء: ٨٨ \_ ٧٠.

<sup>(</sup>٥) الحجر: ٩٤ \_ ٩٥.

<sup>(</sup>٦) مريم: ٥ ـ ٩ .

حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة... (() ﴿ من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم (().

 $^{(7)}$ . ومن شكره جزاه» ﴿...لئن شكرتم لأزيدنكم...  $^{(7)}$ .

# ۸ من الخطبة (۸۹)

ومن خطبة له المُثَلِّة تعرف بخطبة الأشباح، وهي من جلائل خطبه، وكان سأله سائل أن يصف الله حتى كأنه يراه عياناً، ف غضب المُثَلِّةِ لذلك:

قول المصنف: «تعرف بخطبة الأشباح» قال ابن أبي الحديد: الأشباح: الأشباح، الأشخاص، والمراد بهم هاهنا الملائكة لأنّ الخطبة تتضمّن ذكر الملائكة (٤)،

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٤٥.

<sup>(</sup>۲) الحديد: ۱۱.

<sup>(</sup>۳) ابراهیم: ۷.

<sup>(</sup>٤) شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٣٩.

وتبعه الخوئي<sup>(۱)</sup>، إلّا أنّ الظاهر أنّ الخطبة كانت متضمّنة لذكر لفظ الأشباح، كما أنّ الخطبة الشقشقيّة (۱) متضمّنة لذكر الشقشقة، وروى (الروضة) خطبة معروفة معروفة بالطالوتية (۱) تخصمّنت قصة طالوت، وروى خطبة معروفة بالوسيلة (۱) لكونها متضمّنة لذكر الوسيلة؛ وفي هذه وإن لم نقف على لفظ أشباح، إلّا أنّ المصنف لم ينقل جميعها، بل انتخب منها، فقال تارة فيها: منها: في صفة خلق السماء، وأخرى قال: منها: ثمّ خلق سبحانه، وثالثة: منها: في صفة الأرض.

ولو كانت العلّة ما ذكر كان كثير من خطب النهج متضمّناً لذكر الملائكة، ومنها في الأولى، فَلِمَ خصّت هذه بالتّسمية، مع أنّه أيّ مناسبة للتعبير عن الملائكة بالأشباح؟ وإنّما استعمل الأشباح في كلامه عليّه في مقابل الأجناس؛ ففي خطبة له عليّه رواها (توحيد الصدوق): «ليس بجنس فتعادله الأجناس، ولا بشبح فتضارعه الأشباح»(٥)، والظاهر أنّ المراد به الجسميّة؛ ففي أخرى رواها: «ليس بشبح فيرى»(١).

والظاهر أنّه كان فيها هذه الفقرة: «وكيف يوصف بالأشباح وينعت بالألسن الفصاح» ـ رواها أواخر توحيد توحيده (٧) ـ فسقطت منها، يعني لم ينقلها.

<sup>(</sup>١) شرح الخوثي ٣: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ١: ٣٠ الخطبة (٣).

<sup>(</sup>٣) الكافي ٨: ٣١ ح٥.

<sup>(</sup>٤) الكافي ٨: ١٨ ح٤.

<sup>(</sup>٥) التوحيد للصدوق : ٧٠ - ٢٦.

<sup>(</sup>٦) التوحيد للصدوق: ٧٨ ح ٣٤.

<sup>(</sup>٧) أخرج الصدوق الخطبة بروايتين في التوحيد: ٤٨ ح ١٢ و: ٧٧ ح ٣٤. و توجد هذه الفقرة في الرواية الثانية فقط. والأولى أوفق بلفظ نهج البلاغة.

«وهي من جلائل» جمع الجليلة.

«خطبه» و في (ابن أبي الحديد)(١) «الخطب».

«وكان سأله سائل» هكذا في (المصرية)، ولكن في (ابن ميثم وكان سائل سأله».

«أن يصف الله» هكذا في (المصرية) وزاد ابن ميثم: (٣) «تعالى» و (الخطية): «له».

«حتّى كأنّه يراه عياناً فغضب عليه السّلام لذلك» وزاد ابن ميثم (٤): «وقال الخطية».

ثم الكلام من قوله: «وكان - إلى - لذلك» في (المصرية) و (ابن ميثم والخطية) على اختلاف كما عرفت، وليس في (ابن أبي الحديد) رأساً، ونقل ابن أبي الحديد بدل ذاك الكلام: «روى مسعدة بن صدقة عن الصادق جعفر بن محمد المنابخ أنّه قال: خطب أمير المؤمنين النيلخ بهذه الخطبة على منبر الكوفة، وذلك أنّ رجلاً أتاه فقال: يا أمير المؤمنين! صف لنا ربّنا مثل ما نراه عياناً لنزداد له حبّاً وبه معرفة، فغضب ونادى الصلاة جامعة. فاجتمع إليه الناس حتى غص المسجد بأهله، فصعد المنبر وهو مغضب متغيّر اللون، فحمد الله وأثنى عليه، وصلّى على النبي عَنَيْرَالهُ ثمّ قال: …»

ومثله نقل ابن ميثم زائداً على ذاك الكلام بدون فقرة «مثل ما نراه عياناً» وتبديل «ثم قال» في الآخر بقوله: «ثمّ خطبها» (٥) وليس في (الخطية) رأساً (٦).

<sup>(</sup>١) في شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٣٨، وشرح ابن ميشم ٢: ٣٢٢ «خطبه» أيضاً.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن میشم ۲: ۳۲۲.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٤) المصدر تفسه.

<sup>(</sup>٥) وحذف الباء من أول هذه وحذف (اليه) بعد (فاجتمع).

وجمع الرّضي رضوان الله عليه بينهما مشكل حيث إنّه كالتكرار، وليس ذلك دأبه، وكأنّ نسخ النّهج كانت مختلفة، فنسخة ابن أبي الحديد منه كانت متضمّنة لنقل الرواية، والنسخة الخطية لنقل الكلام بدلها، وابن ميثم جمع بينهما.

وكيف كان، فلاريب أنّه رواية مسعدة عن الصادق النيّلا؛ فروى (توحيد الصدوق) عن الأسدي عن البرمكي عن علي بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن إسماعيل بن إسحاق الجهني عن فرج بن فروة عن مسعدة عن الصادق النيّلا: بينا أمير المؤمنين النيّلا يخطب على المنبر بالكوفة إذ قام إليه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين! صف لنا ربّك لنزداد له حبّاً وبه معرفة، فغضب أمير المؤمنين الصّلاة جامعة. فاجتمع الناس حتّى غصّ المسجد أمير المؤمنين الليّلا ونادى الصّلاة جامعة. فاجتمع الناس حتّى غصّ المسجد بأهله ثمّ قام متغيّر اللون، فقال: الحمد لله الذي لا يفره المنع، ولا يكديه الإعطاء...(٧) لكن ليس فيه جميع ما في النهج، وفيه اختلافات.

وكيف كان فإنما غضب المنه أحسّ من الرّجل أنّه طلب منه النه وصفه تعالى بالكنه، وتعريفه بالتشبيه؛ ففي الخطبة على رواية (التّوحيد): «الذي عجزت الملائكة على قربهم من كرسي كرامته، وطول ولههم إليه، وتعظيم جلال عزّه، وقربهم من غيب ملكوته أن يعلموا من أمره إلّا ما أعلمهم» (٨).

وفيها أيضاً: «أيّها السائل! اعلم أنّ من شبّه ربّنا الجليل بتباين أعضاء

<sup>(</sup>٦) جمع ابن ميثم بين عنوان نهج البلاغة ١: ١٦٠ وشرح ابن أبي الحديد بفرق يسير، والعنوان المذكور في رواية التوحيد: ٤٨ ح ١٣ نحو ابن أبي الحديد. وقد مرت الاشارة الى الاختلاف في مقدمة المؤلف.

<sup>(</sup>٧) التوحيد للصدوق : ٤٨ - ١٣.

<sup>(</sup>٨) التوحيد للصدوق : ٥٠ ح١٣.

خلقه...»(۱) فسؤال الرجل وغضبه للنالج نظير سؤال بني إسرائيل موسى بن عمران للنالج أن يريهم الله عياناً، فغضب تعالى عليهم كما أخبر عزَّوجلَّ عنهم بقوله: ﴿ وَإِذْ قَلْتُم يِا مُوسِى لَن نَوْمَن لَك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون (۱).

«الحمد لله الذي لا يفره» هنا متعد ويأتي لازماً أيضاً، يقال: وفرت الشيء ووفر الشيء.

«المنع» كالنّاس.

«والجمود» هكذا في (المصرية)، وليست الكلمة في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)(٣)، فهي زائدة.

«ولا يُكديه» بالضمّ؛ قال تعالى: ﴿وأعطى قليلاً وأكدى﴾ (٤)، أي: قطع القليل.

«الإعطاء والجود» كالمخلوقين.

«إذ كلّ معط منتقص سواه» علّة لقوله: «ولا يكديه الإعطاء والجود».

«وكل مانع مذموم» صفة مانع.

«ما خلاه» يعني: سواه، والجملة علّة لقوله: «لا يفره المنع» يعني ليس منعه بخلاً فيستحق الذم، بل حكمة فيستحق الحمد أيضاً، لأنته منع ظاهراً وأعطى في الحقيقة، والمعنى: ﴿ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزّل بقدر ما يشاء إنّه بعباده خبير بصير﴾(٥)، ﴿وأصبح الّذين تمنّوا

<sup>(</sup>١) التوحيد للصدوق: ٥٤ ح١٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) توجد الكلمة في شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٣٨، وشرح ابن ميثم ٢: ٣٢٣ أيضاً.

<sup>(</sup>٤) النجم: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) الشورى: ۲۷.

مكانه بالأمس يقولون وَيْكأنّ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أنْ منّ الله علينا لخسف بنا... (١).

ووجه كونه علَّة: أنَّ المنع لوفر المال مذموم لكونه بخلاً.

«وهو» هكذا في (المصرية)، والصواب: (هو) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)(٢).

«المنّان بفوائد النعم، وعوائد المزيد والقسم» ﴿... ولكن الله يمنّ على من يشاء من عباده...﴾ (٣)، ﴿... قال أنا يوسف وهذا أخي قد منّ الله علينا إنّه من يتّق ويصبر فإنّ الله لا يضيع أجر المحسنين﴾ (٤).

«عياله الخلق» هكذا في (المصرية)، والصواب (الخلائق) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)<sup>(٥)</sup>، فالنهج كان (الخلائق) ولكن نقله (التوحيد): «وبجوده ضمن عيالة الخلق»<sup>(٢)</sup>.

وفي (دعاء أبي حمزة): «والخلق كلّهم عيالك وفي قبضتك» $^{(\vee)}$ .

وفي قوله تعالى: ﴿ وما من دابّة في الأرض إلّا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها كلّ في كتاب مبين ﴾ (٨)، ﴿ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإيّاكم إنّ قتلهم كان خِطأ كبيراً ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) القصص: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) توجد (الواو) في شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٣٨، وشرح ابن ميثم ٢: ٣٢٣ أيضاً.

<sup>(</sup>۳) ابراهیم: ۱۱.

<sup>(</sup>٤) يوسف: ٩٠.

<sup>(</sup>٥) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٣٨، لكن في شرح ابن ميثم ٢: ٣٢٢ «الخلق» أيضاً.

<sup>(</sup>٦) التوحيد للصدوق : ٤٩ – ١٣.

<sup>(</sup>٧) رواه ضمن الدعاء الطوسي في مصباح المتهجد: ٥٣٥.

<sup>(</sup>۸).هود: ٦.

<sup>(</sup>٩) الاسراء: ٣١.

«ضمن أرزاقهم» «وقدر أقواتهم» أي: ارزاق جميع خلقه من الانسان وأقسام الحيوان، وأصناف الطير، وصنوف الوحش والهوام والحيتان، ولكن غلب الإنسان في الضّمير. وهو أيضاً من باب التغليب؛ فقدّر لكلّ جنس قوته بحسب ما يناسبه حتّى الجنين والرّضيع، والأصل في كلامه المن قوله تعالى: ﴿...وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيّام سواء للسائلين﴾ (١).

«ونهج» أي: أوضح.

«سبيل الرّاغبين إليه» لعبادته.

«والطّالبين ما لديه» من الأجر والثواب بنهج السبيل، بخلقِ العقول لهم، وبعثِ الرّسل إليهم، وإنزالِ الكتب عليهم.

«وليس بما سُئل بأجود منه بما لم يُسأل» وفي الدّعاء: يا من يعطي من سأله ومن لم يسأله تحنّناً منه ورحمة، ويبتدئ بالخير من لم يسأله تفضلاً منه وكرماً(۱).

وفي الخبر: «كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فإنّ موسى بن عمران المثلِلِا خرج يقتبس لأهله ناراً فكلّمه الله عزّوجلّ ورجع نبيتاً مرسلاً، وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان المثلِلاً، وخرجت سحرة فرعون يطلبون العزّلفرعون فرجعوا مؤمنين»(٣).

«الأوّل الّذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله، والآخر الذي ليس له بعد فيكون

<sup>(</sup>۱) فصلت: ۱۰.

<sup>(</sup>٢) هذه قطعة من دعاء السحر، رواه الطوسي في مصباح المتهجد: ٥٤٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الكليني في الكافي ٥: ٨٣ ح ٣، والصدوق في الفقيه ٤: ٢٨٤ ح ٣ مسنداً، وفي الفقيه ٣: ١٠١ ح ٤٤ مجرّداً، وهو في الأمالي: ١٥٠ ح ١٥ المجلس (٣٣)، وابن شعبة في تحف العقول: ٢٠٨ عن علي علي المنظم ، وأخرج صدر الحديث الكليني في الكافي ٥: ٨٠ عن الصادق علي المنظم .

شيء بعده» قد مرّ نظيره (۱).

و «الرادع» أي: المانع.

«أناسي» جمع إنسان العين؛ وفي (الصحاح): إنسان العين: المثال الذي يرى في السواد، أي: سواد العين، ويجمع أيضاً على أُناسي. قال ذو الرمة يصف إبلاً غارت عيونها من التعب والسير:

أُناسىي ملحود لها في الحواجب<sup>(٢)</sup>.

«الأبصار عن أن تناله» أي: تصله.

«أو تدركه» كما تدرك الأجسام؛ قال الصادق عليه الأبصار لا تدرك إلا ماله لون وكيفية، والله خالق الألوان والكيفية» (٢) ﴿ ولمّا جاء موسى لميقاتنا وكلّمه ربّه قال ربّ أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرّ مكانه فسوف تراني فلمّا تجلّى ربّه للجبل جعله دكّاً وخرّ موسى صَعِقاً فلمّا أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أوّل المؤمنين ﴾ (٤).

هذا وفي (تاريخ الطبري) في الفداء بين المسلمين وصاحب الروم عن الواثق - الخليفة -: أنّه وجّه من يمتحن الأُسَراء منهم: فمن قال منهم إن القرآن مخلوق وإن الله عزّوجل لا يُرى في الآخرة فودي به، ومن لم يقل ذلك تُرك في أيدي الروم (٥).

وفيه أيضاً: قتل الواثق بيده بسيف عمرو بن معد يكرب أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي -وكان جدّه مالك أحد نقباء بني العباس -وحظر

<sup>(</sup>١) مر في العنوان (٥ و ٦) من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٢) صحاح اللغة للجوهري ٢: ٩٠١ مادة (أنس).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الصدوق في الأمالي : ٣٣٤ ح٢ المجلس (٦٤). ورواه الفتال في روضة الواعظين ١: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) الاعراف: ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٧: ٣٣٢ سنة (٢٣١).

على رأسه في بغداد حظيرة، وضُرب عليه فسلطاط، وأقيم عليه الحرس، وعُرف ذلك الموضع برأس أحمد بن نصر، وكُتب في أُذنه رقعة: هذا رأس الكافر المشرك الضال الذي أقرّ بالتّشبيه، وتكلّم بالكفر، فاستُحلّ دمه. وكان الواثق قال له: ما تقول في ربّك؟ فقال: جاءت الآثار عن النبي عَلَيْ انّه قال: ترون ربّكم يوم القيامة كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته. فنحن على الخبر. وقال حدّثني سفيان بن عيينة بحديث يرفعه: ان قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الله يقلّبه، وأنّ النبي عَلَيْ الله كان يدعو: يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي...(۱) وخبره الأول موضوع وأخيراه عمّا رامه بمراحل.

«ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال» يمكن أن يريد النالج بعدم اختلاف الحال منه تعالى لعدم اختلاف الدهر عليه، بالنسبة الى الفقرات المذكورة قبله من إعطائه تعالى ومنعه، وضمانه للأرزاق، وتقديره للأقوات، ونهجه السبيل، واستواء المساول فيه عنده مع غيره، وغيرها؛ فإنّ أسخياء الناس إنّ ما يجودون إذا جاد عليهم الزمان، ويبخلون إذا بخل عليهم، ويعطون أوّلاً ثمّ يمنعون، ويضمنون شيئاً ثمّ يتبرّؤون، كلّ ذلك بحسب تأثير الدهر والزّمان فيهم، وهو تعالى منزّه عن ذلك.

ويمكن أن يريد النالج به الأعمّ، مثلاً الإنسان في نشئه، وباختلاف دهره يختلف حاله، فهو حكما في فقه اللغة حما دام في الرحم فهو جنين، فإذا ولد فهو وليد، ومادام لم يستتم سبعة أيّام فهو صديغ، لأنته لا يشتد صدغه إلى تمام السبعة، ثم ما دام يرضع فهو رضيع، ثمّ إذا قطع عنه اللبن فهو فطيم، ثمّ إذا غلظ وذهبت عنه ترارة الرضاع فهو جحوش عن الأصمعي وأنشد للهذليّ:

قبتلنا مخلداً وابنى حراق وآخر جحوشاً فوق الفطيم

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٢٨ سنة (٢٣١)، والنقل بتصرف.

قال الأزهري: كأنّه مأخوذ من الجحش الّذي هو ولد الحمار، ثمّ هو إذا دبّ ونما دارِج، فإذا بلغ طوله خمسة أشبار فهو خماسي، فإذا سقطت رواضعه فهو مثغور؛ عن أبي زيد، فإذا نبتت أسنانه بعد السقوط فهو مثغّر بالتّاء ومتغّر بالتّاء، عن أبي عمرو، فإذا كاد يجاوز عشر سنين أو جاوزها فهو مترعرع وناشئ، فإذا كاد يبلغ الحلم أو بلغه فهو يافع ومراهق، فإذا أدرك واجتمعت قوّته فهو حزوّر، واسمه في جميع هذه الأحوال غلام، فإذا اخضر شاربه وأخذ عذاره يسيل قيل: بقل وجهه، فإذا صار ذا فتاء فهو فتى وشارخ، فإذا اجتمعت لحيته وبلغ غاية شبابه، فهو مجتمع، ثمّ ما دام بين التلاثين والأربعين فهو شابّ، ثم هو كهل الى أن يستوفي ستين (۱۱). وهكذا نُقل له أسام بحسب ازدياد سنّه، والله تعالى منزّه عن جميع ذلك.

«ولاكان في مكان فيجوز عليه الانتقال» قيل للرضاط المسالة عالم المسلماء الذي يرويه الناس أنّ النبيّ الله على الله الله تعالى كلَّ ليلة إلى السماء الدنيا؟ (٢) فقال: لعن الله المحرّفين للكلم عن مواضعه، والله ما قال النبي المسلماء الدنيا؟ إنّما قال: إنّ الله ينزّل ملكاً الى السماء الدّنيا كلّ ليلة في الثلث الأخير، وليلة الجمعة في أوّل الليل (٢).

<sup>(</sup>١) فقد اللغة الثعالبي: ٨١ الباب (١٤) الفصل (٢٠).

<sup>(</sup>٢) حديث نزول الربّ أخرجه أحمد في مسنده ١٠٠١ عن علي طليّ عن النبي تَلَيّقُهُ ، وأخرجه جعفر الحضرمي في أصله : ٦٩ عن الباقر طليّ ، وأخرجه بعندي له (١٥) طريقاً عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ورفاعة الجهني وجبير بن مطعم وابن مسعود وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت عن النبي تَلَيّقُونُهُ ، وأخرج زيد النرسي في أصله: ٥٤ عن الصادق طليّ : «ان الله ينزل في يوم عرفة ...» وأخرج الصدوق في التوحيد في بعض نسخه: ٢٤٨ - الهامش، البحار ٣٠ الما عن الصادق طليّ تأييد حديث نزول الربّ وتصحيحه، وأخرج على بن ابراهيم في تفسيره ٢: ٢٠٤ عن الصادق طليّ : «ينزل أمره كل ليلة»، وفي نقل البحار ٣٠ د٣٠٥ عنه «ينزل كلّ ليلة».

<sup>(</sup>٣) حديث الرضاغليُّ أخرجه الصدوق في العيون ١: ١٠٤ ح ٢، والتوحيد : ١٧٦ ح ٧ وأماليه: ٣٣٥ ح ٥ المجلس (٦٤)، ورواه الطبرسي في الاحتجاج ٢: ١٠ ٤، وأخرج نحوه الكليني في الكافي ١: ١٢٥ ح ١، والصدوق في التوحيد: ١٨٣ – ١٨

#### ۹ من الخطبة (۸۹)

بعدما مرّ في سابقه:

وَلَوْ وَهَبَ مَا تَنَفَّسَتْ عَنْهُ مَعَادِنُ ٱلجِبَالِ، وَضَحِكَتْ عَنْهُ أَصْدَافُ ٱلْبِحَارِ مِنْ فِلِزِّ اللَّجَيْنِ وَٱلْعِقْيَانِ، وَنُتَارَةِ الدُّرِّ وَحَصِيدِ المَرْجَانِ، مَا أَثَّرَ ذَلِكَ فِي مِنْ فِلِزِّ اللَّجَيْنِ وَٱلْعِقْيَانِ، وَنُتَارَةِ الدُّرِّ وَحَصِيدِ المَرْجَانِ، مَا أَثَّرَ ذَلِكَ فِي جُودِهِ وَلَا أَنْفَدَ سَعَةَ مَا عِنْدَهُ، وَلَكَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَخَائِرِ ٱلْأَنْعَامِ مَا لاَ تُنْفِدُهُ مَطَالِبُ آلاً نَامٍ، لأَنَّهُ ٱلجَوَادُ الَّذِي لاَ يَغِيضُهُ سُؤَالُ السَّائِلِينَ، وَلاَ يُبْخِلُهُ إلى السَّائِلِينَ، وَلاَ يُبْخِلُهُ إلى السَّائِلِينَ، وَلاَ يُبْخِلُهُ إلى المَّائِلِينَ، وَلاَ يُبْخِلُهُ إلى السَّائِلِينَ، وَلاَ يُبْخِلُهُ إلى السَّائِلِينَ وَلاَ السَّائِلِينَ وَالْ السَّائِلِينَ وَالْ السَّائِلِينَ وَلاَ يُبْخِلُهُ إلَا السَّائِلِينَ وَالْ السَّائِلِينَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللْمَاعِيْنِ اللَّهُ الْمَلْكِينَ فَى الْمَلِعُ لَا السَّائِلِينَ وَلَا السَّائِلِينَ وَالْمَالِي السَّائِلِينَ اللَّهُ الْمَالِيْ فَالْمُ السَّائِلِينَ وَلَا السَّائِلِينَ وَالْمَامِ اللَّهُ الْمَامِعُ مِنْ فَا لَاسَائِلِينَ الْعَامِ السَّائِلِينَ اللَّهُ الْمُلْعَلِينَ اللْمَامِقِينَ الْمَامِلَةُ الْمِلْعُ الْمُلْعَلِقِ السَّائِلِينَ الْمَلْعُلِيْنَ الْمُلْعِلَالَ السَّائِلِينَ اللْعَلَّى الْمَامِلَةُ الْمَامِ السَّائِلِينَ اللسَّائِلِينَ اللْمَامِ السَّلَالِينَ اللْمَامِ الْمَامِلُولِينَ اللْمِلْعُ الْمَامِلُونَ الْمَامِلُولُ السَّالِينَ الْمِلْعُ الْمَامِلُولُ اللْمَالِي السَّائِلِينَ الْمَامِلُولُولُولِ اللْمِلْعُ الْمَامِلُولُ اللْمُلْعِلُولِ اللْمِلْمُ الْمَامِلُولُ اللْمَامِ الْمُلْعَلِينَ الْمَامِلُولُولُ اللْمَامِلُولُ اللْمَامِلُولُ اللْمَامِلُولُ اللْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمَامِلُولُ اللْمِلْمُ الْمَامِلُولُ اللْمَامُ اللْمِلْمُ الْمَامِلُولُ اللْمَامِلُولُ اللْمَامِلُ الْمَامِ

«ولو وهب» قال ابن أبي الحديد: هذا الكلام من تتمّة الكلام الأول، وهو قوله عليه المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء»(١).

قلت: بل خصوص قوله «ولا يكديه الإعطاء»، ولا ربط له بقوله «لا يفره المنع».

«ما تنفست عنه معادن الجبال» هو استعارة كقوله تعالى: ﴿ والصبح اذا تنفّس﴾ (٢)، والمراد ما تشقّقت عنه المعادن.

«وضحكت عنه» هو أيضاً استعارة كقوله تنفست، والمراد أيضاً ما تشققت، ولا يخفى حسن التعبير عن تشقق الجبال بالفلزّات بالتنفس عن الشيء، وعن تشقق الأصداف باللّالي بالضّحك عنه.

«أصداف البحار» والصدف غشاء الدرّة.

«من فِلِزّ» بكسرتين، وجوّز (القاموس) فيه الضمّتين كعُّتُلّ، والكسر

عن الكاظم طنيَّة ، والكليني في الكافي ١: ١٢٦ ح ٤ عن الهادي طنيَّة ، وروى قريباً منه ابن طاووس في جمال الاسبوع: ١٨٢ بلا عزو.

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٤٠.

<sup>(</sup>۲) التكوير: ۱۸.

فالفتح كهِجَف، وقال: الفلزّ نحاس أبيض تجعل منه القدور المفرغة أو خبث الحديد أو الحجارة أو جواهر الأرض كلّها أو ما ينقيه الكير من كلّ ما يـذاب منها(١).

قلت: الصواب هو القول الرابع لقوله عليُّا إنه: «اللَّجِين» بالتَّصغير الفضَّة.

«والعِقيان» بالكسر الذّهب الخالص، ورواه (التوحيد) «وسبائك العقيان» (٢).

«ونثارة الدرّ» في (الصحاح): النَّثار بالضم ما تناثر من الشيء (٣)، والدرّة: اللؤلؤ، والجمع درّ ودرّات ودرر.

«وحصید المرجان» ورواه (التوحید) «ونضائد المرجان»(٤) وقال ابن أبى الحدید: ویروی «وحصباء المرجان»(٥).

قلت: وأبو نؤاس نسب الحصباء إلى الدّر، فقال:

كأنّ صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء درّ على أرض من الذّهب(٦)

وفي (اللّسان): قال بعضهم: المرجان البُسَّذ وهو جوهر أحمر، قال ابن برّي: الّذي عليه الجمهور إنّه صغار اللؤلؤ، كما ذكره الجوهري، والدّليل على صحة ذلك قول امرئ القيس ابن حجر:

أذود القوافي عني ذيادا ذياد غلام جري جيادا

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ٢: ١٨٦ مادة (فلز).

<sup>(</sup>٢) التوحيد للصدوق: ٤٩ ح ١٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) صحاح اللغة للجوهري ٢: ٨٢٢ مادة (نثر).

<sup>(</sup>٥) شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٤٠.

<sup>(</sup>٦) أورده ابن هشام في شرح القطر: ٣١٦.

### فأعـــزل مــرجــانها جــانباً وآخذ من درّها المسـتجادا(١)

قلت: جعله في الآية ﴿يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان﴾ (٢)، وفي كلامه النافي وفي شعر امرئ القيس مقابل اللّؤلؤ، والدّر دالّ على كونه غيره؛ وفي (المصباح) قال الطرطوشي: هو عروق حمر تطلع من البحر كأصابع الكفّ، قال: وهكذا شاهدناه بمغارب الأرض كثيراً (٢).

ثمّ الأكثر ذكروا مرجان في مرج، وعن الأزهري: لا أدري أرباعي هو أم ثلاثي؟ (٤) هذا، و «من فلز اللّجين والعقيان» راجع الى معادن الجبال، و «ونثارة الدّرّ وحصيد المرجان» راجع إلى أصداف البحار.

«ما أثر ذلك في جوده، ولا أنفد سعة ما عنده» وكيف ينفد وله خزائن السماوات والأرض، وفي (أصل البرسيّ): إنّ الله تعالى قال لداود: «يا داود وعزّتي وجلالي، لو أنّ أهل سماواتي وأرضي أمّلوني فأعطيت كلّ مؤمّل أمله بقدر دنياكم سبعين ضعفاً لم يكن ذاك إلّا كما يغمس أحدكم إبرة في البحر ويرفعها، فكيف ينقص شيء أنا أعطيته»(٥).

«ولكان عنده من ذخائر الأنعام ما لا تنفده مطالب الأنام»، وفي رواية (التوحيد): «ولكان عنده من ذخائر الإفضال ما لا ينفده مطالب السّوال، ولا

<sup>(</sup>١) لسان العرب ٢: ٣٦٦ مادة (مرج) وما نقله عن الجوهري في صحاح اللغة ١: ٣٤١ مادة (مرج).

<sup>(</sup>٢) الرحمن: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير ٢: ٢٦٤ مادة (مرج).

<sup>(</sup>٤) نقله عن الأزهري لسان العرب ٢: ٣٦٦ مادة (مرج)، وقال: «وأورد، في رباعي الجيم».

<sup>(</sup>٥) رواه الحافظ البرسي في مشارق الأنوار: ٤٢ بلا إسناد. لكن أخرج معناه الكليني بروايتين في الكافي ٢: ٦٦ و ٦٧، ح٧، ٨ وأبو جعفر الطوسي في أماليه ٢: ١٩٦ المجلس (٦) وجاء قريباً منه أربع روايات رواها الطبرسي في مشكاة الأنوار: ١٦ . ١٧ . وأما قول الشارح اصل البرسي فهو، لأن الحافظ رجب البرسي ليس من أصحاب الأصول، بل صاحب الأصل هو زيد النرسي وليس في أصله أثر من هذا الحديث.

یخطر لکثرته علی بال»(۱) ﴿ وإن من شيء إلّا عندنا خزائنه وما ننزله إلّا بقدر معلوم (7).

«لأنّه الجواد الّذي لا يغيضه» من غاض الماء قلّ ونضب. قال الجوهري: وغيض الماء فعل به ذلك، يتعدى ولا يتعدى. وقال الأخفش في قوله تعالى: ﴿...وما تغيض الأرحام...﴾ (٣) أي: ما تنقص. ويقال غاض الكرام أي قلّوا، وفاض اللّئام أي كثروا، وأعطاه غيضاً من فيض، أي: قليلاً من كثير (١).

«سؤال السائلين ولا يبخله إلحاح الملحّين» وفي رواية (التوحيد) بدل «لأنّه الجواد...»: «لأنّه الجواد الّذي لا تنقصه المواهب، ولا ينحله إلحاح الملحّين، وإنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» (٥).

## ١٠من الخطبة (٨٩)

بعدما مرّ في سابقة:

وَانْظُرْ أَيُّهَا السَّائِلُ؛ فَمَا دَلَّكَ الْقُرْ آنُ عَلَيْهِ مِنْ صِفَتِه فَائتَمَّ بِهِ، وَاَسْتَضِئُ بِنُورِ هِدَايَتِهِ، وَمَا كَلَّفَكَ الشَّيْطَانُ عِلْمَهُ مِمَّا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ عَلَيْكَ فَرْضُهُ، وَلاَ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَأَنَمَّةِ الْهُدَى أَثَرُهُ، فَكِلْ فَرْضُهُ، وَلاَ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَأَنَمَّةِ الْهُدَى أَثَرُهُ، فَكِلْ عِلْمَهُ إِلَى اللهِ عَلَيْكَ. وَأَعْلَمُ أَنَّ عِلْمَهُ إِلَى اللهِ عَلَيكَ. وَأَعْلَمُ أَنَّ عِلْمَهُ إِلَى اللهِ عَلَيكَ. وَأَعْلَمُ أَنَّ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ هُمُ الَّذِينَ أَغْنَاهُمْ عَنِ آقْتِحَامِ السُّدَدِ المَضْرُوبَةِ دُونَ الْغُيُوبِ الْإِقْرَارُ بِجُمْلَةِ مَا جَهِلُوا تَفْسِيرَهُ مِنَ الْغَيْبِ السَّدَدِ المَحْجُوب، دُونَ الْغُيُوبِ الْإِقْرَارُ بِجُمْلَةِ مَا جَهِلُوا تَفْسِيرَهُ مِنَ الْغَيْبِ اللسَّدَدِ المَحْجُوب،

<sup>(</sup>١) التوحيد للصدوق: ٤٩ ح١٣.

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٢١.

<sup>(</sup>٣) الرعد: ٨.

<sup>(</sup>٤) صحاح اللغة ٢: ١٠٩٦ مادة (غيض).

<sup>(</sup>٥) التوحيد للصدوق: ٤٩ ح١٣ وفقرة «انما أمره...» هي لفظ الآية (٨٢) من سورة يس.

فَمَدَحَ ٱللّهُ عزّوجلّ آغْتِرَافَهُمْ بِالْعَجْزِ عَنْ تَنَاوُلِ مَا لَمْ يُحِيطُوا به عِلْماً، وَسَمَّى تَرْكَهُمْ التَّعَمُّقَ فِي ما لَمْ يُكَلِّفْهُمُ الْبَحْثَ عَنْ كُنْهِهِ رُسُوخاً، فَاقْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ، وَلاَ تُقَدِّرْ عَظَمَةَ ٱللّهِ سُبْحانَهُ عَلَى قَدْرِ عَقلِكَ فَتكونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ.

أقول: ورواه (التوحيد) مع زيادة وتغيّر؛ ففيه: «الذي لمّا شبّهه العادلون بالخلق المبعّض المحدود في صفاته، ذي الأقطار والنّواحي المختلفة في طبقاته، وكان عزّوجلّ الموجود بنفسه لا بأداته، انتفى أن يكون قدّروه حقّ قدره، فقال تنزيها لنفسه عن مشاركة الأنداد، وارتفاعاً عن قياس المقدّرين له بالمحدود من كفرة العباد: ﴿ وما قدروا الله حقّ قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عمّا يشركون﴾ (١) فما دلّك القرآن عليه من صفته فاتبعه ليوصل بينك وبين معرفته، وائتمّ به، واستضى بنور هدايته، فإنّما هي نعمة وحكمة أوتيتهما، فخذ ما أوتيت وكن من الشاكرين، وما دلّك الشيطان...» (١).

«وانظر أيها السائل فما دلّك القرآن عليه من صفته فائتم به، واستضى بنور هدايته» وممّا دلّنا القرآن عليه من صفته تعالى: ﴿ ... لاتأخذه سنة ولا نوم له ما في السّماوات وما في الأرض ... وهو العليّ العظيم ﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿ قل هو الله أحد... ﴾ (٤)، وقال جلّ وعلا: ﴿ ... ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ (٥). «وما كلّفك الشيطان علمه» من عرفان كنهه.

«ممّا ليس في الكتاب» أي: القرآن.

<sup>(</sup>١) الزمر: ٦٧.

<sup>(</sup>٢) التوحيد للصدوق: ٥٥ ح ١٣.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) الاخلاص: ١ ـ ٤.

<sup>(</sup>٥) الشورى: ١١.

«عليك فرضه، ولا في سنة النبي عَلَيْهُ وأئمة الهدى» وهم أهل بيته المَهْ الله وأمّا الثلاثة وإن سمّوهم الخلفاء الرّاشدين، إلّا أنّه لا يصدق إلّا إذا صدق قول من قال: ﴿... ما أُريكم إلّا ما أرى وما أهديكم إلّا سبيل الرّشاد﴾ (١).

«أثره فكِلْ» من وكل أي: فوِّض.

«علمه إلى الله سبحانه» كان عليّ بن الحسين التيلِّ يقول: سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلّا المعرفة بالتقصير عن معرفتها، كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم أنّه لا يدركه (٢).

«فإن ذلك منتهى حقّ الله عليك» لأنّه لم يكلّف أحداً ما لم يطقه.

وفي (الكافي) عن الصادق المُلاه في قوله تعالى: ﴿ وأنَّ إلى ربِّك المنتهى ﴾ (٣) قال: ﴿ وأنَّ إلى ربِّك المنتهى ﴾ (٣) قال: ﴿إذا انتهى الكلام إلى الله تعالى فامسكوا» (٤).

وفي آخر عنه المنطق : «إنّ النّاس لا يزال بهم المنطق حتّى يتكلّموا في الله، فإذا سمعتم ذلك فقولوا: لا إله إلّا الله الواحد الّذي ليس كمثله شيىء»(٥).

«واعلم أنّ الراسخين» أي: الثابتين؛ قال لبيد:

رسخ الدمن على أعضاده ثلمته كلّ ريح وسبل (١٦)

«في العلم هم الّذين أغناهم عن اقتحام» الاقتحام: الرمي بالنفس في شيء من غير رويّة.

<sup>(</sup>١) غافر: ٢٩ ، وهو مقول فرعون.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الكليني في الكافي ٨: ٣٩٤ ح ٥٩٢.

<sup>(</sup>٣) النجم: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الكليني في الكافي ١: ٩٢ - ٣. والبرقي في المحاسن: ٢٣٧ - ٢٠ ، والصدوق في الهداية: ٤٦ عن الصادق للثيلا، وأخرجه علي بن ابراهيم في تفسيره ٢: ٣٣٨ بلا عزو.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الكليني في الكافي ١: ٩٢ ح ٢ عن الصادق الثيلا ، وأخرجه البرقي في المحاسن: ٧٣٧ ح ٢٠٩ عن الباقر المثيلا .

<sup>(</sup>٦) أورده أساس البلاغة ١٦٢ مادة (رسخ).

«السُّدَد» بالضمّ فالفتح: جمع السّدّة باب الدّار، وفي الخبر: «الشعث الرؤوس الّذين لا تفتح لهم السُّدَد»(١).

وقال الجزري: السّدة كالظلّة على الباب لتقي الباب من المطر، وقيل: هي الباب نفسه، وقيل: هي الساحة بين يديه (٢).

«المضروبة دون الغيوب» فلا يمكن لأحد الوقوف عليها.

«الإقرار» وهو فاعل «أغناهم».

«بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب» أشار المنظير الى قوله تعالى: 

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أمّ الكتاب وأُخر متشابهات فأمّا الدين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلّا الله والرّاسخون في العلم يقولون آمنا به كلّ من عند ربّنا وما يذكّر إلّا أولو الألباب \* ربّنا لا تزع قلوبنا بعد إذْ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهاب (٣).

تم إنّه وإن اختلفت الخاصة والعامة في الآية هل ﴿ والراسخون في العلم ﴾ عطف على ﴿ الله الشاني، الشاني، وهو الظّاهر من الآية، حيث إنّه لو كان عطفاً لكان الأنسب أن يقال: «ويقولون»

<sup>(</sup>١) نقل ابن منظور في لسان العرب ٣: ٢٠٩، مادة (سدد) هذا اللفظ، وأخرجه الترمذي ٤: ٦٢٩ ح ٢٤٤٤، وابن ماجه ٢: ٥٠ مادة (سدد) هذا اللفظ، وأخرجه الترمذي ٤: ٦٢٩ ح ٢٧٤٠، وابن ماجه ٢: ١٤٣٨ ح ١٤٣٨ عن ثوبان عن النبي عُيَيْوَالله في حديث في ورود الحوض: «الشعث رؤوساً الدنس ثياباً الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السَّدُد»، وأخرج قريباً منه الضياء المقدسي في المختارة، والطبراني في معجمه الكبير عنهما منتخب كنز العمال ٢: ٩٢ عن أبي أُمامة عن النبي عَبْنَوَالله .

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن الأثير ٢: ٣٥٣ مادة (سدد).

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٧ ـ ٨.

<sup>(</sup>٤) ليس الاختلاف راجماً الى المذهب. بل القولان العطف والاستيناف يوجدان في كلا المذهبين، ولكلُّ على مذهبه تفسير و تأويل.

لا «يقولون»، ويأتي فيه زيادة كلام.

ولا ينافي ذلك علم النبي عَلَيْ وأوصيائه بتأويل القرآن، فإنّ علمهم به بوحيه وإلهامه؛ فعلم تأويله من علم الغيب، وقد قال تعالى في موضع: ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً \* إلّا من ارتضى من رسول...﴾ (١) مع أنّه قال: ﴿إنّ الله يعلم غيب السماوات والأرض...﴾ (١) وقال: ﴿قل لا يعلم مَنْ في السماوات والأرض الغيب إلّا الله...﴾ (١)، وحينئذ فالآية في مقام آخر نظير قوله تعالى الآخر: ﴿... فأمّا الّذين آمنوا فيعلمون أنّه الحق من ربّهم وأمّا الّذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً...﴾ (٤).

«فمدح الله عزّوجلّ اعترافهم بالعجز عن تناول» أي: فهم.

«مالم يحيطوا به علماً» من المتشابه، حيث حكى عنهم أنّهم يقولون: آمنّا به -أي: بالكتاب -كلّ من المحكم الّذي فهمنا، والمتشابه الذي لم نفهمه من عند ربّنا.

«وسمّى تركهم التعمّق في ما لم يكلّفهم البحث» أي: الكشف، والأصل فيه كشف التراب عن الشيء المدفون؛ قال ابن دريد: وفي مثل من أمثالهم: كباحثة عن حتفها بظلفها؛ وذلك أنّ شاة بحثت عن سكين مدفون بظلفها فذبحت به (٥). «عن كنهه» أي: حقيقته وبلوغ غايته.

«رسوخاً» أي: ثبوتاً مستحكماً، من رسخ الجبل؛ فعبّر عنهم بقوله: ﴿ وَالرَّاسَخُونَ فِي العَلَم ﴾ .

<sup>(</sup>١) الجن: ٢٦ \_٢٧.

<sup>(</sup>۲) الحجرات: ۱۸.

<sup>(</sup>٣) النمل: ٦٥.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) جمهرة اللغة لابن دريد ١، ١٩٩.

«فاقتصر على ذلك» وتأدّب بأدب الله.

«ولا تقدّر» أي: لا تعيّن مقدار.

«عظمة الله» وذاته.

«على قدر عقلك» لقصوره.

«فتكون من الهالكين» حيث تجاوزت حدّك؛ قبال الباقر لليُّالِا: إنّ قوماً تكلموا في الله عزَّوجلً فتاهوا حتّى كان الرجل ينادي من بين يديه فيجيب من خلفه، وينادي من خلفه فيجيب من بين يديه (۱).

وقال الصادق المنالا: إنّ ملكاً عظيم الشأن كان في مجلس له، فتناول الرّبّ تعالى، ففقد فما يدرى أين هو (٢٠).

وفي خبر آخر: تكلّموا في كلّ شيء، ولا تتكلّموا في ذات الله تعالى (٣٠). وعن الباقر عليّه : تكلّموا في خلق الله، ولا تتكلّموا في الله، فإنّ الكلام في الله لايزداد صاحبه إلّا تحيّراً (٤٠).

#### ۱۱ من الخطبة (۸۹)

أيضاً بعدما مرّ:

هُوَ ٱلْقَادِرُ ٱلذِي إِذَا ٱرْتَمَتِ ٱلأَوْهَامُ لِتُدْرِكَ مُنْقَطَعَ قُدْرَتِهِ، وَحَاوَلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الصدوق في التوحيد: ٤٥٥ ح٧، والبرقي في المحاسن: ٢٣٨ ح٢١١ في ذيل حديث عن الباقر عليُّا ۗ ، ورواه صاحب فقه الرضا عنه بحار الأنوار ٣: ٢٦٢ ح١٤ بلا عزو.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الكليني في الكافي ١: ٩٣ ح ٦، والصدوق في التوحيد: ٤٥٨ ح ١٩، والبرقي في المحاسن: ٢٤٠ ح ٢١٩ عن الصادق عليَّا لإ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الكليني في الكافي ١: ٩٢ ح١، والصدوق في التوحيد: 200 ح ٢ عن الباقر المُثَلِّة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الكليني في الكافي ١: ٩٢ ح ١، والصدوق في التوحيد: ٤٥٤ ح ١ عن الباقر عليه الله وقد جاءت في هذا المعنى أحاديث كثيرة لم يسع المقام لذكرها.

أَلْفِكُرُ المُبَرَّأُ مِنْ خَطَراتِ ٱلْوَسَاوِسِ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ فِي عَمِيقَاتِ غُيُوبِ مَلَكُوتِهِ، وَتَوَلَّهَتِ ٱلْقُلُوبُ إِلَيْهِ لِتَجْرِيَ فِي كَيْفِيَّةِ صِفَاتِهِ، وَغَمَضَتْ مَدَاخِلُ ٱلْعُقُولِ فِي حَيْثُ لاَ تَبْلُغُهُ الصِّفَاتُ لِتَنَاوُلِ عِلْمِ ذَاتِهِ، رَدَعَهَا، مَدَاخِلُ ٱلْعُقُولِ فِي حَيْثُ لاَ تَبْلُغُهُ الصِّفَاتُ لِتَنَاوُلِ عِلْمِ ذَاتِهِ، رَدَعَهَا، وهِي تَجُوبُ مَهَاوِيَ سُدَفِ ٱلْعُيُوبِ مُتَخَلِّصَةً إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ، فَرَجَعَتْ إِذْ جُيهَتْ مُعْتَرِفَةً بِأَنَّهُ لاَ يُنَالُ بِجَوْرِ الإعْتِسَافِ كُنْهُ مَعْرِفَتِهِ، وَلاَ تَخْطُرُ بِبَالٍ أُولِي الرَّوِيَّاتِ خَاطِرَةٌ مِنْ تَقْدِيرِ جَلاَلٍ عِزَّتِهِ.

«هو القادر» على كلّ شيء.

«الذي إذا ارتمت» أي: قصدت، والأصل فيه رمي الصيد.

«الأوهام لتدرك منقطع قدرته» وفي رواية (التوحيد) بدل جميع الكلام: «لأنّه اللطيف الّذي إذا أرادت الأوهام أن تقع عليه في عميقات غيوب ملكه» (١٠). «وحاول» أي: قصد.

«الفكر المبرّأ من خطرات» هكذا في (المصرية)، والصواب: (من خطر) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطيّة) (٢٠).

«الوساوس أن يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته» وفي رواية (التوحيد) بدل جميع الكلام: «وحاولت الفكر المبرأة من خطر الوسواس إدراك علم ذاته» (٣).

«وتولّهت» أي: صارت والهة.

«القلوب إليه لتجري في كيفيّة صفاته» وفي رواية (التوحيد) «لتحوي منه مكيّفاً في صفاته» (٤).

<sup>(</sup>١) التوحيد للصدوق: ١٥ ح ١٣.

<sup>(</sup>٢) في شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٤٢، وشرح ابن ميثم ٢: ٣٢٩ «خطرات» أيضاً.

<sup>(</sup>٣) التوحيد للصدوق: ٥١ ح١٣.

<sup>(</sup>٤) التوحيد للصدوق: ٥١ ح١٣.

«وغمضت» من أغمض في الأرض، إذا ذهب وغاب.

«مداخل العقول في حيث» أي: في مكان.

«لا تبلغه الصفات» أي: التوصيفات.

«لتناول» وفي (ابن ميثم والخطية)(١) «لتنال».

«علم ذاته» أي: حقيقته؛ قال ابن أبي الحديد: ذات: لفظة قد طال فيها كلام كثير من أهل العربية، فأنكر قوم إطلاقها على الله تعالى وإضافتها إليه؛ أمّا إطلاقها فلأنها لفظة تأنيث، والباري سبحانه منزّه عن الأسماء والصفات المؤنثة، وأمّا إضافتها فلأنها عين الشيء، والشيء لا يضاف إلى نفسه، وأجاز آخرون إطلاقها في الباري تعالى وإضافتها اليه؛ أمّا استعمالها فلوجهان:

أحدهما: أنها جاءت في الشعر القديم؛ قال حبيب الصحابيّ عند صَلْبه: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلوٍ موزّع ويروى: ممزّع.

وقال النابغة:

محبتهم ذات الإله ودينهم قديم فما يخشون غير العواقب والوجه الثاني: أنّها لفظة اصطلاحية، فجاز استعمالها لا على أنّها مؤنث ذو، بل تستعمل ارتجالاً في مسمّاها الّذي عبّر عنه بها أرباب النظر الإلهي؛ كما استعملوا لفظ الجوهر والعرض وغيرهما في غير ما كان أهل العربيّة واللغة يستعملونها فيه؛ وأمّا منعُهم إضافتها إليه تعالى وأنّه لا يقال: ذاته، لأنّ الشيء لا يضاف الى نفسه فباطلٌ بقولهم: أخذته نفسه، وأخذته عينه (٢).

<sup>(</sup>١) في شرح ابن ميثم ٢: ٣٢٩ في شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٤٢ أيضاً «لتناول».

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٤٢.

قلت: من المنكرين ابن برهان؛ قال الفيّوميّ: قال ابن برهان من النحاة: قول المتكلمين: «ذات الله» جهلٌ، لأنّ أسماءه لا تلحقها تاء التأنيث؛ فلا يقال: علّامة وإن كان أعلم العالمين. قال: وقولهم: «الصفات الذاتية» خطأ أيضاً، فإنّ النسبة إلى ذوات ذوويّ، لأنّ النسبة تردّ الاسم إلى أصله(١١).

قلت: كلامه غلط في غلط، فإنّ ذاتاً بمعنى الحقيقة ليس تاؤه للتأنيث، وإنّما ذات وصفي، في قبال ذو تاؤه للتأنيث؛ تقول: رجل ذو مال وامرأة ذات مال، كما أن (علّامة) ليست تاؤه للتأنيث، بل للمبالغة، كيف ويطلق على الرجال، فيقال: فلان علّامة الدهر؟!

وذات بمعنى الحقيقة: اسم، وقد خلطوا بينه وبين ذات وصفي بمعنى: الصّاحبة؛ ويشهد لخلطهم ما في (اللّسان): أنّ ابن الأنباري قال في قوله تعالى: ﴿...إنّه عليم بذات الصدور﴾ (٢): معناه بحقيقة القلوب من المضمرات. فتأنيث ذات لهــذا المـعنى، كما قال: ﴿... وتودّون أن غير ذات الشوكة تكون لكم...﴾ (٣) فأنت على معنى الطائفة (٤).

فجعل «ذات الصدور» كذات الشوكة مع أنّ الثاني وصف والأصل أنّ الطائفة غير ذات الشوكة لقوله تعالى قبل: ﴿ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنّها لكم...﴾ (٥) والأول اسم، وصرّح بالفرق بينهما الفّيوميّ أيضاً (١).

وقداستعمل (الذات) مضافاً إليه تعالى في غير كلامه عليه المبالك الصّحار،

<sup>(</sup>١) المصباح المنير ١: ٢٥٧ مادة (ذوى).

<sup>(</sup>۲) هود: ٥.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٧.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ١٥: ٤٥٩ مادة (دُو).

<sup>(</sup>٥) الأتفال: ٧.

<sup>(</sup>٦) المصباح المنير ١: ٢٥٧ مادة (ذوى).

وبيت النابغة، وفي كلام سيّدة النساء في خطبتها في فدك: «مكدوداً في ذات الله»(۱)، وكلامها في مرضها الذي توفيت فيه: «وتنمّره في ذات الله»(۲).

وفى بيت أبى تمام:

ويضرب في ذات الإله فيوجع

نقله (المصباح)<sup>(۱)</sup> و(المغرب)<sup>(۱)</sup>، وفي كلام العرب على نقل التكملة كما فيهما<sup>(٥)</sup>: جعل الله ما بيننا في ذاته.

ومرّ خبر (الكافى): ولا تتكلّموا في ذات الله(١).

وجاء (ذات) مضافاً إلى غير الله في بيت سويد بن كراع العكلي، وقد نقله (كتاب سىدويه) شاهداً لكفّ لعلّ بلفظة (ما):

تحلّل وعالج ذات نفسك وانظرن أبا جعل لعلما أنت حالم (٧) وفي بيت ذي الرّمة، وقد نقله (الأساس)، وهو:

وإنّ هوى صيداء في ذات نفسه بسائر أسباب الصبابة راجع (<sup>(۸)</sup> وفي بيت حكاه ابن فارس في (متخيّر ألفاظه) كما في (المصباح):

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في دلائل الامامة: ٣٤. والاربلي في كشف الغمة ٢: ١٠١، والطبرسي في الاحتجاج ١: ١٠١، لكن رواه ابن أبى الحديد في شرحه ٤: ٧٩ بدون هذه الفقرة.

<sup>(</sup>٢) رواه الصدوق في معاني الأخبار : ٣٥٥ ح١. والجوهري في السقيفة: ١١٨. والطبري في دلائل الامامة: ٤٠. وأبو على الطوسي في أماليه ١: ٣٨٤. المجلس (١٣). والطبرسي في الاحتجاج ١: ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير ١: ٣٥٧ مادة (ذوى).

<sup>(</sup>٤) المغرب: ١٩٦ مادة (ذوي).

<sup>(</sup>٥) المصدران أنفسهما.

<sup>(</sup>٦) مر هذا الخبر وأخبار أُخرى في المعنى في العنوان (١٠) من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٧) أورده سيبويه في الكتاب ١: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٨) نقله أساس البلاغة : ١٤٧ مادة (ذوي).

فنعم ابن عمّ القوم في ذات ماله إذا كان بعض القوم في ماله كلباً (١)

تُمّ الظاهر أنّ معناه في الكلّ واحد في الأصل، والاختلاف فيه من خصوصية المقام؛ فهو في بيت النابغة بمعنى الإله نفسه؛ قال الفّيومي في بيت النابغة: المجلة (بالجيم) الصحيفة، أي: كتابهم عبوديّة نفس الإله(٢٠).

وفي كلامه الني الله عليه وهويته، وفي كلام الصادق الني الله الني أي: حقيقته وهويته، وفي كلام الصديقة عليه المعنى في جنب الله ولأجله.

وفي قوله تعالى: ﴿... عليم بذات الصدور ﴾ (٣) أي: بباطنها وخفيّها، فهو في معنى قوله تعالى: ﴿... وما تخفي الصدور ﴾ (٤)، وفي بيت سويد أيضاً بمعنى الباطن، وفي بيت ابن فارس بمعنى أصله.

«ردعها» أي: كفّها.

«وهي تجوب» أي: تقطع.

«مهاوي» أي: مهالك.

«سدف» أي: ظلم.

«الغيوب متخلَّصةً إليه سبحانه» لا يخالطها قصد غيره.

«فرجعت إذ جبهت» أي: صكّت جباهها.

«معترفة بأنه» تعالى.

«لا يُنال» بلفظ المجهول.

<sup>(</sup>١) المصباح العنير ١: ٣٥٧ مادة (ذوى).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) هود: ٥.

<sup>(</sup>٤) غافر: ١٩.

الفصل الاوّل ـ في التوحيد \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«بجور» أي: كثرة.

«الاعتساف» أي: الأخذ على غير الطريق.

«كنه معرفته» عزّوجلّ، لكونه من المحالات.

«ولا تخطر ببال» أي: ذهن.

«أُولي الرويّات» أي: أصحاب التفكّر في الأمور.

«خاطرة من تقدير جلال عزّته» كيف لا، وقد قال تعالى: ﴿ قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربّي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربّي ولو جئنا بمثله مدداً ﴾ (١)؟!

وكلامه التَّلِيِّ من أوّله إلى آخره ناظر إلى قوله تعالى: ﴿... ماترى في خلق الرّحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثمّ ارجع البصر كرّتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير ﴾ (٢).

ومثله دعاء قنوت (الصحيفة السجادية) الثانية: سبحانك طوت الأبصار في صنعتك مديدتها، وثنت الألباب عن كنهك أعنتها (٣).

<sup>(</sup>۱) الكهف: ۱۰۹.

<sup>(</sup>٢) الملك: ٣ ـ ٤.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على نسخته.

آخرون: هو جسم زجاجي يقلّ ناريّة في العالم ويرسل عليه شعاعها. وقال آخرون: هو صفو لطيف ينعقد ماء البحر، وقال آخرون: هو أجزاء كثيرة مجتمعة من النار. وقال آخرون: هو من جوهر خامس سوى الجواهر الأربعة. ثم اختلفوا في شكلها... وكذلك اختلفوا في مقدارها... ففي اختلاف هذه الأقاويل منهم في الشمس دليل على أنّهم لم يقفوا على الحقيقة من أمرها، فإذا كانت هذه الشمس التي يقع عليها البصر ويدركها الحسّ قد عجزت العقول عن الوقوف على حقيقتها، فكيف ما لطف عن الحسّ واستتر عن الوهم (۱۰).

هذا، وزاد في رواية التوحيد بعد «من تقدير جلال عزّته»: «لبعده من أن يكون في قوى المحدودين لأنّه خلاف خلقه فلا شبه له من المخلوقين، وإنّما يشبه الشيء بعديله، فأمّا ما لا عديل له، فكيف يشبه بغير مثاله»(٢).

### ۱۲ من الخطبة (۸۹)

بعدما مَرّ:

الَّذِي أَبْتَدَعَ ٱلْخَلْقَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ آمْتَثَلَهُ وَلَا مِقْدَارٍ آخْتَذَى عَلَيْهِ، مِنْ خَالِقٍ مَعْبُودٍ كَانَ قَبْلَهُ، وَأَرَانَا مِنْ مَلَكُوتِ قُدْرَتِهِ، وَعَجَائِبِ مَا نَطَقَتْ فِي آثَارُ حِكْمتِهِ، وَأَعْتِرَافِ الحَاجَةِ مِنْ الخَلْقِ إِلَى أَنْ يُقِيمَهَا بِمِسَاكَ قُوَّتِهِ، مَا ذَلَّنَا بِاضْطِرَارِ قِيَامِ الحُجَّةِ لَهُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ، فَظَهرَتْ فِي ٱلْبَدَائِعِ الَّتِي مَا ذَلَّنَا بِاضْطِرَارِ قِيَامِ الحُجَّةِ لَهُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ، فَظَهرَتْ فِي ٱلْبَدَائِعِ الَّتِي أَحْدَثَهَا آثارُ صَنْعَتِهِ، وَأَعْلاَمُ حِكْمَتِهِ، فَصَارَكُلُّ مَا خَلَقَ حُجَّةً لَهُ، وَدَلِيلاً عَلَيْهِ؛ وَإِنْ كَانَ خَلْقاً صَامِتاً فَحُجَّتُهُ بِالتَّذْبِيرِ نَاطِقَةٌ، وَدَلاَلتُهُ عَلَى ٱلبُدِعِ قَائِمَةً.

<sup>(</sup>١) توحيد المفضل: ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) التوحيد للصدوق: ٥٢ ح ١٣.

«الذي ابتدع الخلق» أي: اخترعه، قال تعالى: ﴿بديع السماوات والأرض...﴾(١).

«على غير مثال امتثله» لنفسه، كالصائغ الذي يصوغ حلقة من رصاص، ثمّ يصوغ حلقة من ذهب عليها، وكالبنّاء الذي يخطّ في الأرض أو غيرها خطوطاً، ثمّ يبنى بحسبها، وكالذي يضرب اللّبن على القالب.

«ولا مقدار احتذى عليه» أي: جعله مقابلاً له؛ يقال: حذو النّعل بالنّعل، والقذّة (٢). والقذّة؛ ريش السّهم.

«من خالق معبود» وفي (المصرية): «معهود» وهو غلط (٣٠).

«كان قبله» كصناع يتبعون صناعاً قبلهم كانوا مخترعي تلك الصنعة.

«وأرانا من ملكوت قدرته» قال تعالى: ﴿ومن آياته أن خلقكم من تراب ثمّ إذا أنتم بشر تنتشرون﴾ (٤)، فهل قدرة أملك من تلك القدرة التي جعلت التراب بشراً ينتشر؟

«وعجائب ما نطقت به آثار حكمته» ﴿ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون ﴾ (٥).

فهل من حكمة أعجب من هذه فلو لم تكن أزواج الناس من جنس

<sup>(</sup>١) البقرة : ١١٧.

<sup>(</sup>٢) هذا اصطلاح سائد في لغة العرب، وجاء في الحديث النبوي: «لتتبعنُ سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة»، رواه رزين في الجمع عنه جامع الاصول ١٠ ، ٤٠٨ ح ٧٤٧١، والطوسي في الاقتصاد: ٢١٣، والمفصح : ١٣٧، وأورد الميداني في مجمع الأمثال ١: ١٩٥ والزمخشري في المستقصى ٢: ٦١: «حذو القذة بالقذة»، وقال الزمخشري يضرب في التماثلين.

<sup>(</sup>٣) لفظ شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٤٣: «معبود». ولفظ شرح ابن ميثم ٢: ٣٢٩: «معهود».

<sup>(</sup>٤) الروم: ٢٠.

<sup>(</sup>٥) الروم: ٢١.

أنفسهم لنفروا عنها ولم يسكنوا اليها، ولنفرت الأزواج عنهم، ولم تسكن إليهم، كما أنه لو لم يكن جعل تعالى بينهم مودة ورحمة، كيف كان الرجال يتحمّلون مشاق مؤونات النساء، وكيف كانت النساء يتحملن مشاق تكليفات الرجال، الى غير ذلك من غرائب قدرته وعجائب حكمته في خلقه الدي لا يحصى.

«واعتراف الحاجة من الخلق» بلسان الحال.

«إلى أن» هكذا في النسخ (١)، والظاهر كونه مصحّف (إلى مَنْ).

«يقيمها بمساك قوته» ﴿ إِنَّ الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده...﴾ (٢).

«ما» مفعول ثان لقوله «وأرانا».

«دلّنا باضطرار قيام الحجّة له على معرفته» بالوجود والقدرة والحكمة.

«وظهرت في البدائع التي أحدثها آثار صنعته وأعلام حكمته» هكذا في (النهج)(۲)، والظاهر وقوع سقط لعدم ربط الكلام من أوّله بما قبله.

ويشهد للسّقط رواية (التوحيد) ففيها قبله «الّذي صدرت الأُمور عن مشيئته، وتصاغرت عزّة المتجبرين دون جلال عظمته، وخضعت له الرقاب، وعنت الوجوه من مخافته»(٤).

«فصار كلّ ما خلق حجّة له ودليلاً عليه» قال:

فوا عجباً كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد

<sup>(</sup>١) كذا في نهج البلاغة ١: ١٦٣. وشرح ابن أبي الحديد ٢: ١٤٣. وشرح ابن ميثم ٢: ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) فاطر: ٤١.

<sup>(</sup>٣) كذا في نهج البلاغة ١: ١٦٣، وشرح ابن أبي الحديد ٢: ١٤٣، وشرح ابن ميثم ٢: ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) التوحيد للصدوق: ٥٢ ح١٣.

وفي كل شيء له آية تدلّ على أنّه واحد<sup>(۱)</sup> «وإن كان خلقاً صامتاً».

«فحجّته بالتّدبير» أي: بوجود مدبّر الخلائق.

«ناطقة» بلسان الحال.

«ودلالته على البدع»: أي كونه تعالى مبدعاً لها.

«قائمة» بشهادة العقول؛ قال بعضهم في وصف النرجس:

بدت فأجاد صنعتها المليك كأنّ حداقها ذهب سبيك بأنّ الله ليس له شــــريك

عيون في جفون في فنون بأبصار التغنج لامحات على غصن الزمرد مخبرات

## ۱۳ من الخطبة (۸۹)

بعد ما مرّ:

فَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ شَبَّهَكَ بِتَبَايُنِ أَعْضَاءِ خَلْقِكَ وَتَلاَحُمِ حِقَاقِ مَفَاصِلِهِمْ الْمُخْتَجِبَةِ لِتَدْبِيرِ حِكْمَتِكَ، لَمْ يَعْقِدْ غَيْبَ ضَمِيرِهِ عَلَى مَعْدِفَتِكَ، وَلَمْ يُبَاشِرْ قَلْبُهُ ٱلْمُقْتَبِعِينَ مِنَ ٱلْمَثْبُوعِينَ، قَلْبُهُ ٱلْمَقْبُوعِينَ، قَلْبُهُ ٱلْمَقْبُوعِينَ مِنَ ٱلْمَثْبُوعِينَ، إِذْ يَقُولُونَ: ﴿ تَاللّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلاَلٍ مُسِينٍ \* إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ إِذْ يَقُولُونَ: ﴿ تَاللّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلاَلٍ مُسِينٍ \* إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ أَلْعَالَمِينَ ﴾ (٣) كَذَبَ ٱلْعادِلُونَ بِكَ، إِذْ شَبَّهُوكَ بِأَصْنَامِهِمْ، وَنَحَلُوكَ حِلْيَةَ الْمَخْلُوقِينَ بِأَوْهَامِهِمْ، وَجَزَّوُوكَ تَجْزِئَةَ الْمُجَسَّمَاتِ بِخَوَاطِرِهِمْ، الْمَخَلُوقِينَ بِأَوْهَامِهِمْ، وَجَزَّوُوكَ تَجْزِئَةَ الْمُجَسَّمَاتِ بِخَوَاطِرِهِمْ، وَقَدَّرُوكَ عَلَى ٱلْخِلْقَةِ ٱلْمُخْتَلِفَةِ ٱلْقُوى بِقَرَائِحِ عُقُولِهِمْ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ وَقَدَّرُوكَ عَلَى ٱلْخِلْقَةِ ٱلْمُخْتَلِفَةِ ٱلْقُوى بِقَرَائِحِ عُقُولِهِمْ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ

<sup>(</sup>١) أورده ابن أبي الحديد في شرحه ٢: ١٤٤.

<sup>(</sup> ٢) في شرح ابن ميثم ٢: ٣٢٩، وفي شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٤٣ «خلقاً صامتاً» أيضاً.

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ٩٧ ـ ٩٨.

سَاوَاكَ بِشَيءٍ مِنْ خَلْقِكَ فَقَدْ عَدَلَ بِكَ، وَٱلْعَادِلُ بِكَ كَافِرٌ بِمَا نَزلَت بِهِ مُحْكُمُ آياتِكَ، وَنَطَقَتْ بِهِ شَوَاهِدُ حُجَجِ بَيِّنَاتِكَ، وَأَنْتَ ٱللَّهُ الَّذِي لَـمْ تَتَنَاهَ فِي آلْعُقُولِ، فَتَكُونَ فِي مَهَبِّ فِكْرِهَا مُكَيِّفاً، وَلاَ فِي رَوِيَّـاتِ خَاطِرِهَا مَحْدُوداً مُصَرَّفاً.

«فأشهد» إخباره النَّالِم عن شهادته لتأكيد المطلب نظير قول هود النَّالِم الله وعاليَّالِم الله والشهدوا أنّي بريء ممّا تشركون \* من دونه...﴾ (١٠).

«أنّ من شبّهك بتباين أعضاء خلقك» في كون بعضها أفراداً وبعضها أزواجاً؛ قال الصادق المنظل المفضّل: فالرّأس ممّا خلق فرداً، ولم يكن للإنسان صلاح في أن يكون له أكثر من واحد، ألا ترى أنّه لو أضيف إلى رأس الإنسان رأس آخر لكان ثقلاً عليه من غير حاجة اليه، لأنّ الحواس الّتي يحتاج إليها مجتمعة في رأس واحد، ثمّ كان الإنسان ينقسم قسمين لو كان له رأسان؛ فإن تكلّم من أحدهما كان الآخر معطلاً لا إرب فيه ولا حاجة اليه، وإن تكلّم منهما جميعاً بكلام واحد كان أحدهما فضلاً لا يحتاج اليه، وإن تكلّم بأحدهما بغير الذي تكلّم به من الآخر، لم يدر السّامع بأيّ ذلك يأخذ، وأشباه هذه من الأخلاط. واليدان ممّا خلق أزواجاً، ولم يكن للإنسان خير في أن يكون له يد واحدة، لأنّ ذلك كان يخلّ به في ما يحتاج إلى معالجته من الأشياء؛ ألا ترى أنّ النّجار والبنّاء لو شلّت إحدى يديه لا يستطيع أن يعالج صناعته، وإن تكلّف ذلك لم يُحكمه، ولم يبلغ منه ما يبلغه إذا كانت يداه تتعاونان على العمل(٢).

«وتلاحم» أي: تلاصق، من تلاحمت الشجّة: تلاءًم لحمها.

«حِقاق» جمع الحُقّ بالضمّ، وفي (الجمهرة): الحُقّ رأس العضد الذي فيه

<sup>(</sup>١) هود: ١٤ \_ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) توحيد المفضل: ٦١.

الوابلة، وأصل الورك الّذي فيه عظم رأس الفخذ (١). وزاد (اللّسان): والنقرة التي في رأس الكتف أيضاً (٢).

«مفاصلهم المحتجبة» عن العيون؛ وفي (توحيد المفضل): ولو رأيت الدّماغ اذا كُشف عنه لرأيته قد لفّ بحجب بعضها فوق بعض لتصونه من الأعراض وتمسكه فلا يضطرب، ولرأيت عليه الجمجمة بمنزلة البيضة كيما تقيه هدّ الصدمة والمسكّة التي ربّما وقعت في الرّأس، ثمّ قد جلّلت الجمجمة بالشعر حتّى صارت بمنزلة الفرو للرأس، يستره من شدّة الحرّ والبرد، فمن حصّن الدماغ هذا التّحصين إلّا الّذي خلقه، وجعله ينبوع الحس والمستحقّ للحيطة والصيانة بعلق منزلته من البدن، وارتفاع درجته وخطير مرتبته. تأمّل عامفضل الجفن على العين كيف جعل كالغشاء، والأشفار كالأشراح وأولجها في هذا الغار، وأظلّها بالحجاب، وما عليه من الشعر.

يا مفضل! من غيّب الفؤاد في جوف الصدر، وكساه المدرعة التي هي غشاوة وحصّنه بالجوانح، وما عليها من اللّحم والعصب لئلّا يصل إليه ما ينكؤه (٢٠).

«لتدبير حكمتك» في تباين ما تباين من الأعضاء، وتلاحم حقاق ما احتجبت من المفاصل على ما عرفت.

هذا وقال ابن أبي الحديد: روى بعضهم قوله المنافية : «المحتجبة لتدبير حكمتك»: (المحتجة) فمن قال: المحتجة، أراد أنها بما فيها من لطيف الصنعة كالمحتجة المستدلة على التدبير الحكمى من لدنه سبحانه، ومن قال:

<sup>(</sup>١) جمهرة اللغة لابن دريد ١: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ١٠: ٥٦ مادة (حقق).

<sup>(</sup>٣) توحيد المفضل: ٦٤.

المحتجبة، أراد المستترة لأنّ تركيبها الباطن خفى محجوب(١).

والاشكال عليه أنّ ابن ميثم الّذي نسخته بخطّ المصنّف لم ينقل غير «المحتجبة» نسخة واحدة (٦)، وقد عرفت أنّ التدبير مربوط بجميع الكلام لا بخصوص تلاحم حقاق المفاصل.

وكيف كان فبيانه النَّالِةِ لتدبير حكمته تعالى في الأعضاء والمفاصل ضمني، فإنه النَّةِ في مقام إنكار تشبيه الخالق بالخلائق، كما أنَّه قد يكون الكلام في غير مقام المدح والقدح، ويحصلان ضمناً.

كما أنّ قوله المُنْ الله المشبّه والمشبّه والمشبّه والمشبّه والمشبّه به اختصاراً وايضاحاً لشناعة فعالهم.

«لم يعقد غيب ضميره على معرفتك» أي أنّ المشبّه له تعالى بالخلق، وإن ادّعى أنّه عرفك، إلّا أنّه لم يصل إلى معرفتك، حيث إنّ ما تصوره الربّ ليس بربّ.

ولمّا اتّهم الواثق أحمد بن نصر الخزاعيّ بالخروج عليه، فأخذ وحمل اليه، قال له الواثق: دع ما أُخذت له؛ أفترى ربّك في القيامة؟

قال: كذا جاءت الرواية.

فقال: ويحك يرى كما يرى المحدود المتجسم يحويه مكان، ويحصره الناظر، أنا أكفر بربّ هذه صفته، ما تقولون فيه؟

فقال ابن أبي داود: شيخ مختل لعلّ به عاهة أو تغيّر عقل.

قال الواثق: ما أراه إلا مؤدّياً لكفره قائماً بما يعتقده، ودعا بالصّعمامة

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) في شرح ابن ميثم ٢: ٣٢٩ (المحتجبة).

<sup>(</sup>٣) التوحيد للصدوق : ٥٤ - ١٣ ولم يُنقل في الهامش اختلاف بين النسخ.

وقال: إذا قمت إليه، فلا يقومن أحد معي، فإنّي أحتسب خطاي إلى هذا الكافر الّذي يعبد ربّاً لا نعبده، ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها. ومشى إليه حتّى ضرب عنقه (١).

ومن المضحك أنّ الخطيب الحشويّ وضع له نومين؛ أحدهما: رأوه في النوم، فقال: لقيت الله فضحك إليّ. والثاني: رأوه في النوم، فقال: غضبت لله فأباحني النظر الى وجهه. تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوّاً كبيراً.

وروى ذاك الحشوي في عنوانه للحسين بن شبيب خبراً عن أبي بكر الصيدلاني عن أبي بكر المروزي بأسناد له أنّ النبيّ الله الكرسيّ الذي يجلس عليه الربّ وما يفضل منه إلّا قدر أربع، وإن له أطيطاً كأطيط الرّحل الجديد (أي صوته).

وقال ذاك الحشوي: من رد هذا فإنما أراد الطعن على أبي بكر المروزي، وعلى أبى بكر بن سلم. وهل كانا إلّا رجلين معروفين بالمنكر؟!

ومن العجب أنّ ذاك الحشوي يطعن على أدلّة العقول وعلى كلام الرسول مَلَيْ الله العقول وعلى كلام الرسول مَلْ الله ويذعن ويسكن الى جمع حشويين ناصبيين معتقدين بما ﴿ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرّ الجبال هدّا ﴾ (٢).

وقال الرضاط الله الله الله بدت قدرتك، ولم تبد هيئة، فجهلوك وقد روك، والتقدير على غير ما به وصفوك، وإنّي بريء يا الهي من الذين بالتّشبيه طلبوك (٢٠).

<sup>(</sup>١) نقله الطبري في التاريخ ٧: ٣٢٨ (سنة ٢٣١). ونقله الشارح بتصرف، وقد سبق بعض القصة في العنوان (٨) من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٨: ٥٢. والآية (٩٠) من سورة مريم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الصدوق في التوحيد: ١٢٤ ح٢، والعيون ١: ٩٥ ح ٥، وأماليه: ٤٨٧ ح٢ المجلس (٨٩)، ونقلة المجلسي عن الكتاب العتيق للغروي في بحار الأنوار ٩٤: ١٨١ ح٩ عن الرضاعاتيك ، وأخرجه المفيد في الارشاد: ٢٦٠ عن

«ولم يباشر قلبه اليقين بأنّه لا ندّ» أي: مثل.

«لك» وإنّما استندوا إلى أوهام، واعتمدوا على أباطيل؛ ومنهم أبو إسماعيل الهروي، فاستند في ما توهم إلى ما عن مرامه بمراحل، فقال: لما عاب تعالى الأصنام بعدم أرجل يمشون بها، وأيد يبطشون بها، وأعين يبصرون بها، وآذان يسمعون بها حيث قال: ﴿ ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها...﴾، (١) وقال: ﴿ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ... ﴾، (٢) وقال: ﴿ ... ألم يروا أنّه لا يكلّمهم ولا يهديهم سبيلاً ... ﴾، (٣) وقال: ﴿ أفلا يرون ألّا يرجع إليهم قولاً ... ﴾ (١) تعالى تمدّح بها، وأنّها حقائق فيه (٥).

فإنّ عيبهم بما قال لا يستلزم مدحه بها كما توهّم، وإلّا لزم أن يكون جميع البشر آلهة، فعاب آلهتهم بعدم كونهم مثلهم تهجيناً لعقولهم، ولا ينافي ذلك اختصاص الإله من عبيده بكونه جامعاً للصفات الكماليّة بدون الحاجة إلى الجوارح الظاهرية.

«وكأنّه لم يسمع تبرؤ التابعين من المتبوعين إذ يقولون ﴿ تَاسُّ إِن كَنَا لَقِي ضَلَالُ مَبِينَ ۗ إِذَ نَسْوَيكم بَرْبُ العالمين﴾ «(١) والآيتان في الشعراء، وقبلهما: ﴿ قالوا وهم فيها يختصمون ﴾ (٧). والمراد من التابعين: الغاوون، ومن

السجادعُليَّلِيْ .

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٩٥.

<sup>(</sup>۲) فاطر: ۱٤.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) طد: ٨٩

<sup>(</sup>٥) نقله عن ابن طاووس في الطرائف ٢: ٣٤٥.

<sup>(</sup>٦) الشعراء: ٩٧ ـ ٩٨.

<sup>(</sup>٧) الشعراء: ٩٦.

المتبوعين: ما يعبدون من دون الله؛ قال تعالى: ﴿ وبرزت الجحيم للغاوين \* وقيل لهم أين مما كنتم تمعبدون \* من دون الله همل ينصرونكم أو ينتصرون ﴾ (١).

وخطابه عَلَيْلِاً وإن كان مع الموحدين، والآيات في المشركين، إلّا أنّهم لمّا شبّهوه بخلقه صاروا كالمشركين غيره تعالى له عزّوجلّ كما قال المُنالِاً (١٠). «إذ شبّهوك بأصنامهم» في إثبات الجسميّة له؛ وفي (التوحيد) بدل

(بأصنامهم) (بأصنافهم)<sup>(۳)</sup>.

«ونحلوك» أى: ادّعوا لك باطلاً.

«حلية المخلوقين» التي يكون الخالق منزّهاً عنها.

«بأوهامهم» ولم يراجعوا عقولهم.

«وجزَوُوك تجزئة المجسّمات بخواطرهم، وقدّروك على الخلقة المختلفة القوى بقرائح عقولهم» الناقصة، والمراد: باستنباط عقولهم الضعيفة؛ والأصل في القريحة أوّل ماء يستنبط من البئر.

قال الدواني: المشبّهة منهم من قال: إنّه جسم حقيقة. ثم افترقوا، فقال بعضهم: إنّه مركّب من لحم ودم. وقال بعضهم: هو نور متلألئ كالسبيكة البيضاء طوله سبعة أشبار بشبر نفسه، ومنهم من قال: إنّه على صورة إنسان. ومنهم من يقول: إنّه شاب أمرد جعد قطط. ومنهم من قال: إنّه شيخ أشمط الرأس واللحية. ومنهم من قال: هو في جهة الفوق مماس للصفحة العليا من العرش، ويجوز عليه الحركة والانتقال، تبدل الجهات ويئط العرش

<sup>(</sup>۱) الشعراء: ۹۱ ـ ۹۳.

<sup>(</sup>٢) لم يتعرض الشارح لشرح فقرة «كذب العادلون بك».

<sup>(</sup>٣) التوحيد للصدوق: ٥١ ح ١٣ ونصه: «إذ شبَّهوه بمثل أصنافهم» وفي نسخة (أصنامهم).

تحته أطيط الرحل الجديد تحت الرّاكب الثقيل، وهو يفضل على العرش بقدر أربع أصابع. ومنهم من قال: هو محاذ للعرش غير مماسّ له، وبعده عنه بمسافة متناهية، وقيل: بمسافة غير متناهية (۱)... إلى غير ذلك من خرافاتهم. تعالى عمّا بقول الظالمون علوّاً كبيراً.

«وأشهد أنّ من ساواك بشيء من خلقك فقد عدل بك» عن جلالك.

«والعادل بك» غيرك.

«كافر بما نزّلت به محكم آياتك» قال تعالى: ﴿...أَإِله مع الله بل هم قوم يعدلون﴾ (٢)، ﴿... ولا تتّبع أهواء الّذين كذبوا بآياتنا والّذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربّهم يعدلون﴾ (٤).

«ونطقت به شواهد حجج بيناتك» من دلالة العقول على عدم إمكان كون الخالق كالخلائق.

«وأنت الله الذي لم تتناه في العقول» لقصورها عن الإحاطة بك.

«فتكون في مهتِ» رياح.

«فكرها» ككثير من الأشياء.

«مكيّفاً» بكيفيّة.

«ولا في رويّات خاطرها» أي تفكّرها في الأمور.

«محدوداً مصرّفاً» كخلقه؛ ورد أنّ رجلاً قال له النَّالِا: أين المعبود؟ فقال النَّلِلِا: لا يقال له: كيف. لأنّه أيّن الأينية، ولا يقال له: كيف. لأنّه كيّف الكيفيّة، ولا يقال له: ماهو. لأنّه خلق الماهية. سبحانه من عظيم تاهت الفطن

<sup>(</sup>١) نقله عن الدواني المجلسي في بحار الأنوار ٣: ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) النمل: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١.

في تيّار أمواج عظمته، وحصرت الألباب عن ذكر أزليته، وتحيّرت العقول في أفلاك ملكو ته (١).

هذا، وفي (منهاج العلّامة): حكي عن بعض المنقطعين التاركين من شيوخ الحشويّة أنّه اجتاز عليه في بعض الأيام نقاط ومعه أمرد حسن الصورة قطط الشعر على الصفات التي يصفون ربّهم بها، فألحّ بالنظر إليه وكرّره، فتوهم منه النفاط أمراً، فجاء إليه ليلاً وقال له: رأيتك تلحّ بالنظر إلى هذا الغلام وقد أتيتك به، فإن كان لك فيه نيّة فأنت الحاكم. فحرد عليه، وقال: إنّما كرّرت النظر لأنّ مذهبي: أنّ الله ينزل على صورة هذا الغلام، فتوهّمت أنّه الله. فقال له النفاط: والله ما أنا عليه من النفاطة أجود ممّا أنت عليه من الزّهد مع هذه المقالة.

وفيه: وذهب بعضهم إلى أنّه تعالى ينزل في كلّ ليلة جمعة على شكل أمرد ببغداد راكباً على حمار، حتى انّ بعضهم ببغداد صنع على سطح داره معلفاً، ويضع كلّ ليلة جمعة فيه شعيراً وتبناً، فلعلّ ينزل الله على حماره على ذلك السطح، فيشتغل الحمار بالأكل، ويشتغل الرّبّ بالنّداء، ويقول: هل تائب مستغفر؟(٢)

# 4 ٤من الخطبة (٨٩)

بعدما مر:

قَدَّرَ مَا خَلَقَ فَأَلْطَفَ تَقْدِيرَهُ، وَدَبَّرَهُ فَأَحْكَمَ تَدْبِيرَهُ، وَوَجَّهَهُ لِـوِجْهَتِهِ، فَلَمْ يَتَعَدَّ حُدُودَ مَنْزِلَتِهِ، وَلَمْ يَــقْصُرُ دُونَ آلانْـتِهَاءِ إِلَـى غَــايَتِه، وَلَــمْ

<sup>(</sup>١) رواه الفتال في روضة الواعظين ١: ٣٧ وروى في معناه كثيراً لم يسع المقام لذكره.

 <sup>(</sup>٢) تقلهما العلّامة الحلى في منهاج الكرامة: ٧ ونقلناهما بتصرف يسير.

يَسْتَصْعِبْ إِذْ أَمِرَ بِالْمُضِيِّ عَلَى إِرَادَتِهِ، وَكَيْفَ وَإِنَّمَا صَدَرَتِ ٱلْأُمُورُ عَنْ مَشِيئَتِهِ؟ ٱلْمُنْشِئُ أَصْنَافَ ٱلْأَشْيَاءِ بِلاَ رَوِيَّةٍ فِكْرٍ آلَ إِلَىْهَا، وَلاَ قَرِيحَةِ عَريزَةٍ اَصْمَرَ عَلَيْهَا، وَلاَ تَجْرِبَةٍ اسْتَفَادَهَا مِنْ حَوَادِثِ الدُّهُورِ، قَريحةِ عَريزَةٍ اَصْمَرَ عَلَيْهَا، وَلاَ تَجْرِبَةٍ اسْتَفَادَهَا مِنْ حَوَادِثِ الدُّهُورِ، وَلاَ شَريكِ اَعَانَهُ عَلَى ٱبْتِدَاعِ عَجَائِبِ ٱلْأُمُورِ، فَيتَمَّ خَلْقُهُ، وَأَذْعَنَ لِطَاعَتِهِ، وَأَجَابِ إِلَى دَعْوَتِهِ، وَلَمْ يَعْتَرِضْ دُونَهُ رَيْثُ الْبَطِيءِ، وَلاَ أَنَاةُ لِطَاعَتِهِ، وَأَجَابِ إِلَى دَعْوَتِهِ، وَلَمْ يَعْتَرِضْ دُونَهُ رَيْثُ الْبَطِيءِ، وَلاَ أَنَاةُ لَطَاعَتِهِ، وَأَجَابِ إِلَى دَعْوَتِهِ، وَلَمْ يَعْتَرِضْ دُونَهُ رَيْثُ الْبَطِيءِ، وَلاَ أَنَاةُ الْمُتَلَكِّيْ، فَأَقَامَ مِنَ ٱلْأَشْيَاءِ أُودَهَا، وَنَهَجَ حُدُودَهَا، وَلاَءَمَ بِقُدْرَتِهِ بَيْنَ الْمُتَلَكِيْ، فَأَقَامَ مِنَ ٱلْأَشْيَاءِ أُودَهَا، وَفَهَجَ حُدُودَهَا، وَلاَءَمَ بِقُدْرَتِهِ بَيْنَ الْمُتَلَكِيْ، فَأَقَامَ مِنَ ٱلْأَشْيَاءِ أُودَهَا، وَفَهَجَ حُدُودَهَا، وَلاَءَمَ بِقُدْرَتِهِ بَيْنَ الْمُنْتَى وَالْفَيْنَاتِ، بَدَايَا خَلَاثِقَ أَحْكَمَ صُلْقَهُ الْمُنْهَاتِ فِي الْمُحْدُودِ وَٱلْأَقْدَارِ وَٱلْغَرَائِزِ وَٱلْهَيْنَاتِ، بَدَايَا خَلاَثِقَ أَحْكَمَ صُلْعَهَا، وَفَطَرَهَا عَلَى مَا أَرَادَ وَٱبْتَدَعَهَا.

«قدر ما خلق فألطف» هكذا في (المصرية)(١)، والصواب: (فأحكم).

«تقديره» ﴿ فالق الإصباح وجعل اللّيل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ (٢) ﴿ سبحان الذي خلق الأزواج كلّها ممّا تنبت الأرض ومن أنفسهم وممّا لا يعلمون \* وآيةٌ لهم الليل نَسْلَخُ منه النّهار فإذا هم مظلمون \* والشمسُ تجري لمستقرّ لها ذلك تقدير العزيز العليم \* والقمر قدرناه منازل حتّى عاد كالعُرجون القديم ﴾ (٣).

«ودبّره فأحكم» هكذا في (المصرية)، والصّواب: (فألطف) كما في غيرها (٤).

«تدبيره» ﴿ قَل أُزِّنَّكُمْ لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك ربّ العالمين \* وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر

<sup>(</sup>١) في شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٤٥ «فأحكم» وفي شرح ابن ميثم ٢: ٣٤٠ «فألطف».

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٩٦.

<sup>(</sup>۲) یس: ۳۱ ـ ۲۹.

<sup>(</sup>٤) في شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٣٥ «فألطف»، وفي شرح ابن ميثم ٢: ٣٤١ «فأحكم».

فيها أقواتها في أربعة أيّام سواءً للسائلين﴾ (١).

وفي دعاء الهلال: «سبحانه ما أعجب ما دبّر في أمرك، وألطف ما صنع في شأنك، جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث»<sup>(۲)</sup>.

وفي (توحيد المفضل) قال الصادق الله الآن يا مفضل إلى هذه الحواس التي خصّ بها الإنسان في خلقه، وشرّف بها على غيره، كيف جعلت العينان في الرأس كالمصابيح فوق المنارة ليتمكّن من مطالعة الأشياء، ولم تجعل في الأعضاء التي تحتهن كاليدين والرجلين فتعترضها الآفات، ويصيبها من مباشرة العمل والحركة ما يعلّلها ويؤثّر فيها، وينقص منها، ولا في الأعضاء التي وسط البدن كالبطن والظهر، فيعسر تقلّبها واطّلاعها نحو الأشياء»(٣). وفيه أيضاً: «اعتبر الآن يا مفضل بعظم النعمة على الانسان في مطعمه ومشربه، وتسهيل خروج الأذى، أليس من حسن التقدير في بناء الدار أن يكون الخلاء في أستر موضع منه؛ فكذا جعل الله سبحانه المنفذ المهيئا للخلاء من الإنسان في أستر موضع منه، فلم يجعله بارزاً من خلفه، ولا ناشراً من بين يديه، بل هو مغيّب في موضع غامض من البدن، مستور محجوب يلتقي عليه الفخذان، وتحجبه الإليتان بما عليهما من اللّحم فتواريانه، فإذا احتاج الإنسان الى الخلاء وجلس تلك الجلسة ألفي ذلك المنفذ منه منصباً عميئاً لانحدار الثقل، فتبارك من تظاهرت آلاؤه ولا تحصى نعماؤه»(٤).

«ووجّهه» أي: ما خلق.

«لوجهته» التي ينبغي أن يكون عليها.

<sup>(</sup>۱) فصلت: ۹ ـ ۱۰.

<sup>(</sup>٢) الصحيفة السجادية الكاملة: ١٠، الدعاء (٤٣).

<sup>(</sup>٣) توحيد المفضل: ٥٨.

<sup>(</sup>٤) توحيد المفضل: ٧٠.

«فلم يتعدَّ حدود منزلته، ولم يقصر دون الانتهاء إلى غايته» بل يصير إلى ما خلق له بلا زيادة ولا نقصان.

في (توحيد المفضل): انظر الآن كيف حياء الأنثى من الفيلة في أسفل بطنها، فإذا هاجت للضّراب ارتفع وبرزحتّى يتمكّن الفحل من ضربها، فاعتبر كيف جعل حياء الأُنثى من الفيلة على خلاف ما عليه في غيرها من الأنعام، ثمّ جعلت فيه هذه الخلّة ليتهيّأ للأمر الّذى فيه قوام النّسل ودوامه (۱).

«ولم يستصعب» ما خلق.

«إذ أمر بالمضي» والنفوذ.

«على إرادته» ووفق مشيئته؛ قال تعالى: ﴿ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين \* فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كلّ سماء أمرها وزيّنا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ (٢)، و: ﴿لا الشّمسُ ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليلُ سابقُ النهارِ وكلُّ في فلك يسبحون ﴾ (٣).

«وكيف» يستصعب شيء عن إرادته تعالى.

«وإنّما صدرت الأمور عن مشيئته» ﴿إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون﴾ (٤)، ﴿وما تَشاؤُونَ إِلّا أن بشاء الش...﴾ (٥).

«المنشئ أصناف الأشياء بلا روية» أى: تأمّل.

«فكر آل» أي: رجع.

<sup>(</sup>١) توحيد المفضل: ١٠٤.

<sup>(</sup>۲) فصلت: ۱۱ \_ ۱۲.

<sup>(</sup>٣) يس: ٤٠.

<sup>(</sup>٤) پس: ۸۲.

<sup>(</sup>٥) الانسان: ٣٠.

«اليها» كالناس في أفعالهم ﴿وهو الّذي أنشأ جنّات معروشات وغيرَ معروشات وغيرَ معروشات والنّحلُ والزّرعَ مختلفاً أُكُلُهُ والزّيتونَ والرّمان متشابهاً وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمرَ وآتوا حقّه يُومَ حَصادِه ولا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين \* ومن الأنعام حمولة وفرشاً ... ﴾ (١).

«ولا قريحة» والأصل في القريحة أوّل ماء يستنبط من البئر، ثمّ استعير لما يستنبط بجودة الطبع.

«غريزة» بتقديم الرّاء على الزّاء، أي: الطبيعة.

«أضمر» أي: عمل في الضمير.

«عليها» أي: على تلك القريحة.

«ولا تجربة استفادها من حوادث الدهور» كالنّاس المعمّرين.

«ولا شريك أعانه على ابتداع عجائب الأمور» حسب شأن الخلائق.

«فتمَ خلقه» من حيث جمعه لجميع مصالحه ﴿...ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت...﴾ (٢).

«وأذعن» أي: خضع وذلّ.

«لطاعته» أي: إطاعته.

«وأجاب إلى دعوته» فلمّا قال بلسان القدرة للسّماء والأرض: ﴿...ائتيا طوعاً أو كرهاً...﴾ قالتا بلسان المذلّة له: ﴿...أتينا طائعين﴾ (٣).

«ولم يعترض دونه ريث» الرّيث: ضد العجلة كالبُطء.

«البطيء ولا أناة» أي: تأنٍ.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٤١ ــ ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) الملك: ٣.

 <sup>(</sup>٣) هذا اقتباس من قوله تمالى: ﴿ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اثنيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائمين﴾ فصلت: ١١.

«المتلكّى» أي: المتباطئ؛ في رواية (التوحيد) بدل «وأجاب إلى دعوته... أناة المتلكّى،: «ووافى الوقت الّذي أخرجه إليه إجابة لم يعترض دونها ريث المبطئ، ولا أناة المتلكّى،.(١) وهو الأقرب لإفادة المقصد.

والمراد: أنّ ما يحصل في الوجود كالأسنان للرّضيع، واللحية للرجل، والتّدي للمرأة، إنّما كان لأنّ الأوّل إنّما يوافي الوقت الذي يحتاج إلى الأكل، والثاني إنّما يوافي الوقت الذي يتميّز الرّجل من الطفل، والثالث إنّما يوافي الوقت الذي تستعد المرأة للحمل، وكلّ منها قبل ذلك وجوده لغو، لا أنّها تلكّأت وأبطأت عليه -تعالى -كالناس يريدون شيئاً لا يحصل لهم في ذاك الوقت.

«فأقام من الأشبياء أودها» أي: عوجها.

«ونهج» أي: أوضح.

«حدودها» ونقله ابن أبي الحديد (جددها)، وقال: أي طريقها<sup>(۲)</sup>. مع أنّ في (الصحاح): الجَدَد، بالفتح، الأرض الصّلبة<sup>(۲)</sup>، وفي (اللسان) قال ابن شميل: الجدد ما استوى من الأرض<sup>(٤)</sup>.

قلت: ويشهد للتاني المثل: من سلك الجدد أمن العثار  $^{(0)}$ . ثم في (التوحيد) بدل الجملة «ونهى معالم حدودها» $^{(7)}$ .

«ولاءًم بقدرته بين متضادَها» فسّر متضادّ الأشياء \_ التي لاءَم تعالى

<sup>(</sup>١) التوحيد للصدوق: ٥٣ - ١٣.

<sup>(</sup>٢) في شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٤٥ «حدودها» أيضاً. وفي: ١٤٦ شرح فقرة «نهج البلاغة» بلفظ «أوضح الطريق»، وفي شرح ابن ميثم ٢: ٣٤٤ «جددها»، وفي: ٣٤٤ جعل «حدودها» رواية وشرح الفقرة بلفظ «هو ايضاحه لكلّ شيء وجهته وغايته التي تيسرها له».

<sup>(</sup>٣) صحاح اللغة للجوهري ١: ٤٤٩ مادة (جدد).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ٣: ١٠٩ مادة (جدد).

<sup>(</sup>٥) أورده العيداني في مجمع الأمثال ٢: ٢٠٦ والزمخشري في المستقصى ٢: ٣٥٦ وقالا: يضرب في طلب العافية.

<sup>(</sup>٦) التوحيد للصدوق: ٥٤ ح ١٣.

بينها بعضهم بالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وبعضهم بالنّار والماء والريح والتراب.

«ووصل أسباب قرائنها» قيل: المراد اقتران النفوس بالأبدان. وقيل: هدايتها لما هو الأليق بها في معاشها ومعادها. وزاد (التوحيد) «وخالف بين ألو إنها»(۱).

«وفرّقها أجناساً مختلفات» الإنسان وأنواع الحيوانات والطيور والهوام. «في الحدود والأقدار» أي: المقادير.

«والغرائز» بتقديم الرّاء، أي: الطبائع.

«والهيئات» أي: الأشكال؛ قال الصادق المنظل المفضّل: فكّر يا مفضّل في هذه الأصناف الثلاثة من الحيوان، وفي خلقها على ما هي عليه ممّا صلاح كلّ واحد منها؛ فالإنس لمّا قدروا أن يكونوا ذوي ذهن وفطنة وعلاج لمثل هذه الصناعات من البناء والنجارة والصباغة وغير ذلك خلقت لهم أكفّ كبار ذوات أصابع غلاظ، ليتمكنوا من القبض على الأشياء وأوكدها هذه المناعات؛ وآكلات اللحم لمّا قدّر أن تكون معائشها من الصيد خلقت لهم أكفّ لطاف مدمجة ذوات براثن ومخالب تصلح لأخذ الصيد ولا تصلح للصناعات؛ وآكلات النبات لمّا قدّر أن يكونوا لا ذوات صنعة ولا ذوات صيد، خلقت لبعضها أظلاف تقيها خشونة الأرض إذا حاولت طلب المرعى، ولبعضها حوافر ململمة ذوات قعر كأخمص القدم تنطبق على الأرض عند تهيئها للركوب والحمولة. تأمّل التدبير في خلق آكلات اللحم من الحيوان حين خلقت ذوات أسنان حداد وبراثن شداد وأشداق وأفواه واسعة، فإنّه لمّا قدّر أن يكون طعمها اللّحم، خلقت خلقة تشاكل ذلك، وأعينت بسلاح وأدوات

<sup>(</sup>١) التوحيد للصدوق: ٥٤ ح١٣.

تصلح للصيد، وكذلك تجد سباع الطير ذوات مناقير ومخالب مهيّأة لفعلها، ولو كانت الوحوش ذوات مخالب كانت قد أُعطيت ما لا تحتاج إليه، لأنها لا تصيد ولا تأكل اللّحم، ولو كانت السباع ذوات أظلاف كانت قد منعت ما تحتاج إليه، أعني السلاح الذي تصيد وتتعيّش. أفلا ترى كيف أُعطي كلّ واحد من الصنفين ما يشاكل صنفه وطبقته، بل ما فيه بقاؤه وصلاحه (۱).

«بدایا خلائق أحكم صنعها» قال الصادق المناف من الحیوان؛ فرأسها الزرافة واختلاف أعضائها، وشبهها بأعضاء أصناف من الحیوان؛ فرأسها رأس فرس، وعنقها عنق جمل، وأظلافها أظلاف بقرة، وجلدها جلد نمر، وزعم ناس من الجهّال بالله تعالى أنّ نتاجها من فحول شتّى قالوا: وسبب ذلك أنّ أصنافاً من حیوان البرّ إذا وردت الماء تنزو علی بعض السائمة وینتج مثل هذا الشخص الذي هو كالملتقط من أصناف شتّى، وهذا جهل من قائله وقلة معرفة بالبارئ جلّ قدسه، ولیس كلّ صنف من الحیوان یلقح كلّ صنف، فلا الفرس یلقح الجمل، ولا الجمل یلقح البقر، وإنّ ما یکون التلقیح من بعض الحیوان في ما یشاكله، ویقرب من خلقه كما یلقح الفرس الحمار، فیخرج بینهما السمع (۲).

«وفطرها على ما أراد وابتدعها» ﴿ سبّح اسم ربّك الأعلى \* الذي خلق فسوّى \* والّذي قدّر فهدى ﴾ (٣).

وقال الصادق الني المفضّل: فكّر في الفطن الّتي جعلت في البهائم لمصلحتها بالطبع والخلقة، لطف من الله عزَّوجلَّ لهم لئلّا يخلو من نعمه جلّ

<sup>(</sup>١) توحيد المفضل: ٩٦.

<sup>(</sup>٢) توحيد المفضل: ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) الأعلى: ١ \_ ٣.

وعزّ أحد من خلقه، لا بعقل ورويّة، فإنّ الأيل يأكل الحيات فيعطش عطشاً شديداً، فيمتنع عن شرب الماء خوفاً من أن يدبّ السمّ في جسمه فيقتله، ويقف على الغدير وهو مجهود عطشاً، فيعجّ عجيجاً عالياً ولا يشرب منه، ولو شرب لمات من ساعته. فانظر إلى ما جعل من طباع هذه البهيمة من تحمّل الظماء الغالب الشديد خوفاً من المضرّة في الشرب، وذلك ممّا لا يكاد الإنسان العاقل المميّز يضبطه من نفسه (۱).

هذا، وزاد (التوحيد) على ما مرّ: «انتظم علمه صنوف ذرئها، وأدرك تدبيره حسن تقديرها»(٢).

#### 10 من الخطبة (١٠٦)

ومن خطبة له النُّلْةِ (وهي من خطب الملاحم):

الْحَمْدُ لِلّهِ الْمُتَجَلِّي لِخَلْقِهِ بِخَلْقِهِ، وَالظَّاهِ لِقُلُوبِهِمْ بِحُجَّتِهِ، خَلَقَ الْخَلْقَ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ، إِذْ كَانَتِ الرَّوِيَّاتُ لَا تَليِق إِلَّا بِذَوِي الضَّمَائِرِ، وَلَيْسَ بِذِي ضَمِيرٍ فِي نَفْسِهِ؛ خَرَقَ عِلْمُهُ بَاطِنَ غَيْبِ السُّتُرَاتِ، وَأَحَاطَ بِخُمُوضِ عَقَائِدِ السَّريراتِ.

قول المصنف: «وهي من خطب الملاحم» الملاحم: الوقائع العظيمة في الفتن، جعلها منها لأنّ فيها: «رأيت ضلالة قد قامت على قطبها...»، كما يأتي في فصل إخباره المنتخج بالملاحم (٣).

قوله عليُّه : «الحمد لله المتجلِّي لخلقه» تجلِّياً أجلى من الشمس فقد يشكّ

<sup>(</sup>١) توحيد المفضل: ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) التوحيد للصدوق: ٥٤ ح ١٣.

<sup>(</sup>٣) يأتي في العنوان (٣٠) منه.

في طلوع الشمس وغروبها وزوالها ومحلها من السماء إذا كانت تحت السحاب، وليس يشكّ في وجود الصانع غير مكابر في وقت ﴿...أفي الله شكّ فاطر السموات والأرض...﴾(١).

«بخلقه»: أي تجلّيه بسبب مشاهدة مخلوقاته، ولو لم يكن في خلقه إلّا الشمس لكفاه في تجلّيه لخلقه، كيف وخلقه لا يحصى؟!

«والظاهر لقلوبهم بحجّته» وإن لم يظهر لأعينهم بمشاهدته؛ كلّم الصادق الله أبي العوجاء يوماً فعاد اليه غداً. فقال: كأنّك جئت تعيد بعض ما كنّا فيه. فقال: أردت ذلك يابن رسول الله. فقال له أبو عبدالله الله المعجب هذا؛ تنكر الله وتشهد أنّي ابن رسول الله! فقال: العادة تحملني على ذلك. فقال الله فقال الله فقال العادة تحملني على ذلك. فقال الله فقال العادة تحملني على ذلك. عما ينظلق لساني بين فقال الله في شاهدت العلماء وناظرت المتكلّمين فما تداخلني هيبة قط مثل ما تداخلني من هيبتك.

قال: يكون ذلك ولكن أفتح عليك بسؤال وأقبل عليه، فقال له: أمصنوع أنت أم غير مصنوع؟ فقال عبد الكريم بن أبي العوجاء: بل أنا غير مصنوع. فقال المنافع فقال المنافع فقال المنفع لى لو كنت مصنوعاً كيف كنت تكون؟

فبقي عبد الكريم مليّاً لا يحير جواباً، وولع بخشبة كانت بين يديه وهو يقول: طويل عريض عميق قصير متحرّك ساكن كلّ ذلك صفة خلقه. فقال النيّلا: فإن كنت لم تعلم صفة الصّنعة غيرها فاجعل نفسك مصنوعاً لما تجد في نفسك ممّا يحدث من هذه الأمور. فقال له عبد الكريم: سألتني عن مسألة لم يسألني عنها أحد قبلك، ولا يسألني أحد بعدك عن مثلها. فقال أبو عبدالله الله علمت أنك لم تسأل في ما مضى، فما علمك أنك لا تسأل في

<sup>(</sup>۱) ابراهیم: ۱۰.

ما بعد؟ على أنَّك \_ يا عبد الكريم \_ نقضت قولك، لأنَّك تزعم أنَّ الأشياء من الأوّل سواء، فكيف قدّمت وأخّرت؟ ثم قال: يا عبد الكريم! أزيدك وضوحاً: أرأيت لو كان معك كيس فيه جواهر، فقال لك قائل: هل في الكيس دينار؟ فنفيت كون الدينار في الكيس، فقال لك: صف لي الدّينار، وكنت غير عالم بصفته، هل كان لك أن تنفى كون الدينار عن الكيس وأنت لا تعلم؟ قال: لا. فقال أبو عبدالله النَّالِج: فالعالم أكبر وأطول وأعرض من الكبس، فلعلّ في العالم صنعة من حيث لا تعلم صفة الصنعة من غير الصنعة. (أي: فكيف تنفي الصنعة؟). فانقطع عبد الكريم، وأجاب إلى الإسلام بعض أصحابه وبقى معه بعض. فعاد في اليوم الثالث، فقال: أُقلَّب السؤال. فقال له أبو عبدالله النُّالِج: سل عمّا شئت. فقال: ما الدّليل على حدث الأجسام؟ فقال النِّلاج: إنّى ما وجدت شبيئاً صغيراً ولا كبيراً إلّا وإذا ضم إليه مثله صار أكبر، وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الأولى، ولو كان قديماً ما زال ولا حال، لأنّ الذي يزول ويحول يجوز أن يوجد ويبطل، فيكون بوجوده بعد عدمه دخول في الحدث، وفي كونه في الأزل دخوله في العدم، ولن تجتمع صفة الأزل والعدم والحدوث، والقدم في شيء واحد. فقال عبد الكريم: هبك علمت في جرى الحالتين والزمانين على ما ذكرت واستدللت بذلك على حدوثها، فلو بقيت الأشياء على صغرها من أين كان لك أن تستدلّ على حدوثهنّ؟ فقال النِّلْإِ: إنَّما نتكلِّم على هذا العالم الموضوع، فلو رفعناه ووضعنا عالماً آخر كان لا شيء أدلّ على الحدث من رفعنا إيّاه، ووضعنا غيره، ولكن أُجيبك من حيث قدّرت أن تلزمنا، فنقول: إنّ الأشباء لو دامت على صغرها لكان في الوهم أنّه متى ضمّ شيء إلى مثله كان أكبر، وفي جواز التّغيير عليه خروجه من القدم، كما أنّ في تغييره دخوله في الحدث ليس لك وراءه شيء يا عبد الكريم. فانقطع وخزي.

فلمّا كان من العام القابل التقى معه في الحرم، فقال له بعض شيعته: إنّ ابن أبي العوجاء قد أسلم. فقال الثيّلا: هو أعمى من ذلك، لا يسلم. فلمّا بصر به الثيّلا قال: يا سيّدي ومولاي. فقال الثيّلا: ما جاء بك الى هذا الموضع؟ فقال: عادة الجسد وسنّة البلد، ولننظر ما النّاس فيه من الجنون والحلق ورمسي الحجارة. فقال له الثيّلا: أنت بعد على عتوّك وضلالك يا عبد الكريم، فذهب يتكلّم.

فقال الشالا له: لا جدال في الحجّ، ونفض رداءه من يده، وقال: إن يكن الأمر كما تقول ـ وليس كما تقول ـ نجونا ونجوت، وإن يكن الأمر كما نقول ـ وهو كما نقول ـ نجونا وهلكت.

فأقبل عبد الكريم على من معه، فقال: وجدت في قلبي حزازة فردوني، فردوه فمات (١).

«خلق الخلق من غير رويّة» أي: تفكّر.

«إذ كانت الرويّات لا تليق إلّا بذوي الضمائر» الّذين لهم قلوب في الصدور. «وليس بذي ضمير في نفسه» وهو نظير قوله النّالِدِ في الخطبة الأولى: «بلا رويّة أجالها ولا تجربة استفادها ولا حركة أحدثها ولا همامة نفس اضطرب فيها» (۲).

«خرق علمه باطن غيب السترات» فجعلها منكشفة؛ ﴿يعلم حَائنة الأُعين وما تَخْفي الصدور﴾ (٢)، ﴿...فإنّه يعلم السرّ وأخفى﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الكليني في الكافي ١: ٧٦ - ٢، والصدوق في التوحيد: ٢٩٦ - ٢، لكن الحديث في عدد من نسخ الكافي لاكلّها.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ١: ١٦ شرح الخطبة (١).

<sup>(</sup>٣) غافر: ١٩.

<sup>(</sup>٤) طد: ٧.

قالوا: أخفى من السرّ ما خطر بالقلب ولم يحصل في الخارج(١). «وأحاط بغموض» أي: خفى.

«عقائد السريرات» ﴿ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات و الأرض... ﴾ (٢) ، ﴿ يَسْتخفُونَ مِن النّاس و لا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيّتون ما لا يَرْضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ﴾ (٣) ، ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلّا هو ويعلم ما في البرّ والبحر وما تسقط من ورقة إلّا يعلمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب و لا يابس إلّا في كتاب مبين \* وهو الذي يتوفاكم باللّيل ويعلم ما جرحتم بالنّهار... ﴾ (٤).

### ۱٦ من الخطبة (۱۰۷)

ومن خطبة له عليَّا ﴿:

كُلُّ شَيْء خَاضِعٌ لَهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ قَائِمٌ بِدِ، غِنَى كُلِّ فَقِيرٍ، وَعِزُّ كُلِّ ذَلِيلٍ، وَقُوَّةُ كُلِّ ضَعِيفٍ، وَمَفْزَعُ كُلِّ مَلْهُوف، وَمَنْ تَكَلَّمَ سَمِعَ نُعِلْقَهُ، وَمَنْ مَاتَ فَإِلَيْهِ مُنْقَلَبُهُ. لَمْ سَكَتَ عَلِمَ سِرَّهُ، وَمَنْ عَاشَ فَعَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَمَنْ مَاتَ فَإِلَيْهِ مُنْقَلَبُهُ. لَمْ تَحْلُقِ تَرَكَ الْعُيونُ فِنْ خَلْقِك، لَمْ تَخْلُقِ تَرَكَ الْعُيونُ فِنْ خَلْقِك، لَمْ تَخْلُقِ الْخَلْقَ لِوَحْشَةٍ، وَلا يَسْبِقُكَ مَنْ طَلَبْت، وَلا يُفْلِتُكَ مَنْ أَخَذْتَ، وَلا يَنْقُصُ سُلْطَانَكَ مَنْ عَصَاكَ، وَلا يَشِيقُك مَنْ طَلَبْت، وَلا يُفْلِتُك مَنْ أَخَذْتَ، وَلا يَرْدُدُ فِي مُلْكِكَ مَنْ أَطَاعَك، وَلا يَشْتَغْنِي عَنْكَ مَنْ تَوَلَّى

<sup>(</sup>١) أخرج ما في معناه علي بن ابراهيم في تفسيره ٢: ٥٩، وعبد الرزاق في الجامع، وعبد بن حميد في مسنده عن قتادة، وعبد بن حميد في مسنده، وابن المنذر عن الحسن البصري، وعكرمة عنهم الدرّ المنثور ٤: ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ٥٩ ـ ٦٠.

عَنْ أَمْرِكَ. كُلُّ سِرٍّ عِنْدَكَ عَلاَنِيَةٌ، وَكُلُّ غَيْبٍ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ. أَنْتَ الْأَبَدُ فَلاَ أَمَدَ لَكَ، وَأَنْتَ الْمَوْعِدُ لاَ مَنْجِى فَلاَ أَمَدَ لَكَ، وَأَنْتَ الْمَوْعِدُ لاَ مَنْجِى مَنْكَ اللَّا إِلَيْكَ؛ بِيَدِكَ نَاصِيَةُ كُلِّ دَابَّةٍ، وَإِلَيْكَ مَصِيرُ كُلِّ نَسَمَةٍ؛ سُبْحَانَكَ مِنْكَ اللَّا إِلَيْكَ؛ بِيَدِكَ نَاصِيَةُ كُلِّ دَابَّةٍ، وَإِلَيْكَ مَصِيرُ كُلِّ نَسَمَةٍ؛ سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ مَا نَرَى مِنْ خَلْقِكَ، وَمَا أَصْغَرَ عِظَمَهُ فِي جَنْبٍ قُدْرَتِكَ، وَمَا أَعْفَلَ عِظَمَهُ فِي جَنْبٍ قُدْرَتِكَ، وَمَا أَعْفَرَ اللهَ فِي اللهَ فَي جَنْبٍ مُلكَوْتِكَ، وَمَا أَعْفَرَها فِي نِعَم أَلاَ خِرَةٍ. وَمَا أَعْفَرَها فِي نِعَم أَلآ خِرَةٍ.

«كلّ شيء خاضع له» هكذا في (المصرية)، والصواب: (خاشع له) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطيّة) (١). وخشوع كلّ شيء له بمعنى كونه تحت إرادته كالسجود له؛ قال تعالى: ﴿وشّ يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدق والآصال (٢)، ﴿أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يَتَفَيّا ُ ظِلالُه عن اليمين والشمائل سجّداً لله وهم داخرون \* وشي يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابّة والملائكة وهم لا يستكبرون (١).

«وكل شيء قائم به» ﴿ أفمن هو قائم على كلّ نفس بما كسبت... ﴾ (٤)، ﴿إنّ الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده... ﴾ (٥).

«غنى كلّ فقير» ﴿ هم الّذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتّى ينفضوا ولله خرائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون ﴾ (٦)،

<sup>(</sup>١) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢: ٢٢٧. وفي شرح ابن ميثم ٣: ٤٩ «خاضع» أيضاً.

<sup>(</sup>٢) الرعد: ١٥.

<sup>(</sup>٣) النحل: ٤٨ \_ ٤٩.

<sup>(</sup>٤) الرعد: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) فاطر: ٤١.

<sup>(</sup>٦) المنافقون: ٧.

﴿ووجدك عائلاً فأغنى ﴾ (١)، ﴿... إن ترن أنا أقلّ منك مالاً وولداً \* فعسى ربّي أن يؤتيؤ خيراً من جنّتك ... ﴾ (٢).

«وعزَّ كل ذليل» ﴿...أيبتغون عندهم العزّة فإنّ العزّة شجميعاً﴾ (٣)، ﴿...و شُ العزّة ولرسوله وللمؤمنين ولكنّ المنافقين لا يعلمون﴾ (٤).

«وقوّة كلّ ضعيف» ﴿ أَلم يجدك يتيماً فآوى﴾ (٥).

«ومفزع كلّ ملهوف» ﴿أمّ نيجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء...﴾ (١) ﴿ وما بكم من نعمة فمن الله ثمّ إذا مسّكم الضّر فإليه تجأرون﴾ (٧) ويشهد لجميع الفقرات قوله تعالى: ﴿قل اللّهمّ مالك المُلك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء بيدك الخير إنّك على كُلّ شيء قدير \* تولج اللّيل في النهار وتولج النهار في اللّيل وتخرج الحي من الميّت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ﴾ (٨).

«ومن» هكذا في (المصرية) والصواب: (من) بدون واو، كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطيّة)(١٠).

«تكلّم سمع نطقه، ومن سكت علم سرّه» ﴿ سواء منكم من أسرّ القول ومن

<sup>(</sup>١) الضحى : ٨.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٣٩ ـ ٤٠.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) المنافقون: ٨.

<sup>(</sup>٥) الضحى: ٦.

<sup>(</sup>٦) النمل: ٦٢.

<sup>(</sup>٧) النحل: ٥٣.

<sup>(</sup>٨) آل عمران: ٢٦ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>٩) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢: ٢٢٧، ومع (الواو) في شرح ابن ميثم ٣: ٤٩.

جهر به ومن هو مستخفٍ بالليل وسارب بالنهار (۱۱)، ﴿ وإن شجهر بالقول فإنّه يعلم السرّ وأخفى ﴾ (۲).

«ومن عاش فعليه رزقه» ﴿وما من دابّة في الأرض إلّا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها كلُّ في كتاب مبين﴾ (٢).

وقال الشاعر:

إنّ الّذي شقّ فمي ضامن للرّزق حـتّى يـتوفّاني

«ومن مات فإليه منقلبه» ﴿ قل يَتَوفاكم مَلَكُ الموتِ الّذي وُكِّلَ بكم ثمّ إلى ربّكم ترجعون ﴾ (٤).

«لم ترك» الكاف مفعول (لم تر).

«العيون» كما ترى الجمسانيّات.

«فتخبر عنك» بكيفيّة أو كميّة.

«بل كنت قبل الواصفين من خلقك» يعني أنّ شهادة العقول بكونك قبل الخلق دالّة على أنّ المخبر عنك إنّما هو القلوب الشاهدة للنغيوب لا العيون القاصرة عن رؤية أمر محجوب.

«لم تخلق الخلق لوحشة» ﴿ وما خلقت الجنّ والإنس إلّا ليعبدون﴾ (٥). «ولا استعملتهم لمنفعة» ﴿ ما أُريد منهم من رزق وما أُريد أن يطعمون\* إنّ الله هو الرزّاق ذو القوّة المتبن﴾ (٦).

<sup>(</sup>۱) الرعد: ۱۰.

<sup>(</sup>۲) طه: ۷.

<sup>(</sup>٣) هود: ٦.

<sup>(</sup>٤) السجدة: ١١.

<sup>(</sup>٥) الذاريات: ٥٦.

<sup>(</sup>٦) الذاريات: ٧٥ ـ ٨٥.

«ولا يسبقك من طلبت» ﴿... وإذا أراد الله بقوم سُوءاً فلا مردّ له وما لهم من دونه من وال﴾ $^{(1)}$ ، ﴿أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا...﴾ $^{(7)}$ .

«ولا يفلتك» أي: لا يخرج من تحت يدك.

«من أخذت» ﴿...فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر﴾ ( $^{(7)}$ ) ﴿ فحسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله﴾ ( $^{(3)}$ ) ﴿ فلولا إن كنتم غير مدينين \* ترجعونها إن كنتم صادقين ﴾ ( $^{(6)}$ ).

«ولا ينقص سلطانك من عصاك» ﴿ ولا يحزنك الّذين يسارعون في الكفر إنّهم لن يضرّوا الله شيئاً...﴾ (١٠)، ﴿ ... يا أيّها النّاس إنّما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدّنيا ثمّ إلينا مرجعكم فننبّئُكم بما كنتم تعملون﴾ (٧).

«ولا يزيد في ملكك من أطاعك» ﴿ من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها... ﴾ (^^)، ﴿ ... ومن شكر فإنّما يشكر لنفسه ومن كفر فإنّ ربّي غنيّ كريم ﴾ (١)

«ولا يردّ أمرك» المراد: أمره القدريّ لا التكليفي.

«من سخط قضاءك» ﴿... وله أسلم من في السيماوات والأرض طوعاً

<sup>(</sup>١) الرعد: ١١.

<sup>(</sup>٢) الأنساء: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) القمر: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) القصص: ٨١.

<sup>(</sup>٥) الواقعة: ٨٦ ـ ٨٧.

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ١٧٦.

<sup>(</sup>۷) يونس: ۲۳.

<sup>(</sup>۸) فصلت: ٤٦.

<sup>(</sup>٩) النمل: ٤٠.

وكرهأ... (۱) و ﴿... يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوّجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً... (۲).

«ولا يستغني عنك من تولّى عن أمرك» والمراد: أمره التشريعي، ولذا لم يقل عنه مع تقدّم قوله: ولا يرد أمرك، ﴿ وإذا مسّ الإنسان الضرّ دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلمّا كشفنا عنه ضرّه مرّ كأن لَمْ يَدْعُنا إلى ضرّ مسّه...﴾ (٣)، ﴿ وما بكم من نعمة فمن الله ثمّ إذا مسّكم الضرّ فإليه تجأرون ثمّ إذا كشف الضرّ عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون ﴾ (٤).

«كلّ سرّ عندك علانية» ﴿ ألا أنّهم يتنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرّون وما يعلنون إنّه عليم بذات الصدور﴾ (٥).

«وكلّ غيب عندك شهادة» ﴿...عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير﴾ (٦).

«أنت الأبد» أي: وجودك أبدي.

«لا أمد» أي: لا نهاية.

«لك» كما للخلق حتى السماء والأرض والشمس والقمر، وقال ابن أبي الحديد: «أنت الأبد فلا أمد لك» هذا الكلام علوي شريف لا يفهمه إلّا الرّاسخون في العلم، وفيه شمّة من قول النبي عُنِيَّوْ («لا تسبّوا الدهر فإنّ الدّهر هو الله» (٧).

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۸۳

<sup>(</sup>۲) الشورى: ٤٩ ــ ٥٠.

<sup>(</sup>۳) یونس: ۱۲.

<sup>(</sup>٤) النحل: ٥٣ \_ ٥٤.

<sup>(</sup>٥) هود: ٥.

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ٧٣.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الشريف الرضي في المجازات النبوية: ٢٣٥، وأخرجه باختلاف لفظي آخرون، جمع بعض طرقه وألفاظه السيوطي في الدر المنثور ٦: ٣٥.

وفي مناجاة الحكماء لمحة منه أيضاً وهو قولهم: أنت الأزل السرمد، وأنت الأبد الذي لا ينفد (١٠).

قلت: وهو كما ترى، فإنّ الطبيعيّين ينسبون الخلق إلى الدّهر فيعبّرون عن الله تعالى بالدّهر، وأمّا الأبد فلم ينسب أحد إليه أفعال الله، والنهي عن سبّ الدّهر في الخبر إنّما هو لكون النّاس إذا نزلت بهم حادثة ينسبونها إلى الدهر ويسبُونه، مع أنّ المبدئ لكلّ أمر هو الله تعالى، والكلام الذي نسبه إلى الحكماء لا يعرف حجّيته، مع أنّه لو كان مأخوذاً من كلامه النّي فيه تجوز، والأصل إلى الأبد.

«وأنت المنتهى لا محيص» أي: لا عدول.

«عنك» ﴿ وأن إلى ربّك المنتهى﴾ (٢).

«وأنت الموعد» أي في القيامة.

«لا منجي منك إلّا إليك» الكلام بتمامه في (المصرية)، وأما في (ابن ميثم، والخطية) فليس قوله: «إلّا إليك» فيهما، لكن الأوّل ذكره في الشرح، وكأنّه أخذه من (ابن أبي الحديد)(٣).

وكيف كان فالأصل فيه قوله تعالى: ﴿...وظنّوا ألّا ملجاً من الله إلّا إله ...﴾ (٤)، لأنّه في معنى كلامه التّالية، فكما لا ملجاً غيره كذلك لا منجي غيره.

«بيدك ناصية كل دابّة» ﴿... ما من دابّة إلّا هو آخذٌ بناصيتها إنّ ربّي على صراط مستقيم﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ٢: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) النجم: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) في ابن أبي الحديد ٢: ٣٧٧ «فلا منجي منك إلّا اليك» وفي ابن ميثم ٢: ٥٠ مثله بلا (فاه) قبل (لا).

<sup>(</sup>٤) التوبة: ١١٨.

<sup>(</sup>٥) هود: ٥٦.

«واليك مصير كلّ نسمة» أي: ذي روح أو ذي نفس؛ ﴿إليه مرجعكم جميعاً...﴾(١).

«سبحانك ما أعظم ما نرى من خلقك» من السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والأنهار والوحوش والطيور.

«وما أصغر عظمه» هكذا في (المصرية) والصواب: (عظيمه) كما في (ابن أبى الحديد وابن ميثم، والخطية)(٢٠).

«في جنب قدرتك» ﴿ قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربّي ولو جئنا بمثله مددا ﴾ (٣) ﴿ إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد \* وما ذلك على الله بعزيز ﴾ (٤).

وفي الخبر أنّ رجلاً جاء اليه المنافج فقال: أيقدر الله أن يدخل الأرض في بيضة ولا يصغر الأرض ولا يكبّر البيضة؟ فقال: ويلك إنّ الله لا يوصف بالعجز، ومن أقدر ممّن يلطّف الأرض أو يعظم البيضة (٥).

«وما أهول ما نرى من ملكوتك، وما أحقر ذلك في ما غاب عنًا من سلطانك» ﴿...خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهنّ يتنزّل الأمر بينهنّ لتعلموا أنّ الله على كلّ شيء قدير...﴾ (٦)، ﴿له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى﴾ (٧)، ﴿...وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده

<sup>(</sup>۱) يونس: ٤.

<sup>(</sup>٢) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢: ٢٢٧. وفي شرح ابن ميثم ٣: ٥٠ «عظمه» أيضاً.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) ابراهيم: ١٩ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الصدوق في النوحيد: ١٣٠ ح ١٠ عن علي عليُّلاً , وأُخرج ما في معناه أيضاً في التوحيد: ١٣٠ ح ٩ عن علمي عليُّلاً . وروى هذا المعنى عن عيسى والصادق والرضاعليُّلِلاً مر تخريجه في العنوان (٥) من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٦) الطلاق: ١٢.

<sup>(</sup>٧) طه: ٦.

حفظهما وهو العلي العظيم (۱)، ﴿قل من ربّ السماوات السبع وربّ العرش العظيم \* سيقولون ش... (۲)، ﴿...وينزّل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمّن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار (۳).

وفي (الفقيه) في باب وصف الصلاة عن الصادق المَّلَةِ: صار التسبيع أَفضل من القراءة في الأخيرتين لأن النبيِّ الله الله المَّاكان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عزّوجل فدهش فقال: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر»؛ فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة (٤).

«وما أسبغ» أي ما أكمل.

«نعمك في الدّنيا» ﴿ ...وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة... ﴾ (٥).

«وما أصغرها في نعيم» هكذا في (المصرية) والصواب: (في نعم) كما في الثلاثة (٢).

«الآخرة» ﴿ فلا تعلم نفس ما أُخفي لهم من قرّة أعين جزاءً بما كانوا يعملون ﴾ (٧).

وفي الخبر: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا على خاطر خطر، وان نعمة أدنى أهل الجنة سبعون ضعفاً لنعم الدنيا جميعاً (^).

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: ٨٦ ـ ٨٧.

<sup>(</sup>٣) النور: ٤٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الصدوق ضمن حديث في الفقيه ١: ٢٠٢ ح ١٠. وفي علل الشرائع ٢: ٣٢٢ ح ٢.

<sup>(</sup>٥) لقمان: ۲۰.

<sup>(</sup>٦) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢:٢٧٠، وفي شرح ابن ميثم ٣: ٥٠ «نعيم» أيضاً.

<sup>(</sup>٧) السجدة: ١٧.

<sup>(</sup>A) أخرجه الى قوله: «خاطر خطر» البخاري في صحيحه ٢: ١٧ ٢، ومسلم في صحيحه ٤: ٢ ١٧ ٢ - ٢ ١٧٥ ح ٢ و ٣ و ٤، والترمذي في سننه ٥: ٣٣٦ - ٣٣٥، ٣٣٥، وأحمد

#### ۱۷ من الخطبة (۱۳۱)

ومن كلام له عليَّلاهِ:

وَانْقَادَتْ لَـهُ ٱلْـدُّنْيَا وَالآخِـرَةُ بِأَزِمَّـتِهَا، وَقَـذَفَتْ إِلَـيْهِ ٱلْسَّـمَاوَاتُ وَالأَرْضُونَ مَقَالِيدَها، وَسَجَدَتْ لَهُ بِالْغُدُوِّ وَٱلآصَالِ ٱلأَشْجارُ النَّاضِرَةُ، وَقَدَحَتْ لَهُ مِنْ قُصْبَانِهَا النِّيرَانَ الْمُضِيئَةُ، وآتَتْ أُكُلَهَا بِكَلِمَاتِهِ ٱلثِّمَارُ الْيُانِعَةُ.

«وانقادت له الذنيا والآخرة بأزمتها» كانقياد الخيول لراكبيها بأعنتها، أما انقياد الدنيا له تعالى بأزمتها فلأنه كما وصف نفسه: ﴿قل اللّهمّ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء بيدك الخير إنك على كلّ شيء قدير \* تولج اللّيل في النّهار وتولج النّهار في الليل وتخرج الحي من الميّت وتخرج الميّت من الحيّ وترزق من تشاء بغير حساب ﴾ (١).

وأمّا انقياد الآخرة له تعالى فأوضح، فلا يملك غيره يومئذ شيئاً: ﴿...لمن الملك اليوم شالواحد القهّار﴾ (٢)، ﴿يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذٍ ش﴾ (٢)، ﴿...وخشعت الأصوات للرّحمن فلا تسمع إلّا همساً\*

في مسنده ٢: ٢٦٩.٧ - ٢٠١٤. ٢ - ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٥ ، وابن أبي شيبة في مسنده، وهنّا دو أحمد كلاهما في الزهد، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حديدة وابن مرير وابن المنذر وابن أبي حديرة عن النبي عَيَّلُولُهُ ، وروي عن عدّة طرق عن أبي سميد الخدري وسهل بن سمد وابن عباس وابن مسعود والمغيرة بن شعبة وأبي اليمان الهذلي وغيرهم، وأما عبارة «ان نعمة أدنى أهل الجنة» فقد روي ما في معناه كثيراً، ولا يسم المقام لذكر الطرق كلّها.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٣٦ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>۲) غافر: ۱٦.

<sup>(</sup>r) الانقطار: ١٩.

يومئذٍ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرّحمن ورَضِيَ له قولاً \* يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً \* وعنت الوجوه للحيّ القيّوم وقد خاب من حمل ظلماً ﴾ (١).

«وقذفت» أي: ألقت.

«إليه السماوات والأرضون مقاليدها» جمع مقلد المفتاح، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿له مقاليد السماوات والأرض...﴾ (٢). وقذف السماوات والأرض مقاليدها إليه تعالى كناية حسنة عن كمال سيطرته عليهما، كبيت مفتاحه بيد شخص يفتحه متى شاء ويغلقه متى شاء؛ فمتى شاء تعالى جادت السّماء، ومتى شاء بخلت، ومتى شاء أخصبت الأرض، ومتى شاء أجدبت؛ وقال تعالى في قصة نوح في ابتدائها: ﴿فقتحنا أبواب السماء بماء منهمر\* وفجّرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر﴾ (٣)، وفي انتهائها: ﴿وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي...﴾ (٤).

ثمّ الذي وقفنا عليه في النسخ: (بأزمّتها) و (مقاليدها)<sup>(٥)</sup>، والظاهر وقوع تصحيف وكون الأصل (بأزمّتهما) و (مقاليدهما) بلفظ التّثنية إرجاعاً للأوّل إلى الدّنيا والآخرة، وللتّاني إلى السماوات و (الأرضون). فإنْ أُوّل الثاني بكون السماوات و (الأرضون) بلفظ الجمع فلا يتأتى في الأوّل، لكون كلّ من الدّنيا والآخرة بلفظ المفرد، وليسا في معنى الجمع حتّى يعبّر عنهما بلفظ الجمع،

<sup>(</sup>۱) طه: ۱۰۸ ـ ۱۱۱.

<sup>(</sup>۲) الزمر: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) القمر: ١١ ـ ١٢.

<sup>(</sup>٤) هود: ١٤.

<sup>(</sup>٥) كذا في نهج البلاغة ٢: ١٦، وشرح ابن أبي الحديد ٢: ٣٦١، وشرح ابن ميثم ٣: ١٥٢.

نظراً إلى المعنى كقوله تعالى: ﴿هذان خصمان اختصموا في ربّهم...﴾ (١)، مع أنّ الثاني أيضاً يعبّر عنه بلفظ الاثنين كقوله تعالى: ﴿أولم ير الّذين كفروا أنّ السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما...﴾ (٢).

«وسجدت له بالغدق» على فعول جمع الغدو على فعل، كما قاله الليث وجمعه الآخر الغدوات، وأمّا الغدايا في قولهم: «إنّي لآتيه بالغدايا والعشايا» فلا يأتى جمعاً إلّا ازدواجاً مع العشايا.

«والآصال» جمع الأصيل: الوقت بعد العصر إلى المغرب.

وفي القرآن كلّما ذكر الأصيل ذكر مع بكرة، وكلّما ذكر الآصال ذكر مع الغدق، كما أنّه كلّما ذكر الأولان نُكرا فقال: ﴿ بكرةً وأصيلاً ﴾ وكلّما ذكر الأخيران عرّفا فقال: ﴿ بالغدق والآصال ﴾. الأوّل في أربع آيات في الفرقان والأحزاب والفتح والدّهر (٣)، والثاني في ثلاث في الأعراف والرّعد والنور (٤).

«الأشجار النّاضرة» أي: ذات الحسن والرّونق، والأشجار الناضرة وإن تسجد له تعالى في كلّ حال حسب غيرها من الأشياء كما قال تعالى: ﴿ألم تر أنّ الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدّوابُ...﴾ (٥) إلّا أنّه النّالِج قيّد سجودها بالغدق والآصال، لأنّ المراد بالسجود لها هنا سجود خاص بظهور طراوتها وصفاتها وانتشار شميمها فيهما، دون السجود العام المراد به الدخول تحت خضوع التّكوّن، كما أراد عزّو حلّ فدها.

<sup>(</sup>١) الحج: ١٩.

<sup>(</sup>٢) الأنساء: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) الفرقان: ٥، الأحزاب: ٤٢. الفتح: ٩، الدهر: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٢٠٥، الرعد: ١٥، النور: ٣٦.

<sup>(</sup>٥) الحج: ١٨.

«وقدحت» بلفظ المجهول من قدحت النّار، أي: أوقدتها.

«له» أي: لأمره.

«من قضبانها» القضبان جمع القضيب، أي: الغصن.

«النّيران» جمع النّار.

«المضيئة» ﴿أفرأيتم النار التي تورون \* أأنتُم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون \* نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمُقوين ﴾ (١)، ﴿الّذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون ﴾ (٢).

«وآتت» أي: أعطت.

«أُكلها» أي: ما يؤكل منها؛ مفعول مقدّم.

«بكلماته الثمار اليانعة» وينع الثمر: نضجه؛ قال تعالى: ﴿...انظروا الى ثمره إذا أشمر وينعه إنّ في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون﴾ (٣)، وقوله الميلا: «بكلماته» إشارة الى قوله تعالى: ﴿ تؤتى أُكلَها كلّ حين بإذن ربّها...﴾ (٤).

ونظير فقراته الله في العنوان كلام السجّاد الله من عترته في مناجاته الإنجيلية: فسبّحت له السماوات وأكنافها، والأرض وأطرافها، والجبال وأعراقها، والشجر وأغصانها، والبحار وحيتانها، والنجوم في مطالعها، والأمطار في مواقعها، ووحوش الأرض وسباعها، ومدر الأنهار وأمواجها، وعذب المياه وأجاجها، وهبوب الرياح وعجاجها، وكلّ ما وقع عليه وصف وتسمية، أو يدركه حدّ يحويه ممّا يتصوّر في الفكر، أو يتمثّل بجسم أو قدر أو ينسب إلى عرض أو جوهر، من صغير حقير أو خطير كبير، مقرّاً له

<sup>(</sup>١) الواقعة: ٧١ ـ ٧٢.

<sup>(</sup>۲) یس: ۸۰

<sup>(</sup>٣) الأنمام: ٩٩.

<sup>(</sup>٤) ابراهيم: ٢٥.

بالعبودية، خاشعاً معترفاً له بالوحدانية، طائعاً مستجيباً لدعوته، خاضعاً متضرّعاً لمشيّته متواضعاً (١).

# ۱۸ من الخطبة (۱۵۰)

ومن كلام له عَلَيْلاً :

الْحَمْدُ لِلّهِ الدَّالِّ عَلَى وُجُودِهِ بِخَلْقِهِ، وَبِمُحْدَثِ خَلْقِهِ عَلَى أَزَلِيتِيهِ، وَبِأَشْباهِهِمْ عَلَى أَنْ لَا شَبَهَ لَهُ، لَا تَسْتَلِمُهُ الْمَشَاعِرُ، وَلَا تَحْبُهُهُ السَّوَاتِرُ، لِافْتِرَاقِ الْصَّانِعِ وَالْمَصْنُوعِ، وَالحَادِّ وَالْمَحْدُودِ، وَالرَّبُ السَّوَاتِرُ، لِافْتِرَاقِ الْصَانِعِ وَالْمَصْنُوعِ، وَالحَادِّ وَالْمَعْنَى حَرَكَةٍ وَنَصَبٍ، وَالْمَرْبُوبِ. الْأَحَدِ لاَ بِتَأْوِيلِ عَدَدٍ، وَالْخَالِقِ لاَ بِمَعْنَى حَرَكَةٍ وَنَصَبٍ، وَالسَّهِمِعِ لاَ بِأَدَاةٍ، وَالْبَاطِنِ لاَ بِمَعْنَى حَرَكَةٍ وَنَصَبٍ، وَالسَّهِمِعِ لاَ بِأَدَاةٍ، وَالْبَاطِنِ لاَ بِمَعْنَى حَرَكَةٍ وَالْبَائِنِ وَالسَّاهِدِ لاَ بِمُمَاسَّةٍ، وَالْبَائِنِ لاَ بِتَرَاخِي مَسَافَةٍ، وَالظَّاهِرِ لاَ برُوْيَةٍ، وَالْبَاطِنِ لاَ بِلَطَافَةٍ. بَانَ مِن لَا بِتَرَاخِي مَسَافَةٍ، وَالظَّاهِرِ لَا برُوْيَةٍ، وَالْبَاطِنِ لاَ بِلَطَافَةٍ. بَانَ مِن الْأَشْمَاءُ مِنْهُ بِالخُصُوعِ لَـهُ، الْأَشْمَاءُ مِنْهُ بِالخُصُوعِ لَـهُ. الْأَشْمَاءُ مِنْهُ بِالخُصُوعِ لَـهُ. وَمَنْ عَدَّهُ وَمَنْ حَدَّهُ وَمَنْ حَدَّهُ وَمَنْ عَلَاهُ أَذِلُهُ وَمَنْ عَلَاهُ أَزْلَهُ مَنْ وَصَفَهُ فَقَدْ حَدَّهُ وَمَنْ حَدَّهُ وَمَنْ قَالَ: أَيْنَ. فَقَدْ حَيَّرَهُ بُوبُ وَمَنْ قَالَ: أَيْنَ. فَقَدْ حَيَّرَهُ وَمَنْ عَدَّهُ وَمَنْ قَالَ: أَيْنَ. فَقَدْ حَيَّرَهُ وَمَنْ قَالَ: أَيْنَ. فَقَدْ حَيَّرُهُ وَمَنْ قَالَ: لَا مَعْلُومٌ، وَمَنْ قَالَ: لَا مَعْلُومٌ، وَرَبُّ إِذْ لَا مَرْبُوبٌ، وَقَادِرٌ إِذْ لاَ مَقْدُورٌ.

أقول: رواه (الكافي) في إسناد عن الصادق للتَّلِّهِ عن أمير المؤمنين للتَّلِهِ، وفي آخر عن الكاظم للتَّلِهِ، ورواه (توحيد الصدوق) عن الرضا لمَلَيَّلِهِ.

فروى الأوّل أوّلاً عن علي بن محمد عن سهل عن شباب الصيرفي عن علي بن سيف عن إسماعيل بن قتيبة قال: دخلت أنا وعيسى شلقان على أبي عبدالله المُنْ فابتدأنا فقال: عجباً لأقوام يدّعون على أمير المؤمنين المُنْ مسالم يتكلّم به قطّ؛ خطب أمير المؤمنين النَّلِ الناس بالكوفة فقال: الحمد لله الملهم

<sup>(</sup>١) روى هذه القطمة ضمن المناجاة الانجيلية المجلسي في بحار الأنوار ٩٤: ١٥٩ عن كتاب أنيس العابدين.

عباده حمده، وفاطرهم على معرفة ربوبيته، الدالّ على وجوده بخلقه، وبحدوث خلقه على أزله، وباشتباههم على أن لا شبه له، المستشهد بآياته على قدرته، الممتنعة من الصفات ذاته، ومن الأبصار رؤيته، ومن الأوهام الإحاطة به، لا أمد لكونه، ولا غاية لبقائه، لا تشمله المشاعر، ولا تحجبه الحجب، والحجاب بينه وبين خلقِه، خلقه إيّاهم لامتناعه ممّا يمكن في ذواتهم، ولإمكان مما يمتنع منه، ولافتراق الصانع من المصنوع، والحادّ من المحدود، والربّ من المربوب، الواحد بلا تأويل عدد، والخالق لا بمعنى حركة، والبصير لا بأداة، والسميع لا بتفريق آلة، والشاهد لا بمماسّة، والباطن لا باجتنان، والظاهر البائن لا بتراخي مسافة، أزله نهية لمجاول الأفكار، ودوامه ردع لطامحات العقول، قد حسر كنهه نوافذ الأبصار، وقمع وجوده جوائل الأوهام؛ فمن وصف الله فقد حدّه، ومن حدّه فقد عدّه، ومن عدّه فقد أبطل أزله، ومن قال: أين. فقد غيّاه، ومن قال: علام. فقد أخلى منه، ومن قال: فيم. فقد ضمّنه.

ثم قال: ورواه محمد بن الحسين عن صالح بن حمزة عن فتح بن عبدالله مولى بني هاشم، قال: كتبت إلى أبي إبراهيم المثل أسأله عن شيء من التوحيد، فكتب إليّ بخطه: الحمد لله، وذكر مثل ما رواه سهل - إلى قوله - وقمع وجوده جوائل الأوهام. رواه في باب جوامع التوحيد (٢).

وروى الثاني عن الدّقّاق عن الأسدي عن البرمكي عن عليّ بن عباس بن جعفر بن محمد الأشعري عن فتح بن يزيد الجرجاني، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضاء المُثِلِةِ أسأله عن شيء من التوحيد، فكتب إليّ بخطّه، قال جعفر:

<sup>(</sup>١) أخرجه الكليني في الكافي ١: ١٣٩ ح٥.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الكليني في الكافي ١٤٠٠ ح٦ وزاد فيه «أول الديانة به معرفته...».

وإنّ فتحاً أخرج إليّ الكتاب فقرأته بخطّ أبي الحسن التَّلِا ... مع تفاوت يسير (۱).
«الحمد شه الدالّ على وجوده بخلقه، وبمحدث خلقه على أزليّته، وبأشباههم
على أن لا شبه له» استدلّ التَّلِا على أصل وجوده تعالى، ثمّ على أزليّته، ثمّ على
نفى الشّبه له بما ذكر.

قال الصادق المُنْ الله أثبت أنهم مصنوعون، وأنّ صانعهم غيرهم، وليس والاضطرار منهم إليه أثبت أنّهم مصنوعون، وأنّ صانعهم غيرهم، وليس مثلهم إذ كان مثلهم شبيها بهم في ظاهر التركيب والتأليف، وفيما يجري عليهم من حدوثهم بعد أن لم يكونوا، وتنقلهم من صغر إلى كبر، ومن سواد إلى بياض، ومن قوّة إلى ضعف (٢).

«لا تستلمه» من استلم الحجر إذا لمسه.

«المشاعر» أي: الحواس الظاهرة، وهي السامعة والباصرة والذائقة والشامة واللامسة؛ قال الشاعر:

والرّأس مرتفع فيه مشاعره يهدي السبيل له سمع وعينان<sup>(۳)</sup> «ولا تحجبه السّواتر» كما تستر البيت أستار الكعبة.

«لافتراق الصانع والمصنوع» فلا يمكن أن يكون في الصانع مشاعر مثل مشاعر المصنوعين.

«والحاد والمحدود، والربّ والمربوب» فلا يمكن أن تحجبه السواتر كالمحدود والمربوب.

<sup>(</sup>١) أخرجه الصدوق في التوحيد: ٥٦ ح١٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الصدوق في التوحيد: ٢٤٦ ح ١ ضمن احتجاج له المثيلاً ، وروى هذا الاحتجاج الكليني في الكافي ١: ٨٠ ح ٥. والطبرسي في الاحتجاج ٢: ٣٣١. ولكن ليست هذه القطعة فيهما.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ٤: ١٣ ٤ مادة (شعر) والشاعر بلعاء بن قيس.

«الأحد لا بتأويل عدد» هكذا في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)(١) وأمّا ما في (المصرية) «الأحد بلا تأويل عدد» فغلط.

وفي الخبر: أنّ أعرابياً قام يوم الجمل الى أمير المؤمنين المُلِلِّ ، فقال يا أمير المؤمنين المُلِلِّ : إنّ القول أمير المؤمنين! أتقول: إنّ الله واحد؟ ثمّ انجرّ الحديث إلى أن قال المُلِلِّ : إنّ القول في أنّ الله واحد على أربعة أقسام؛ فوجهان منها لا يجوزان على الله تعالى، ووجهان يثبتان فيه؛ فأمّا اللّذان لا يجوزان عليه: فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز لأنّ ما لا ثانى له لا يدخل في باب الأعداد...(٢).

وأمّا ما في دعاء (الصحيفة): «لك يا إلهي وحدانيّة العدد» (۱۳) فالمراد به أنّه لا يطلق عليه من لفظ الأعداد إلّا الواحد، وإن لم يكن إطلاقه عليه بمعنى كونه أوّل الأعداد، بل بمعنى أنّه لا ثانى له.

وأمّا قول ابن سينا ـ كما نقل عنه في استشكاله في كون موضوع علم الحساب العدد الحاصل في المادة، بأنّ المحاسب يبحث عن العدد المفارق للمادة في الخارج أيضاً، لعروضه المجرّدات كالعقول والنفوس وذات الواجب إن قلنا: إنّ الواحد عدد (٤) \_ فخطأ منه حسب كثير من أوهامه في أصول الدىن.

«والخالق لا بمعنى حركة ونصب» أي: تعب ﴿إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون﴾ (٥).

«والسميع لا بأداة» أي: أُذن وسامعة.

<sup>(</sup>١) في شرح ابن أبي الحديد ٢: ٤٢٢، وشرح ابن ميثم ٢: ٢٢٨ «بلا تأويل» أيضاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الصدوق في التوحيد: ٨٣ ح٣، ومعاني الأخبار: ٥ ح٣، والخصال ١: ٢ ح١.

<sup>(</sup>٣) الصحيفة السجادية الكاملة: ١٥١ الدعاء (٢٨).

<sup>(</sup>٤) قاله ابن سينا في المقالة الثالثة في إلهيات الشفاء: ٣٣٥ من الفصل الثاني الى السادس بتفصيل، وهذا مستنبط من كلامه.

<sup>(</sup>٥) يس: ٨٢.

«والبصير لا بتفريق» وأمّا ما في (المصرية): «والبصير بلا تفريق» فغلط (١٠).

«آلة» قد عرفت أنّ (الكافي) رواه: «البصير لا بأداة والسّميع لا بتفريق آلة» (۲).

لكن الظاهر صحة ما هنا لتصديق (التوحيد) له (٣)، مع أنّه لا معنى لتفريق الآلة في السمع بخلافه في البصر؛ فالإنسان في إبصاره للأشياء يفرّق الآلة (أي الحدقة) مرّة إلى شيء وأُخرى إلى آخر، وسماعه لشيئين وإن كان بتوجّهه إلى هذا مرّة، وإلى ذاك أُخرى إلّا أنّه ليس فيه تفريق آلة.

قال ابن أبي الحديد: المراد بتفريق الآلة هاهنا الشعاع الذي باعتباره يكون الواحد منّا مبصراً؛ فإنّ القائلين بالشّعاع يقولون: إنّه يخرج من العين أجسام لطيفة هي الأشعة، وتكون آلة للحيّ في أبحمار المبصرات فيتفرّق عليها، فكلّ جسم يقع عليه ذلك الشعاع يكون مبصراً (٤).

قلت: وعلى ما فسرنا كلامه الثيل لا يستلزم صحة القول بالشّعاع، بل الأصبح هو القول بالانطباع، وتشهد له الأخبار الدالّة على أنّ الله تعالى أدخل العالم بكبره في سواد العين الذي يكون بقدر عدسة (٥).

«والشباهد» للأشيباء.

<sup>(</sup>١) في شرح ابن أبي الحديد ٢: ٤٣٢ «لا بتفريق»، وفي شرح ابن ميثم ٢: ٢٢٨ «بلا تفريق» وفي نهج البلاغة ٢: ٤٠ «لا بتفريق» أيضاً.

<sup>(</sup>٢) مرّ في بداية هذا العنوان.

<sup>(</sup>٣) التوحيد للصدوق: ٥٦ ح ١٤.

<sup>(</sup>٤) شرح ابن أبي الحديد ٢: ٤٢٣.

<sup>(</sup>٥) مقصود الشارح حديث سؤال الديصاني هشام بن الحكم وجواب الصادق عليُّلًا له. أخرجه الكليني في الكافي ١: ٧٩ ح٤، والصدوق في التوحيد: ١٢٢ ح١، ومر متن الحديث في العنوان (٥) من هذا الفصل.

«لا بمماسة» منه تعالى لها بل بعلمه وإحاطته بها.

«والبائن» أي: البعيد عن الأشياء.

«لا بتراخي» تفاعل من الرخو مقابل الصعب، والمراد البعد، يقال: تراخى السماء، إذا بَعُد نزول المطر.

«مسافة» والأصل في المسافة: سفت الشيء، إذا شممته؛ كان الدليل على الطريق إذا كان في فلاة أخذ التراب فشمّه ليعلم أعلى قصد أم جور؛ قال رؤبة:

اذا الدّليل استاف أخلاق الطرق (١)

ثمّ كثر حتّى سمّوا البعد مسافة. والمسافة في قصر الصلاة أربعة وعشرون ميلاً.

«والظاهر لا برؤية» أحدٍ له كظهور غيره من الأشياء.

«والباطن لا بلطافة» كبطون غيره من الأشياء.

«بان» أي: انفصل وبعد.

«من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها» جملة (بان ...) تفسير وشرح لقوله: «والبائن لا بتراخى مسافة».

«وبانت الأشياء منه بالخضوع له والرجوع إليه» الجملة من تستمة الأولى، فإنه اذا كان تعالى بان من الأشياء كانت الأشياء بائنة منه، لكن كلّ منهما لا بمعنى البينونة في الأشياء بعضمها مع بعض.

«من وصفه فقد حدّه» ولا حدّ له.

«ومن حدّه فقد عدّه» وهو منزّه عن العدد.

«ومن عدّه فقد أبطل أزله» مع أنّه أزلي لا آخر له، فلا يجيء العدّ في أمده. «ومن قال: كيف» خبراً.

<sup>(</sup>١) أساس البلاغة: ٢٢٥ مادة (سوف)، ولسان العرب ١: ١٦٥ مادة (سوف).

«فقد استوصفه» ومحال استيصافه، وبيان وصف له.

«ومن قال: أين» خبراً.

«فقد حيزه» أي: جعله في حيّز وموضع؛ قال القطاميّ في امرأة خافت أن يصير ضيفها:

تسحيّز مسنّي خشسية أن أُضسيفها كما انحازت الأَفعى مخافة ضارب<sup>(۱)</sup> وفي (التوحيد) بدله «فقد وفي (الكافي) بدل «فقد حيّزه»: «فقد غيّاه»<sup>(۲)</sup>، وفي (التوحيد) بدله «فقد أخلى منه»<sup>(۲)</sup>.

«عالم إذ لا معلوم، وربّ إذ لا مربوب، وقادر إذ لا مقدور» إذ الثلاثة من صفات الذات لا الفعل، وصفات الذات أبدية بلا ضدّ بخلاف صفات الفعل.

قال الكليني: إنّ كلّ شيئين وصفت الله بهما وكانا جميعاً في الوجود فذلك صفة فعل، وتفسير هذه الجملة أنّك تثبت في الوجود ما يريد وما لا يريد، وما يرضاه وما يسخطه، وما يحبّ وما يبغض -ثم قال -إنّا لا نجد في الوجود ما لا يعلم وما لا يقدر عليه (٤).

قال الصادق النه البكير بن أعين لمّا سأله: هل علمه تعالى ومشيئته مختلفان أو متّفقان؟ -: العلم ليس هو المشيئة؛ ألا ترى أنّك تقول: سأفعل كذا إن شاء الله، ولا تقول: سأفعل إن علم الله (٥).

وبالجملة كان عزُّ وجلُّ عالماً وربّاً وقادراً أبداً قبل الخلق ويعد الخلق.

<sup>(</sup>١) لسان العرب ٥: ٣٤٣ مادة (حيز).

<sup>(</sup>۲) الكافي ١: ١٤٠ -٥.

<sup>(</sup>٣) التوحيد للصدوق: ٥٧ ح ١٤.

<sup>(</sup>٤) الكافي ١: ١١١ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الكليني في الكافي ١: ١٠٩ ح ٢، والصدوق في التوحيد: ١٤٦ ح ١٦، ونقله الحسن بن سليمان في مختصر بصائر الدرجات: ١٤٠ في صدر حديث.

## ۱۹ من الخطبة (۱٦١)

ومن خطبة له عليُّلا:

الحَمْدُ لِلَّهِ خَالِقِ الْعِبَادِ، وَسَاطِح الْمِهَادِ، وَمُسِيلِ الْهِهادِ، ومُخْصِبِ النَّجادِ، لَيْسَ لأُوَّلِيَّتِهِ ابْتِدَاءٌ، وَلَا لأَزَلِيَّتِهِ انْقِضَاءٌ. هُوَ الأُوَّلُ لَـمْ يَـزَلْ، والْبَاقِي بِلاَ أَجَل. خَرَّتْ لَهُ الْجِبَاهُ وَوَحَّدَتْهُ الشِّفَاه. حَدَّ الأَشْيَاءَ عِلْمَدُ خَلْقِهِ لَهَا إِبانَةً لَهُ مِنْ شَبَهِها. لاَ تُقَدِّرُهُ الأوْهَامُ بِالْحُدُودِ وَالحَرَكَاتِ، وَلا بِالجَوَارِحِ وَالأَدَوَاتِ. لَا يُقَالُ لَهُ: مَتَى، وَلَا يُضْرَبُ لَـهُ أَمَـدٌ بِحَتَّى. الظَّاهِرُ لَا يُسقالُ: مِمَّا. وَالْبَاطِنُ لَا يُقالُ: فيَما. لَا شَسبَحٌ فَسيَتَقَضَّى، وَلَا مَحْجُوبٌ فَيُحْوَى، لَمْ يَقْرُبْ مِنَ الأَشْياءِ بِالْتِصَاقِ، وَلَمْ يَبْعُدْ عَنْهَا بِافْتِرَاقٍ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِهِ شُخُوصٌ لَحْظَةٍ، وَلَاكُرُورُ لَفْظَةٍ، ولَا ازْدِلَافُ رَبْوَةٍ، وَلَا انْبِسَاطُ خُطْوَةٍ فِي لَيْلِ دَاجٍ، وَلَا غَسَقٍ سَـاجٍ، يَتَفَيَّأُ عَلَيْهِ الْقَمَرُ الْمُنِيرُ، وَتَعْقُبُهُ الشَّمْسُ ذَاتُ النُّورِّ فِي الأَّفُولِ وَالكُّرُورِ، وَتَقَلُّبِ الأَزْمِنَةِ والدُّهُورِ، مِنْ إقْبَالِ لَيْلِ مُقْبِلِ، وَإَدْبارِ نَهارٍ مُدْبِرٍ، قَبْلَ كُلِّ غَايَةٍ وَمُدَّةٍ، وَكُلِّ إِخْصَاءٍ وَعِدَّةٍ. تَعَالى عَمَّا يَنْحَلُهُ الْمُحَدِّدُونَ مِنْ صِفَاتِ الْأَقْدَارِ، وَنِهَا يَاتِ ٱلأَقْطَارِ، وَتَأَثُّلِ الْمَسَاكِنِ، وتَمَكُّنِ الأَمَاكِنِ؛ فَالْحَدُّ لِخَلْقِهِ مَضْرُوبٌ وإلَى غَيْرِهِ مَنْسُوبٌ. لَمْ يَخْلُقِ الأَشْيَاءَ مِنْ أُصُولِ أَزَلِيَّةٍ، وَلَا مِنْ أَوَائِلَ أَبَدِيَّةٍ، بَلْ خَلَقَ مَا خَلَقَ فَأَقَامَ حَدَّهُ، وَصَـوَّرَ مَـا صَوَّرَ فَأَخْسَنَ صُورَتَهُ. لَيْسَ لِشَيءٍ مِنْهُ امْتِنَاعٌ، وَلَا لَهُ بِطَاعَةِ شَــىْءٍ انْتِفَاعٌ. عِلْمُهُ بِالأَمْوَاتِ الْمَاضِينَ كَعِلْمِهِ بِالأَحْياءِ الْبَاقِينَ، وَعِلْمُهُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ الْعُلَى كَعِلْمِهِ بِمَا فِي الْأَرْضِينَ السُّفْلَى.

أقول: لا يبعد أن يكون الأصل في الخطبة ما رواه (توحيد الصدوق)

مسنداً عن أبى المعتمر مسلم بن أوس، قال: حضرت مجلس على المنالج في جامع الكوفة فقام إليه رجل مصفر اللّون كأنّه من متهوّدة اليمن. فقال: يا أمير المؤمنين صف لنا خالقك وانعته لنا كأنّا نراه وننظر إليه. فسبّح على المنال ربّه وعظمه، وقال: الحمد لله الّذي هو أوّل بلا بدء ممّا، ولا باطن فيما، ولا يزال مهما، ولا ممازج مع ما، ولا خيال وهما. ليس بشبح فيرى، ولا بجسم فيتجزّى، ولا بذي غاية فيتناهى، ولا بمحدث فيبصر، ولا بمستتر فيكشف، ولا بذى حجب فيحوى. كان ولاأماكن تحمله أكنافها، ولا حملة ترفعه بقوَّتها، ولا كان بعد أن لم يكن، بل حارت الأوهام أن تكيّف المكيّف للأشياء، ومن لم يزل بلا مكان، ولا يزول باختلاف الأزمان، ولا ينقلب شأناً بعد شأن، البعيد من حدس القلوب، المتعالى عن الأشياء والضروب، الوتر علّام الغيوب. فمعانى الخلق عنه منفيّة وسرائرهم عليه غير خفيّة. المعرّف بغير كيفيّة، لا يدرك بالحواس، ولا يقاس بالنّاس، ولا تدركه الأبصار، ولا تحيط به الأفكار، ولا تقدّره العقول، ولا تقع عليه الأوهام. فكلّ ما قدّره عقل أو عرف له مثل فهو محدود، وكيف يوصف بالأشباح وينعت بالألسن الفصاح من لم يحلل في الأشياء فيقال: هو فيها كائن، ولم ينا عنها فيقال: هو عنها بائن، ولم يخل منها فيقال: أين، ولم يقرب منها بالالتزاق، ولم يبعد عنها بالافتراق، بل هو في الأشياء بلا كيفية، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، وأبعد من الشبه من كلّ بعيد. لم يخلق الأشياء من أصول أزليّة، ولا من أوائل كانت قبله بدية، بل خلق ما خلق وأتقن خلقه، وصور ما صور فأحسن صورته. فسبحان من توحد في علوه، فليس لشيء منه امتناع، ولا له بطاعة أحد من خلقه انتفاع. إجابته للدّاعين سريعة، والملائكة له في السماوات والأرض مطيعة. كلّم موسى تكليماً بلا جوارح وأدوات ولا شفة ولا لهوات. سبحانه وتعالى عن الصفات، فمن زعم أنّ إله الخلق محدود، فقد جهل الخالق المعبود...(١).

فإنهما مشتركتان في كثير من الفقرات، واختلافهما في بعضها لا يبعد أن يكون من اختلاف الروايات، كما أنّ نقصهما وزيادتهما لا يبعد أن يكونا من حيث إنّ الرضيّ ـ رضوان الله عليه ـ ينتخب من الخطب، وقد قال في هذه الخطبة: «ومنها أيّها المخلوق السّويّ ...»(٢).

وصرّح (التوحيد) أيضاً بأنّ الخطبة طويلة أخذ منها موضع الحاجة (٣٠). «الحمد شخالق العباد» ﴿ يا أيّها الناس اتّقوا ربّكم الّذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً... ﴾ (٤).

يمكن أن يراد بقوله الله العباد» البشر فقط، ويمكن أن يراد به الجنّ والإنس معاً لقوله تعالى: ﴿ وما خلقت الجنّ والإنس إلّا ليعبدون ﴾ (٥)، فالكلّ عباده، بل مع الملائكة لقوله تعالى: ﴿ إنّ كلّ من في السماوات والأرض إلّا أتى الرّحمن عبداً \* لقد احصاهم وعدّهم عداً \* وكلّهم آتيه يوم القيامة فرداً ﴾ (٢).

«وساطح المهاد» أي: الأرض التي جعلها للنّاس كالمهد للطفل؛ قال تعالى: ﴿ الم نجعل الأرض مهادا ﴾ (٧)، أو الأرض التي جعلناها ممهّدة ومهيّأة لانتفاع النّاس بها، أي نوع أرادوا منها؛ قال تعالى: ﴿ والله جعل لكم الأرض بساطاً \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الصدوق في التوحيد: ٧٧ ح ٣٤ وقال بعد فقرة «فقد جهله الخالق المعبود»: «والخطبة طويلة أخذنا منها موضع الحاجة».

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ٢: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الصدوق في التوحيد: ٧٧ ح ٣٤ وقال بعد فقرة «فقد جهله الخالق المعبود»: «والخطبة طويلة اخذنا منها موضع الحاجة».

<sup>(</sup>٤) النساء: ١.

<sup>(</sup>٥) الذاريات: ٥٦.

<sup>(</sup>٦) مريم: ٩٣ ـ ٩٥.

<sup>(</sup>v) النيأ: ٦.

لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً﴾ (١)، وقال عزّوجلّ: ﴿والأرض فرشناها فنعم الماهدون﴾ (٢)، وقال عزّ اسمه: ﴿وإلى الأرض كيف سُطحت﴾ (٢).

هذا، وقالوا: إنّ قوله الشيلا: «سياطح المهاد» كالآية الأخيرة لا ينافي كروية الأرض(٤).

«ومسيل الوهاد» أي: الأمكنة المنخفضة؛ حمد الله تعالى على إيجاده الأراضي المنخفضة التي تجري فيها سيول المطر، لأنّه لولا ذلك لما حدثت هذه الأنهار، ولا حصلت منها البساتين والأشجار، والرياحين والأزهار.

«ومخصب النّجاد» النّجاد: جمع النّجد الموضع المرتفع، عكس الوهد، والخصب ضدّ الجدب. حمد تعالى على إخصابه النّجاد بإنزال الأمطار عليها في ما لم تجر الأنهار إليها، ولولا ذلك لبقيت الأراضي المرتفعة ورؤوس الجبال والآكام معطّلة مجدبة.

«ليس لأوليته ابتداء، ولا لأزليته انقضاء» ﴿ هـ و الأوّل و الآخر و الظاهر والباطن... ﴾ (٥).

وسئل الصادق الله عن الأوّل، والآخر في وصفه تعالى، فقال: الأوّل لا عن أوّل قبله ولا عن بدء سبقه، والآخر لا عن نهاية كما يعقل من صفة المخلوقين، ولكن قديم أوّل آخر لم يزل ولا يزول بلا بدء ولا نهاية (٦).

<sup>(</sup>۱) نوح: ۱۹ ـ ۲۰ .

<sup>(</sup>۲) الذاريات: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) الغاشية: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ١٥: ١١٦ \_١١٧ مادة (غدا). عن الليث «يقال: غدا غدُك. وغدا غدوك؛ ناقص وتام». وفي موضع أخر قال الليث: «الغدو جمع، مثل الغدوات. والغدى جمع غدوة».

<sup>(</sup>٥) الحديد: ٣.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الكليني في الكافي ١: ١٦٦ ح٦، والصدوق في التوحيد: ٣١٣ ح١، وفي معاني الأخبار: ١٢ ح١ عن ميمون البان عن الصادق للنِّيلًا، وقد مر الحديث في العنوان (٥) من هذا الفصل.

«هو الأوّل لم يزل، والباقي بلا أجل» هما كالشرح لسابقيهما.

«خرّت له الجباه» الجباه جمع الجبهة؛ يمكن أن يراد بالجباه الجباه الطاهرة، فيكون المراد جباه بني آدم، ويمكن أن يراد بها جباه الذلّة والمسكنة من جميع الخليقة استعارة، وهو الأظهر؛ قال تعالى: ﴿أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيّأ ظلالُه عن اليمين والشمائل سجّداً لله وهم داخرون﴾ (١٠) ﴿ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وظِللاً لهم بالغُدُق والآصال﴾ (٢).

«ووحّدته الشّفاه» الشّفاه جمع الشّفة؛ والكلام فيه كسابقه، فيمكن أن يكون الكلام على الحقيقة، ويمكن أن يكون استعارة، فيراد بالشفاه شفاه الاعتراف بلسان الحال من كلّ الحقيقة بربوبيته: ﴿...وإن من شيء إلّا يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم...﴾ (٣).

«حد الأشياء عند خلقه لها» أي: جعلها محدودة؛ فلنشو الحيوان والنبات

«إبانة» أي: فصلاً.

«له» تعالى.

«من شبهها» فلا يمكن أن يكون محدوداً؛ وفي خطبة أُخرى له النَّالِةِ «إبانةً لها من شبهه وإبانة له من شبهها» (٤).

«لا تقدّره الأوهام» أي: لا تقدر الأفكار أن تعيّن له مقداراً.

«بالحدود والحركات» كما تكون للكواكب.

<sup>(</sup>١) النحل: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) الرعد: ١٥.

<sup>(</sup>٣) الاسراء: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) هذه قطعة من خطبة أخرجها الكليني في الكافي ١: ١٣٥ ح١، والصدوق في التوحيد: ٤٢ ح٣.

«ولا بالجوارح والأدوات» كما تكون للإنسان والحيوانات.

«لا يقال له: متى» لأنها موضوعة للسؤال عن الزّمان؛ قال امرؤ القيس:

ة والمجد والحمد والسؤدد(١)

متى عهدنا بطعان الكما

وقال جرير:

متى كان حكم الله في كرب النّخل(٢)

وهو تعالى منزّه عن المكان.

«ولا يضرب له أمد» أي: مدّة.

«بحتّى» لأنها موضوعة للانتهاء، ولا انتهاء له تعالى.

«الظاهر لا يقال: ممًا» كما تقول: ظهرت الشمس من السحاب.

«والباطن لا يقال: في ما» كما تقول: بطن القمر في السحاب، و (ما) في (مما) و (في ما) كناية عن الشيء غير المعيّن.

«لا شبح» يأتي الشبح بمعنى الجسد، كقولهم: أشباح بلا أرواح، وبمعنى الهباء، كقولهم: أدق من شبح باطل. والظاهر أنّ المراد هنا: الشاني لقوله المنالي المنابية :

«فيتقضّى» أي: فينقضى.

«ولا محجوب» كملوك الدُّنيا.

«فيحوى» بالأستار والكلل.

«لم يقرب من الأشياء بالتصاق» كقرب جسم من جسم.

«ولم يبعد عنها بافتراق» كبعد شخص عن شخص.

«لا يخفى عليه من عباده شخوص» من شخص بصره إذا فتحه، وجعل

<sup>(</sup>١) أورده لسان العرب ١٥: ٤٧٥ مادة (متي).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

لايطرف.

«لحظة» أي: النّظر بمؤخّر العين، واللحاظ بالفتح مؤخّر العين، واللحاظ بالكسر مصدر لاحظ؛ قال تعالى: ﴿ يعلم خائنةَ الأعينِ وما تُخفي الصدور ﴾ (١).

«ولا کرور» مصدر کرّ.

«لفظة» والأصل في اللفظ الحذف؛ يقال: لَفَظ اللقمة من فيه، سمّي اللفظ لفظاً لأنّه يحذف من الفم؛ قال تعالى: ﴿ ما يَلْفِظُ من قول إلّا لديه رقيب عتيد﴾ (٢)، وقال عزّوجلّ: ﴿ ...ما يكون من نجوى ثلاثة إلّا هو رابعهم ولا خمسة إلّا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلّا هو معهم أينما كانوا ثمّ ينبّئهم بما عملوا يوم القيامة ... ﴾ (٣).

«ولا ازدلاف» أي: التقدّم والتقرّب؛ قال الشاعر:

وكلّ يوم مضى أو ليلة سلفت فيها النّفوس إلى الآجال تزدلف (٤) «ربوة» بالضّم والفتح والكسر: الموضع المرتفع.

«ولا انبساط خطوة» بالفتح: المشي قدماً واحدة، وأمّا بالضّم فما بين قدمين مرّة أو أكثر.

«في ليل داج» أي: مظلم؛ وعن الأصمعي معنى ليل داج: ألبس كلّ شيء لقولهم: دجى الإسلام ...<sup>(٥)</sup> وقال الشاعر:

<sup>(</sup>۱) غافر: ۱۹.

<sup>(</sup>۲) ق: ۱۸.

<sup>(</sup>٣) المجادلة: ٧.

<sup>(</sup>٤) أساس البلاغة: ١٩٤ مادة (زلف).

<sup>(</sup>٥) مرّ الكلام حول تخريجه في العنوان (٧) من هذا الفصل.

والليل داج كنفا جلبابه(١)

«ولا غسق» عطف على شخوص؛ قال الجوهري: الغاسق الليل إذا غاب الشّغق (٢).

«ساج» أي: دام وسكن؛ قال تعالى: ﴿ والليل إذا سجى ﴾ (٣)، وكيف يخفى عليه شيء وقد قال عزّوجلّ: ﴿ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلّا كنّا عليكم شهوداً إذ تُفيضون فيه وما يعزب عن ربّك من مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلّا في كتاب مبين ﴾ (٤)، ﴿ سواء منكم من أسرّ القول ومن جهر به ومن هو مستخفّ بالليل وسارب بالنهار ﴾ (٥).

«يتفيّأ» أي: يرجع.

«عليه» أي: على الليل الداجي أو الغسق السّاجي.

«القمر المنير» ﴿أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيّأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجّداً لله وهم داخرون ﴾ (٦).

«وتعقبه الشمس ذات النّور في الأفول» أي: الغروب.

«والكرور» أي: الرجوع والطلوع؛ قال تعالى: ﴿ والشمس وضحاها \* والقمر إذا تلاها \* والنهار إذا جلاها \* واللّيل إذا يَغْشاها ﴾ (٧)، وقال عزَّ وجلَّ:

<sup>(</sup>١) أساس البلاغة: ١٢٧، مادة (دجي).

<sup>(</sup>٢) صحاح اللغة للجوهري ٤: ١٥٢٧ مادة (غسق).

<sup>(</sup>٣) الضحى: ٢.

<sup>(</sup>٤) يونس: ٦١.

<sup>(</sup>٥) الرعد: ١٠.

<sup>(</sup>٦) النحل: ٤٨.

<sup>(</sup>٧) الشمس: ١ ــ ٤.

﴿ والليل إذا يغشى \* والنهار إذا تجلَّى ﴾ (١).

«وتقليب» وفي (المصرية): (وتقلب) وهو غلط (٢).

«الأزمنة والدهور من إقبال ليل مقبل وإدبار نهار مدبر» قال تعالى:  $(2 - 1)^{(7)}$ 

ولعلّ وجه تخصيصه للسلّ الإقبال بالليل والإدبار بالنّهار، مع أنّ لكلّ منهما إقبالاً وإدباراً: كون الأُمور في الدّنيا على خلاف المراد في الأغلب.

«قبل كلّ غاية ومدّة» فلا يمكن أن تكونا مضافتين إليه تعالى.

«وكلّ إحصاء وعدة» فلا يمكن أن يكونا منسوبين إليه جلّ وعلا.

«تعالى» أي: ارتفع.

«عمًا ينحَله» بالفتح أي: يدّعيه.

«المحدّدون» له تعالى.

«من صفات الأقدار»: أي: الأشبياء التي لها مقدار.

«ونهايات الأقطار» من الطول والعرض والعمق.

«وتأثل» أي: اتخاذ.

«المساكن وتمكّن الأماكن» أي: جعلها مكاناً له.

«فالحدّ لخلقه مضروب» وهو تعالى أجلّ من أن يحدّ.

«وإلى غيره منسوب» فمن نسبه إليه فقد أخطأ.

«لم يخلق الأشياء من أصول أزليّة، ولا أوائل أبدية» هو مثل قوله عليّه في خطبة له أُخرى: «لا من شيء خلق ما كان»(٤).

<sup>(</sup>١) الليل: ١ ـ ٢ .

<sup>(</sup>٢) في شرح ابن أبي الحديد ٢: ٤٥٨، وشرح ابن ميثم ٣: ٢٩٧ «تقلب» أيضاً.

<sup>(</sup>٣) المدثر: ٣٢ \_ ٣٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الكليني في الكافي ١: ٣١٤ ح١.

وقال الكليني بعد نقل ذاك القول: دفع النالج بقوله جميع حجج التنوية وشبههم، لأنّ أكثر ما يعتمد التنوية في عدم حدوث العالم أن يقولوا: لا يخلو من أن يكون الخالق خلق الأشياء من شيء أو من لا شيء. فقولهم من شيء خطأ، وقولهم من لاشيء مناقضة وإحالة، لأنّ من توجب شيئاً ولا شيء تنفيه، فأخرج أمير المؤمنين النالج هذه اللفظة على أبلغ الألفاظ وأصحها، فقال: لا من شيء خلق ما كان. فنفى من إذ كانت توجب شيئاً، ونفي الشيء إذ كان كلّ شيء مخلوقاً محدثاً لا من أصل أحدثه الخالق كما قالت الثنوية: إنّه خلق من أصل قديم فلا يكون تدبير إلّا باحتذاء مثال (١).

«بل خلق ما خلق فأقام حدّه» الّذي خلق كلّ شيء ثمّ هدى(٢).

«وصور ما صور فأحسن صورته» ﴿...وصوّركم فأحسن صوركم وإليه المصير﴾ (٣)، ﴿الّذي أحسن كلّ شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين﴾ (٤).

«ليس لشيء منه امتناع» ﴿إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد\* وما ذلك على الله بعزيز﴾ (٥).

«ولا له بطاعة شيء انتفاع» ﴿ وقال موسى ان تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإنّ الله لغنى حميد ﴾ (٦).

«علمه بالأموات الماضين كعلمه بالأحداء الباقين» ﴿ و لقد علمنا

<sup>(</sup>۱) الكافي ۱: ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) في طه: ٥٠ ﴿الذي أعطى كلِّ شيء خلقه ثم هدى﴾.

<sup>(</sup>٣) التغاين: ٣.

<sup>(</sup>٤) السحدة: ٧.

<sup>(</sup>٥) فاطر: ١٦ و ١٧.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم: ٨.

القصل الاوّل ـ في التوحيد \_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٧٥

المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين♦(١).

«وعلمه بما في السماوات العُلى كعلمه بما في الأرضين السّفلى» ﴿ وشْ غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كلّه...﴾ (٢).

وفي الخبر أنّ داود المنظم لقل المدوقف بعرفة نظر إلى النّاس وكثرتهم، فصعد الجبل فأقبل يدعو، فلما قضى نُسكه أتاه جبرئيل المنظم فقال له: يا داود! يقول لك ربّك: لِمَ صعدت الجبل، ظننت أنّه يخفى عليّ صوت من صوت؟! ثم مضى به الى البحر إلى جدّة، فرسب به في الماء مسيرة أربعين صباحاً في البرّ، فإذا صخرة ففلقها فإذا فيها دودة، فقال له: يا داود يقول لك ربّك: أنا أسمع صوت هذه في بطن هذه الصخرة في قعر هذا البحر. فظننت أنّه يخفى عليّ صوت من صوت أنه صوت من صوت أنه صوت من صوت أنه صوت من صوت من صوت أنه صوت من صوت من صوت أنه المنظم عليّ صوت من صوت أنه المنظم عليّ صوت من صوت أنه المنظم المنظم عليّ صوت من صوت أنه المنظم عليّ صوت من صوت أنه المنظم عليّ صوت أنه المنظم المنظم المنظم المنظم عليّ صوت من صوت أنه المنظم المنظم

#### ۲۰ من الخطبة (۱۷٦)

ومن خطبة له عليُّلا:

لَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ، وَلَا يُغَيِّرُهُ زَمَانٌ، وَلَا يَحْوِيهِ مَكَانٌ، وَلَا يَصِفُهُ لِسَانٌ، وَلَا يَعْو يَعْزُبُ عَنْهُ عَدَهُ قِطَرِ المَاءِ، وَلَا نُجُومُ السَّمَاءِ، وَلَا سَوَافِي الرِّيحِ فِي ٱلهَوَاءِ، وَلَا دَبِيبُ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا، وَلَا مَقِيلُ الذَّرِّ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاء. يَـعْلَمُ مَسَاقِطَ ٱلْأُوْرَاقِ، وَخَفِيَّ طَرْفِ ٱلْأَحْدَاقِ.

«لا يشغله شأن» أي: عن شأن آخر كما هو شأن النّاس؛ فإذا اشتغل أحد

<sup>(</sup>١) الحجر: ٢٤.

<sup>(</sup>۲) هود: ۱۲۳.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الكليني في الكافي ٤: ٢١٤ - ١١، واخرج قريباً منه الحسين بن سعيد في الزهد: ٦٤ - ١٦٩، ١٧٠، وبلا استناد الثعلبي في العرائس: ٢٧٦، والمسعودي في اثبات الوصية: ٥٦. ورواية الكليني عن الصادق للثيلا ورواية الحسين بن سعيد عنه وعن الباقر للثيلا.

بالخياطة لا يمكنه النّجارة، وإذا تكلّم مع زيد لا يستطيع التكلّم مع عمرو.

«ولا يغيره زمان» كما يغير الخلق.

«ولا يحويه» أي: لا يضمّه.

«مكان» كما يحوي الجسمانيّات؛ وفي الخبر: سأل يونس بن عبد الرّحمن الكاظم النَّلِيِّ عن عروج النبيّ النَّلِيُّ إلى السّماء ثم الى سدرة المنتهى ثمّ إلى حجب النّور، فخاطبه وناجاه هناك، والله لا يوصف بمكان. فقال النَّلِا: إنَّ الله تبارك وتعالى لا يوصف بمكان، ولا يجري عليه زمان، ولكنّه عزَّوجلَّ أراد أن يشرّف به ملائكته وسكّان سماواته، ويكرمهم بمشاهدته، ويريه من عجائب عظمته ما يخبر به بعد هبوطه (۱).

«ولا يصفه لسان» ﴿ قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربّي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربّي ولو جئنا بمثله مدداً ﴾ (٢).

«ولا يعزب» أي: لا يغيب ولا يبعد.

«عنه عدد قِطر» بالكسر فالفتح، جمع قطرة.

«الماء» من الأمطار والبحار؛ قال تعالى: ﴿...وأحصى كلّ شيء عدداً ﴾ (٢).

«ولا نجوم السماء» ﴿...والنَّجوم مسخَّرات بأمره...﴾ (٤).

«ولا سوافي» جمع سافية، من سفت الرّيح التراب إذا ذرته.

«الريح في الهواء» والمراد ذرّات التراب التي تثيرها الرياح في الفضاء؛ قال تعالى: ﴿...عالم الغيب لا يعزب عنه متقال ذرّة في السماوات ولا في

<sup>(</sup>١) أخرجه الصدوق في التوحيد: ١٧٥ ح ٥، وعلل الشرائع ١: ١٣٢ ح ٢.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) الجن: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) النحل: ١٢.

الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلّا في كتاب مبين﴾(١).

«ولا دبيب» وهو المشي على البطن.

«النّمل على الصفا» أي: الصخرة الملساء ﴿...وسع ربّنا كلّ شيء علماً...﴾ (٢٠).

«ولا مقيل» أي: مستقرّ؛ قال ابن رواة:

اليوم نضربكم على تنزيله ضرباً يزيل الهام عن مقيله (٣) «الذرّ» قال الجوهرى: الذرّ جمع ذرّة، وهي أصغر من النّمل (٤).

«في الليلة الظلماء» ﴿ وما من دابّة في الأرض إلّا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها كلّ في كتاب مبين ﴾ (٥).

«يعلم مساقط الأوراق» ﴿...وما تسقط من ورقة إلّا يعلمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلّا في كتاب مبين﴾ (٢٠).

«وخفي» عن اضافة الصفة.

«طَرف» بالفتح فالسكون؛ قال الجوهريّ: طَرَف بصره يطرف طرفاً إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر. الواحدة من ذلك طرفة؛ يقال: أسرع من طرفة عين، و فلان مطروف العين بفلان إذا كان لا ينظر إلّا إليه (٧).

«الأحداق» جمع الحدقة سواد العين الأعظم؛ قال تعالى: ﴿ يعلم خائنة

<sup>(</sup>۱) سيأ: ۳.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب: ١١: ٥٧٨ مادة (قيل).

<sup>(</sup>٤) صحاح اللغة للجوهري ٢: ٦٦٣ مادة (ذر).

<sup>(</sup>٥) هود: ٦.

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ٩٥.

<sup>(</sup>٧) صحاح اللغة للجوهري ٤: ١٣٩٥ مادة (طرف).

الأعين وما تخفى الصدور ﴾ (١).

#### ۲۱ من الخطبة (۱۷۰)

ومن خطبة له عَلَيْلُا:

الحَمْدُ للهِ الَّذِي لا تُوارِي عَنْهُ سَماءٌ سَماءً، وَلا أَرْضٌ أَرْضًاً.

في تسبيح (الصحيفة): سبحانك تسمع وترى ما تحت الثرى، سبحانك أنت شاهد كلّ نجوى، سبحانك موضع كلّ شكوى، سبحانك حاضر كلّ ملأ، سبحانك عظيم الرّجاء، سبحانك ترى ما في قعر الماء، سبحانك تسمع أنفاس الحيتان في قعور البحار. سبحانك تعلم وزن السماوات. سبحانك تعلم وزن الأرضين، سبحانك تعلم وزن الشمس والقمر، سبحانك تعلم وزن الظلمة والنور، سبحانك تعلم وزن الفيء والهواء، سبحانك تعلم وزن الريح كم هي من مثقال ذرّة، سبحانك قدّوس قدّوس قدّوس أن وقال تعالى: ﴿يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها...﴾ (٣) ﴿...وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير﴾ (٤)، ﴿...وها يعزب عن ربّك من مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلّا في كتاب مبين﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) غافر: ١٩.

<sup>(</sup>٢) ملحقات الصحيفة السجادية الكاملة: ٣١٩ الدعاء (١).

<sup>(</sup>٣) سبأ: ٢.

<sup>(</sup>٤) الحديد: ٤.

<sup>(</sup>۵) يونس: ٦١.

## ۲۲ من الخطبة (۱۹٦)

ومن خطبة له للتُّلَّا:

يَعْلَمُ عَجِيجَ ٱلْوُحُوشِ فِي ٱلْفَلَوَاتِ، وَمَعَاصِيَ ٱلْعِبَادِ فِي ٱلْخَلَوَاتِ، وَآخْتِلَافَ النِّينَانِ فِي ٱلْبِحَارِ ٱلْغَامِرَاتِ، وَتَللطُمَ الْمَاءِ بِالرِّيَاحِ ٱلْعَاصِفَاتِ.

«يعلم عجيج» أي: صياح.

«الوحوش» والمراد ما يعمّ السّباع.

«في الفلوات» أي: البراري والمفازات. ومرّ خبر داود في ذلك(١).

«ومعاصي العباد في الخلوات» ﴿وهو الّذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنّهار ثمّ يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمّى ثمّ إليه مرجعكم ثمّ ينبّئكم بما كنتم تعملون﴾ (٢). وفي (دعاء الوتر): فإن قلتُ: نعم. فأين المهرب من عدلك، وإن قلت: لم أفعل. قلتَ: ألم أكن الشاهد عليك (٣).

وفي الخبر: إنّ إبراهيم الثيال لمّا أري ملكوت السماوات والأرض التفت فرأى رجلاً يزني، فدعا عليه فمات، حتّى رأى ثلاثة فدعا عليهم فمات، فأوحى تعالى إليه: أنّ دعوتك مجابة، فلا تدع على عبادي، ولو شئت لم أخلقهم (٤).

<sup>(</sup>١) مر في العنوان (١٩) من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) هذا دعاء في تعقيب صلاة الوتر. ويسمى بدعاء الحزين، رواه الطبرسي في مكارم الأخلاق: ٢٩٦ عن السجاد لللله عن ال ورواه الطوسي في مصباح المتهجد: ١٤٥ بلا عزو.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن مردويه عن علي طليًا عن النبي عَلَيْهِ أَهُ وأخرجه أبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان عنهم الدرّ المنثور ٢: ٢٤ عن معاذ بن جبل عن النبي عَلَيْهِ أَهُ ، وأخرجه صاحب تفسير المسكري: ٢٣٤، والطبرسي في الاحتجاج ١: ٣٥عن النبي عَلَيْهُ ، وأخرجه الكليني في الكافي ٨: ٣٠٥ ح ٤٧٣، وعلي بن ابراهيم في تفسيره ١: ٢٠٦، والعياشي في والعياشي في تفسيره ١: ٥٨٥ ح ٢٠ عن الصادق عليه ، وروى موقوفاً عن

هذا، وفي (اليتيمة): يحكى أنّه كان في جملة القضاة الّذين ينادمون الوزير المهلّبي، ويجتمعون عنده في الأسبوع ليلتين على اطراح الحشمة والتّبسّط في القصف والخلاعة، ابن قريعة وابن معروف والقاضي التنوخي، وما منهم إلّا أبيض اللّحية طويلها، وكذلك كان الوزير المهلبي، فإذا تكامل الأنس وطاب المجلس، ولذّ السماع، وأخذ الطرب منهم مأخذه، وهبوا ثوب الوقار للعقار، وتقلّبوا في أعطاف العيش بين الخفّة والطيش، ووضع في يدكل منهم كأس ذهب من ألف مثقال إلى ما دونها مملوءاً شراباً قطربلياً أو عكبرياً، فيغمس لحيته فيه بل ينقعها حتّى تتشرب أكثره، ويرشّ بها بعضهم على فيغمس ويرقصون أجمعهم، وعليهم المصبغات، ومخانق البرم والمنثور، ويقولون كلّما يكثر شربهم: «هرهر». وإيّاهم عنى السّرى بقوله:

اذا انتشوا في مخانق البرم بشيمة حلوة من الشيم أنامل متل حمرة النعم شيبة فعلان ضرّجت بدم مجالس ترقص القضاة بها وصاحب يخلط المجون لنا تخضب بالرّاح شيبة عبثاً حتّى تخال العيون شيبته

فإذا أصبحوا عادتُهم عادتُهم في التوقّر والتحفّظ بأبهة القضاة وحشمة المشائخ الكبراء(١).

قلت: ألم يكونوا سمعوا قوله تعالى: ﴿ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيّتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ﴾ (٢)، ﴿ ... فإذا برزوا من عندك بيّت طائفة منهم غير الّذي تقول

سلمان وعطاء وشهر بن حوشب بطرق الدرّ المنثور ٣: ٢٤، ونقلها الشارح هنا باختصار.

<sup>(</sup>١) يتيمة الدهر ٢: ٣٣٥.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۱۰۸

والله يكتب ما يبيتون...♦(١).

«واختلاف النّينان» جمع النّون أي: الحيتان بأنواعها ـ الّتي لا يعلمها إلّا خالقها ـ واختلافها بالذّهاب والإياب في الماء.

وفي (توحيد المفضّل): تأمّل خلق السّمك ومشاكلته للأمر الّذي قدّر أن يكون عليه، فإنّه خلق غير ذي قوائم لأنّه لا يحتاج إلى المشي إذ كان مسكنه الماء، وخلق غير ذي رية لأنّه لا يستطيع أن يتنفّس وهو منغمس في اللّجة، وجعلت له مكان القوائم أجنحة شداد يضرب بها في جانبيه كما يضرب الملّح بالمجاديف من جانبي السفينة، وكسي جسمه قشوراً متاناً متداخلة كتداخل الدّروع والجواشن لتقيه من الآفات. فأعين بفضل حسّ في الشّمّ لأنّ بصره ضعيف والماء يحجبه، فصار يشمّ الطعم من البعد البعيد، فينتجعه فيتبعه، وإلّا فكيف يعلم به وبموضعه؟ واعلم أنّ من فيه إلى صماخه منافذ فهو يعبّ الماء بفيه، ويرسله من صماخيه فيتروّح إلى ذلك كما يتروّح غيره من الحيوان إلى تنسّم هذا النسيم.

فكّر الآن في كثرة نسله، وما خصّ به من ذلك، فإنّك ترى في جوف السمكة الواحدة من البيض ما لا يحصى كثرة، والعلّة في ذلك أن يتسع لما يغتذي به من أصناف الحيوان فإنّ أكثرها يأكل السمك، حتى إنّ السباع في حافات الآجام عاكفة عى الماء كي ترصد السمك، فإذا مرّ بها خطفته؛ فلمّا كانت السباع تأكل السمك، والطير يأكل السمك، والناس يأكلون السمك، والسمك يأكل السمك كان من التدبير فيه أن يكون على ما هو عليه من الكثرة. فإذا أردت أن تعرف سعة حكمة الخالق وقصر علم المخلوقين فانظر إلى ما في البحار من ضروب السمك ودوابّ الماء والأصداف والأصناف التي لا

<sup>(</sup>۱) النساء: ۱۸

تُحصى ولا تعرف منافعها، إلّا الشيء بعد الشيء يدركه الناس بأسباب تحدث مثل القرمز، فإنّه لمّا عرف النّاس صبغه، بأنّ كلبة تجول على شاطئ البحر فوجدت شيئاً من الصّنف الذي يسمّى الحلزون فأكلته، فاختضب خطمها بدمه، فنظر الناس إلى حسنه فاتّخذوه صبغاً، وأشباه هذا ممّا يقف النّاس عليه حالاً بعد حال وزماناً بعد زمان (۱).

«في البحار الغامرات» أي: تغمر كلّ شيء دخلها وتغطّيه لكثرتها؛ فالبحار ثلاثة أرباع الأرض.

قال الصادق المنظرة المفضّل: فإن شككت في منفعة هذا الماء الكثير المتراكم في البحار، وقلت: ما الإرب فيه؟ فاعلم أنّه مكتنف ومضطرب ما لا يحصى من أصناف السمك ودوابّ البحر، ومعدن اللؤلؤ والياقوت والعنبر وأصناف شتّى تستخرج من البحر، وفي سواحله منابت العود اليلنجوج وضروب من الطيب والعقاقير، ثمّ هو بعد مركب للنّاس ومحمل لهذه التجارات التي تجلب من البلدان البعيدة، كمثل ما يجلب من الصين الى العراق، ومن العراق إلى الصين، فإنّ هذه التجارات لو لم يكن لها محمل إلّا على الظهر لبارت وبقيت في بلدانها وأيدي أهلها، لأنّ أجر حملها يحاوز أثمانها فلا يتعرّض أحد لحملها، وكان يجتمع في ذلك أمران: أحدهما: فقد أشياء كثيرة تعظم الحاجة إليها. والآخر: انقطاع معاش من يحملها ويتعيّش بفضلها (۱).

«وتلاطم الماء بالرياح العاصفات» قال تعالى: ﴿ والمرسلات عرفاً \* فالعاصفات عصفاً ﴾ (٢٠) أي: الرياح الشديدة، كعرف الفرس يتلو بعضه بعضاً.

<sup>(</sup>١) توحيد المفضل: ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) توحيد المفضل: ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) المرسلات: ١ \_ ٣.

وقال جلّ وعلا: ﴿ ...حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كلّ مكان... ﴾ (١).

### ۲۳ من الخطبة (۱۷۷)

ومن كلام له النَّالِا، وَقَدْ سَأَلَهُ ذِعْلِبُ الْيَمانيِّ فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتَ رَبُّكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنينَ؟ فَقَالَ النَّالِا:

أَفَاعْبُدُ مَا لاَ أَرى؟ فَقَالَ: وَكَيْفَ تَرَاهُ؟ فَقَالَ: لَا تُدْرِكُهُ الْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْعِيَانِ، وَلَكِنْ تُدْرِكُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَاثِقِ الإيمانِ. قَرِيبٌ مِنَ الأَشْيَاءِ غَيْرُ مُلَامِسٍ، بَعِيدٌ مِنْها غَيْرُ مُبايِنٍ، مُتَكَلِّمٌ لاَ بِرَوِيَّةٍ، مُرِيدٌ لاَ بِهِمَّةٍ، صَانِعٌ لاَ بِجَارِحَةٍ، لَطِيفٌ لاَ يُوصَفُ بِالخَفَاءِ، كَبِيرٌ لاَ يُوصَفُ بِالْجَفَاءِ، كَبِيرٌ لاَ يُوصَفُ بِالْجَفَاءِ، بَصِيرٌ لاَ يُوصَفُ بِالْحَاسَةِ، رَحِيمٌ لاَ يُوصَفُ بِالرِّقَّةِ، تَعْنُو الْوُجُوهُ لِعَظَمَتِهِ، وَتَجِبُ الْقُلُوبُ مِنْ مَخَافَتِهِ.

<sup>(</sup>۱) يونس: ۲۲.

<sup>(</sup>٢) المفهوم من رواية الديلمي في إرشاد القلوب: ١٦٧ ح ٥ لحديث ذعلب أنّه كلام له طلط ويؤيده ما روى الكليني في الكافي ١: ٩٧ ح ٦، والصدوق في التوحيد: ٩٠ ١ ح ٦ بلفظ «جاء حبر إلى علي طلط »، وما رواه البرقي في المحاسن: ٢٣٩ ح ٦٦ بلفظ «جاء رجل من اليهود إلى علي طلط إلى على طلط »، وما رواه المفيد في الارشاد: • ١٠ ١ والطبرسي في الاحتجاج ١: ٩٠ بلفظ «جاء رجل الى على طلط » وما رواه سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص: ١٥٧ بلفظ «سأل رجل علياً طلط » لكن يؤيد كونه خطبة مضافاً إلى رواية الصدوق المذكورة في رواية الكليني في الكافي ١: ١٣٨ ح ٤، والمفيد في الاختصاص: ٢٣٨.

المنبر فجلس متمكّناً، ثمّ شبّك أصابعه فوضعها أسفل بطنه، ثم قال: يا معاشر الناس! سلوني قبل أن تفقدوني هذا سفط العلم، هذا لعاب رسول الشَّمِيِّةُ إِنَّالُهُ، هذا ما زقنى النبي مَلَيِّالهُ زقاً زقاً، سلونى فإنّ عندي علم الأولين والآخرين، أما والله لو ثنيت لى الوسادة فجلست عليها، لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم حتى تنطق التوراة فتقول: صدق على ما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل الله في؛ وأفتيت أهل الإنجيل بإنجيلهم، حتّى ينطق الإنجيل فيقول: صدق عليّ ما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل الله في؛ وأفتيت أهل القرآن بقرآنهم حتّى ينطق القرآن فيقول: صدق على ما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل الله في، وأنتم تتلون القرآن ليلاً ونهاراً، فهل فيكم أحد يعلم ما نزل فيه؟ ولولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان وما يكون إلى يوم القيامة، والآية: ﴿ يمحو الله ما يشاء ويتبت وعنده أم الكتاب الكالب الله قال: سلوني قبل أن تققدوني، فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لو سألتموني عن آية آية في ليل أنزلت أو في نهار أنزلت، مكيتها ومدنيها، سفريها وحضريها، ناسخها ومنسوخها، محكمها ومتشابهها، تأويلها وتنزيلها، لأخبرتكم. فقام اليه رجل يقال له ذعلب، وكان ذرب اللسان بليغاً في الخطب شجاع القلب، فقال: لقد ارتقى ابن أبي طالب مرقاة صعبة لأخجلنه اليوم لكم في مسألتي إيّاه. فقال له: هل رأيت ربّك؟

قال: ويلك يا ذعلب! لم أكن بالّذي أعبد ربّاً لم أره.

فقال: فكيف رأيته صفه لنا؟

قال: ويلك لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، ويلك يا ذعلب! إنّ ربّي لا يوصف بالبعد، ولا بالحركة ولا بالسكون، ولا بالقيام قيام انتصاب، ولا بمجيء ولا بذهاب، لطيف اللطافة لا يوصف

<sup>(</sup>١) الرعد: ٣٩.

باللطيف، عظيم العظمة لا يوصف بالعظم، كبير الكبر لا يوصف بالكبر، جليل الجلالة لا يوصف بالغلظ، رؤوف الرحمة لا يوصف بالرقة، مؤمن لا بعبادة، مدرك لا بمجسّة، قائل لا باللفظ. هو في الأشياء على غير ممازجة، خارج منها على غير مباينة، فوق كلّ شيء فلا يقال شيء فوقه، وأمام كلّ شيء ولا يقال له أمام، داخل في الأشياء لا كشيء في شيء داخل، وخارج منها لا كشيء من شيء خارج.

قال: فخّر ذعلب مغشياً عليه، ثم قال: تالله ما سمعت بمثل هذا الجواب، والله لا عدت إلى مثلها(١).

لكن يمكن أن يقال: إنّه يصدق مع ذلك أن يجعل العنوان كلاماً، لأنّه كان كلاماً خارجاً عن خطبته للنُّلِي في جواب ذعلب لما اعترض في الأثناء.

«وقد سأله ذعلب اليماني» لم أقف في أسانيده على وصف ذعلب باليماني، فقد رأيت خلق أسناد الصدوق في (التوحيد) و (الأمالي) عنه، ورواه (الكافي) في باب جوامع التوحيد عن محمد بن أبي عبدالله مرفوعاً عن الصادق الله قال: بينا أمير المؤمنين الله يخطب على منبر الكوفة إذ قام إليه رجل يقال له ذعلب ذو لسان بليغ في الخطب، شجاع القلب، فقال: يا أمير المؤمنين! هل رأيت ربك (٢)... باختلاف مع رواية الصدوق.

وفي (الإرشاد) في باب مختصر من كلامه النِّلِا في وجوب المعرفة بالله: روى أهل السيرة وعلماء النّقلة أنّ رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين النَّلِا فقال له: يا أمير المؤمنين! خبّرني عن الله تعالى، رأيته حين عبدته؟

فقال له أمير المؤمنين الميلان المائلة : لم أك بالذي أعبد من لم أره.

<sup>(</sup>١) أخرجه الصدوق في التوحيد: ٣٠٤ ح١، و ٣٠٨ ح٢ بروايتين وفي الأمالي: ٢٨٠ ح١ المجلس (٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الكليني في الكافي ١: ١٣٨ ح٤.

فقال له: فكيف رأيته حين رأيته؟

فقال له: ويحك لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان، معروف بالدّلالات، منعوت بالعلامات، لا يقاس بالناس، ولا تدركه الحواسّ.

فانصرف الرجل وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وتبعه في (الاحتجاج)(۱).

وروى مضمون الخبر (الكافي) في باب إبطال الرؤية عن الباقر لليَّلِا واشتمل على أنّ رجلاً من الخوارج سأل الباقر لليُّلاِ (٢).

فالظاهر وهم المفيد في نسبته إلى أمير المؤمنين المُثَلِّةِ، ولعلَّ المصنقف وقف على مستند آخر غير سند الكليني والصدوق في الكتابين وكان مشتملاً على ذكر اليمانيّ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه المفيد في الإرشاد: ١٢٠، ورواه الطبرسي في الاحتجاج ١: ٢٠٩ وبينهما اختلاف لفظي يسير.

<sup>(</sup>٢) أخرج المضمون الكليني في الكافي ١: ٩٧ ح ٥، والصدوق في التوحيد: ١٠٨ ح ٥، والأمالي: ٣٢٩ ح ٤ المجلس (٤٧)، ورواه الطبرسي في الاحتجاج ٢: ٣٦١ عن الباقر المثيلة ورواه - بلا اشارة الى كون الرجل من الخوارج - الديلمي في ارشاد القلوب: ١٦٧ ح ١، والطبرسي في الاحتجاج ٢: ٣٣٦، ورواه متردداً عن الباقر أو الصادق المؤليلة الاربلي في كشف النمة ٢: ٤١٨.

<sup>(</sup>٣) يؤيد هذا الاحتمال رواية الديلمي في ارشاد القلوب التي كانت أوفق الروايات للفظ نهج البلاغة. ولكونه أكمل متناً لا يحتمل روايته عن نهج البلاغة، بل المحتمل رواية كليهما عن مصدر واحد. وفي لفظ الديلمي «ذعلب اليماني» أيضاً. (٤) لفظ نهج البلاغة ٢ ٢٧٧ «روى اليماني» بدون ذكر ذعلب ولفظ ابن ميثم في شرحه ٤: ١١٤ «روى أبو محمد اليماني».

اليماني»<sup>(۱)</sup>.

«فقال: هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين» وقد عرفت أنّ خارجيّاً سأل الباقر المُثالِد عن مثله.

«فقال: أفاعبد ما لا أرى» وروى (المحاسن) أنّ رجلاً من اليهود أتاه عليه لله فقال: يا علي هل رأيت ربك؟ فقال عليه ما كنت بالذي أعبد إلها لم أره. ثم قال: لم تره العيون في مشاهدة الأبصار غير أنّ الإيمان بالغيب بين عقد القلوب (٢).

«فقال: وكيف تراه؟ فقال» هكذا في (المصرية)، والصواب: (قال: كيف تراه؟ قال) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية) (٣)، ثم كلمة (قال) الثانية زائدة توكيداً، وإلّا يصير ما بعدها مقولها، ويبقى قوله: «ومن كلام له المثالية » خبراً بلا مبتداً.

«لا تدركه العيون بمشاهدة العيان»، وفي روايه الكليني والصدوق: «لم تره العيون بمشاهدة الأبصار» (٤).

«ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان» وإدراك القلوب فوق إدراك العيون، لعدم وقوع لبس في إدراكها، بخلاف إدراك العيون فيقع اللبس فيها كثيراً، وليعضه:

لئن لم ترك العين فقد أبصرك القلب

وقال الصدوق في (توحيده): والأخبار التي ذكرها أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) ومحمد بن أحمد بن يحيى في (جامعه) في معنى الرؤية صحيحة لا يردّها إلّا مكذّب بالحق أو جاهل به، وألفاظه ألفاظ القرآن، ولكلّ

<sup>(</sup>١) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٣: ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البرقى في المحاسن: ٢٣٩ ح٢١٦.

<sup>(</sup>٣) لفظ ابن أبي الحديد ٢: ٥٠٤ «فقال: وكيف تراه؟ قال». ولفظ ابن ميثم ٣: ٣٧٣. «فقال: وكيف تراه؟ فقال».

<sup>(</sup>٤) الكافي ١: ٩٧ ح ٥، والتوحيد للصدوق: ٣٠٥ ح ١، و٣٠٨ ح ٢.

خبر معنى ينفي التشبيه والتعطيل ويثبت التوحيد، وقد أمرنا الأئمة علي أن لا نكلّم الناس إلّا على قدر عقولهم، ومعنى الرّؤية الواردة في الأخبار: العلم، ونلك أنّ الدّنيا دار شكوك وارتياب وخطرات، فإذا كان يوم القيامة كشف لعباد من آيات الله وأموره في ثوابه وعقابه ما يزول به الشكوك، ويعلم حقيقة قدرة الله تعالى، وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: ﴿لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد﴾ (١)؛ فمعنى ما روي في الحديث أنه تعالى يرى، أي: يعلم علماً يقيناً، كقوله تعالى: ﴿ألم تر إلى ربّك كيف مدّ الظلّ بن (١) وقوله تعالى: ﴿ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربّه ... ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ألم تر كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل ﴾ (٥) وقوله تعالى: ﴿ألم تر كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل ﴾ (٥) وأشباه ذلك من رؤية القلب، وليست من رؤية العين، وأمّا قوله تعالى: ﴿...فلمّا تجلّى ربّه للجبل... ﴾ (١)، فمعناه لمّا ظهر عزّوجلّ للجبل بآية من آيات الآخرة التي يكون بها الجبال سراباً والتي ينسف بها الجبال نسفاً، تدكدك الجبل فصار تراباً لأنّه لم يطق حمل تلك الآية، وقد قيل: إنّه بداله من نور العرش (١).

وأمّا قول موسى النِّلا: ﴿...ربّ أرني أنظر إليك...﴾ (^) فليس دالاً على تجويز موسى النُّلا رؤيته تعالى، فإنّه النُّلا قال ذلك لما سأله قومه رؤيته

<sup>(</sup>۱) ق: ۲۲.

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٤٥.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) القيل: ١.

<sup>(</sup>٦) الأعراف: ١٤٣.

<sup>(</sup>٧) التوحيد للصدوق: ١١٩.

<sup>(</sup>٨) الأعراف: ١٤٣.

تعالى جهرة، فقال ذلك ليفهمهم امتناعها بجوابه تعالى ﴿...لن تراني...﴾ (۱)، كما يشهد له قوله تعالى في موضع آخر: ﴿ يسألك أهل الكتاب أن تنزّل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم...﴾ (۱)، فإنّ القصة في الآيتين واحدة، وقد صرّح في الثانية بأنّ السؤال له تعالى كان منهم، فكان موسى المناهج حاكياً عنهم.

هذا، والإمامية والمعتزلة على امتناع رؤيته تعالى في الدّنيا والآخرة لقوله تعالى: ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير﴾ (٣) ولقوله تعالى: لموسى النَّلِا: ﴿ ...لن تراني ...﴾ (٤).

وذهبت الأشاعرة إلى جواز رؤيته في الدنيا منزهاً عن الجهة والمكان والمقابلة. وقالت المشبهة والكرامية برؤيته في الجهة والمكان لكونه عندهم جسماً (٥)، ونسبوا إلى ابن عباس أنّه قال: إنّ الله اختص محمداً بالرّؤية، كما اختص موسى بالكلام (٦).

وقال أحمد بن خابط والفضل الحدثي وهما من أصحاب النظام بحمل كل ما ورد في الخبر من رؤية الباري تعالى حمثل قوله مَنْ المُنْوَالهُ: «إنكم سـترون

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) هذا اقتباس من قول المجلسي في بحار الأنوار ٤: ٥٩ ـ ١٠. وخلاصة قول المفيد في أوائل المقالات: ٦٣ أنَّ صحة رؤية الله تعالى قول المشبهة وبعض الصفاتية، وعدم رؤيته قول جمهور الإمامية وعامة متكلمي الامامية إلا من شذ منهم، وجميع المعتزلة، وجمهور المرجئة، وكثير من الخوارج، والزيدية، وبعض أهل الحديث.

<sup>(</sup>٦) هذا المعنى أخرجه النسائي والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس، وأخرجه الحاكم في المستدرك وابن مردويه وابن جرير وابن المنذر وعبد بن حميد في مسنده عن الشعبي: أن كعباً قاله بحضرة ابن عباس، وعنهم الدرّ المنثور ٦: ١٣٤.

ربّكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ولا تضامّون في رؤيته "(" على رؤية العقل الأوّل الذي منه تفيض رؤية العقل الأوّل الذي هو أوّل مبدع، وهو العقل الفعّال الذي منه تفيض الصور على الموجودات، وإيّاه عنى النبيّ عَنَوْلَ الله العقل، فقال له: أقبل فأقبل ثم قال له: أدبر فأدبر فقال: وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقاً أحسن منك، وبك أعز وبك أذلّ وبك أعطي وبك أمنع "(") فهو الذي يظهر يوم القيامة، وترتفع الحجب بينه وبين الصور التي فاضت منه، فيرونه كمثل القمر ليلة البدر؛ فأمّا واهب العقل فلا يرى البتة ولا يشبه إلّا مبدع بمبدع إلى غير ذلك من مذاهبهم البدعيّة التي نقلها (الملل)(").

والرّجلان وإن نفيا عنه رؤية البصر وهو حقّ إلّا أنّهما جعلاله شريكاً، وتعالى الله عمّا يشركون.

«قريب من الأشياء غير ملامس» قال تعالى في وصف قربه: ﴿...ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾ (٤). وقال عزّوجلّ: ﴿ وإذا سألك عبادي عنّي فإنّي قريب أُجيب دعوة الداع إذا دعان...﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه عدّة عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن رزين وصهيب وجابر بن عبدالله باختلاف يسير وجمع بعض طرقه وألفاظه ابن الأثير في جامع الأصول ١٦٨:١٦ ح ٨٩٠٨. والمتقي في منتخب كنز العمال ٦: ١٢٤، وشرح الحديث الشريف الرضى في المجازات النبوية: ٤٧ والشريف المرتضى في تنزيه الأنبياء: ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه بغرق يسير داود بن المحبّر في كتاب العقل، وعنه هامش جامع الاصول ٤: ٤٢٢، والكراجكي في كنز الفوائد:
١٤ . وكون العقل أول ما خلق الله أخرجه الصدوق في الفقيه ٤: ٢٦٧، ورواه الطبرسي في مكارم الأخلاق: ٤٤١، وكون العقل أوّل خلق من الروحانيين أخرجه البرقي في المحاسن: ١٩٦ ح ٢٢، والكليني في الكافي ١: ٢٠ ح ١٤، والصدوق في العصال ٢: ٨٥ ح ١٣ عن الصادق عن المقل المشهور في حديث العقل: «لما خلق الله العقل...» رواه عدّة عن الخصال ٢: ٨٥٨ ح ١٣ عن الصادق عليه وموقوفاً عن الحسن البصرى لا يسع ذكر، المقام.

<sup>(</sup>٣) الملل والنحل للشهرستاني ١: ٦٣.

<sup>(</sup>٤) ق: ١٦.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٨٦.

«بعيد منها غير مباين» فالبعد بالبينونة صفة الأجسام.

«متكلّم لا برويّة» كالإنسان يتروّى أوّلاً في المعاني ثمّ يتكلّم بالألفاظ.

«مريد لا بهمة» بالإضمار في نفسه.

«صانع لا بجارحة» كالإنسان يصنع شيئاً بيده.

«لطيف لا يوصف بالخفاء» كأرواح ذوي الأرواح.

«كبير لا يوصف بالجفاء» كأجساد ذوى الأجساد الجسمية.

«بصير لا يوصف بالحاسّة» أي: الباصرة.

«رحيم لا يوصف بالرّقة» للقلب.

«تعنو» أي: تخضع وتذلّ.

«الوجوه لعظمته» ﴿ وعنت الوجوه للحيّ القيّوم وقد خاب من حمل ظلماً ﴾ (١).

«وتجب» أي: تضطرب.

«القلوب من مخافته» ﴿والدّين يؤتون ما آتوا وقلوبهُم وجلةٌ أنّهم إلى ربّهم راجعون﴾ (٢)، ﴿ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب﴾ (٣).

## 4 £ من الخطبة (١٨٣)

ومن خطبة له للنُّلِلْةِ:

أَلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلَّذِي لَا تُدْرِكُهُ ٱلشَّوَاهِدُ، وَلَا تَخْوِيهِ ٱلْمَشَاهِدُ، وَلَا تَمْرَاهُ

<sup>(</sup>۱) طه: ۱۱۱.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٨

النَّواظِرُ، وَلاَ تَحْجُبُهُ ٱلسَّوَاتِرُ؛ آلدَّالِّ عَلَى قِدَمِهِ بِحُدُوثِ خَلْقِهِ، وَبِاشْتِبَاهِهِمْ عَلَى أَنْ لَاشِبْهَ لَهُ؛ آلَّذِى صَدَقَ فِي مِيعَادِهِ، وَآرْ تَفَعَ عَنْ ظُلْمِ عِبَادِهِ، وَقَامَ بِالْقِسْطِ فِي خَلْقِهِ، وَعَدَلَ عَلَيْهِمْ فِي حُكْمِهِ. مُسْتَشْهِدٌ بِحُدُوثِ آلاَّشْيَاءِ عَلَى أَزَلِيَّتِهِ، وَبِمَا وَسَمَهَا بِهِ مَنَ ٱلْعَجْزِ عَلَى قُدْرَتِهِ، وَبِمَا وَسَمَهَا بِهِ مَنَ ٱلْعَجْزِ عَلَى قُدْرَتِهِ، وَيِمَا وَسَمَهَا بِهِ مَنَ ٱلْعَجْزِ عَلَى قُدْرَتِهِ، وَيِمَا أَصْطَرَّهَا إِلَيْهِ مِنْ ٱلْفَنَاءِ عَلَى دَوَامِهِ، وَاحِدٌ لَا بِعَدَدٍ، دَائِمٌ لا بِأَمَدٍ، وَقَائِمٌ لَا بِعَمَدٍ، تَتَلَقَّاهُ ٱلْأَذْهَانُ لاَ بِمُشَاعَرَةٍ، وَتَشْهَدُ لَهُ ٱلْمَرَائِي لاَ بِمُحَاضَرَةٍ، لَمْ لَا بِعَمَدٍ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا حَاكَمَهَا، لَيْسَ تُحِطْ بِهِ ٱلنَّهَا مَا ثَلَ لَهُ الْهَا الْمَتَنَعَ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا حَاكَمَهَا، لَيْسَ بِذِي كِبَرٍ آمْتَدَّتْ بِهِ ٱلنَّهَا يَاتُ فَكَبَرْتَهُ تَجْسِيماً، وَلا بِذِي عِظَمٍ تَنَاهَتْ بِهِ النَّهَا يَاتُ فَكَبَرْتَهُ تَجْسِيماً، وَلا بِذِي عِظَمٍ تَنَاهَتْ بِهِ الْفَايَاتُ فَكَبَرْتَهُ تَجْسِيماً، وَلاَ بِذِي عِظَمٍ تَنَاهَتْ بِهِ النَّهَا يَاتُ فَكَبَرْتَهُ تَجْسِيماً، وَلاَ بِذِي عِظَمٍ تَنَاهَتْ بِهِ الْفَايَاتُ فَعَظَّمَتُهُ تَجْسِيماً وَعَظُمَ سُلْطَاناً.

أقول: قد عرفت في أوّل الكتاب<sup>(١)</sup> أنّ نسخنا من هنا إلى خطبة المتّقين؛ بينهما سبع خطب مختلفة مع نسخة ابن أبي الحديد، وقد عرفت تصريح ابن ميثم بالاختلاف من الأوّل.

«الحمد سه الذي لا تدركه الشواهد» الشواهد جمع الشاهدة، والشاهدة الحاسّة. فيكون المعنى لا تدركه الحواسّ الظاهرة: السامعة، والباصرة، والذائقة، والشّامّة، واللهمسة، فإنّها تدرك المحسوسات.

«ولا تحويه» قال الجوهري: حواه يحويه حيّاً، أي: جمعه (٢).

«المشاهد» أي: المحاضر؛ قالوا: مشاهد مكّة مواطن يحضرها الناس، وإنّه تعالى شاهد كلّ ملاً، ولا يحويه مشهد.

«ولا تراه النَّواظر» النَّواظر جمع النَّاظرة، أي: القوة الباصرة؛ قال تعالى:

<sup>(</sup>١) مرّ في مقدّمة المؤلف.

<sup>(</sup>٢) صحاح اللغة للجوهري ٦: ٢٣٢٢ مادة (حوي).

﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللَّطيف الخبير ﴾ (١).

«ولا تحجبه السواتر» بخلاف باقي الأشياء حتى الشمس، فإنها مع كونها أظهر من كلّ شيء وبها يظهر كلّ شيء تحجب بغمام، بل بقتام.

«الدّال على قدمه بحدوث خلقه» وإلّا لزم التسلسل المحال، وزاد (الاحتجاج): «وبحدوث خلقه على وجوده» (٢٠).

«وباشتباههم على أن لا شبه له» أي: لمّا امتنع عند العقل مشابهة الصّانع والمصنوع ونرى في جميع الأشياء التشابه، نعلم أنّه تعالى هو الّذي ليس له شبه.

«الله عندي صدق في ميعاده» ﴿...إنّ وعد الله حقّ فلا تغرنكم الحياة الدّنيا...﴾ (٣).

«وارتفع عن ظلم عباده» ﴿إنّ الله لا يظلم النّاس شيئاً ولكنّ الناس أنفسهم يظلمون﴾ (٤). والظالم إنّما يظلم إمّا لاحتياجه وإمّا لجهله، كما أنّ المخلف لوعده إنّما يخلف إمّا لعجزه عن الوفاء به أو لجهله بقبحه، وهو تعالى منزّه عن الحاجة والعجز والجهل.

نعم يمكن صفحه عن وعيده؛ وفي الدّعاء: يا من إذا وعد وفي، وإذا تواعد عفا<sup>(٥)</sup>.

«وقام بالقسط» أي: العدل.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج للطبرسي ١: ٢٠٤ روى الخطبة بتمامها.

<sup>(</sup>٣) لقمان: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) يونس: ٤٤.

<sup>(</sup>٥) الفقر تان جاء تا ضمن دعاء رواه المجلسي في بحار الأنوار ٩٤: ١٣٢ عن الكتاب العتيق الغروي عن السجاد عليها وجاء - قريباً منه ما في دعاء رواه الطبرسي في مكارم الأخلاق: ٢٩٥ عن الباقر والصادق الميالي متردداً.

«في خلقه» ﴿ شهد الله أنّه لا إله إلّا هو والملائكة وأُولو العلم قائماً بالقسط... ﴾ (١).

«وعدل عليهم في حكمه» ﴿...ويؤت كلّ ذي فضل فضله...﴾ (٢)، ﴿...أُنِي لا أُضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أُنتى ...﴾ (٣)، ﴿...وما كنان الله ليضيع أُجر أيمانكم...﴾ (٤)، ﴿...ولا نضيع أُجر المصلحين﴾ (٥)، ﴿... ولا نضيع أُجر المحسنين﴾ (٢)، ﴿...فإنّ الله لا يُضيع أُجر المؤمنين﴾ (١)، ﴿...فإنّ الله لا يُضيع أُجر المؤمنين﴾ (٨)، ﴿...إنّا لا نضيع أُجر من أحسن عملاً﴾ (١).

«مستشهد بحدوث الأشياء على أزليته» قال الرّضاء الله السماوات والأرض في ستّة أيّام ثمّ استوى على عرشه، وكان قادراً على أن يخلقها في طرفة عين، ولكنّه تعالى خلقها في ستة أيام ليظهر للملائكة ما يخلقه منها شيئاً بعد شيء، فيستدلّ بحدوث ما يحدث على الله تعالى مرّة بعد مرّة (١٠٠).

«وبما وسمها» أي: جعل لها علامة، من وسمه إذا أثّر فيه بسمة وكيّ. «به من العجز على قدرته» فحيث إنّ كلّهم عاجزون، ومعلوم أنّ في

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٨.

<sup>(</sup>۲) هـ د: ۳.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ١٧٠.

<sup>(</sup>٦) يوسف: ٥٦.

<sup>(</sup>۷) هود: ۱۱۵.

<sup>(</sup>٨) آل عمران: ١٧١.

<sup>(</sup>٩) الكهف: ٣٠.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الصدوق في الميون ١: ١١٠ ح٣٣ ضمن حديث روى معناه الطبرسي في الاحتجاج ٢: ٤١٢ عن علي للنُّلُّة.

الوجود قادراً على ما يشاء، يُعلم أنّه هـ و القادر؛ قال تعالى: ﴿... إنّ الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلُبهُم الذبّاب شيئاً لا يستنقذوه منه ضَعُفَ الطّالبُ والمطلوب﴾ (١)، ﴿... إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز﴾ (٢).

«وبما اضطرّها إليه من الفناء» أي: مستشهد به أيضاً.

«على دوامه» فحيث نرى جميع الخلق فانين، ومعلوم أنّه يجب أن يكون في الوجود مفن دائم الوجود، نعلم ونفهم من فنائهم دوامه تعالى: ﴿ ...كلّ شيء هالكُ إلّا وجههُ ...﴾ (٣)، ﴿ كلّ من عليها فان \* ويبقى وجه ربّك ذو الجلال والإكرام﴾ (٤).

«واحد لا بعدد» أي: أحد لا ثاني له.

«دائم لا بامد» أي: مدّة وانتهاء، وكلّ شيء سواه تعالى حتّى الأرض والسّماء والشمس والقمر والجبال والبحار التي يضرب الناس بها الأمثال في الدوام، له أمد ومدّة؛ قال تعالى: ﴿... وسخّر الشمس والقمر كلّ يجري لأجلٍ مسمّى...﴾ (٥).

«وقائم لا بعمد» كلّ قائم سواه تعالى على ساق يعتمد عليه كالإنسان وأقسام الحيوان، أو على عمد يستند إليه كالأبنية والأخبية، وهو تعالى قائم بوجوب ذاته.

«تتلقًاه الأذهان» أي: العقول.

<sup>(</sup>١) الحج: ٧٣.

<sup>(</sup>۲) ابراهیم: ۱۹ - ۲۰.

<sup>(</sup>٣) القصص: ٨٨

<sup>(</sup>٤) الرحمن: ٢٦ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>٥) الزمر: ٥.

«لا بمشاعرة» فإنّ كثيراً من الأشياء تتلقّاه الأذهان من المشاعر الظاهرية، وهو عزَّوجلً لا يتلقى إلّا من البراهين العقلية.

«وتشهد له المرائي لا بمحاضرة» هكذا في النسخ (١)، ويمكن أن يكون (المرائي) مصحف (المرايا) جمع المرآة، فيكون المعنى: أنّ المرايا تشهد لما حاضرها بالتقابل بالوجود لانتقاشه فيها، وأمّا الباري تعالى فتشهد لوجوده مرايا العقول من غير حضور ومقابلة.

ويحتمل أن يكون (المرائي) جمع (المرأى) اسم مكان بمعنى المنظر، وهو الناظر كما قاله ابن ميثم (٢)، فيكون المعنى: أنّ رؤيته تعالى لمّا كانت بالقلب لا بالنّواظر لا يحتاج إلى أن يكون حاضراً للنّاظر. ولا يخلو من بعد.

وأمّا ما قال ابن أبي الحديد (٢) من أنّه من قولهم: فلان هو حسن في مرآة عيني يقول: إنّ جنس الرؤية يشهد بوجود الباري تعالى من غير محاضرة منه للحواس، ففي غاية البعد.

وأمّا ما قاله الخوئي<sup>(٤)</sup> تبعاً للمجلسي<sup>(٥)</sup> من أنّه جمع المرئي (بلفظ المفعول)، أي: المرئيات تشهد بوجوده تعالى من غير محاضرة منه، فلا وجه له؛ فإنّ الشاهد لشيء إنّما يكون الرائي لا المرئي، والمرئيات وإن تشهد له تعالى إلّا أنّه ليس من حيث كونها مرئية بل من حيث كونها أشياء.

«لم تحط به الأوهام» لقصرها عن الإحاطة به.

<sup>(</sup>١) كذا في نهج البلاغة ٢: ١١٥، وشرح ابن أبي الحديد ٣: ١٩٤، وشرح ابن ميثم ٤: ١٢١.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن میشم ٤: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الحديد ٣: ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) شرح الخوتي ٥: ١٢٧.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ٤: ٢٦١ وجعله المجلسي احتمالاً ثانياً، واحتماله الأول كونه جمع مرأة بفتح الميم. من قولهم: هو حسن في مرآة عيني.

«بل تجلّى لها» هكذا في (المصرية) الأخيرة، وفي (المصرية) الأولى: «بل تجلّى بها» وكلتاهما ناقصتان. والصواب ما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية) (١) بلفظ: «بل تجلّى لها بها». هذا من حيث إحراز ما في النهج، لكن الظاهر وقوع تحريف فيه، وأنّ الأصل: «بل تجلّى للعقول بها». كما يشهد له قوله النّي الآتي (٢): «بها تجلّى صانعها للعقول».

وحيننذ يكون معنى قوله عليه المتنع منها، وإليها حاكمها» أنّ بالعقول - وحكه ما أنّه تعالى لا يدرك بالأوهام - امتنع من الأوهام أن تدركه، وأنّ ال العقول حاكم تعالى الأوهام لو تدعي معرفته تعالى، حتّى تحكم السول بعجزها عن إدراك جلاله؛ فيكون الضمير في (بها) راجعاً إلى (العقول) وفي (منها) راجعاً إلى الأوهام، وفي (اليها) أيضاً راجعاً إلى (العقول) وفي (حاكمها) راجعاً الى الأوهام.

وأمّا على ما في النهج من إرجاع الضمائر كلّها إلى الأوهام - كما يقتضيه السياق - فيحتاج المعنى إلى تكلّف، بأن يكون المراد من الأوهام المعنى الأعم لها من المتعارف، ومن معنى العقول كما احتمله المجلسي (٣).

«ليس بذي كبر امتدت به النّهايات» أي: الطّول والعرض والعمق.

«فكبَرته تجسيماً» حسب شأن أشياء نهاياتها ممتدة.

«ولا بذي عظم تناهت به الغايات» في أبعاده.

«فعظمته تجسيداً» وتجعل جسده ضخيماً.

«بل كبر شأناً وعظم سلطاناً» يعني أنّ الكبر والعظمة بالنسبة إليه تعالى

<sup>(</sup>١) في شرح ابن أبي الحديد ٣: ١٩٤، وشرح ابن ميثم ٤: ١٢١ «بل تجلي لها وبها».

<sup>(</sup>٢) يأتي في متن الخطبة في العنوان (٢٥).

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٤: ٢٦٢.

كبر الشّأن، وعظم السلطان، وإنّما كبر الجسم وعظم الجسد في غيره تعالى، قال تعالى في غيره تعالى، قال تعالى في كبره: ﴿عالم الغيب والشهادة الكبيرُ المتعال﴾(١). وقال عزّوجلّ في عظمه: ﴿فسبّح باسم ربّك العظيم﴾(٢).

## 40 من الخطبة (١٨٤)

ومن خطبة له المنالخ في التوحيد، وتجمع هذه الخطبة من أصول العلم مالا تجمعه خطبة:

مَا وَحَدَهُ مَنْ كَيْفَهُ، وَلَا حَقِيقَتَهُ أَصَابَ مَنْ مَثَّلَهُ، وَلَا إِيَّاهُ عَنَى مَنْ شَبَّهَهُ، وَلَا صَمَدَهُ مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ وَتَوَهَّمَهُ. كُلُّ مَعْرُوفٍ بِنَفْسِهِ مَصْنُوعٌ، وَكُلُّ قَائِمٍ فِي سِوَاهُ مَعْلُولٌ. فَاعِلٌ لَا بِاضْطِرَابِ آلَةٍ، وَمُقَدِّرٌ لَا بِجَوْلِ فِكْرَةٍ. قَائِمٍ فِي سِوَاهُ مَعْلُولٌ. فَاعِلٌ لَا بِاضْطِرَابِ آلَةٍ، وَمُقَدِّرٌ لَا بِجَوْلِ فِكْرَةٍ. غَنِيٌّ لَا بِاسْتِفَادَةٍ. لَا تَصْحَبُهُ الأَوْقَاتُ، وَلَا تَرْفِدُهُ الأَدَوَاتُ. سَبقَ الأَوْقَاتَ كَوْنُهُ، وَآلْعَدَمَ وُجُودُهُ، وَالابْتِدَاءَ أَزَلُهُ. بِتَشْعِيرِهِ الْمَشَاعِرَ عُرِفَ أَنْ لَا مَشْعَرَ لَهُ، وَبِمُصَادَّتِهِ بَيْنَ الأُمُورِ عُرِفَ أَنْ لَا ضِدَّ لَهُ، وَبِمُقَارَنَتِهِ بَيْنَ الأَشْعِرِهِ الْمَشَاعِرَ وَبِالظُّلْمَةِ، وَآلْجُمُودَ بِالظُّلْمَةِ، وَآلْجُمُودَ بِالْبَلَلِ، وَآلْحَرُورَ بِالصَّرْدِ. مُوَلِّفٌ بَيْنَ مُتَنَاعِنَاتِهَا، مُقَرِّبٌ بَيْنَ مُتَبَاعِدَاتِهَا [مُفَرِّقٌ بَيْنَ مُتَبَاعِدَاتِهَا [مُفَرِّقٌ بَيْنَ مُتَبَاعِدَاتِهَا [مُفَرِّقٌ بَيْنَ مُتَبَاعِدَاتِهَا مُقَرِّبٌ بَيْنَ مُتَبَاعِدًا إِللَّالَهِ وَلَا يُحْسَبُ بِعَدِّ، وَإِنْمَا تَحُدُّ الأَدُواتُ مُتَدَانِيَاتِهَا. وَبُهَا لَوْلَا التَّكُمِلَةَ ، بِهَا تَجَلَّى صَانِعُهَا لِلْعُقُولِ، وَبِهَا آمْتَنَعَ أَنْ لَا التَّكُمِلَةَ ، بِهَا تَجَلَّى صَانِعُهَا لِلْعُقُولِ، وَبِهَا آمْتَنَعَ آلَا أَنْ لَا التَّكُمِلَةَ ، بِهَا تَجَلَّى صَانِعُهَا لِلْعُقُولِ، وَبِهَا آمْتَنَعَ آلَا أَنْ لَا قَالَهُ إِلَا التَّكُمِلَةَ ، بِهَا تَجَلَّى صَائِعُهَا لِلْعُقُولِ، وَبِهَا آمْتَنَعَ

<sup>(</sup>١) الرعد: ٩.

<sup>(</sup>٢) الواقعة : ٧٤ ، ٩٦.

<sup>(</sup>٣) قال الشارح ومن بعض النسخ «مقربٌ بين متباعداتها، ومفرقٌ بين متدانياتها، لا يشمل بحدٌ».

عَنْ نَظَرِ ٱلْعُيُونِ. لَا يَجْرِي عَلَيْهِ السُّكُونُ وَٱلْحَرَكَةُ ، وَكَيْفَ يَجْرى عَلَيْهِ مَا هُوَ أَجْرَاهُ ، وَيَعُودُ فِيهِ مَا هُوَ أَبْدَاهُ ، وَيَحْدُثُ فِيهِ مَا هُوَ أَحْدَثُهُ ، إِذَنْ لَتَفَاوَ تَتْ ذَاتُهُ ، وَلَتَجَزَّأَ كُنْهُهُ ، وَلَا مُتَنَعَ مِنَ ٱلْأَزَلِ مَعْنَاهُ ؛ وَلَكَانَ لَهُ وَرَاءً إِذْ وُجِدَ لَهُ أَمَامٌ، وَلَالْتَمَسَ التَّمَامَ إِذْ لَزِمَهُ النُّقْصَانُ، وَإِذِنْ لَقَامَتْ آيَةُ الْمَصْنُوعِ فِيهِ ، وَلَتَحَوَّلَ دَلِيلاً بَعْدَ أَنْ كَانَ مَدْلُولاً عَلَيْهِ . وَخَرَجَ بِسُلْطَانِ ٱلامْتِنَاعَ مِنْ أَنْ يُؤَثِّرَ فِيهِ مَا يُؤَثِّرُ فِي غَيْرِهِ. ٱلَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ وَلاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ ٱلْأَفُولِ، ولَمْ يَلِدْ فَيَكُونَ مَوْلُوداً، وَلَـمْ يُــولَدْ فَــيصِيرَ مَحْدُوداً. جَلَّ عَن أَتِّخَاذِ ٱلْأَبْنَاءِ، وَطَهُرَ عَنْ مُلاَمَسَةِ ٱلنِّسَاءِ. لَا تَنَالُهُ ٱلْأَوْهَامُ فَتُقَدِّرَهُ، وَلَا تَتَوَهَّمُهُ ٱلْفِطَنُ فَتُصَوِّرَهُ، وَلَا تُدْرِكُهُ ٱلْحَوَاسُّ فَتُحِسَّهُ، وَلَا تَـلْمِسُهُ ٱلْأَيْدِي فَـتَمَسَّهُ. لَا يَـتَغَيَّرُ بِـحَالٍ، وَلَا يَـتَبَدَّلُ بِالْأَحْوَالِ، وَلَا تُبْلِيهِ ٱللَّيَالِي وَٱلْأَيَّامُ، وَلَا يُغَيِّرُهُ ٱلضِّيَاءُ وَٱلظِّلَامُ، وَلاَ يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلأَجْزَاءِ، وَلاَ بِالْجَوَارِحِ وَٱلأَعْضَاءِ، وَلا بِعَرَض مِنَ ٱلأَعْراضِ، وَلَا بِالْغَيْرِيَّةِ والأَبْعاضِ، وَلا يَقَالُ لَهُ: حَدٌّ وَلاَ نِهَايَةٌ، ولا ٱنْقِطَاعٌ وَلا غَايَةٌ، وَلاَ أَنَّ الأَشْيَاءَ تَحْوِيهِ، فَتُقِلَّهُ أَوْ تُهْوِيَهُ، أَوْ أَنَّ شَيْئاً يَحْمِلُهُ فَيُمِيلَهُ أَوْ يُعَدِّلَهُ، وَلَيْسَ فِي الأَشْياءِ بَوَالِج، وَلاَ عَنْهَا بِخَارِجٍ. يُخْبِرُ لاَ بِلِسانِ وَلَهَوَاتٍ ، وَيَسْمَعُ لاَ بِخُرُوقِ وأَدَوَأَتٍ. يَقُولُ ولا يَلْفِظُ ، وَيَحْفَظُ ولا يَتَحَفَّظُ ، وَيُرِيدُ وَلاَ يُضْمِرُ، يُحِبُّ وَيَرْضَى مِنْ غَيْرِ رِقَّةٍ ، وَيُبْغِضُ وَيَغْضَبُ مِن غَيْرِ مَشَقَّةٍ . يَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ كَوْنَهُ: كُنْ فَيَكُونُ، لاَ بِصَوْتٍ يَقْرَعُ ، ولا بِندَاءٍ يُسْمَعُ ، وَإِنَّمَا كَلَامُهُ سُبْحانَهُ فِعْلٌ مِـنْهُ أَنْشَأَهُ وَمَثَّلَهُ، لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْل ذَلِكَ كائِناً، ولَوْ كانَ قَدِيماً لَكَانَ إلهاً ثانِياً، لَا يُقَالُ: كَانَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ ، فَتَجْرِي عَـلَيْهِ ٱلصِّـفَاتُ الُـمحْدَثَاتُ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ فَصْلٌ، وَلَا لَـهُ عَـلَيْهَا فَـضْلٌ، فَيَسْتَوِيَ ٱلصَّانِعُ وَالمَصْنُوعُ، وَيَتَكَافَأَ المُبْتَدَعُ وَٱلْبَدِيعُ. خَلَقَ ٱلْخَلَائِقَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ خَلاَ عَنْ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَى خَلْقِهَا بِأَحَدِ مِنْ خَلْقِهِ. وَأَنْشَأَ ٱلْأَرْضَ فَأَمْسَكَهَا مِنْ غَيْرِ آشْتِغَالٍ، وَأَرْسَاهَا عَلَى غَيْرِ قَرَادٍ، وَأَقَامَهَا بِغَيْرِ وَمَنَعَهَا فَوَائِمَ، وَرَفَعَهَا بِغَيْرِ دَعَائِمَ، وَحَصَّنَهَا مِنَ ٱلْأُودِ وَٱلاغوجَاجِ، وَمَنَعَهَا مَنَ ٱلتَّهَافُتِ وَالانْفِرَاجِ؛ أَرْسَى أَوْتَادَهَا، وَضَرَبَ أَسْدَادَهَا، وَأَسْتَفَاضَ مِنَ ٱلتَّهَافُتِ وَالانْفِرَاجِ؛ أَرْسَى أَوْتَادَهَا، وَضَرَبَ أَسْدَادَهَا، وَأَسْتَفَاضَ عَيُونَهَا، وَخَدَّ أَوْدِيتَهَا، فَلَمْ يَهِنْ مَا بَنَاهُ، وَلا ضَعُفَ مَا قَوَّاهُ. هُو آلظَّاهِرُ عَلَيْهَا بِسُلْطَانِهِ وَعَظَمَتِهِ، وَهُو آلْبَاطِنُ لَهَا بِعِلْمِهِ وَمَعْرِفَتِهِ، وَٱلْعَالِي عَلَى عَلَيْهَا بِسُلْطَانِهِ وَعَظَمَتِهِ، وَهُو آلْبَاطِنُ لَهَا بِعِلْمِهِ وَمَعْرِفَتِهِ، وَٱلْعَالِي عَلَى عَلَيْهَا بِسُلْطَانِهِ وَعَظَمَتِهِ، وَهُو آلْبَاطِنُ لَهَا بِعِلْمِهِ وَمَعْرِفَتِهِ، وَٱلْعَالِي عَلَى عَلَيْهِ فَيَشِهِ فَهُ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى ذِي مَالَى غَلَيْهِ فَيَعْبِرُهُ شَيْءٌ مِنْهَا طَلَبَهُ، وَلا يَعْقَلِي عَلَى عَلَيْهِ فَيَعْبِوهُ وَلَا يَشَقَلُهُ، وَلا يَعْقَلُهُ وَلَهُ ٱلسَّرِيعُ مِنْهَا فَيَسْبِقَهُ، وَلا يَحْتَاجُ إِلَى ذِي مَالٍ عَلَيْهِ فَيَعْلِهِ فَيَعْبِوهُ مَنْهَا فَيَسْبِقَهُ، وَلا يَعْقَمَتِهِ، لا يَسْتَطِيعُ فَيْرُو فَيَمْتَنعُ مِن نَفْعِهِ وَضُرٌّهِ، وَلا نَظِيرَ لَهُ فَيُسَاوِيهُ أَوْ الْمُفْنِي لَهَا بَعْدَ وجُودِهَا كَمَفْقُودِهَا.

وَلَيْسَ فَنَا عُ الدُّنْيَا بَعْدَ الْبِتدَاعِهَا بِأَعْجَبَ مِنْ إِنْشَائِهَا وَاَخْتِراعِهَا، وَكَيْفَ لَوِ اَجْتَمَعَ جَمِيعُ حَيَوَانِهَا مِنْ طَيْرِهَا وَبَهَائِمِها، وَمَا كَانَ مِنْ مُسرَاحِها وَسَائِمِها، وَأَصْنَافِ أَسْنَاخِهَا وَأَجْنَاسِهَا، وَمُتَبَلِّدَةٍ أُمَمِهَا وَأَكْيَاسِهَا، عَلَى إحْد اثِ بَعُوضَةٍ مَا قَدَرَتْ عَلَى إحْدَاثِهَا، وَلَا عَرَفَتْ كَيْفَ السَّبِيلُ عَلَى إحْد اثِ بَعُوضَةٍ مَا قَدَرَتْ عَلَى إحْداثِهَا، وَلَا عَرَفَتْ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى إيجَادِهَا، وَلَتَخَيَّرَتْ عُقُولُها فِي عِلْمِ ذَلِكَ وَتَاهَتْ، وَعَجَزَتْ قُواهَا وَتَنَاهَتْ، وَرَجَعَتْ خَاسِئَةً حَسِيرَةً، عَارِفَةً بِأَنَّهَا مَقْهُورَةً، مُقِرَّةً بِالْعَجْنِ عَنْ إِفْنَائِهَا.

وَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ يَعُودُ بَعْدَ فَنَاءِ ٱلدُّنْيَا وَحْدَهُ لَا شَيْءَ مَعَهُ ، كَمَا كَانَ قَبلَ ٱبْتِدَائِهَا ، كَذَلِكَ يَكُونُ بَعْدَ فَنَائِهَا بِلَا وَقْتٍ وَلَا مَكَانٍ ، وَلَا حِـينٍ وَلَا زَمَان. عُدِمَتْ عِنْدَ ذَلِكَ ٱلآجَالُ وَٱلْأَوْقَاتُ، وَزَالَتِ ٱلسِّنُونُ وَالسَّاعَاتُ، فَلَا شَيْءَ إِلَّا ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٱلَّذِي إِلَيْهِ مَصِيرُ جَمِيعِ ٱلْأُمُور، بلَا قُدْرَةِ مِنْهَا كَانَ ٱبْتِدَاءُ خَلْقِهَا، وَبَـغْيرِ ٱمْــتِنَاعِ مِــنْهَا كَــانَ فَنَاؤُهَا، وَلَوْ قَدَرَتْ عَلَى ٱلامْتِنَاعِ دَامَ بَقَاؤُهَا. لَمْ يَتَكَأَدْهُ صُنْعُ شَيْءٍ مِنْهَا إِذْ صَنَعَهُ ، وَلَمْ يَؤُدْهُ مِنْهَا خَلْقُ مَا خَلَقَهُ وَبَرَأَهُ. وَلَمْ يُكَوِّنْهَا لِتَشْدِيدِ سُلْطَانِ، وَلَا لِخَوْفٍ مِنْ زَوَالِ وَنُقْصَانِ، وَلَا لِلْاسْتِعَانَةِ بِهَا عَـلَى نِـدٍّ مُكَاثِرٍ ، وَلَا لِلْاخْتِرَازِ بِهَا مِنْ ضِدٍّ مُثَاوِرٍ ، وَلَا لِلْازْدِيَادِ بِهَا فِي مُلْكِهِ ، وَلاَ لِمُكَاثَرَةِ شَرِيكٍ فِي شِـرْكِـهِ، وَلَا لوَحْشَـةٍ كَـانَتْ مِـنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَأْنِسَ إِلَيْهَا. ثمَّ هُوَ يُفْنِيهَا بَعْدَ تَكْوِينِهَا، لَا لِسَأَم دَخَلَ عَلَيْهِ فِي تَصْرِيفِهَا وَتَدْبِيرِهَا، وَلَا لِرَاحَةٍ وَاصِلَةٍ إِلَيْهِ، وَلَا لِثِقُلِ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَيْهِ، لَمْ يُمِلُّهُ طُولُ بَقَائِهَا فَيَدْعُوَهُ إِلَى سُرْعَةِ إِفْنَائِهَا، وَلَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ دَبَّرَها بِلُطْفِهِ ، وَأَمْسَكَهَا بِأَمْرِهِ ، وَأَتْقَنَهَا بِقُدْرَ تِهِ ، ثُمَّ يُعِيدُهَا بَعْدَ ٱلْفَنَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَيْهَا، وَلَا لاِسْتِعَانَةٍ بشَيْءٍ مِنْهَا عَلَيْهَا، وَلَا لانْصِرَافٍ مِـنْ حَالِ وَحْشَةٍ إِلَى حَالِ أَسْتَنْنَاسِ، وَلَا مِنْ حَالِ جَهْلِ وَعَمَى إِلَى عِــلْم وَٱلْنِتمَاسِ، وَلَا مِنْ فَقْرٍ وَحَاجَةٍ إِلَى غِنىً وَكَثْرَةٍ، وَلاَ مِنْ ذُلِّ وَضِعَةٍ [ضَعَةً. خ] إلى عزٍّ وَقُدْرَةٍ<sup>(١)</sup>.

أقول: ورواه (تحف العقول) مع اختلاف، إلى فقرة: «ولتحوّل دليلاً». قول المصنف: «وتجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما لاتجمعه خطبة».

قلت: وبعد هذه الخطبة في الجامعية خطبة الأشباح المتقدّمة (٢).

<sup>(</sup>١) تحف العقول : ٦٦ روايته يشبه بعضها بالخطبة (١) وبعضها بالخطبة (١٨٤) من نهج البلاغة. لكن الاختلاف كثير.

<sup>(</sup>٢) تقدم في العنوان (٨) من هذا الفصل ورقمه (٨٩).

قوله عليُّا إنه: «ما وحده من كيفه» لأنّ من كيفه فقد ثنّاه.

«ولا حقيقته أصاب من مثّله» لأنّه ليس كمثله شيء؛ فمن متلّه أخطأه تعالى وأصاب غيره.

هذا، وفي (ميزان الذّهبي) في أبي السعادات أحمد بن منصور قال: من وضعِه حديثٌ يقول فيه: وبين يدي الربّ لوح فيه أسماء مَنْ يتبت الصورة والرؤية والكيفيّة، فيباهى بهم الملائكة (١).

قلت: فتكنيته بأبي السعادات من قبيل ما قيل بالفارسية: «بر عكس نهند نام زنگى كافور»(۲). وإلّا فهو أبو الشقاوات.

«ولا إيّاه عنى» أي: قصد.

«من شببهه» ﴿ وما قدروا الله حقّ قدره... ﴾ (٣).

«ولا صمده» أي: قصده.

«من أشار إليه» عن الباقر علي : أنّ الكفار نبّهوا عن آلهتهم بحرف إشارة الشاهد المدرك، فقالوا للنبيّ عَلَيْرَالله : هذه آلهتنا المحسوسة المدركة بالأبصار، فأشر أنت يا محمد إلى إلهك الّذي تدعو إليه حتّى نراه وندركه ولا نأله فيه فأنزل الله تعالى: ﴿قل هو الله أحد﴾ (٤).

وحاصله أنّه الغائب عن درك الأبصار ولمس الحواس.

«وتوهّمه» عطف على (أشار إليه)، ولكن في (تحف العقول): «ولا إيّاه أراد من توهمه» (٥). وهو الأصحّ.

«كلّ معروف بنفسه» أي: بذاته.

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال للذهبي ١: ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) أورده (دهخدا) في أمثال وحكم ١: ٤٢٣ وترجمة المثل: يسمون الزنجي كافوراً بالعكس.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٩١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الصدوق في التوحيد: ٨٨ ح١. والآية (١) من سورة الاخلاص.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول: ٦٢.

«مصنوع» وليس بالصّانع.

«وكلّ قائم في سواه معلول» والباري تعالى قائم بذاته؛ وزاد (التحف): «باطن لا بمداخلة، ظاهر لا بمزايلة، متجلّ لا باشتمال رؤية، لطيف لا بتجسّم»(۱).

«فاعل لا باضطراب آلة» كالناس ﴿إنَّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ﴾ (٢).

«ومقدر» ﴿ فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ (٢) ، ﴿ والشمس تجري لمستقرّ لها ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ (٤) ، ﴿ ... وزيّنا السماء الدّنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ (٥) ، ﴿ ... وخلق كلّ شيءٍ فقدّره تقديراً ﴾ (١) ، ﴿ إنّا كلّ شيء خلقناه بقدر ﴾ (٧) .

«لا بجول» أي: جَوَلان.

«فكرة» كالنّاس، بل بإيجاده على طبق الحكمة.

«غني لا باستفادة» شيء كالنّاس ﴿...وشَ خيزائين السيماوات والأرض ولكنّ المنافقين لا يفقهون ﴾ (٨).

«لا تصحبه الأوقات» لكونه جاعل الأوقات.

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٦٣.

<sup>(</sup>۲) یس: ۸۲.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٩٦.

<sup>(</sup>٤) يس: ٣٨.

<sup>(</sup>٥) فصلت: ١٢.

<sup>(</sup>٦) الفرقان: ٢.

<sup>(</sup>٧) القمر: ٤٩.

<sup>(</sup>A) المنافقون: ٧.

«ولا ترفده» أي: لا تعينه.

«الأدوات» جمع الأداة أي الآلات، وكيف ترفده تعالى وهو موجدها؟! «سبق الأوقات» بالنصب.

«كونه» أي: وجوده؛ فالأوقات عبارة عن الليل والنهار والشهور والسنين، وهي لا توجد إلّا من طلوع الشمس وغروبها وقطع الشمس والقمر بروجهما، وهو تعالى سابق عليهما.

«والعدمّ» بالنّصب أيضاً.

«وجودُه» بالرّفع، وإنّما سبق العدم وجود خلقه.

«والابتداء» أيضاً بالنصب.

«أزلُه» بالرفع، وانما يكون ابتداء لشيء لم يكن أزليّاً.

«بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له» زاد في رواية (التحف): «وبتجهيره الجواهر علم أن لا جوهر له، وبانشائه البرايا علم أن لا منشئ له»(۱). والمشاعر: الحواس؛ قال بلعاء:

والرّأس مرتفع فيه مشاعره يهدي السبيل له سمع وعينان (٢)

«وبمضادّته بين الأمور عرف ان لا ضدّ له، وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له».

«ضاد النور بالظلمة» قال تعالى: ﴿ الحمد شه الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والتور... ﴾ (٢). وجعل كلاً من الضدّين ذا حكمة في نظام العالم وصلاح بني آدم، فإنه لو كان النّهار ولم يكن ليل كم كان يدخل على النّاس، كما في عكسه كالنّور والظّلمة.

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ٤: ٤١٣ مادة (شعر).

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١

«والوضوح بالبهمة» فجعل علم الحرث والغرس واتّخاذ الأنعام واستخراج المعادن واضحاً جليّاً في جميع الأدوار، وعند جميع الأجيال، وجعل علم الآجال والرّزايا والبلايا المقدّرة مبهما خفيّاً، وإلّا لتنغص عيش الإنسان، ولم يتمتّع بشيء من النّعم.

«والجمود بالبلل، والحرور بالصرد» أي: البرد، فجعل كلاً منها ذا حكمة، فلو لم يجعل جمود الخريف وبلل الرّبيع، وحرور الصيف وصرد الشتاء، لما وجد كثير من المصالح وتولد كثير من المفاسد.

وقالوا: يؤجّل العنين سنة في فسخ امرأته العقد لعلّه يرفع عجزه بأحد الفصول الأربعة، ثمّ بعد السنة للمرأة الفسخ إذا لم يرفع مرضه، إذ علم أنّ العلّة لم تكن البلل والجمود والحرور والصّرد (١٠). كما أنّه تعالى خلق الذكر والأنثى في البشر وغيره، وإلّا لما حصل نسل.

هذا، وفي (المروج) عن يموت بن المزارع ابن اخت الجاحظ في ذكر علّته التي مات فيها: وكان يطلي نصفه الأيمن بالصندل والكافور لشدّة حرارته،

<sup>(</sup>١) تأجيل العنين سنة مروي وأفتي به، أخرج الرواية الحميري في قرب الاسناد: ٥٠، والطوسي في النهذيب ٧: ٢٣١ ح ٢٦٠ ع ٢٤٩ على عليه المخرجة وأخرجه والاستبصار ٢: ٢٤٩ ع. ورواه القاضي النعمان في دعائم الاسلام ٢: ٢٣١ ع ٢٦٩ عن علي عليه وأخرجه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عنه البحار ٢٠٠: ٣٦٤ ع ١٠. والكليني في الكافي ٥: ١١٤ ع ٧ والطوسي بروايتين في النهذيب ٧: ٢٤٩ ع ٢٠٠ و ٢٤١ ع ٢٧٠ و ٢٤١ ع ٢٠٠ و ٢٤١ ع ١٠ و ١٤١ ع ٢٠٠ و ١٤١ ع ١٠ و ١٤٠ و ٢٠١ ع ١٠ و ١٤٠ و ٢٠١ ع ١٠ و ١٤٠ و ٢٠١ ع ١٠ و ١٤٠ و ١٠٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٠٠ و ١٤٠ و ١٤٠

والنصف الآخر لو قرض بالمقاريض ما شعر به من خدره وبرده(١).

«مؤلّف بين متعادياتها، مقارن بين متبايناتها» قال تعالى: ﴿ أَلَم تَر أَنَّ اللهُ يُرْجِي سَحَاباً ثُمّ يَـوُلُف بِينه ثُمّ يَـجعله ركاماً فترى الودق يـخرج من خلاله... ﴾ (٢).

"مقرّب بين متباعداتها" بجعل أسباب لذلك؛ وفي (توحيد المفضّل): لو كان فرج الرّجل مسترخياً كيف كان يصل إلى قعر الرّحم حتّى يفرغ النّطفة فيه، ولو كان منعظاً أبداً كيف كان الرّجل يتقلّب في الفراش أو يمشي بين النّاس وشيء شاخص أمامه. ثمّ يكون في ذلك مع قبح المنظر تحريك الشهوة في كلّ وقت من الرّجال والنساء جميعاً، فقدّر الله جلّ اسمه أن يكون أكثر ذلك لا يبدو للبصر في كلّ وقت، ولا يكون على الرجال منه مؤنة، بل جعل فيه قوّة الانتصاب وقت الحاجة إلى ذلك، لما قدّر أن يكون فيه من دوام النسل و مقائه "".

«لا يشمل بحد، ولا يحسب بعد» وفي (التحف): «أحد لا بتأويل عدد. صمد لا بتبعيض بدد»(٤).

«وإنّما تحدّ الأدوات أنفسها، وتشير الآلات إلى نظائرها» الظاهر وقوع سقط في الكلام لعدم ذكر حكم للأدوات والآلات قبل حتّى يقال بعد «وإنّما...» ويشهد للسّقط أنّ في (التحف)(٥) وخطبة الرضاطيّ (١) و (مجالس

<sup>(</sup>١) مروج الذهب للمسعودي ٤: ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) النور: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) توحيد المفضل: ٦٩.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول: ٦٣.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول: ٦٥.

<sup>(</sup>٦) هذه خطبة للرضا للنُّجُلِّغ، خطبها عند المأمون، وألفاظها نحو رواية تحف العقول عن علي للنُّلِّغ، روى هذه الخطبة

الشيخ)(١) قبل هذا الكلام: «له معنى الرّبوبيّة إذ لا مربوب، وحقيقة الإلهيّة إذ لا مألوه، ومعنى العالم ولا معلوم، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وتأويل السّمع ولا مسموع. ليس مذ خلق استحقّ معنى الخالق، ولا بإحداثه البرايا استفاد معنى البرائية. كيف ولا تغيبه مذ، ولا تدنيه قد، ولا تحجبه لعل، ولا توقته متى، ولا تشمله حين، ولا تقارنه مع». لكنّ في الأخير بدل قوله: «ولا بإحداثه البرايا استفاد معنى البرائية»: «ولا من حيث أحدث استفاد معنى المحدث».

وحينئذ يكون معنى قوله: «وإنّما تحدّ الأدوات أنفسها وتشير الآلات إلى نظائرها» أنّ هذه الأدوات والآلات، أي: (مذ، وقد، ولعلّ، ومتى، وحين، ومع) إنّما تعيّن الحدّ لأنفسها من الممكنات، وتشير إلى نظائرها من المخلوقات، ولا يمكن أن تحدّ الباري تعالى وتشير إليه جلّ وعلا.

هذا، وزاد (التحف) بعد (إلى نظائرها): «وعن الفاقة تخبر الأداة، وعن الضدّ يخبر التضادّ، وإلى شعبه يؤول الشّعبيه، ومع الأحداث أوقاتها، وبالأسماء تفترق صفاتها، ومنها فصّلت قرائنها، وإليها آلت أحداثها» (٢).

«منعتها منذ» تخفف (منذ) فيقال: «مذ». قال:

وما زلت أبغي المال مذأنا يافع<sup>(٣)</sup> ومع ان (التحف) بدّلها بها<sup>(٤)</sup>.

الصدوق في التوحيد: ٣٤ ح ٢، وفي العيون ١: ١٢٥، والطبرسي في الاحتجاج ٢: ٣٩٨، والفقرة في التوحيد: ٣٨، والعيون:

<sup>(</sup>١) أمالي ابي علي الطوسي ١: ٢٣. المجلس (١). ورواية ابن علي أيضاً عن الرضا للكلِّج .

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٦٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) أورده السيوطي ونسبه إلى الأعشى في شواهد المغني ٢: ٧٥٧، ونقل في ٢: ٥٧٦ عن ابن اسحاق: «إذ أنا يافع»، وليس بشاهد حينئذ، ونقل سيبويه في الكتاب ١: ٢٣٩ بيتاً قريباً منه.

«القدمية» هكذا في (المصرية) والصواب: (القدمة) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)(١).

«وحمتها» أي: منعتها.

«قد» في (اللسان) قال الخليل: هي (أي قد) جواب لقوم ينتظرون الخبر أو لقوم ينتظرون الخبر أو لقوم ينتظرون شيئاً؛ تقول: «قد مات فلان» ولو أخبره وهو لا ينتظره لم يقل: «قد مات»، ولكن يقول: «مات فلان». وقيل: هي جواب قولك: «لمّا يفعل» فيقول: قد فعل؛ قال النابغة:

أفد الترحل غير أنّ ركابنا لمّا تزل برحالنا وكأن قد

أي وكأن قد زالت، فحذف الجملة، ثم قال أيضاً: وتكون (قد) مع الأفعال الآتية بمنزلة ربّما؛ قال الهذلي:

قد أترك القرن مصفرًا أنامله كأنّ أثوابه مجّت بفرصاد

ثم قال أيضاً: وتكون (قد) بمنزلة (ما) فينفى بها؛ سمع بعض الفصحاء يقول:

قد كنت في خير فتعرفه (<sup>۲)</sup>

وفي (القاموس) لـ (قد) سنة معان: التوقع: (قد يقدم الغائب)، وتتقريب الماضي من الحال: (قد قام زيد)، والتحقيق: ﴿قد أفلح من زكاها﴾ (٣)، والنفي: (قد كنت في خير فتعرفه) بنصب تعرف، والتقليل: (قد يصدق الكذوب)، والتكثير: (قد أترك القرن مصفراً أنامله) (٤).

«الأزليّة» له تعالى.

<sup>(</sup>١) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢: ٢٠٦. ولكن في شرح ابن ميثم ٣: ١٤٦ «القدمية» أيضاً.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ٢: ٣٤٦ ـ ٣٤٧ مادة (قدد).

<sup>(</sup>٣) الشمس: ٩.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ١: ٣٢٦ مادة (قدد).

«وجنّبتها لولا» الّتي تثبت النّقص، فتقول: «نعم الرّجل فلان لولا فيه الشيء الفلاني»؛ وقال الشاعر:

فلولا حصين غيبه أن أسوءه وإنّ بني سعد صديق ووالد

«التّكملة» أي: كماله تعالى في ذاته؛ وجعل (اللسان) التّكملة كالتكميل خطأً(١).

هذا، وفي (التحف) بدل «وجنّبتها لولا التكملة»: «ونفت عنها لولا الحبريّة» (٢).

ثم إنّ ابن أبي الحديد قال: إنّ بعضهم نصب (القدمة) و (الأزلية) و (التكملة) على انّها مفعول ثان، والأوّل: الضمائر المتصلة بالأفعال، والفاعل (منذ) و (قد) و (لولا)، فيكون المعنى: انّ إطلاق (منذ) على الآلات والأدوات يمنعها عن كونها قديمة، واطلاق (لولا) عليها يمنعها من التّكملة. قال: وبعضهم رفع (القدمة) و (الأزليّة) و (التكملة) على الفاعلية، وتكون الضمائر مفعولاً أوّلاً، و(منذ) و (قد) و (لولا) معفولاً ثانياً، ويكون المعنى: أنّ قدم الباري وأزليّته وكماله منعت الأدوات والآلات من اطلاق (منذ) و (قد) و (لولا) عليه سبحانه (۲).

وقال ابن ميتم بعد نقلهما: والرواية الأولى أولى لوجودها في نسخة الرّضي (٤) بخطّه

" قلت: والتحقيق أنّ الأفعال الثلاثة ليس لها إلّا مفعول واحد، وإنّما تتعدّى

<sup>-</sup>(١) هكذا قال ابن منظور في لسان العرب ١١: ٥٩٨ مادة (كمل)، وقال بقوله ابن الحاجب في متن الشافية، ورضي الدين في شرحه شرح الشافية ١: ١٦٢ - ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٦٦.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الحديد ٣: ٢٠٦ نقله بالمعنى.

<sup>(</sup>٤) شرح ابن ميثم ٤: ١٥٩.

إلى مفعول آخر بواسطة (من) و (عن) وليستا في الكلام، وإنّ (منذ) و (قد) و(لولا) بدل بعض من الضمائر في (منعتها) و (حمتها) و (جنبتها)، فيتعيّن كون (القدمة) و (الأزليّة) و (التّكملة) بالرّفع فواعل لأفعالها، فقد عرفت من رواية (التحف) أنّ قبل قوله عليّه «وإنّما تحدّ الأدوات» كان قوله عليّه «ولا تغيبه مذ، ولا تدنيه قد، ولا تحجبه لعلّ، ولا توقّته متى، ولا تشمله حين ولا تقارنه مع» وحينئذ فالأدوات والآلات عبارة عن (منذ) و (قد) و (لولا).

وفي كلام للحسين عليه المتعلقة (في)، ولا توقّته (إذ) ولا تؤامره (إن)(١).
«بها تجلّى صانعها للعقول» قالت الشّرّاح: معنى الجملة أنّ بمشاعرنا
وخلقه تعالى إيّاها، وتصويره لها تجلّى صانعها لعقولنا بالعلم والقدرة(٢).

فجعلوا الضمير في (بها) للمشاعر، مع أنّ الظاهر أنّ الضمير للأمور والأشياء في قوله النّ «وبمضادته بين الأُمور» و «بمقارنته بين الأُشياء» بعد قد وله النّي «وبتشعيره المشاعر»؛ ويشهد له أنّ قبل الفقرة في خطبة الرضاطي «افترقت فدلّت على مفرّقها، وتباينت فأعربت عن مباينها» (٣) فإنّ الضمير في (افترقت) و (تباينت) للأُمور والأشياء قطعاً.

ويمكن أن يكون الضمير في (بها) للتشعير والمضادة والمقارنة في الفقرات الثلاث المتقدمة.

«وبها امتنع عن نظر العيون» قال بعضهم: أي وبمشاعرنا استنبطنا استحالة كونه مرئياً بالعيون، لأنّا بالمشاعر والحواس كملت عقولنا، وبعقولنا استخرجنا الدلالة على أنّه لا تصحّ رؤيته (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن شعبة في تحف العقول: ٣٤٥ ضمن حديث طويل عن الحسين الثُّلُّةِ .

<sup>(</sup>٢) قال هذا المعنى ابن أبي الحديد في شرحه ٣: ٢٠٧، وابن ميثم في شرحه ٤: ١٥٩، والخوثي في شرحه ٥: ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) التوحيد للصدوق: ٣٩. والعيون للصدوق ١: ١٢٥،والاحتجاج للطبرسي ٢: ٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) القائل ابن أبي الحديد في شرحه ٢٠٦ والنقل بالمعنى، ونقل أيضاً عنه ابن ميثم في شرحه ٤: ١٦٠ مشيراً إليه ببعض

وقال بعضهم: أي بايجاده المشاعر مدركة لحاسّة البصر ظهر امتناعه عن نظر العيون(١٠).

قلت: وكلاهما كما ترى، والصواب كون الضمير في (وبها) راجعاً إلى العقول المذكورة قبله أي بالعقول وحكمها امتنع عن نظر العيون.

ويشهد له أيضاً أنّ (التّحف) زاد بعد الفقرة: «وإليها تحاكم الأوهام» (٢). ولا ريب أنّ الضمير في (وإليها) راجع إلى العقول، مع أنّه لو كان الضمير راجعاً إلى مرجع الأول لما احتاج إلى تكراره، وكان يقول: «وامتنع عن نظر العيون»؛ مع أنّك قد عرفت أنّ الضمير الأوّل أيضاً غير راجع إلى المشاعر.

«لا يجري عليه السكون والحركة، وكيف يجري عليه ماهو أجراه، ويعود فيه ما هو أبداه،ويحدث فيه ما هو أحدثه، إذن لتفاوتت ذاته ولتجزّأ كنهه» زاد (التحف)<sup>(٣)</sup> وخطبة الرضاطيّ (٤) قبله فقرات، وفي آخرها: «فكلّ ما في الخلق لا يوجد في خالقه، وكلّ ما يمكن فيه يمتنع من صانعه».

«ولامتنع من الأزل معناه» زاد (التحف)(٥)، وخطبة الرضاء الله (١٠): «ولما كان البارئ معنى غير المبروء».

«ولكان له وراء إذ وجد له أمام» إذ هما من الأُمور الإضافية. «ولالتمس التمام إذ لزمه النقصان» كما هو شأن كلّ ساكن يتحرّك.

الشارحين، ويمكن نقل كليهما من شارح أقدم.

<sup>(</sup>١) القاتل ابن ميثم في شرحه ٤: ١٥٩ والنقل بالمعنى.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٦٦.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول: ٦٧.

<sup>(</sup>٤) التوحيد للصدوق: ٤٠. والعيون للصدوق ١: ١٢٥ ـ ١٢٦، والاحتجاج للطبرسي ٢: ٤٠٠.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول: ٦٧.

<sup>(</sup>٦) التوحيد للصدوق: ٤٠. والعيون للصدوق ١: ١٢٥ ـ ١٢٦، والاحتجاج للطبرسي ٢: ٤٠٠.

«وإذن لقامت آية المصنوع فيه» زادا قبله (١): «كيف يستحق الأزل من لا يمتنع من الجدث، وكيف ينشئ الأشياء من لا يمتنع من الإنشاء»، وزاد الأوّل (٢): «وكيف يستأهل الدّوام من تنقله الأحوال والأعوام».

«ولتحوّل دليلاً بعد أن كان مدلولاً عليه» حسب دلالة المصنوع على الصانع، والبناء على الباني.

«وخرج» مستأنفة، و لا يبعد أن يكون (وخرج) محرّف (قد خرج)، فالفرق بينهما في الخطِّ قليل.

«بسلطان الامتناع من أن يؤثّر فيه ما يؤثّر في غيره» إذن لتساوى مع باقي الأشياء؛ ﴿...ليس كمثله شيء...﴾ (٢).

«الذي لا يحول ولا يزول، ولا يجوز عليه الأفول» أي: الغيبة، بشهادة العقول أنّ كلّ آفل لا يمكن أن يكون ربّاً؛ ولذا كان الخليل الثيلا لمثالاً للما رأى أفول الكوكب والقمر والشمس أنكر على عابديها بأفولها، وقال لهم: إني بريء ممّا تعبدون من دونه تعالى (٤).

«ولم يلد» هكذا في (المصرية)، والصواب: (لم يلد) بدون واو، كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)(٥)، ولأنّ المقام مقام الفصيل.

«فيكون مولوداً» كما هو شأن المتوالدة.

«ولم يولد فيصير محدوداً» فإنّ كلّ مولود محدود(٦).

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٦٧. التوحيد للصدوق: ٤٠. والعيون للصدوق ١: ١٢٥ ـ ١٢٦، والاحتجاج للطبرسي ٢: ٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٦٧.

<sup>(</sup>۳) الشوري: ۱۱.

<sup>(</sup>٤) ما نقل عن الخليل للشُّلِخ مقتبس من قوله تعالى في سورة الأنعام: ٧٥\_٧٨.

<sup>&</sup>quot; (٥) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢: ٢٠٧، ولكن في شرح ابن ميثم ٤: ١٤٧ «ولم يلد» أيضاً.

<sup>(</sup>٦) الفقر تان مأخوذتان من قوله تعالى: ﴿ لم يلد ولم يولد﴾ الاخلاص: ٣.

«جلّ عن اتخاذ الأبناء» ردّ على اليهود في قولهم: ﴿...عزير ابن الش...﴾ (۱) وعلى الوثنيّين في وعلى النصارى في قولهم: ﴿... المسيح ابن الش...﴾ (۲) وعلى الوثنيّين في قولهم: إنّ الملائكة بنات الله. قال تعالى: ﴿ وقالوا اتّخذ الرّحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون﴾ (۲).

وورد أنّ اليهود والنّصارى حضروا عند النبي عَلَيْرُولُهُ للمحاجّة. فقال لليهود: ما الّذي دعاكم إلى القول بأنّ عزيراً ابن الله؟

قالوا: لأنّه أحيا لبني إسرائيل التوراة بعدما ذهبت، ولم يفعل به هذا إلّا لأنّه الله.

فقال النبي عَلَيْ الله في عالم عزير ابن الله دون موسى، وهو الذي جاءهم بالتوراة ورأى منه من المعجزات ما قد علمتم، ولئن كان عزير ابن الله لأظهر من إكرامه بإحياء التوراة، فلقد كان موسى بالبنوة أولى وأحق، ولئن كان هذا المقدار من الكرامة لعزير يوجب أنه ابنه فأضعاف هذه الكرامة لموسى يوجب له منزلة أجل من البنوة، لأنكم إن كنتم إنما تريدون بالبنوة الدلالة على سبيل ما تشاهدون في دنياكم هذه من ولادة الأمهات الأولاد بوطء آبائهم لهن، فقد كفرتم بالله وشبهتموه بخلقه وأوجبتم فيه صفات المحدثين، ووجب عندكم أن يكون محدثاً مخلوقاً، وأن له ضالقاً صنعه وابتدعه.

قالوا: لسنا نعني هذا فإنّ هذا كفر كما قلت، لكنّا نعني أنّه ابنه على معنى الكرامة وإن لم يكن هناك ولادة، كما يقول بعض عظمائنا لمن يريد إكرامه

<sup>(</sup>١) قول اليهود والنصاري جاء في سورة التوبة: ٢٠.

<sup>(</sup> ٢) هذا مفهوم من قوله تعالى في النحل: ٥٧، والزخرف: ١٦، والطور: ٣٩. والأنبياء: ٢٦ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٢٦.

وإبانته بالمنزلة من غيره: «يابني» و «إنه ابني» لا على إثبات ولادته منه، لأنه قد يقول ذلك لمن هو أجنبي ولا نسب له بينه وبينه، وكذلك لمّا فعل الله بعزير ما فعل كان قد اتّخذه ابناً على الكرامة لا على الولادة.

فقال النبي عَلَيْ الله فإن هذا ما قلته لكم إنّه إن وجب على هذا القول أن يكون عزير ابنه فإن هذه المنزلة بموسى أولى، وإنّ الله يفضح كلّ مبطل بإقراره ويغلب على حجّته، إن ما احتججتم به يؤدّيكم إلى ما هو أكثر ممّا ذكرته، لأنكم قلتم: إنّ عظيماً من عظمائكم يقول لأجنبي لا نسب بينه وبينه: يا بنيّ لا على طريق الولادة، فقد تجدون هذا العظيم يقول لأجنبي آخر: «هذا أخي» ولآخر: «هذا شيخي وأبي» ولآخر: «هذا سيدي» و: «ياسيدي» على سبيل الإكرام، وإنّ من زاده في الكرامة زاده في مثل هذا القول، فإذن يجوز عندكم أن يكون موسى أخاً لله وشيخاً له أو أباً وسيداً، لأنّه قد زاده في الإكرام ممّا لعزير. فبهتوا.

... ثم أقبل على النصارى وقال لهم: وأنتم قلتم: إنّ القديم عزَّ وجلَّ اتّحد بالمسيح ابنه، ما الّذي أردتموه بهذا القول؟ فإن أردتم بأنّ القديم صار محدثا فقد أبطلتم، لأنّ القديم محال أن ينقلب فيصير محدثا، وإن أردتم أنّ المحدث صار قديماً فقد أحلتم، لأنّ المحدث أيضاً محال أن ينقلب فيصير قديماً، وإن أردتم بقولكم: «اتّحد به» أنّه اختصّه واصطفاه على سائر عباده فقد أقررتم بحدوث عيسى، وبحدوث المعنى الذي اتّحد به من أحله.

فقالوا: لمّا أظهر الله على يده من الأشياء العجيبة ما أظهر فقد اتّخذه ولداً على جهة الكرامة.

فقال لهم الرسول عَلِيَوْلُهُ: فقد سمعتم ما قلته لليهود في هذا المعنى وأعاده.

فقال رجل منهم: قولنا «عيسى ابن الله» كقولك: «ابراهيم خليل الله».

فقال له النبي عَلَيْكُولُهُ: إنّما سمّاه الله تعالى خليلاً لما قال لجبر ثيل لمّا لقيه في الهواء: لا حاجة لي إلّا إليه. والخليل من الخلّة وهي: الفاقة، وذلك لا يوجب تشبيها بخلقه، والخلّة يمكن أن تسلب والولادة لا يمكن أن تسلب، ثمّ يجب على قولكم أن يجوز أن يقال ذلك لموسى.

فقال بعضهم: في الكتب المنزلة أنّ عيسى قال «اذهب إلى أبي».

فقال النبيّ عَلَيْ الله أبن كنتم تعملون بذاك الكتاب ففيه «اذهب إلى أبي وأبيكم»، فقولوا: إنّ جميع مخاطبيه أيضاً كانوا أبناء الله وما يدريكم لعلّه عنى «اذهب الى آدم ونوح» برفعه الله إليه، وجمعه بينه وبينهما وهما أبواه وأبواهم، فسكتوا(١).

«وطهر عن ملامسة النساء» ﴿ولم يكن له كفواً أحد﴾ (٢)، ﴿...أنّى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كلّ شيء وهو بكلّ شيء عليم﴾ (٣) ﴿وأنّه تعالى جدّ ربّنا ما اتّخذ صاحبة ولا ولداً﴾ (٤).

«لا تناله الأوهام» أي: الخيالات.

«فتقدّره» أي: تعيّن له مقداراً بتخمينها.

«ولا تتوهّمه الفِطَن» بالكسر فالفتح جمع الفطنة.

«فتصوّره» أي: تعيّن له صورة بحدسها.

«ولا تدركه الحواس» جمع الحاسّة، والمراد: السامعة والباصرة والشامّة و اللّامسة.

<sup>(</sup>١) أخرجه صاحب تفسير العسكري : ٧٤٤. ورواه الطبرسي في الاحتجاج ١: ٢٣ والنقل بتلخيص وتصرف.

<sup>(</sup>٢) الإخلاص: ٤.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٠١.

<sup>(</sup>٤) الجن: ٣.

«فتحسّه» أي: تجعله من محسوساتها.

«ولا تلمسه الأيدي فتمسّه» ذكر الأيدي بعد الحواسّ من ذكر الخاصّ بعد العامّ، وأمّا الخبر «يده بيد الله يرفعه» (١) فاستعارة.

«لا يتغيّر بحال» كالإنسان يكون أوّلاً طفلاً، ثمّ شابّاً، ثم شيخاً.

«ولا يتبدّل بالأحوال» هكذا في (المصرية) والصواب: (في الأحوال) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطيّة)(٢٠).

«ولا تبليه» أي: لا تجعله بالبأ.

«الليالي والأيام» كما تبليان الإنسان والحيوان والنبات.

«ولا يغيّره الضياء والظلام» فهو متجلّ بالوجود في الظـلام كـالضياء، ومستور بالكنه في الضياء كالظّلام.

«ولا يوصف بشيء من الأجزاء» حتّى الأجزاء العقلية، فعلمه وقدرته عين ذاته.

«ولا بالجوارح والأعضاء» وأمّا قوله تعالى ﴿ ...يد الله فوق أيديهم...﴾ (٣) فهو استعارة.

«ولا بعرض من الأعراض» كأبيض يصير أسود أو أحمر أو أخضر أو أضفر، وسليم يصير سقيماً.

«ولا بالغيرية والأبعاض» فليست سميعيته غير بصيريته، كما أنَّ السمع ليس بعضاً منه، ولا البصر بعضاً منه، كما هو كذلك في خلقه.

وفي خبر الصادق المن المنالي مع الزنديق: ليس قولي: «انّه سميع بصير» أي:

<sup>(</sup>١) أخرجه الشريف الرضى في نهج البلاغة ٤: ٦ الحكمة (١٩) ولفظه «يد الله بيده يرفعه».

<sup>(</sup>٢) كذا في شرح ابن أبى الحديد ٣: ٧٠ ، ولكن في شرح ابن ميثم ٤: ١٤٧ «بالأحوال» أيضاً.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ١٠.

يسمع بنفسه، ويبصر بنفسه، إنّه شيء والنّفس شيء آخر، وإنّما أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولاً، وافهاماً لك إذ كنت سائلاً. فأقول: إنّه سميع بكلّه، لا أنّ الكلّ منه له بعض، ولكنّي أردت إفهامك والتّعبير عن نفسي (١).

«ولا يقال له حدّ ولا نهاية» فكلّ ذي روح له حدّ ونهاية في حياته الطبيعية. «ولا انقطاع ولا غاية» كما ليس له أوّل وبداية.

«ولا أنَّ الأشياء تحويه» أي: تجمعه وتستولي عليه.

«فتقله» أي: ترفعه . يقال: أقلّ الجرّة، إذا أطاق رفعها.

«أو تهويه» أي: تخفضه.

«أو أنّ شيئاً يحمله فيميله أو يعدّله» أي ليس محمولاً على شيء حتّى يميله أو يعدّله على ظهره من غير ميل.

«وليس» هكذا في (المصرية)، والصواب: (ليس) بدون واو كما في (ابن أبى الحديد وابن ميثم والخطيّة)(٢).

«في الأشياء بوالج» أي: داخل.

«ولاعنها بخارج» فإنّ ذلك صفة مخلوقه، بل كما قال هو تعالى: ﴿يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها...﴾ (٣).

«يخبر لا بلسان ولهوات» اللّهوات جمع اللّهاة: اللّحمة في أقصى سـقف الفم.

«ويسمع لا بخروق» أي خروق الآذان.

«وأدوات» يتركّب منها السامعة؛ روى الفتح الجرجاني عن الهادي النِّلْا

<sup>(</sup>١) أخرجه الكليني في الكافي ١: ١٠٩ ح ٢، والصدوق بطريقين في التوحيد: ١٤٤ ح ١٠، و: ٢٤٥ ح ١، ورواه الطبرسي في الاحتجاج ٢: ٣٣٢. لكن توجد فيه هذه القطعة، وقد مر في العنوان (٢) من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٢) كذا في شرح ابن ميثم ٤: ١٤٧، ولكن مع الواو في شرح ابن أبي الحديد ٣: ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) سبأ: ٢:

قال: سميّ ربّنا سميعاً لا بخَرْتٍ فيه، يسمع به الصوت، ولا يبصر به، كما أنّ خرتنا الّذي به نسمع لا نقوى به على البصر، ولكنّه أخبر أنّه لا يخفى عليه شيء من الأصوات، وهكذا البصر لا بخرت منه أبصر، كما أنّا نبصر بخرت منّا لا ننتفع به في غيره (١).

«يقول ولا يلفظ» أي: لا يكون قوله خارجاً من فم.

ومن أمثالهم «أسمح من لاقظة» (١٠). قيل: المراد باللافظة العنز، لأنها تشلى للحلب وهي تجترّ، فتلفظ بجرّتها وتقبل فرحاً منها بالحلب. وقيل: المراد بها الطيور التي تزقّ فراخها، لأنها تخرج ما في جوفها وتطعمها. وقيل: المراد بها الديك، لأنّه يلفظ الحبّ من منقاره لدجاجه. وقيل: المراد بها الرّحى، لأنّها تلفظ ما صبّ فيها. وقيل: المراد بها البحر، لأنّه بلفظ بالعنبر و الحوهر.

«ويحفظ» كلّ شيء.

«ولا يتحفِّظ» بالقوّة الحافظة مثلنا.

«ويريد» شيئاً.

«ولا يضمر» في النّفس مثلنا.

«يحبّ ويرضى من غير رقّة» له تحصل في القلب مثلنا.

«ويبغض» وفي (الكافي) عن الصادق الثيالة: ما من شيء ممّا أحلّه الله عزَّ وجلّ أبغض إليه من الطلاق، وإنّ الله يبغض المطلاق الذوّاق<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه الكليني ضمن حديث طويل في الكافي ١: ١٢١ ح ٢ عن علي بن محمد مرسلاً عن أبي الحسن الرضا عليه الله وأخرجه الصدوق في التوحيد: ١٨٨ ح ٢. والعبون ١: ١٢١ ح - ٥ باسناده عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه العسين عن العرسي هذه الرضا عليه العرسي في رواية الطبرسي هذه القطعة. واما قول الشارح الفتح الجرجاني عن الهادي عليه فسهو وهو حديث آخر.

<sup>(</sup>٢) أورده الميداني في مجمع الأمثال ١: ٣٥٣. والزمخشري في المستقصي ١: ١٧١.

<sup>(</sup>٣) رواه الكليني في الكافي ٦: ٥٤ ح ٢. وصاحب تحفة الأخوان عنه المستدرك ٣: ٢ الباب(١) ح ٣ وروى في معناه كثيراً.

«ويغضب» في الخبر: لا يغضب تعالى كغضبه لظلم الضعيفين النساء والأطفال (١١).

وروى (الكافي) عن الباقر والصادق المنهم عن النبي عَبَيْرَالله قال: صدقة السرّ تطفى غضب الربّ (٢).

«من غير مشقة» أي: غضبه ليس كغضبنا بتأثّر وانقلاب في النّفس يوجب المشقّة؛ قال الباقر المُنْ في قوله سبحانه: ﴿...ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ﴾ (٣): إنّ غضبه هو عقابه لا أنّه استفزه شيء (٤).

«يقول لمن» هكذا في (المصرية) والصحيح: (لما) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)(٥).

«أراد كونه» أي: وجوده.

«كن فيكون» أي: فيوجد.

«لا بصوت يقرع، ولا بنداء يسمع» كما في أقوال الناس بعضهم مع بعض؛

<sup>(</sup>١) أخرج هذا المعنى الحميري في قرب الاسناد: ٤٤، والكليني في الكافي ١٠٥٥ م ٦، والبيهقي في شعب الايمان عنه الجامع الصغير ١: ٨، والصدوق في الفقيه ٦: ٢٤٨ ح ١، والخصال ١: ٣٧ ح ١٢ وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه صاحب مسند زيد: ١٩٩، وابن الأشعث في سننه: ٥٥. والصدوق في الفقيه ٢: ٣٨ ح ٨، ومعاني الأخبار: ٢٦٤ ح ١، والطوسي في التهذيب ٤: ١٠٥ ح ٢٦، والطبراني وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، والبيهةي في شعب الإيمان، والاصبهاني في الترغيب عنهم الدر المنثور ١: ٣٥٤ وابن عساكر في الناريخ عنه الجامع الصغير ١: ١٩، ورواه القاضي النعمان في دعائم الاسلام ١: ٢٤، والراوندي في النوادر عنه البحار ٢١: ١٨١ ح ٢٧ عن النبي عَلَيْوَلُهُ، ورواه الصدوق في تواب الأعمال: ٢٧١ ح ١، والاربلي في كشف الغمة ٢: ٢٨٩ عن السجاد طليلًا، والأهوازي في الزهد: ٢٦ ح ١٤ عن الباقر عليلًا، والصدوق في ثواب الأعمال: ١٧٢ ح ١ عن الصادق عليلًا. وأما الكليني فأخرجه بروايتين في الكافي ٤: ٧٠ م ١، و: ٨ ح ٢ عن الباقر عليلًا عن النبي عَلَيْنِ ومعنى الحديث روي كثيراً.

<sup>17)</sup> de: 11

<sup>(</sup>٤) أخرج هذا المعنى الصدوق في التوحيد: ١٦٨ ح ١، ومعاني الأخبار: ١٨ ح ١، ورواه الطبرسي في الاحتجاج ٢: ٣٢٢ عن الباقر للثلا.

<sup>(</sup>٥) في شرح ابن أبي الحديد ٣: ٢٠٨. وشرح ابن ميثم ٤: ١٤٨ « لمن» أيضاً.

فإنّ كلامهم أثر يؤثّره اصطكاك الأجسام في الهواء، والهواء يؤدّيه إلى المسامع، وليس كلامه تعالى والمراد كلامه التكويني كذلك ليس فيه صوت يقرع ولا نداء يسمع، بل هو فعله وخلقه كما قال.

«وإنّما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثّله» فله تعالى صفات ذات، كالعلم والقدرة، وصفات فعل، كالمشيئة والإرادة وكلامه مع خلقه.

«لم يكن» أي: ذاك الفعل الّذي أنشأه ومثلّه.

«من قبل ذلك» أي: أنشأه تعالى.

«كائناً» أي: موجوداً.

«ولو كان قديماً» أي: وجد قبل.

«لكان إلهاً ثانياً» مع الله تعالى.

وقلنا: إنّ مراده التَّلِيرِ كلامه تعالى التكويني، وأمّا كلامه التكليفي مع ملائكته ورسله فبايجاده الكلمات.

ففي خبر عن الرضاطي في موسى الي المّاكلة الله تعالى، وقرّبه وناجاه. فقالوا: لن نجيّاً رجع إلى قومه فأخبرهم أنّ الله عزَّ وجلّ كلّمه وقرّبه وناجاه. فقالوا: لن نؤمن لك حتى نسمع كلامه كما سمعت.وكان القوم سبعمائة ألف رجل، فاختار منهم سبعين ألفاً، ثمّ اختار منهم سبعة آلاف، ثم اختار منهم سبعمائة، ثم اختار منهم سبعين رجلاً لميقات ربّه، فخرج بهم إلى طور سيناء، فأقامهم في سفح الجبل وصعد موسى الله الله الطور، وسأل الله تعالى أن يكلّمه، ويسمعهم كلامه، فكلّمه الله تعالى وسمعوا كلامه من فوق وأسفل، ويمين وشمال، ووراء وأمام، لأنّ الله عزَّ وجلَّ أحدثه في الشجرة، ثمّ جعله منبعثاً منها، حتى سمعوه من جميم الوجوه (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه الصدوق في التوحيد: ١٢١ ح ٢٤ وضمن حديث طويل في العيون ١: ١٥٩ ح ١.ورواه الطبرسي في الاحتجاج

وفي (كتاب أخطب خوارزم) عن ابن عمر قال: قال النبي المنهائية وقد سئل بأي لغة خاطبك ربّك ليلة المعراج؟ فقال: بلغة علي بن أبي طالب. فألهمني أن قلت: أخاطبتني أنت أم علي؟ فقال: يا محمد أنا شيء لا كالأشياء، لا أقاس بالنّاس، ولا أوصف بالأشياء. خلقتك من نوري، وخلقت عليّاً من نورك، فاطلعت على سرائر قلبك، فلم أجد إلى قلبك أحبّ من عليّ بن أبي طالب، فخاطبتك بلسانه كيما يطمئن قلبك (۱).

ويمكن أن يكون قوله النّيلة «وإنّما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله» إشارة إلى كلامه التكليفي الّذي قلنا، لكن مع وقوع تحريف فيه، وأنّ الأصل: «وأمّا كلامه سبحانه فقول منه أنشأه ومثله»، وحينئذ فقوله بعد «لم يكن من قبل ذلك كائناً، ولوكان لكان إلها ثانياً» معناه: أنّ كلامه تعالى لمّا كان صفة فعله ليس بقديم، ولو كان قديماً وهو غيره صار إلها ثانياً.

وفي خبر أبي بصير عن الصادق المالي الله عن المادق الله متكلماً؟ قال: فقال: إنّ الكلام صفة محدثة ليست بأزلية، كان الله تعالى ولا متكلم (٢٠).

ومن كلامه الله يظهر بطلان مذاهب الحنابلة، والكرامية، والأشاعرة. قالت الحنابلة: إنّ كلامه تعالى حروف وأصوات قديمة. وقالت الكرامية: إنّ كلامه تعالى صفة له مؤلّفة من الحروف والأصوات الحادثة القائمة بذاته، وقالت الأشاعرة: كلامه تعالى معنى واحد بسيط قائم بذاته القديمة (٣).

٢: ٤٢٩ عن الرضاعَائِكُم ، وروى معناه المرتضى في تنزيه الأنبياء : ١٧٥ بلا عزو.

<sup>(</sup>١) أخرجه الخوارزمي في المناقب: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الكليني في الكافي ١٠٧٠ ح١. والصدوق في التوحيد: ١٣٩ ح١. وقريباً منه أبو على الطوسي في أماليه ١: ١٧٠ م١٠ المجلس (١).

<sup>(</sup>٣) نقل هذه المقالات الفاضل السيوري في إرشاد الطالبيين: ٢١٦. لكن نسبة المقالة المذكورة إلى الكرامية باطلاقها مشكل, كما يظهر لك من الملل والنحل للشهرستاني ١: ٩٩ ـ ١٠٣.

هذا، وفي (ملل الشهرستاني) في ذكر انفرادات الجبائي وابنه أبي هاشم قال: إنّهما حكما بكونه تعالى متكلّماً بكلام يخلقه في محلّ، وحقيقة الكلام عندهما أصوات مقطعة وحروف منظومة، والمتكلّم من فعل الكلام لا من قام به الكلام، إلّا ان الجبائي خالف أصحابه خصوصاً بقوله يحدّث الله تعالى عند كلّ قارئ كلاماً لنفسه في محلّ القراءة، وذلك حين ألزم أنّ الذي يقرؤه القارئ ليس بكلام الله، والمسموع منه ليس من كلام الله، فالتزم هذا المحال من إثبات أمر غير معقول ولا مسموع، وهو اثبات كلامين في محلّ واحد(۱).

«لا يقال كان بعد أن لم يكن» يعني: أنّ قولنا (كان) في ﴿ ...كان الله سميعاً بصيراً ﴾ (٢) و ﴿ ...كان الله عليماً حكيماً ﴾ (٣) بمعنى الاستمرار لا بمعنى (صار)، وإلّا لزمت بواطل:

احدها: «فتجري عليه الصفات المحدثات» قال ابن أبي الحديد وابن ميثم: وروى (صفات المحدثات)(٤): أي بالإضافة، وكيف كان فوجه جريان المحدثات عليه حينئذ: أنّ شيئاً لم يكن ثمّ كان محدثاً.

و ثانيها: «ولا يكون بينها» أي: المحدثات.

«وبينه» تعالى.

«فصل» لكونه مثلها في السبق بالعدم.

وثالثها «ولا له عليها فضل» بدوام الوجود.

«فيستوي الصانع والمصنوع» في كونه معدوماً أوّلاً.

<sup>(</sup>١) الملل والنحل ١: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٧، ١٠، ٩٢. ١٠٤، ١١١، ١٧٠، والفتح: ٤.

<sup>(</sup>٤) نقل ابن أبي الحديد هذه الرواية في شرحه ٣: ٢١٠. ولكن لم نجدها في شرح ابن ميثم ٤: ١٧٣ وسائر الصفحات.

«ويتكافأ المبتدع» قال ابن ميثم: وفي نسخة الرضيّ «المبدّع» بفتح الدّال (١٠).

«والبديع» أي: الله تعالى؛ قال عزَّوجلّ: ﴿ بديع السماوات والأرض... ﴾ (٢). «وخلق الخلائق على غير مثال خلا» أي: مضى.

«عن غيره» كيف لا، ولم يكن موجوداً غيره تعالى، فكيف يكون منه له مثال؟!

«ولم يستعن على خلقها بأحد من خلقه» فلم يكن خلق حتّى يستعين بهم في خلقه.

«وأنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال» بإمساكها عن فعل آخر، كأحدنا إذا أمسك شيئاً يشتغل به عن شيء آخر: ﴿إنَّ الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده... ﴾ (٣).

«وأرساها» أي: أثبتها.

«على غير قرار» لها، فإنها تتحرّك في الفضاء وتدور.

«وأقامها بغير قوائم» جمع القائمة.

«ورفعها» في الفضاء كباقي الكرات.

«بغير دعائم» جمع الدّعامة، أي: العماد لها.

«وحصّنها» بالتشديد، أي: أحكمها.

«مِن الأود» أي: الميل والانحناء عن مدارها.

«والاعوجاج» بالخروج عن مركزها.

<sup>(</sup>۱) شرح ابن میثم ٤: ٧٧٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١١٧.

<sup>(</sup>۲) فاطر: ٤١.

«ومنعها من التهافت» أي: التساقط قطعة قطعة.

«والانفراج» أي: الانكشاف؛ قال: له فرجة كحل العقال(١).

«أرسى» أي: أثبت.

«أوتادها» وهي جبالها؛ قال تعالى: ﴿ والجبال أرْساها ﴾ (٢).

«وضرب أسدادها» حتى لا يختلط شيء منها بشيء آخر؛ قال تعالى: ﴿ مرج البحرين يلتقيان \* بينهما برزخ لا يبغيان ﴾ (٣)، ﴿ أمّن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً أإله مع الله بل أكثرُهم لا يعلمون ﴾ (٤).

«واستفاض» يقال: فاض الماء يفيض، إذا كثر حتّى سال.

«عيونها» أي: ينابيعها؛ ﴿ أَخْرِج مِنْهَا مَاءَهَا وَمُرْعَاهَا ﴾ (٥).

«وخد» أي: شقّ وحفر.

«أوديتها» جمع الوادي؛ وفي (اللسان) عن ابن سيده: الوادي كلّ مفرج بين الجبال والتلال والآكام، سمّي بذلك لسيلانه يكون مسلكاً للسيل ومنفذاً. قال أبو الربيس التغلبي:

لا صلح بيني فاعلموه ولا بينكم ما حملت عاتقي سيفي وما كنّا بنجد وما قرقر قمر الواد بالشاهق<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) أورده أساس البلاغة: ٣٣٧ مادة (خرج). ولسان العرب ٢: ٣٤١ مادة (خرج). والشاعر أُميّة ابن أبي الصلت. والبيت بتمامه في العنوان (٣٥) من هذا الفصل.

<sup>(</sup>۲) النازعات: ۳۲.

<sup>(</sup>٣) الرحمن: ١٩ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) النمل: ٦١.

<sup>(</sup>٥) النازعات: ٣١.

<sup>(</sup>٦) لسان العرب ١٥: ٢٨٤ مادة (ودي).

وقوله عزَّوجلَّ: ﴿ألم تر أنهم في كلّ واديهيمون﴾ (١). ليس يعني أودية الأرض إنّما هو مثل لشعر الشعراء، كما تقول: أنا لك في واد، وأنت لي في واد. أي: يقولون في الذم ويكذبون، وفي المدح ويكذبون، وجمع الوادي أوداء وأودية وأوداية؛ قال: «واقطع الأبحر والأوداية» (٢).

«فلم يهن» أي: لم يضعف.

«ما بناه» ﴿والسماء بنيناها بأيدٍ وإنّا لموسعون\* والأرض فرشناها فنعم الماهدون﴾ (٣).

«ولا ضعف ما قوّاه» ﴿ وبنينا فوقكم سبعاً شداداً \* وجعلنا سراجاً وهاجاً ﴾ (٤)، ﴿ أَأْنتم أَشدّ خلقاً أم السّماءُ بناها \* رفع سَمْكَها فَسوَّاها \* وأغطش ليلها وأخرج ضحاها \* والأرض بعد ذلك دحاها ﴾ (٥).

«هو الظاهر عليها» الضمير في (عليها) راجع إلى (الأرض) في قوله:
«وأنشأ الأرض»، أو إلى (الخلائق) في قوله: «خلق الخلائق»، والأوّل أقرب لفظاً، والثانى معنى.

«بسلطانه وعظمته» يتصرّف فيها ما يشاء كيف يشاء.

«وهو الباطن لها بعلمه ومعرفته» ﴿ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب اليه من حبل الوريد ﴾ (١).

«والعالي على كلّ شيء منها بجلاله وعزّته» ﴿ ...والله غالب على أمره ولكنّ

<sup>(</sup>١) الشعراء: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ١٥: ٣٨٥ مادة (ودى).

<sup>(</sup>٣) الذاريات: ٤٧ ـ ٤٨.

<sup>(</sup>٤) النبأ: ١٢ \_ ١٣.

<sup>(</sup>۵) النازعات : ۲۷ ـ ۲۰.

<sup>(</sup>٦) ق: ١٦.

أكثر الناس لا يعلمون﴾(١).

«ولا يعجزه شيء منها طلبه» ﴿ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء...﴾ (٢) ﴿...ولا يؤوده حفظهما وهو العليّ العظيم﴾ (٣).

«ولا يمتنع» شيء.

«عليه فيغلبه» ذلك الشيء؛ قال تعالى: ﴿فلولا إِن كنتم غير مدينين \* ترجعونها إِن كنتم صادقين ﴾ (٤).

«ولا يفوته السريع منها» كما يفوتنا كثير من الأشياء السريعة.

«فيسبقه» فلا يلحقه؛ ﴿... يا أيّها النّاس إنّما بغيكم على أنفسكم مـتاع الحياة الدّنيا ثمّ إلينا مرجعكم فننبّئكم بما كنتم تعملون﴾ (٥).

وفي الخبر: إنّ إبراهيم عليّه لمّا أري ملكوت السماوات والأرض، فالتفت ثلاثاً ورأى رجالاً يزنون فدعا عليهم فماتوا، أوحى تعالى إليه: إنّي خلقتهم على أصناف: عبد يعبد غيري فلن يفوتني...(١٦).

«ولا يحتاج إلى ذي مال فيرزقه» ﴿ وما خلقت الجنّ والإنس إلّا ليعبدون \* ما أُريد منهم من رزق وما أُريد أن يطعمون \* إنّ الله هـو الرزّاق ذو القوّة المتن ﴾ (٧).

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۲۱.

ر ٢) الاحقاف: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) الواقعة: ٨٦ ـ ٨٧.

<sup>(</sup>۵) يونس: ۲۳.

<sup>(</sup>٦) روي بطرق عديدة عن النبي تَتَجَوَّهُ وعن الصادق للثيَّةُ وعن سلمان وعطاه وشهر بن حوشب. وقد مر تخريجه في المنوان (٢٢) من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٧) الذاريات: ٥٦ ـ ٥٥.

«خضعت الأشياء له، وذلّت مستكينة لعظمته» ﴿قُلُ أَإِنَّكُم لتكفرون بالّذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك ربّ العالمين\* وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيّام سواء للسائلين \* ثمّ استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين \* فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كلّ سماء أمرها وزيّنا السّماء الدّنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقديرُ العزيز العليم ﴾ (١).

«لا يستطيع الهرب من سلطانه إلى غيره فيمتنع من نفعه وضرّه» فهرب موسى عليه من مصر لمّا خاف أن يقتله فرعون، فورد ماء مدين وامتنع من أن تناله يد فرعون (٢) وهرب النبي عَنَيْرَالله من مشركي مكّة لمّا أرادوا قتله، فلمّا ورد المدينة أمن من أذاهم (٣) وكثير من الناس إذا لم يرضوا بسلطانهم يخرجون من مملكته فيمتنعون من نفعه وضرّه، وأمّا هو تعالى فالأرض والسماء في سلطانه، والبرّ والبحر من مملكته، ﴿قل من ذا الّذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ... (٤) ﴿قل إنّي لا أملك لكم ضرّاً ولا رشداً \* قل إنّي لن يُجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه مُلتحَداً (٥).

«ولا كُفّ ء له فيكافئه» كيف وهو الخالق وغيره مخلوق؟!

«ولا نظير له فيساويه» ﴿... ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير﴾ (٦).

<sup>(</sup>۱) فصلت: ۱ - ۱۲.

<sup>(</sup>٢) جاءت القصة في أوائل سورة القصص.

<sup>(</sup>٣) القصة مشهورة في كتب السيرة والتاريخ. وأشار اليها تعالى في التوبة: ٤٠.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ١٧.

<sup>(</sup>٥) الجن: ۲۱ ـ ۲۲.

<sup>(</sup>٦) الشورى: ١١.

«هو المفني لها بعد وجودها حتّى يصير موجودها كمفقودها» ﴿كلّ من عليها فان \* ويبقى وجه ربّك ذو الجلال والاكرام ﴾ (١).

«وليس فناء» هكذا في النسخ (٢)، والظّاهر أنّ الأصل (افناء).

«الدّنيا بعد ابتداعها» وخلقها.

«بأعجب من إنشائها واختراعها» كيف لا والإيجاد أصعب من الاخراب؟! فاستبعاد من استبعد إخراب هذه الأفلاك من قصر نظره وضعف بصره.

«وكيف» لا يكون الإنشاء والإفناء مختصين به تعالى.

«لو اجتمع جميع حيوانها من طيرها وبهائمها» البهائم جمع البهيمة؛ وفي (اللسان): البهيمة: كلّ ذات أربع قوائم من دوابّ البرّ والماء. ثم نقل عن الزّجاج: كلّ حيّ لا يميّز بهيمة (٣).

«وما كان من مُراحها» بالضمّ، والمراد به: ما أُريح من تعب الرّعي كالحمير والبغال والخبل.

«وسائمها» والمراد بالسائم ما ترعى، كالأغنام وما من قبيلها، فالتقابل والقع بين المراح والسائم مثل الطير والبهائم، ولقد وقع ابن أبي الحديد وكثير منهم هنا في حيص وبيص وخبط وخلط.

«وأصناف أسناخها» أي: أصولها.

«وأجناسها» أي: أنواعها، فالضأن والمعز متّحدان بالأصل مختلفان بالنّوع.

«ومتبلّدة» من البلادة ضد الذكارة والكياسة، وقولهم «بيضة البلد» في

<sup>(</sup>١) الرحمن: ٢٦ \_ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) كذا في نهج البلاغة ٢: ١٢٤، وشرح ابن أبي الحديد ٣: ٢١١. وشرح ابن ميشم ٤: ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ١٢: ٥٦ مادة (بهم).

الذمّ، كقول حسّان في نفسه:

# وابن الفريعة أمسى بيضة البلد(١)

بكسر اللام، الوصف من البلادة، والمراد بالبلد فيه النعامة؛ فمن أمثالهم «أحمق من نعامة» (٢)، قالوا: إنها تنتشر للطعم فربّما رأت بيض نعامة قد انتشرت لمثل ما انتشرت هي له، فتحضن بيضها وتنسى بيض نفسها؛ قال ابن هرمة:

كستاركة بسيضها بالعراء وملبسة بيض أُخرى جناحا<sup>(٣)</sup> وقالوا أيضاً: أذلّ من بيضة البلد<sup>(٤)</sup>.

وفسر (أُم البيض) بالنعامة في قول الشاعر:

وأتانا يسمعى تفرس أُمّ الصبيض شداً وقد تعالى النّهار (٥) وأمّا في المدح كقول أُخت عمرو بن عبد ود فيه النَّالِي

وكان يدعى ابوه بيضة البلد(٦)

فالبلد فيه بالفتح واحد البلاد، كما أنّ البيضة في الأوّل بيضة الطير، وفي الثاني بيضة الحديد التي يقال لها بالفارسية (كلاه خود)(٧)، وقد خلطوا بينهما فقالوا: بيضة البلد يأتي للمدح والذم، والحقيقة ما عرفت.

<sup>(</sup>۱) لسان العرب ۷: ۱۲۲، مادة (بيض) وصدره: رأى الجلابيب قد عزّوا وقد كثروا. واحتمل ابن منظور كون البيت لرجل آخر يهجو حسّان بن ثابت.

<sup>(</sup>٢) أورده الميداني في مجمع الأمثال ١: ٢٢٥، والزمخشري في المستقصى ١: ٨٥.

<sup>(</sup>٣) أورده في مجمع الأمثال ١: ٢٢٥، والمستقصى ١: ٨٥ ونسبه الزمخشري إلى أبي دواد.

<sup>(</sup>٤) أورده الميداني في مجمع الأمثال ١: ٢٨٥ والزمخشري في المستقصى ١: ١٣٢.

<sup>(</sup>٥) لسان العرب ١٢: ٣٢ مادة (أمم) ونسبه إلى أبي دواد.

<sup>(</sup>٦) هذا شطر من بيتين مرّ في شرح خطبة الرضي، وقد أشرنا إلى اختلاف ألفاظ الروايات وهذا اللفظ لابن أبي الحديد في شرحه ١: ٧.

ب . (٧) (كلاه خود) آلة حربية حديدية تستعمل لوقاية الرأس، وفي العربية: البيضة أو الخوذة والأخير معرب خود أيضاً.

هذا، وقد يأتي التبلّد في قبال التجلّد، إذا كان تبلّده عارضياً من شدّة المصيبة؛ قال الشاعر:

وفي الحديث: «لو لا أنّ الكلاب أُمّة من الأُمم لأمرت بقتلها» $^{(7)}$ .

قلت: لم خصّ الأمّة بالحيوان، وقد قال تعالى: ﴿ وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلّا أُمم أمثالكُم... ﴾ (٤).

«واكياسها» أي: أذكيائها؛ ومن أمثالهم: «أكيس من قشّة» (٥)، وهي جرو القرد،كما أنّ من أمثالهم: «أبلد من ثور ومن سلحفاة» (٦).

«على إحداث بعوضة ما قدرت على إحداثها» ﴿ ... إنّ الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ... ﴾ (٧).

«ولا عرفت كيف السبيل إلى ايجادها» ﴿ أَفْرأَيتُم مَا تَمْنُونَ \* أَأْنتُم تَخْلَقُونُهُ

<sup>(</sup>١) لسان العرب ٣: ٩٦ مادة (بلد).

<sup>(</sup>٢) صحاح اللغة للجوهري ٥: ١٨٦٤ مادة (أُمم).

<sup>(</sup>٣) هذا صدر حديث أخرجه الترمذي بطريقين في سننه ٤: ٧٨، و ٨٠ ح ١٤٨٦ و ١٤٨٩، والنسائي في سننه ٧: ١٨٥، وأبو داود في سننه ٣: ١٠٨، وأحمد في مسنده ٥: داود في سننه ٣: ١٠٠ ح ١٠٨٠، والدارمي في سننه ٢: ٩٠، وأحمد في مسنده ٥: ٥ و ٥٦ بطريقين عن عبدالله بن مغفل عن النبي عَلَيْجَالُهُ، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير عنه منتخب كنز العمال ٦: ١٤٥ و ٥٦، ورواه من الشيعة بلا اسناد أبو الفتوح في تفسيره عن عبدالله بن مغفل عن النبي عَلَيْجَالُهُ، والاحسائي في غوالي الذّلي عن النبي عَلَيْجَالُهُ عنهما المستدرك ٣: ١٥ الباب (٣٣) ح ٢، وشرحه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: ١٣٢، والسندي في حاشية سنن النسائي ٧: ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ٣٨.

<sup>(</sup>٥) أورده العيداني في مجمع الأمثال ٢: ١٦٩، والزمخشري في المستقصى ١: ٢٩٧. قال الميداني: وهي جرو القرد، ثم قال: يضرب مثلاً للسوار خاصة.

<sup>(</sup>٦) أورده الميداني في مجمع الأمثال ١: ١١٩. والزمخشري في المستقصى ١: ٢٨.

<sup>(</sup>٧) الحج: ٧٣.

أم نحن الخالقون♦(١).

«ولتحيرت عقولها في علم ذلك» كيف لا، ولا وقفت بعد على حقيقة الروح وعرفائها فضلاً عن علم ايجادها.

«وتاهت» أي: ضلّت.

«وعجزت قواها، وتناهت» أي: بلغت إلى النهاية.

«ورجعت خاسئة» من خسأ البصر: كلّ وأعيا.

«حسيرة» من حسر بصره، إذا كلّ وانقطع من طول النّظر، والأصل في كلامه عليّه قوله تعالى: ﴿...ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور\* ثم ارجع البصر كرّتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير﴾(٢).

«عارفة بأنّها مقهورة» أي: مغلوبة.

«مقرّة بالعجز عن إنشائها» فكيف تقدر على ايجاد الرّوح فيها، وكيف تقدر على ايجاد السامعة والباصرة والذّائقة والشّامّة واللامسة فيها، بل والعاطفة وقوى أُخر غير محصورة؟

«مذعنة» أي: معتقدة.

«بالضّعف عن إفنائها» والمراد إفناء نوعها.

«وإنّ الله» هكذا في (المصرية)، والصواب: (وإنّه) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية) (٢٠٠٠).

«سبحانه يعود بعد فناء الدّنيا وحده لاشيء معه كما كان» وحده لاشيء معه.

<sup>(</sup>١) الواقعة: ٥٨ ــ ٥٩.

<sup>(</sup>٢) الملك ٣ \_ ٤ .

<sup>(</sup>٣) في شرح ابن أبي الحديد ٣: ٢١١، وشرح ابن ميثم ٤: ١٤٩ «وان الله» أيضاً.

«قبل ابتدائها كذلك يكون» وحده لا شيء معه.

«بعد فنائها» حتى ملك الموت أيضاً لا يبقى؛ روى (الكافي) في نوادر جنائزه عن يعقوب الأحمر قال: دخلنا على الصادق المُثِلِّة نعزيه بإسماعيل فترحّم عليه، ثم قال: إنّ الله عزّوجلّ نعى إلى نبيّه عَلَيْ الله نفسه، فقال: ﴿إنّك ميّت وإنّهم ميّتون﴾ (۱)، وقال عزّوجلّ: ﴿كلّ نفس ذائقة الموت...﴾ (۱). ثم انشأ يحدّث فقال: إنّه يموت أهل الأرض حتى لا يبقى أحد، ثمّ يموت أهل السّماء حتى لا يبقى أحد، ثمّ يموت أهل السّماء حتى لا يبقى أحد إلّا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل. قال: فيجيء ملك الموت حتى يقوم بين يدي الله، فيقال له: من بقي؟ وهو أعلم.

فيقول: يا ربّ لم يبق إلّا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل. فيقال له: قل لجبرئيل وميكائيل فليموتا... فيقول: يا ربّ لم يبق إلّا ملك الموت. فيقال له: مت يا ملك الموت، فيموت. شم يأخذ الأرض بيمينه والسماوات بيمينه، ويقول: أين الذين كانوا يدّعون معي شريكاً، أين الذين كانوا يجعلون معي إلها آخر؟(٣)

«بلا وقت» من ليل أو نهار.

«ولا مكان» أرض أو سماء.

«ولا حين ولا زمان» شبهر أو سنة.

«عدمت عند ذلك» أي فناء العالم.

«الآجال» للأشياء.

«والأوقات» للأمور لعدم وجود شمس وقمر.

<sup>(</sup>۱) الزمر: ۱.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الكليني في الكافي ٢: ٢٥٦ ح ٢٥، وأحمد بن محمد بن عيسي في النوادر عنه البحار ٦: ٣٢٩ ح ١٤.

«والسنون» هكذا في (المصرية)، والصواب: (وزالت السنون) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطيّة)(١).

«والساعات» التي هي أجزاء الليل والنهار.

«فلا شيء إلّا الواحد القهّار» ﴿...لمن الملك اليوم لله الواحد القهّار﴾ (٢).

«الذي إليه مصير جميع الأمور» و تدبيرها.

«بلا قدرة منها» الظرف الأوّل خبر كان قدّم لكونه مهمّاً في القصد، والظرف الثاني متعلّق بالأوّل.

«كان ابتداء خلقها» كيف لا ولم تكن شيئاً حتى تكون ذات قدرة؟!

«وبغير امتناع منها» مثل سابقه في التركيب.

«كان فناؤها» ولو كان فيها استعداد البقاء.

«ولو قدرت على الامتناع» من الفناء.

«دام» هكذا في (المصرية)، والصواب: (لدام) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميتم والخطية)(٢).

«بقاؤها» بالامتناع من الفناء.

«لم يتكاده» أي: لم يشقّ عليه.

«صنع شيء منها إذ صنعه» ﴿ وما ذلك على الله بعزيز ﴾ (٤).

«ولم يؤده» بدون واو، أي: لم يتقل عليه.

«منها خلق ما خلقه وبرأه» أي: خلقه عن غير مثال.

«ولم يكونها» أي: لم يوجدها.

<sup>(</sup>١) كذا في شرح ابن أبي العديد ٣: ٢١١، وشرح ابن ميثم ٤: ١٤٩.

<sup>(</sup>۲) غافر: ۱٦.

<sup>(</sup>٣) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٣: ٢١١، وبلا (لام) في شرح ابن ميثم ٤: ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) اپراهيم: ۲۰.

«لتشديد سلطان» كسلاطين الدنيا يصنعون أموراً لتشديد سلطانهم؛ ومنهم المعتصم جمع من الأتراك أربعة آلاف فألبسهم - كما في المروج - أنواع الديباج والمناطق المذهبة والحلية المذهبة، وأبانهم بالزّي عن سائر جنوده، وقد كان اصطنع قوماً من حوف مصر ومن حوف اليمن وحوف قيس فسمّاهم المغاربة، واستعدّ رجال خراسان من الفراغنة وغيرهم من الأشروسية، فكثر جيشه حتّى اضطر إلى الخروج عن بغداد لما ينال الناس من جيشه، فانتقل إلى محل سامراء وبناها(۱).

«ولا لخوف من زوال ونقصان» كالنّاس يبنون القلاع لتصونهم من الزوال والنقصان.

«ولا للاستعانة بها على ندّ» أي: مثل ونظير.

«مكاثر » له.

«ولا للاحتراز بها» أي: التوقّي.

«من ضد مثاور» أي: مواثب؛ بنى المنصور تحت قصره نفقاً يخرج إلى خارج البلد لكي يفرّ إذا غلبه عدو.

«ولا للازدياد بها في ملكه» كملوك الدّنيا في بنائهم للبلاد.

«ولا لمكاثرة شريك في شركه» كأهل الدّنيا في تكاثرهم بالأموال والأولاد في ما بينهم.

«ولا لوحشة كانت منه» إذ كان وحده.

«فأراد أن يستأنس إليها» ويرفع وحشته بها.

«ثم هو» تعالى.

«يفنيها بعد تكوينها» وإيجادها.

<sup>(</sup>١) مروج الذهب للمسعودي ٣: ٤٦٥ والنقل بالمعنى.

«لا نسأم» أي: ملال.

«دخل عليه في تصريفها» وتغييرها من حال إلى حال.

«وتدبيرها» بما يكون صلاحها.

«ولا لراحة واصلة إليه» من إفنائها.

«ولا لثقل شيء منها عليه» وقت بقائها.

«لم يمله» أي: لم يجعله ملولاً.

«طول بقائها فيدعوه» ملله.

«إلى سرعة إفنائها» حتّى لا يزداد ملله.

«لكنّه سبحانه دبّرها» حين ابقائها.

«بلطفه» ﴿...الَّذِي أُعطى كلِّ شَيءٍ خلقه ثم هدى﴾ (١).

«وأمسكها بأمره» لكيلا تضمحلُّ.

«وأتقنها» أي: أحكمها.

«بقدرته» فلم يكن فيها انقطاع دون ما أريد منها.

«ثمّ يعيدها بعد الفناء من غير حاجة منه إليها» كمن يخرب بيته، ثمّ يعيده لحاحته إلى سكناه.

«ولا لاستعانة بشيء منها عليها» كالنّاس في أسباب أعمالهم.

«ولا لانصراف من حال وحشة» حين الفناء.

«إلى حال استئناس» بها بعد إعادتها.

«ولا من حال جهل وعمى» في إفنائها.

«إلى حال علم» هكذا في (المصرية)، والصواب: (إلى علم) كما في (ابن

<sup>(</sup>١) طه: ٥٠.

أبي الحديد وابن ميثم والخطية)(١).

«والتماس» أي: تبصّر.

«ولا من فقر وحاجة» من فنائها.

«إلى غنى وكثرة» بإعادتها.

«ولا من ذلّ وضعة» أي: انحطاط من انعدامها.

«إلى عز وقدرة» بعد ايجادها.

#### 27

من الخطبة (١٩٣)

ومن خطبة له عليُّلا:

ٱلْحَمدُ لِلّهِ الَّذي أَظْهَرَ مِنْ آثَارِ سُلْطَانِهِ، وَجَلالِ كِبْرِيَائِهِ، مَا حَيَّرَ مُقَلَ ٱلْعُيُونِ مِنْ عَجَائِبِ قُدْرَتِهِ، وَرَدَعَ خَطَرَاتِ هَمَاهِمِ النَّفُوسِ عَنْ عِرْفَانِ كُنْهِ صِفَتِهِ.

«الحمد شه الذي أظهر من آثار سلطانه» في تصرّفه في العالم وفي نفوس بنى آدم بما شاء وكيف شاء.

«وجلال كبريائه» من خلقه السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار وأصناف الخلق.

«ما حيّر» وأدهش.

«مُقَل» بالضمّ فالفتح جمع مقلة: شحمة العين الّتي تجمع البياض والسواد.

«العيون» هكذا في (المصرية)، والصواب: (العقول) كما في (ابن أبي

<sup>(</sup>١) في شرح ابن أبي الحديد ٢: ٢١٢، وشرح ابن ميثم ٤: ١٥٠ «إلى حال علم» أيضاً.

الحديد وابن ميثم والخطية)(١).

«من عجائب قدرته» ومنها ما بينه في قوله عزّوجلّ: ﴿إِنّ في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنّهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبثّ فيها من كلّ دابّة وتصريف الرياح والسحاب المسخّر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون﴾ (٢).

وقال الصادق الله المفضّل في ما بيّنه من حكم الباري تعالى: واعلم - يا مفضل - انّ اسم هذا العالم بلسان اليونانيّة الجاري المعروف عندهم (قوسموس)<sup>(7)</sup> وتفسيره الزّينة، وكذلك سمّته الفلاسفة ومن ادّعى الحكمة، أفكانوا يسمّونه بهذا الاسم إلّا لما رأوا فيه من التقدير والنظام، فلم يرضوا أن يسمّوه تقديراً ونظاماً حتى سمّوه زينة ليخبروا أنّه مع ما هو عليه من الصواب والاتقان على غاية الحسن والبهاء (٤).

وقال الرضاع الله خلق الله الخلق على أنواع شدتى، ولم يخلقهم نوعاً واحداً لئلًا يقع في الأوهام أنّه عاجز، فلا يقع في وهم أحد صورة إلّا وقد خلق تعالى عليها خلقاً، ولا يقول قائل: هل يقدر الله على أن يخلق على صورة كذا وكذا إلّا وجد ذلك في خلقه عزّوجلّ، فيعلم بالنظر إلى أنواع خلقه أنّه على كلّ

<sup>(</sup>١) في شرح ابن أبي الحديد ٢: ٥٣٨. وشرح ابن ميشم ٣: ٤٣١ «العيون» أيضاً.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) (قـــوسعوس) مــعرب (Koouos) اليــونانية ذكــر (Liddell) و (Scott) فــي مـعجم اليـونانية [Freek English Lexicon] الصفحة ٧٨٢] من معاني الكلمة: «الترتيب الجيّد: النظم الجيّد» و «الزينة ـالحلية» و «العالم \_الكائنات» وقالا أول من استعمل هذه الكلمة في معنى العالم فيثاغورس في فلسفته لنظم العالم وترتيبه الكامل.

<sup>(</sup>٤) توحيد المفضل: ١٧٦.

شيء قدير (١).

«وردع» أي: كفّ.

«خطرات» ممّا يخطر بالبال.

«هماهم» جمع الهمهمة، ترديد الصوت في الصدر.

«النفوس عن عرفان كنه صفته» جلّ وعلا فإذا كان الإنسان لا يعرف كنه كثير ممّا أظهر من آثار سلطنته من الشمس والقمر والنجوم والسماء وغيرها ممّا يشاهدها كيف يعرف كنه صانعها.

وفي (الحلية) قال أحمد بن أبي الحواري: حدّثني أحمد بن داود قال: اجتمع بنو اسرائيل فأخرجوا من كلّ عشرة واحداً، ثمّ أخرجوا من كلّ مائة واحداً، ثمّ أخرجوا من كلّ ألف واحداً حتّى أخرجوا سبعة خيار بني إسرائيل. فقال: أدخلونا في بيت وطيّنوا علينا، ولا تخرجونا حتّى نعرف ربّنا.

ففعلوا، فمات أوّل يوم واحد، وفي اليوم الثاني آخر، ثم مات في اليوم الثالث آخر، فقال شابّ وكان أصغرهم: أخرجونا قد عرفته. قال: ففتحوا فأخرجوهم. فقال لهم: قد عرفته. قالوا: وأي شيء عرفت. قال: عرفت أنّه لا يُعرف. فإن شئتم فدعونا حتّى نموت عن آخرنا وإن شئتم أخرجونا (٢).

## ۲۷ من الخطبة (۱۵۳)

ومن خطبة له النَّالِة : يذكر فيها بديع خلقة الخفّاش:

ٱلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي ٱنْحَسَرَتِ ٱلْأَوْصَافُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ، وَرَدَعَتْ عَظَمَتُهُ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهُ الْمَلِكُ ٱلْحَقُّ الْعُقُولَ فَلَمْ تَجِدْ مَسَاعاً إِلَى بُلُوعٍ غَايَةٍ مَلَكُوتِهِ، هُوَ ٱللّهُ الْمَلِكُ ٱلْحَقُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه الصدوق في علل الشرائع ١: ١٤ ح١٢ بفرق يسير.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء لأبي نعيم ١٠: ١٢.

المُبِينُ ، أَحَقَ وَأَبْيَنُ مِمَّا تَرَى الْعُيُونُ ، لَمْ تَبْلُغُهُ الْعُقُولُ بِتَحْدِيدٍ ، فَيَكُونَ مُشَبَّهاً ، وَلَمْ تَقَعْ عَلَيْهِ الأَوْهَامُ فَيَكُونَ مُمَثَّلاً (١١) خَلَقَ ٱلْخَلْقَ عَلَى غَيْرِ تَمْثِيلٍ وَلَا مَشُورَةِ مُشِيرٍ ، وَلَا مَعونَةِ مُعِينٍ ، فَتَمَّ خَلْقُهُ بِأَمْرِهِ ، وَأَذْعَنَ لِطَاعَتِهِ ، فَأَجَابَ وَلَمْ يَدْفَعُ ، وَآنْقَادَ وَلَمْ يُنَازَعْ.

«الحمد لله الذي انحسرت» أي: كلّت وانقطعت.

«الأوصاف عن كنه معرفته» كيف لا تنحسر عن كنه معرفته، وقد انحسرت عن كنه كثير من خلقه؟!

«وردعت» أي: كفّت.

«عظمته العقول» عن فهمه.

«فلم تجد مساغاً» أي: جوازاً، والأصل فيه: ساغ الشراب، إذا سهل مدخله في الحلق.

«إلى بلوغ غاية ملكوته» قال تعالى: ﴿ قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربّي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربّي ولو جئنا بمثله مدداً ﴾ (٢).

وقال الصادق المنافي الله والم المنافية المنافية

<sup>(</sup>١) قال الشارح وفي نسخ «ولم تقع على الاوهام بتقدير فيكون ممثلاً».

<sup>(</sup>٢) الكهف: ١٠٩.

العقل يعرف الخالق من جهة توجب عليه الإقرار، ولا يعرفه بما يوجب له الإحاطة بصفته -إلى أن قال - فإن قالوا: أو ليس قد نصفه؟ فنقول: هو العزيز الحكيم الجواد الكريم. قيل لهم: كلّ هذه صفات إقرار، وليست صفات إحاطة فإنّا نعلم أنّه حكيم، ولا نعلم بكنه ذلك منه، وكذلك قدير وجواد، وسائر صفاته كما قد نرى السماء، فلا ندري ما هو جوهرها ونرى البحر ولا ندري أين منتهاه (۱).

«هو الله الملك» هكذا في (المصرية)، وكلمة (الملك) زائدة لعدم وجودها في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)(٢).

«الحقّ المبين» ﴿ يومئذ يوفّيهم الله دينهم الحقّ ويعلمون أنّ الله هو الحقّ المبين ﴾ (٣).

«أحقّ وأبين ممّا تراه العيون» لأنَّ ما تراه العيون قد يقع فيه الخطأ، وأمّا هو تعالى فتحقّقه بالعقل الّذي استحال أن يخطئ.

قال الصادق المسلاق المسلاق المسلاق المسلاق الله عنه وصفاً حتى كأنّه غير معلوم. قيل لهم: هو كذلك من جهة إذا رام العقل معرفة كنهه والإحاطة به، وهو من جهة أخرى أقرب من كلّ قريب، إذا استدلّ عليه بالدّلائل الشافية، فهو من جهة كالواضح لا يخفى على أحد، وهو من جهة كالواضح لا يخفى على أحد، وهو من جهة كالغامض لا يدركه أحد، وكذلك العقل أيضاً ظاهر بشواهده ومستور بذاته (٤).

«لم تبلغه العقول بتحديد فيكون مشبّهاً. ولم تقع عليه الأوهام فيكون ممثّلًا»

<sup>(</sup>١) توحيد المفضل: ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) في شرح ابن أبي الحديد ٢: ٤٣٣، وشرح ابن ميثم ٣: ٢٥٢ توجد كلمة «الملك» أيضاً.

<sup>(</sup>٣) النور: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) توحيد المفضل: ١٨٠.

قال الصادق المناخ : فإن قالوا: كيف يعقل أن يكون مبايناً لكلّ شيء متعالياً عن كلّ شيء؟

قيل لهم: الحقّ الذي تطلب معرفته من الأشياء هو أربعة أوجه، فأوّلها: أن ينظر أموجود هو أم ليس بموجود. والثاني: أن يعرف ما هو في ذاته وجوهره. والثالث: أن يعرف كيف هو وما صفته. والرابع: أن يعلم لماذا هو، ولأيّ علّة، فليس من هذه الوجوه شيء يمكن المخلوق أن يعرفه من الخالق حقّ معرفته غير أنّه موجود فقط. فإذا قلنا: (وكيف) و (ماهو) فممتنع علم كنهه وكمال المعرفة به، وأمّا (لماذا هو) فساقط في صفة الخالق، لأنّه جلّ ثناؤه علّة كلّ شيء، وليس شيء بعلّة له، ثمّ ليس علم الإنسان بأنّه موجود يوجب له أن يعلم ما هو وكيف هو، كما أنّ علمه بوجود النفس لا يوجب أن يعلم ما هي وكيف هي، وكذلك الأمور الروحانية اللطيفة (۱).

«خلق الخلق على غير تمثيل، ولا مشورة مشير، ولا معونة معين» كيف لا ولم يكن شيء حتى يخلق على تمثيله، ولم يكن أحد حتّى يكون مشيراً له أو معيناً؟!

«فتمّ خلقه بأمره» ﴿إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون﴾ (٢). «وأذعن» أي: اعترف بلسان الحال.

«لطاعته فأجاب ولم يدفع، وانقاد ولم ينازع» بحصوله على وفق مراده؛ قال تعالى: ﴿...فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أوكرهاً قالتا أتينا طائعين\* فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كلّ سماء أمرها وزيّنا السماء

<sup>(</sup>١) توحيد المفضل: ١٧٩.

<sup>(</sup>۲) یس: ۸۲.

الدّنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم الدّنيا بمصابيح

## ۲۸ من الخطبة (۱۸۹)

ومن خطبة له للثُّلِّةِ:

ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلْفَاشِي حَمْدُهُ، وَٱلْغَالِبِ جُنْدُهُ، وَٱلْمُتَعَالِي جَدُّهُ أَحْمَدُهُ عَلَى نِعَمِهِ التُّوَّامِ، وَآلائِهِ ٱلْفِظَامِ. الَّذِي عَظُمَ حِلْمُهُ فَعَفَا، وَعَدَلَ فِي كُلِّ مَا قَضَى، التُّوَامِ مَا يَمْضِي وَمَا مَضَى. مُبْتَدِعِ ٱلْخَلَائِقِ بِعِلْمِهِ، وَمُنْشِئِهِمْ بِحُكْمِهِ، وَعَلِمَ مَا يَمْضِي وَمَا مَضَى. مُبْتَدِعِ ٱلْخَلَائِقِ بِعِلْمِهِ، وَمُنْشِئِهِمْ بِحُكْمِهِ، بِلَا أَقْتِدَاءٍ وَلَا تَعْلِيمٍ، وَلَا أَحْتِذَاءٍ لِمِثَالِ صَانِعٍ حَكِيمٍ، وَلَا إِصَابَةٍ خَطَأً، وَلَا حَضْرَةٍ مَلَأً.

«الحمد لله الفاشي» أي: المنتشر.

«حمده» قال تعالى: ﴿ تسبّح له السماوات السبع والأرض ومن فيهنّ وإن من شيء إلّا يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم... ﴾ (٢) ، ﴿ وله الحمد في السماوات والأرض وعشيتًا وحين تُظهرون ﴾ (٣) ، ﴿ يسبّح شه ما في السماوات وما في الأرض الملك القدّوس العزيز الحكيم ﴾ (٤).

«والغالب جنده» ﴿ وإنّ جندنا لهم الغالبون ﴾ (٥)، ﴿ كتب الله لأغلبنّ أنا ورسلى إنّ الله قوى عزيز ﴾ (٦).

«والمتعالي جدّه» أي: عظمته؛ والأصل فيه قوله تعالى حكاية عن الجنّ:

<sup>(</sup>۱) فصلت: ۱۱ \_ ۱۲.

<sup>(</sup>T) الاسراء: 22.

<sup>(</sup>٣) الروم: ١٨.

<sup>(</sup>٤) الجمعة: ١.

<sup>(</sup>٥) الصافات: ١٧٣.

<sup>(</sup>٦) المجادلة: ٢١.

﴿ وأنّه تعالى جدّ ربّنا ما اتّخذ صاحبة وال ولدأ > (١).

«أحمده على نعمه التّؤام» جمع توأم أي المتواترة؛ قال الشاعر:

على الدين ارتحلوا السلام (٢)

والظاهر كونه استعارة، والأصل فيه: الولدان التَّوأمان.

«وآلائه» أي: نعمائه؛ قال الجوهري: الآلاء النعم واحدها (ألى) بالفتح، وقد يكسر ويكتب بالياء، مثاله: معي وأمعاء (٢). وقال الفيروزآبادي: واحدها إليَّ وألوَّ وأليَّ وأليَّ وإلى وإلى (٤).

قلت: ولم أقف على استعمال مفرد للآلاء أصلاً، ولنا جموع لا يستعمل مفرد لها.

«العظام» وكلّ نعمة منه تعالى عظيمة، وإنّما فيها عظيم وأعظم.

«الذي عظم حلمه فعفا» ﴿ ولو يؤاخذ الله النّاس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابّة ... ﴾ (٥)، ﴿ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ﴾ (٢).

«وعدل في كلّ ما قضى» ﴿إنّ الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى...﴾ (٧)، ﴿...وقل آمنت بما أنزل الله من

<sup>(</sup>١) الجن: ٣.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ١٢: ٦٦ مادة (تأم).

<sup>(</sup>٣) صحاح اللغة للجوهري ٦: ٢٢٧٠ مادة (ألي).

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ٤: ٣٠٠ مادة (الا).

<sup>(</sup>٥) فاطر : ٤٥.

<sup>(</sup>٦) الشورى: ٣٠.

<sup>(</sup>٧) النحل: ٩٠.

كتاب وأمرت لأعدل بينكم... > (١).

وقال جابر الجعفيّ للباقر عليّه : نرى من الأطفال من يولد ميّتاً، ومنهم من يسقط غير تامّ، ومنهم من يولد أعمى أو أخرس أو أصمّ، ومنهم من يموت من ساعته إذا سقط على الأرض، ومنهم من يبقى إلى الاحتلام، ومنهم من يعمّر حتّى يصير شيخاً؛ فكيف ذلك وما وجهه؟

فقال الثيلا: إنّ الله أولى بما يدبره من أمر خلقه منه وهو الخالق والمالك لهم، فمن منعه التّعمير فإنّما منعه ما ليس له، ومن عمره فإنّما أعطاه ما ليس له، فهو المتفضّل بما أعطى وعادل في ما منع (٢).

«وعلم ما يمضي وما مضى» قال تعالى: ﴿ ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ﴾ (٢).

«مبتدع الخلائق بعلمه» قال الصدوق: من الدّليل على أنَّ الله تبارك وتعالى عالم: أنّ الأفعال المختلفة التّقدير المتضادّة التدبير المتفاوتة الصنعة لا تقع على ما ينبغي أن يكون عليه من الحكمة ممّن لا يعلمها، ولا يستمرّ على منهاج منتظم ممّن يجهلها، ألا ترى أنّه لا يصوغ قرطاً يحكم صنعته، ويضع كلاً من دقيقه وجليله موضعه من لا يعرف الصياغة، ولا أن ينتظم كتابة يتبع كلّ حرف منها ما قبله من لا يعلم الكتابة، والعالم ألطف صنعة وأبدع تقريراً ممّا وصفناه، فوقوعه من غير عالم بكيفيته قبل وجوده أبعد وأشد استحالة (3).

<sup>(</sup>۱) الشورى: ۱۵.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الصدوق في التوحيد: ٣٩٧ ح١٣ في صدر الحديث.

<sup>(</sup>٣) الحجر: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) التوحيد للصدوق: ١٣٧.

«ومنشئهم بحكمه» ﴿ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكّرون ﴾ (۱)، ﴿ وهو الّذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها... ﴾ (۲)، ﴿ وهو الّذي أنشأكم من نفس واحدة... ﴾ (۲).

«بلا اقتداء» لغيره.

«ولا تعليم» من سواه.

«ولا احستذاء» يسقال: حسذوت النسعل بالنعل، إذا قدّرت كلّ واحدة على صاحبتها.

«لمثال صانع حكيم» لعدم وجود لغيره.

«ولا إصابة» أحد.

«خطا» له في خلقه: ﴿...ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور \* ثم ارجع البصر كرّتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير ﴾ (٤).

واجتهد الطبيعيّون في إصابة خطأ في الخليقة، فعابوا بجهلهم الشعر النّابت على الرّكبة وعلى الابطين، وكون بطن الإنسان مصمتاً لا يمكن فتحه لعلاجه، ووجود الموت والفناء، ووجود الآفات الحادثة في بعض الأحيان، مثل الوباء واليرقان والجراد، وقلّة المطر وكثرته والزّلازل وغيرها، مع أنّ ذلك عين الصواب ومحض الحكمة، كما شرحه الصادق المنافي للمفضّل في (توحيده).

«ولا حضرة ملاً» وقت خلقه ما خلق: ﴿ وجعلوا الملائكة الَّذين هم عباد

<sup>(</sup>١) الواقمة: ٦٦.

<sup>(</sup>۲) هود: ۱۱.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٩٨.

<sup>(</sup>٤) الملك: ٣ \_ ٤.

الرّحمن إناثاً أشهدوا خلقهم...> (١)، ﴿ وما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متّخذ المضلّين عضداً ﴾ (٢).

## ۲۹ من الخطبة (۱۸۰)

ومن خطبة له النَّهِ : روي عن نوف البكاليّ، قال: خطبنا هذه الخطبة بالكوفة أمير المؤمنين النَّهِ وهو قائم على حجارة نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومي...(٢)، فقال النَّهِ :

الحَمْدُ لِلّه الَّذِي إلَيْهِ مَصائِرُ الْخَلْقِ، وَعَوَاقِبُ الأَمْرِ، نَحْمَدُهُ عَلَى عَظِيمِ إِحْسانِهِ، وَ نَيِّرِ بُرْهَانِهِ، وَنَوَامِي فَضْلِهِ وَامْتِنَانِهِ، حَمْداً يَكُونُ لِحَقِّهِ قَضَاءً، وَلِشُكْرِهِ أَدَاءً، وَإِلَى ثَوَابِهِ مُقَرِّباً، وَلِحُسْنِ مَزِيدِهِ مُوجِباً وَنَسْتَعِينُ بِهِ الشَّعْانَةَ رَاجٍ لِفَضْلِهِ، مُوَمِّلِ لِنَفْعِهِ، وَاثِقٍ بِدَفْعِهِ مُعْتَرِفٍ لَـهُ بِالطَّوْلِ، اسْتِعَانَةَ رَاجٍ لِفَضْلِهِ، مُوَمِّلِ لِنَفْعِه، وَاثِقٍ بِدَفْعِهِ مُعْتَرِفٍ لَـهُ بِالطَّوْلِ، مُذْعِنٍ لَهُ بِالْعَمَلِ وَالْقَوْلِ. وَنُوْمِنُ بِهِ إِيمَانَ مَنْ رَجَاهُ مُوقِناً، وَأَنَابَ إلَيْهِ مُؤْمِنُ اللَّهُ مَوَحِّداً، وَعَظَّمَهُ مُمَجِّداً، وَلَا إَلَيْهِ مِلْعَقْ لِ اللَّهُ فَيْكُونَ فِي آلْعَزِّ مُشَارَكاً، وَلَا يَعَلَّمُ مُنَجِّداً، وَعَظَّمَهُ مُمَجِّداً، وَلَا يَعِلَا مُؤْمِنُ مِنْ مَوْرِثاً هَالِكاً، وَلَمْ يَتَقَدَّمُهُ وَقْتٌ وَلَا زَمَانٌ، وَلَمْ يَتَعَاوَرُهُ زِيَادَةٌ وَلَا نَقْسَانٌ، بَلْ ظَهَرَ لِلْعُقُولِ بِمَا أَرَانَا مِنْ عَلَامَاتِ التَّدْبِيرِ الْمُثْقِنِ، وَالْمَقْولِ بِمَا أَرَانَا مِنْ عَلَمَاتِ التَّدْبِيرِ الْمُثْقِنِ، وَلَا نَقْواهِ فِمَا أَرَانَا مِنْ عَلَامَاتِ التَّدْبِيرِ الْمُثْقَنِ، وَلِا نَقُولُ بِمَا أَرَانَا مِنْ عَلَمَاتِ التَّدْبِيرِ الْمُثْقَنِ، وَالْمَ الْمَاتِ السَّمَاوَاتِ مُوطَّدَاتٍ بِلاَ عَمَدٍ، وَالْمَاتِ بِلاَ سَنَدٍ. دَعَاهُنَّ فَأَجُبْنَ طَائِعَاتٍ مُذْعِنَاتٍ غَيْرَ مُتَلَكِّنَاتٍ، وَلا مَنْ اللَّمَاتِ بِلاَ سَنَدٍ. دَعَاهُنَّ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَإِذْعَانُهُنَّ لَهُ بِالطَّواعِيةِ، لَمَا لَمُعْوَاتِ مَوْلَولًا إِنْ اللَّمُولِيَةِ، وَإِذْعَانُهُنَّ لَهُ بِالطَّواعِيةِ، لَمَا لَمُنْ اللَّهُ الطَّواعِيةِ، لَمَا لَمُ اللَّمُ اللَّهُ الْكُولِةِ الْمَالِي اللَّواعُ عِيةٍ الْمَالِي اللَّولَةِ الْمَالِمُ اللْمُؤْمِةِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِةُ الْمُعْمَانَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

<sup>(</sup>١) الزخرف: ١٩.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ١٥.

<sup>(</sup>٣) بقية قول نوف: «وعليه مدرعة من صوف وحمائل سيفه ليف وفي رجليه نعلان من ليف وكأنَّ جبينه ثفنة بعير» نهج البلاغة ٢: ٣-١.

جَعَلَهُنَّ مَوْضِعاً لِعَرْشِهِ، وَلَا مَسْكَناً لِمَلَائِكَتِهِ، وَلَا مَصْعَداً لِلْكَلِم الطَّيِّبِ وَٱلْعَمَلِ الصَّالِحِ مِنْ خَلْقِهِ، جَعَلَ نُجُومَهَا أَعْلَاماً يَسْتَدِلُّ بِهَا الْحَيْرَانُ فِي مُخْتَلِفِ فِجَاجَ الأَقْطَارِ، لَمْ يَمْنَعْ ضَوْءَ نُورِهَا ادْلِهِمَامُ سُجُفِ اللَّـيْلِ الْمُظْلِم، وَلَا اسْتَطَاعَتْ جَلَابِيبُ سَوَادِ الْحَنَادِسِ أَنْ تَرُدًّ مَا شَاعَ فِي السَّماوَاتِ مِنْ تَلَأْلُؤِ نُورِ الْقَمَرِ. فَسُبْحَانَ مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ سَوادُ غَسَقٍ دَاجٍ، وَلَا لَيْلٍ سَاجٍ، فِي بِقَاعِ الْأَرْضِينَ الْـمُتَطَأُطِئَاتِ، وَلَا فِسي يَسْفَاعُ السُّفَّع الْمُتَجَاوِرَاتِ، وَمَا يَتَجَلْجَلُ بِهِ الرَّعْدُ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ، وَمَـا تَلَاشَتْ عَنْهُ بُرُوقُ الْغَمَامِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ تُزِيلُهَا عَنْ مَسْقَطِهَا عَوَاصِفُ الأنْوَاءِ، وَانْهِطَالُ السَّمَاءِ وَيَعْلَمُ مَسْقَطَ الْقَطْرَةِ وَمَـقَرَّهَا، وَمَسْحَبَ الذَّرَّةِ وَمَجَرَّهَا، وَمَا يَكْفِي الْبَعُوضَةَ مِنْ قُوتِهَا، وَمَا تَـحْمِلُ الْأُنْثَى فِي بَطْنِهَا، الْحَمْدُ لِلّهِ الْكَائِنِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ كُرْسِيٌّ أَو عَرْشٌ، أَوْ سَمَاءٌ أَوْ أَرْضٌ، أَوْ جانٌّ أَوْ إِنْسٌ، لَا يُدْرَكُ بِوَهْم، وَلاَ يُقَدُّرُ بِفَهْم، وَلَا يَشْغَلُهُ سائِلٌ، وَلَا يَنْقُصُهُ نائِلٌ، وَلا يَنْظُرُ بِعَيْنِ، وَلا يُحَدُّ بِأَيْسِ، وَلَا يُوصَفُ بِالأَزْوَاجِ، وَلَا يَخْلُقُ بِعِلَاجِ، وَلَا يُدْرَكُ بِالحَواسِّ، وَلَا يُقَاسُ بِالنَّاسِ، الَّذِي كَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيماً، وأَرَاهُ مِنْ آياتِهِ عَظِيماً، بِلَا جَوَارِحَ وَلَا أَدُواتٍ، وَلَا نُطْقِ وَلَا لَهَوَاتٍ، بَلْ إِنْ كُنْتَ صادِقاً أَيُّهَا المُـتَكَلُّفُ لِوَصْفِ رَبِّكَ، فَصِفْ جِبْرائيلَ وَمِيكائِيلٌ وَجُنُودَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ فِي حُجُرَاتِ الْقُدْسِ مُرْجَحِنِّينَ، مُتَوَلِّهَةً عُقُولُهُمْ أَنْ يَحُدُّوا أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. فَإِنَّمَا يُدْرَكُ بِالصِّفاتِ ذَوُو الْهَيْثَاتِ وَالْأَدْوَاتِ، وَمَنْ يَنْقَضِي إِذَا بَـلَغَ أَمَدَ حَدِّهِ بِالْفَنَاءِ، فَلَا إِلهَ إِلَّا هُوَ، أَضَاءَ بِنُورِهِ كُلُّ ظَلامٍ، وَأُظْلَمَ بِظُلْمَتِهِ كُلُّ نُورٍ.

قول المصنّف: «روي عن نوف البكاليّ» قال ابن أبي الحديد: قال

صاحب (الصحاح): نوف البكاليّ بفتح الباء كان حاجب عليّ الثُّلُو (۱). قلت: لم يقل صاحب (الصحاح): إنّ بكال بفتح الباء فهذا نصّه:

نوف البكاليّ: قال الثعلب: هو منسوب إلى بكالة قبيلة... وبنو بكال من حمير منهم نوف البكاليّ صاحب عليّ الخيّلة (٢). ولو كان (الصحاح) قال: إنّه بالفتح لغلّطه (القاموس) حيث إنّه قال: إنّه ككتاب (٢). وإنّما قال ابن برّي محشي (الصحاح) - كما نقل عنه في (اللسان) - قال المهلبي: بكالة بكسر الباء قبيلة من اليمن والمحدّثون يقولون: نوف البكاليّ بفتح الباء والتشديد (٤). وكيف كان فقال الجوهريّ والفيروز آبادي: إنّ (بكيلا) من همدان، و (بكالا) من حمير.

لكن الصواب: كون بكال أيضاً من همدان؛ فروى الطبري في ذكر خبر الخوارج خبراً في سنده جبر بن نوف أبو الودّاك الهمداني (٥)، وقد صدرّح (المغرب) أنّ جبراً بن نوف البكالي (٢)، والراوي عن جبر هذا كان أعرف به فوصفه بالهمداني. واختار ما قلنا ابن دريد في جمهرته مع تردّد. فقال: بنو بكيل، وبنو بكال بطنان من العرب أحسبهما من همدان أو يكون بكال من حمير وبكيل من همدان، منهم نوف البكالي صاحب علي المناق (١)، بل قال به الفيروزآبادي أيضاً في مادة (خير) بالخاء والياء المثنّاة. فقال ثمة: خير بن نوف من همدان (٨). لكن الظاهر وهمه في جعل الابن خيراً بل هو جبر بالجيم نوف من همدان (٨). لكن الظاهر وهمه في جعل الابن خيراً بل هو جبر بالجيم

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ٢: ٥٠٩.

<sup>(</sup>٢) كذا في صحاح اللغة للجوهري ٤: ١٦٣٨ مادة (بكل). وفيه مثل ما نقله ابن أبي الحديد أيضاً.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ٢: ٣٣٩ مادة (بكل).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ١١: ٦٣ مادة (بكل).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٤: ٥٧ سنة (٣٧).

<sup>(</sup>٦) المغرب: ٢٤٣ مادة (ودك).

<sup>(</sup>٧) جمهرة اللغة ١: ٣٢٥.

<sup>(</sup>A) لفظ القاموس المحيط ٢: ٢٥ مادة (خير): «و والد نوف بن همدان»، وفي بعض النسخ: «وولد نوف بن همدان»،

والموحدة، كما عرفته من (المغرب).

هذا، والمفهوم من خليفة كونه من كهلان، فعنون (الاستيعاب) عمرو البكالي، ونقل عن خليفة في الصحابة وهو من بني بكال بن دعمي بن سعد بن عوف بن عدى بن مالك بن زيد بن كهلان (١٠).

«قال خطبنا هذه» هكذا في (المصرية)، والصواب: (بهذه) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)(٢).

«الخطبة» الظاهر أنّ هذه الخطبة كانت آخر خطباته النُّالَة ، فقال نوف في آخرها: فما دارت الجمعة حتّى ضربه الملعون.

«بالكوفة أمير المؤمنين المنه » هكذا في (المصرية)، والصواب: (أمير المؤمنين المنه بالكوفة) كما في (ابن أبي الحديد والخطية) لكن ليس في نسخة (ابن ميثم) لفظ (بالكوفة) رأساً (٣).

«وهو قائم على حجارة نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومي» وهو ابن أخته الله أمّ هاني؛ وروى الكشي عن الصادق المنال الله أمّ هاني؛ وروى الكشي عن الصادق المنال مع أمير المؤمنين المنال من قريش خمسة نفر، وكانت ثلاث عشرة قبيلة مع معاوية؛ فامّا الخمسة محمد بن أبي بكر أتته النحابة من قبل أمّه اسماء بنت عميس، وكان معه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص المرقال، وكان معه جعدة بن هبيرة المخزومي، وكان أمير المؤمنين المنال خاله، وهو الذي قال له عتبة بن أبي

والاقيانوس شرح القاموس ١: ٨٤٩ خالٍ من هذا. وفي تاج العروس ١١: ٢٤٥ أيضاً «ولد نوف بن همدان»، نقله عن ابن الجواني النسابة.

<sup>(</sup>١) الاستيماب لابن عبد البر ٢: ٥٣٣، وقال ابن منظور في لسان العرب ١١: ٦٣ مادة (بكل): «بنو بكيل هي من همدان» ثم قال: وبنو بكال (بكسر الباء) من حمير منهم نوف البكالي صاحب علي عليها « وأقول: همدان المذكور كراراً من ولد كهلان وهو من ولد قحطان.

<sup>(</sup>٢) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢: ٥٠٨. لكن في شرح ابن ميثم ٣: ٣٨٠ بدون (الباه) أيضاً. (٣) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢: ٥٠٨. لكن يوجد في شرح ابن ميثم ٣: ٣٨٠ «بالكوفة» أيضاً.

سفيان: إنّما لك هذه الشّدّة في الحرب من قبل خالك. فقال له جعدة: لو كان لك خال مثل خالى لنسيت أباك(١).

وروى (صفين نصر بن مزاحم): أنه النَّه النَّه الله الكوفة من البصرة نزل على جعدة (٢).

وروى الطبري أنّه عليه للما ضرب تقدّم جعدة فصلّى بالناس الغداة (٣٠). «الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق» ﴿...وصوّركم فأحسن صوركم وإليه المصير ﴾ (٤٠).

«وعـواقب الأمـر» ﴿...ألا إلى الله تـصير الأمـور﴾ (٥) ﴿...ولله عـاقبة الأمور﴾ (٢)، ﴿فسبحان الذي بيده ملكوت كلّ شيء وإليه ترجعون﴾ (٧)، ﴿له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور﴾ (٨).

«نـحمده على عظيم إحسانه» قال عزّوجلّ: ﴿خلق الإنسان علّمه البيان﴾ (١٠) ﴿خلق الإنسان من علق... علّم الإنسان ما لم يعلم﴾ (١٠) ﴿ألم نجعل له عينين\* ولساناً وشفتين\* وهديناه النّجدين﴾ (١١).

«ونيّر برهانه» ﴿ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثمّ إذا أنتم بشر

<sup>(</sup>۱) اختيار رجال الكشى ٦٣: ١١١.

<sup>(</sup>٢) وقمة صفين: ٥.

<sup>(</sup>٣) تايخ الطبري ٤: ١١ سنة (٤٠). ولم يتعرض الشارح لشرح قول نوف: «وعليه مدرعة من صوف...».

<sup>(</sup>٤) التفابن: ٣.

<sup>(</sup>٥) الثورى: ٥٣.

<sup>(</sup>٦) الحج: ٤١.

<sup>(</sup>٧) يس: ٨٣

<sup>(</sup>٨) الحديد: ٥.

<sup>(</sup>٩) الرحمن: ٢ ـ ٤.

<sup>(</sup>١٠) الملق: ٢ \_ ٥.

<sup>(</sup>۱۱) البلد: ۸ ـ ۱۰.

تنتشرون (۱)، ﴿...أفي الله شكّ فاطر السماوات والأرض...) (۱)، ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إنّ في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنّهار وابتغاؤكم من فضله إنّ في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزّل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إنّ في ذلك لآيات لقوم السماء والأرض بأمره ثمّ إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون (۱).

«ونوامي» من إضافة الصّفة.

«فضله وامتنانه» على كلّ شخص وكلّ نوع؛ قال تعالى: ﴿أَلَم نَجعَلُ الْأَرْضُ مَهَاداً\* والجبال أوتاداً\* وخلقناكم أزواجاً\* وجعلنا نومكم سباتاً\* وجعلنا الليل لباساً\* وجعلنا النهار معاشاً\* وبنينا فوقكم سبعاً شداداً\* وجعلنا سراجاً وهّاجاً\* وأنزلنا من المعصرات ماء ثجّاجاً\* لنخرج به حبّاً ونباتاً\* وجنّات ألفافاً﴾ (٤).

«حمداً يكون لحقّه قضاء ولشكره أداء» أي: بالإجمال كقولنا: الحمد شكما هو أهله (٥)، وكما ينبغي لكرم وجهه وعزّ جلاله. وكقولنا: لا أُحصىي ثناء عليك،

<sup>(</sup>۱) الروم: ۲۰.

<sup>(</sup>۲) ابراهیم: ۱۰.

<sup>(</sup>٣) الروم: ٢١ \_ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) النبأ: ٦ \_ ١٦.

<sup>(</sup>٥) هذا التحميد رواه ابن فهد في عدّة الداعي عنه بحار الأنوار ٩٣: ٣١٦ ح ٢١ عن النبي عَيَّلِيَّةُ، والصدوق في ثواب الأعمال: ٢٨ ح ١ عن الصادق طَيِّلًا.

أنت كما أثنيت على نفسك<sup>(۱)</sup>. وأمّا حمده التفصيلي فخارج عن طوق البشر لعدم إحصاء نعمه ومننه.

«وإلى ثوابه مقرّباً» ﴿...كذلك نجزي من شكر﴾ (1)، ﴿...ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين﴾ (1).

«ولحسن مزيده موجباً» ﴿...لئن شكرتم لأزيدنكم...﴾ (٤).

«ونستعين به استعانة راج لفضله، مؤمّل لنفعه، واثق بدفعه، معترف له «الطّول» بفتح الطاء، أي: المنّ، يقال: «تطوّل عليه» أي: منّ.

«مذعن» أي: مقرّ.

«له بالعمل والقول» جعل الشيالا في قوله «ونستعين به...» استعانته به تعالى استعانة متّصف بالصفات الخمس، ليعلم أنّه لا ينبغي الاستعانة إلّا به تعالى، كما قال عزّوجلّ مؤدّباً لهم ﴿وإيّاك نستعين﴾ (٥).

«ونؤمن به إيمان من رجاه موقناً» بأنّه هو محلّ الرجاء لا غيره.

«وأناب» أي: أقبل وتاب.

«إليه» تعالى.

«مؤمناً» أي: معتقداً بأنّه تعالى أهل ذلك.

«وخنع» أي: خضع.

«له مذعناً» أي: مقرّاً.

<sup>(</sup>١) هذا الثناء أخرجه ضمن حديث صاحب مصباح الشريعة: ٥٦. والدارقطني في الافراد عنه منتخب كنز العمال ١: ٣٤٨. وغيرهما عن النبي مُتَكِّرُةُ، ومرّ تخريجه في العنوان(١) من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٢) القمر: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) ابراهيم: ٧.

<sup>(</sup>٥) فاتحة الكتاب: ٥.

«وأخلص له موحداً» ﴿... وادعوه مخلصين له الدّين كما بدأكم تعودون﴾ (١).

«وعظمه ممجّداً» ﴿...ومن يعظّم شعائر الله فإنّها من تقوى القلوب﴾ (۲)، ﴿...ومن يعظّم حرمات الله فهو خير له عند ربّه...﴾ (۳).

«ولاذ» أي: لجأ.

«به راغباً مجتهداً» أي: ساعياً، جعل النالج ايمانه في قوله «ونؤمن به...» إيمان متصف بالصفات الست، ليفهم أنه الإيمان المطلوب؛ قال تعالى: ﴿يا أَيّها الّذين آمَنوا آمِنوا بالله ورسوله والكتاب الّذي نزّل على رسوله والكتاب الّذي أنزل من قبل...﴾ (٤).

«لم يولد سبحانه فيكون في العزّ مشاركاً» لأن والد العزيز عزيز ولو سببه؛ قال الشاعر:

كما علا برسول الله عدنان<sup>(٥)</sup>

«ولم يلد فيكون مورثاً» هكذا في (المصرية)، والصواب: (موروثاً) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية).

«هالكاً» قليس الموروث إلَّا هالكاً.

«ولم يتقدّمه وقت ولا زمان» الظاهر كون الوقت خاصًا والزّمان عامّاً، فإنّ الوقت يأتي للزّمان المعيّن كثيراً؛ قال تعالى: ﴿...إنّ الصلاة كانت على

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٣٢.

<sup>(</sup>۲) الحج: ۲۰.

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) أورده ابن أبي الحديد في شرحه ٢: ١٦٧، والشاعر علي بن العباس بن جريح، مرّ ذكره مفصّلاً في شرح خطبة الرضي. (٦) في شرح ابن أبي الحديد ٢: ٥١٠، وشرح ابن ميثم ٣: ٣٨١ «مورثاً» أيضاً.

المؤمنين كتاباً موقوتاً ﴾(١) ولا يصبح كتاباً مزمناً.

ومن ذلك يظهر لك ما في قول ابن أبي الحديد من كونهما مترادفين<sup>(۱)</sup>، وقول (ابن ميثم) بكون الأوّل جزء الثاني<sup>(۱)</sup>.

«ولم يتعاوره» أي: لم يعترضه.

«زيادة ولا نقصان» فإنهما من عوارض الجسمانيّات.

«بل ظهر للعقول بما أرانا من علامات التدبير المتقن والقضاء المبرم» ﴿ الّذي جعل لكم الأرض مهداً وسلك لكم فيها سبلاً وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى \* كلوا وارعوا أنعامكم إنّ في ذلك لآيات لأولي النّهى ﴾ (٤)، ﴿ ألم تر أنّ الله أنزل من السّماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض شمّ يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ثمّ يهيج فتراه مصفراً ثمّ يجعله حطاماً إنّ في ذلك لذكرى لأولى الألباب ﴾ (٥).

«ومن» هكذا في (المصرية)، والصواب: (فمن) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)(٢٠).

«شواهد خلقه» أي: من شواهد ظهوره لعقول خلقه.

«خلق السماوات موطّدات» أي: مثبتات.

«بلا عمد» قال تعالى: ﴿الله الَّذي رفع السماوات بغير عمد ترونها...﴾(٧).

<sup>(</sup>١) النساء: ١٠٣.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن أبي الحديد ۲: ۵۱۰.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن ميثم ٢: ٣٨٥.

<sup>(</sup>٤) طه: ٥٣ \_ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) الزمر: ٢١.

<sup>(</sup>٦) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢. ٥١٠، ولكن في شرح ابن ميثم ٣. ٢٨١؛ «ومن» أيضاً.

<sup>(</sup>٧) الرعد: ٢. ولم يتعرض الشارح لشرح فقرة: «قائماً بلا سند».

«دعاهنٌ فأجبن طائعات مذعنات» أي: معترفات.

«غير متلكنات» أي: معتلات.

«ولا مبطئات» أي: ولا غير مسرعات؛ قال تعالى: ﴿...فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين﴾ (١)، والمراد من إجابتها: إجابتها بلسان الحال لا المقال. ونظيره في كلام العرب كثير؛ قال الشّماخ:

كأنّي كسرت الرجل أخفت سوقها أطاع له مرزا متين حديق فجعل الحديث مطيعاً للعير لما تمكن من رعيه.

«ولولا إقرارهن له بالرّبوبيّة وإذعانهن له» هكذا في (المصرية وابن ميثم) (٢) وليست كلمة (له) في (ابن أبي الحديد والخطية) (٢).

«بالطّواعية» أي: الطاعة.

«لما جعلهنّ موضعاً لعرشه» ولا ينافي ذلك قوله تعالى: ﴿...وكان عرشه على الماء...﴾ (٤)، فقبله ﴿وهو الّذي خلق السماوات والأرض في ستّة أيّام...﴾ (٥)، فالمراد: أنّ العرش كان على الماء قبل خلق السماوات، ويأتي تصريح الخبر مذلك(٢).

«ولا مسكناً لملائكته» روي عن الرضاط الله : أنّ الله تعالى خلق العرش والماء والملائكة قبل خلق السماوات والأرض، وكانت الملائكة تستدلّ بأنفسها وبالعرش والماء على الله تعالى، ثمّ جعل عرشه على الماء ليظهر بذلك قدرته للملائكة، فيعلم أنّه على كلّ شيء قدير، ثمّ رفع العرش بقدرته،

<sup>(</sup>۱) فصلت: ۱۱.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن میثم ۲: ۲۸۱.

<sup>(</sup>٣) لفظ شرح ابن أبي الحديد ٢: ٥١٠ كذلك أيضاً.

<sup>(</sup>٤) و (٥) هود: ٧.

<sup>(</sup>٦) مقصوده الخبر المروي عن الرضا لحظِّظ الذي يأتي في شرح الفقرة الآتية.

ونقله فجعله فوق السماوات السبع(١).

وقال شيخنا المفيد: فأمّا العرش الّذي تحمله الملائكة فهو بعض الملك، وهو عرش خلقه الله تبعالى في السيماء السيابعة، وتعبّد الميلائكة بحمله وتعظيمه، كما خلق سبحانه بيتاً في الأرض، وأمر البشر بقصده وزيارته، والحجّ إليه وتعظيمه؛ وقد جاء الحديث: أنّ الله تعالى خلق بيتاً تحت العرش سمّاه البيت المعمور تحجّه الملائكة في كلّ عام، وخلق في السماء الرابعة بيتاً سمّاه الضّراح، وتعبّد الملائكة بحجّه والتعظيم له والطواف حوله، وخلق البيت الحرام في الأرض فجعله تحت الضّراح(٢).

وروي عن الصادق المنه قال: لو أُلقي حجر من العرش لوقع على ظهر البيت المعمور لسقط على ظهر البيت الحرام (٣).

ولم يخلق الله عرشاً لنفسه ليستوطنه \_ تعالى الله عن ذلك \_ لكنه خلق عرشاً أضافه إلى نفسه تكرمة له وإعظاماً، وتعبّد الملائكة بحمله كما خلق بيتاً في الأرض، ولم يخلقه لنفسه ولا ليسكنه (٤).

«ولا مصعداً للكلم الطيّب والعمل الصالح من خلقه» والأصل في كلامه الماليّة قلوله تعالى: ﴿...إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه...﴾ (٥) والصعود والرّفع إلى السماوات: صعود ورفع إلى الله تعالى فلا تنافي.

<sup>(</sup>١) أخرجه الصدوق في التوحيد: ٣٢٠ ح ٢. والعيون ١: ١١٠ ح ٣٣.

<sup>(</sup>٢) و(٣) لم أجد الخبرين بهذا اللفظ. ولكن ثمّة أخبار عديدة بهذا المعنى. فعن الدر المنثور ٦: ١١٧ \_ ١١٨. وبحار الأنوار ٥٥: ٥٥، الباب (٧). والأقوى أن المفيد أخذ لفظه من مشائخ الحديث لكنّه جرّد الخبرين عن السند.

<sup>(</sup>٤) تصحيح الاعتقاد للمفيد: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) فاطر: ١٠.

«جعل نجومها أعلاماً يستدلّ بها الحيران في مختلف فُجاج» بالضمّ؛ قال الفيروزآبادى: هو الطريق الواسع بين جبلين (١).

«الأقطار» قال تعالى: ﴿ وهو الّذي جعل لكم النّـجوم لتهتدوا بها في ظلمات البرّ والبحر... ﴾ (٢).

وقال الصادق التِّيلاء فكّر في هذه النجوم التي تظهر في بعض السّنة وتحتجب في بعضها، كمثل الثريّا والجوزاء والشعريين وسهيل؛ فإنّها لو كانت بأسرها تظهر في وقت واحد لم يكن لواحد فيها على حياله دلالات يعرفها الناس، ويهتدون بها لبعض أمورهم كمعرفتهم الآن بما يكون من طلوع الثريّا والجوزاء إذا طلعت، واحتجابها إذا احتجبت، فحسار ظهور كلّ واحد واحتجابه في وقت غير وقت الآخر، لينتفع الناس بما يدل كلّ منها عليه على حدته، وما جعلت الثريّا وأشباهها تظهر حيناً وتحتجب حيناً إلّا لضرب من المصلحة، وكذلك جعلت بنات النّعش ظاهرة لا تغيب لضرب آخر من المصلحة، فإنّها بمنزلة الأعلام التي يهتدي بها الناس في البرّ والبحر للطّريق المجهولة، وكذلك إنّها لا تغيب ولا تتوارى فهم ينظرون إليها متى أرادوا أن يهتدوا بها إلى حيث شاؤوا، وصار الأمر أنّ جميعاً على اختلافهما موجّهين نحو الإرب والمصلحة، وفيهما مآرب أخرى عـلامات ودلالات عـلى أوقـات كثيرة من الأعمال، كالزراعة والغراس والسفر في البرّ والبحر، وأشياء ممّا يحدث في الأزمنة من الأمطار والرياح، والحرّ والبرد، وبها يهتدي السائرون في ظلمة الليل لقطع القفار الموحشة واللَّجج الهائلة، مع ما في تردّدها في

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ١: ٢٠٢ مادة (فجج).

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٩٧.

#### كبد السماء<sup>(١)</sup>.

«لم يمنع ضوء» مفعول مقدّم.

«نورها» أي: نور النَّجوم.

«ادلهمام» أي: ظلمة.

«سجف» أي: ستور.

«اللّيل المظلم» قال الصادق المنظلة في إدامة قوله: وجعل فيها (أي في النجوم) جزءاً يسيراً من الضوء ليسد مسد الأضواء إذا لم يكن قمر، ويمكن فيه الحركة إذا حدثت ضرورة، كما قد يحدث الحادث على المرء، فيحتاج إلى التجافي في جوف الليل، فإن لم يكن شيء من الضوء يهتدي به لم يستطع أن يبرح مكانه، فتأمّل اللّمف والحكمة في هذا التقدير حين جعل للظلمة دولة ومدّة لحاجة إليها، وجعل خلالها شيء من الضوء للمآرب التي وصفنا(٢).

«ولا استطاعت جلابيب» أي: ملاحف؛ قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلاً: تمشي النسور إليه وهي لاهية مشي العذارى عليهن الجلابيب<sup>(٣)</sup> «سواد الحنادس» أي: الظلم الشديدة.

«أن ترد ما شاع في السماوات من تلألؤ نور القمر» فيوجد مع الظلام نور؛ قال الصادق المنافي المفضّل: فكّر في إنارة القمر في ظلمة الليل والإرب في ذلك، فإنّه مع الحاجة إلى الظلمة لهدوء الحيوان، وبرد الهواء على النبات لم يكن صلاح في أن يكون الليل ظلمة داجية لا ضياء فيها، فلا يمكن فيه شيء من العمل لأنّه ربّما احتاج الناس إلى العمل بالليل لضيق الوقت عليهم في بعض

<sup>(</sup>١) توحيد المفضل: ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) توحيد المفضل: ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ١: ٢٧٢ مادة (جلب).

الأعمال في النهار، ولشدّة الحرّ وإفراطه، فيعمل في ضوء القمر أعمالاً شتّى، كحرث الأرض وضرب اللبن وقطع الخشب وما أشبه ذلك، فجعل ضوء القمر معونة للنّاس على معائشهم إذا احتاجوا إلى ذلك، وأنساً للسائرين، وجعل طلوعه في بعض الليل دون بعض، ونقص مع ذلك عن نور الشمس وضيائها، لكيلا ينبسط الناس في العمل انبساطهم بالنّهار، ويمتنعوا من الهدوء والقرار فيهلكهم ذلك، وفي تصرّف القمر خاصّة في مهله ومحاقه، وزيادته ونقصانه، وكسوفه من التّنبيه على قدرة الله تعالى خالقه، المصرّف له هذا التصريف لصلاح العالم ما يعتبر به المعتبرون (۱).

«فسبحان من لا يخفى عليه سواد غسق» في (الصحاح): الغسق أوّل ظلمة اللّيل، والغاسق الليل إذا غاب الشفق؛ وقوله تعالى: ﴿ومن شرّ غاسقٍ إذا وقب﴾ (٢) قال الحسن: الليل اذا دخل، ويقال: إنّه القمر (٣).

«داج» قال الأصمعي: دجا الليل إنّما هو ألبس كلّ شيء، وليس هو من الظلمة، ومنه قولهم: دجى الاسلام، أي: قوي (٤).

قلت: ويمكن أن يكون منه قولهم: وإنه لفي عيش داج. قالوا: أي عيش خفض..

«ولا ليل سباج» أي: سكن ودام من قوله تعالى: ﴿ واللَّيلِ إِذَا سَبَجَى ﴾ (٥) ومنه البحر الساجي. قال الأعشى:

<sup>(</sup>١) توحيد المفضل: ١٣١.

<sup>(</sup> ٢) القلق: ٣.

<sup>(</sup>٢) صحاح اللغة للجوهري ٤: ١٥٣٧ مادة (غسق).

<sup>(</sup>٤) قد مرّ الكلام حول تخريجه في المنوان (٧) من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٥) الضحي: ٢.

فما ذنبنا أن جاش بحر ابن عمكم وبحرك ساج لا يواري الدعامصا<sup>(١)</sup> «في بقاع الأرضين المتطأطئات» أي: المنهبطات.

«ولا في يفاع» أي: ارتفاع، من أيفع الغلام فهو يافع، على خلاف الأصل. «السُّفع» بالضمّ سواد شرب حمرة، ومنه قيل للأثافي السفع.

«المستجاورات» والمسراد بالسفع المستجاورات هنا الجبال أو الأكم والأطلال.

«وما يتجلجل» قال الجوهري: الجلجلة: صوت الرّعد أيضاً، والمجلجل السحاب الذي فيه صوت الرّعد (٢).

«به الرّعد في أُفق السّماء» قيده بالأُفق غالبي.

«وما تلاشت» قال ابن أبي الحديد: أهمل بناء تلاشت كثير من أئمة اللغة وهي صحيحة وقد جاءت ووردت؛ قال ابن الاعرابيّ: لشا الرّجل إذا اتضع وخسّ بعد رفعة (۲)، وإذا صحّ أصلها صحّ استعمال الناس تلاشى الشيء بمعنى اضمحل. وقال القطب الراوندي: تلاشى مركّب من لا شيء، ولم يقف على أصل الكلمة (٤).

قلت: لم يتفطن ابن أبي الحديد أنّ (لشا الرجل) الّذي ذكره ابن الاعرابي أيضاً أصله من لا شيء، والمراد أنّه كان شيئاً شمّ صار لا شيئاً. ومثل تلاشى قولهم: أيش، وقولهم: بلاش، فإنّ الأصل في الأوّل أيّ شيء، وفي الثاني بلا شيء؛ وكذلك قولهم: لوحش فإنّه مخفف لا أوحش، وليس لنا في اللّغة أيش، وبلش، ولحش، كما ليس لشى، ونظيرها في الفارسية قولهم:

<sup>(</sup>١) أورده لسان العرب ١٤: ٣٧١ مادة (سجي).

<sup>(</sup>٢) صحاح اللغة للجوهري ٤: ١٦٥٩ مادة (جلجل).

<sup>(</sup>٣) نقله عن ابن الاعرابي ابن منظور في لسان العرب ١٥: ٢٤٦ مادة (لشا).

<sup>(</sup>٤) شرح ابن أبي الحديد ٢: ٥١٢.

(نفرين) في مقابل (آفرين)، فإنه مخفّف (نه آفرين) ومعنى (آفرين) حييت، ومعنى (نفرين): لا حييت.

«عنه بروق الغمام» أي: السحاب.

«وما تسقط» عطف على سواد. مثل (وما يتجلجل) و (وما تلاشت) أي: لا مخفى عليه ما تسقط.

«من ورقة» قال تعالى: ﴿... وما تسقط من ورقة إلّا يعلمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلّا في كتاب مبين﴾ (١).

«تزيلها عن مسقطها» أي: مكان سقوطها.

«عواصف» صفة لرياح مقدرة، أي: شدائد، والإضافة فيه بمعنى اللام.

«الأنواء» جمع النَّوء بالفتح؛ وفي (الصحاح) النوء: سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر، وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته في كلّ ساعته إلى ثلاثة عشر يوماً، وهكذا كلّ نجم منها إلى انقضاء السّنة ما خلا الجبهة فإنّ لها أربعة عشر يوماً. قال أبو عبيد: ولم نسمع في النّوء أنّه السقوط إلّا في هذا الموضع، وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحرّ والبرد إلى الساقط منها. وقال الأصمعي: إلى الطالع منها في سلطانه فتقول مطر بالنّوء كذا(٢).

«وانهطال السماء» أي: تتابع المطر.

«ويعلم مسقط القطرة» أي: قطرة المطر.

«ومقرّها» في سيلانها.

«ومسحب الذّرة» أي: دبيبها، والذرّة أصغر النّمل.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) صحاح اللغة للجوهري ١: ٧٩ مادة (نوء).

«ومجرّها» أي: مكان تجرّ قوتها إليه.

«وما يكفي البعوضة» أي: البق.

«من قوتها» قال تعالى: ﴿ وما من دابة في الأرض إلّا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها كلّ في كتاب مبين﴾ (١).

«وما تحمل الأنثى في بطنها» ﴿...وما تحمل من أنثى ولا تضع إلّا بعلمه وما يعَمَّرُ من مُعَمَّرٍ ولا يُنقَصُ من عُمْرِهِ إلّا في كتاب إنّ ذلك على الله يسير﴾ (٢)، ﴿الله يعلم ما تحمل كلّ أنثى وما تغيض الأرحام...﴾ تغيض الأرحام وما تزداد وكلّ شيء عنده بمقدار﴾ (٤).

«الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي» الّذي قال فيه: ﴿...وسبع كرسيّه السماوات والأرض...﴾(٥).

«أو عرش» الّذي قال فيه: ﴿...وهو ربّ العرش العظيم﴾ (٦).

وفي (اعتقادات الصدوق): اعتقادنا في الكرسي أنّه وعاء جميع الخلق والعرش والسماوات والأرض، وكلّ شيء خلق الله في الكرسي في وجه آخر هو العلم.

وقد سئل الصادق للنُّلِهِ عن قول الله عزّوجلّ: ﴿ وسع كرسيّه السماوات والأرض ﴾ قال: هو علمه (٧).

<sup>(</sup>۱) **هو**د: ٦.

<sup>(</sup>۲) فاطر: ۱۱.

<sup>(</sup>٣) لقمان: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) الرعد: ٨.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) التوبة : ١٢٩.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الصدوق في التوحيد: ٣٢٧ ح١، ومعاني الأخبار: ٣٠ ح٢ والهداية: ٤٦.

وفيه: اعتقادنا في العرش أنّه جملة جميع الخلق، والعرش في وجه آخر هو العلم.

وسئل الصسادق النه عن قول الله عزّوجل ﴿ الرّحمن على العرش استوى ﴿ الرّحمن على العرش استوى من كلّ شيء، فليس شيء أقرب إليه من شيء (١٠).

فأمّا العرش الّذي هو حمل جميع الخلق فحملته ثمانية من الملائكة، لكلّ واحد منهم على صورة بني واحد منهم على صورة بني آدم فهو يسترزق الله لولد آدم، وواحد منهم على صورة التّور يسترزق الله تعالى للبهائم كلّها، وواحد منهم على صورة الأسد يسترزق الله تعالى للسّباع، وواحد منهم على صورة الأسد يسترزق الله تعالى للسّباع، وواحد منهم على صورة الدّيك يسترزق الله للطيور، فهم اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة صاروا ثمانية (٤).

وأمّا العرش الّذي هو العلم فحملته أربعة من الأوّلين وأربعة من الآخرين، فأمّا الأربعة من الأوّلين، فنوح وابراهيم وموسى وعيسى المُعَيِّلُاءُ، وأما الأربعة من الآخرين فمحمّد وعليّ والحسن والحسين صلوات الله عليهم (٥).

<sup>(</sup>١) طد: ٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الصدوق بأربع طرق في التوحيد: ٣١٥ ح ١، ٢. ٤. ٧. ومعاني الأخبار: ٢٩ ح ١، والهداية: ٤٦ والكليني بثلاث طرق في الكافي ١: ١٢٧ ـ ١٢٨ ح ٦. ٧. ٨، وعلي بن ابراهيم في تفسيره ٢: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) هذا المعنى أخرجه الصدوق في الخصال ٢: ٤٠٧ ح ٤ عن الصادق للتُّلِخ .

<sup>(</sup>٤) هذا المعنى أخرجه الصدوق في الخصال ٢: ٧٠٠ ح٥ عن الصادق للنِّل وعلي بن ابراهيم في تفسيره ١: ٨٥ عن علي للنّل . وروى موقوفاً بطرق عديدة عن وهب بن منبه وأبي مالك ومكحول وعروة، جمعها السيوطي في الدرّ المنثور ١: ٣٤٨ و٣: ٣٩٨ و٥: ٣٤٦ ـ ٣٤٧ و٦: ٢٦١ من عدا الصدوق روى بدل الديك (النسر).

<sup>(</sup>٥) هذا المعنى رواه البحراني في البرهان ٤: ٩١ ح ٦ و ٣٧٧ ح ٤. وشرف الدين في تأويل الآيات عنه البحار ٥٨: ٣٥ ح ٥٦ عن الباقر طليًا والكاشاني في الشافي ١: ٥٧ عن الكاظم طليًا وعلي بن ابراهيم في تفسيره ٢: ٣٨٤بلا عزو، وأخرج قريباً منه الكليني في الكافي ١: ١٣٢ ح ٦ عن الصادق للثيا وعلي بن ابراهيم في تفسيره ٢: ٢٥٥ بلا عزو.

قال الصدوق: هكذا روي بالأسانيد الصحيحة عن الأئمة في العرش وحملته (۱).

«أو سماء» ﴿ قل من ربّ السماوات السّبع... ﴾ (٢).

«أو أرض» ﴿ وهو الّذي في السماء إله وفى الأرض إله... ﴾ (7).

«أو جانَ أو إنس» ﴿خلق الإنسان من صلصال كالفخار\* وخلق الجانّ من مارج من نار﴾ (٤) ومعلوم تقدّم الخالق على المخلوق، والرّبّ على المربوب، والمالك على المملوك.

«لا يدرك بوهم» لعجز الوهم عن إدراكه.

«ولا يقدّر بفهم» لأجلّيته تعالى عن ذلك. ﴿سبحان ربّك ربّ العزّة عـمّا يصفون﴾ (٥).

«ولا يشغله سائل» عن سائل آخر كباقى المسؤولين.

«ولا ينقصه نائل» أي: عطاء كباقي المعطين.

«ولا ينظر بعين» كذوي الأرواح.

«ولا يحدّ بأين» كالجسمانيّات، فلا تطلق لفظة (أين) عليه تعالى؛ قال ابن أبي الحديد بعد قوله النيّل «ولا يحدّ بأين»: ولفظة (أين) في الأصل مبنيّة على الفتح، فإذا نكّرتها صارت اسماً متمكّناً، كما قال الشاعد:

ليت شعري وأين منّي ليت إنّ ليـــتأ وإنّ لوّا عــناء(١)

<sup>(</sup>١) الاعتقادات للصدوق: ١٠ \_ ١١.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: ٨٦.

<sup>(</sup>٣) الزخرف: ٨٤.

<sup>(</sup>٤) الرحمن: ١٤ ـ ١٥.

<sup>(</sup>٥) الصافات : ١٨٠.

<sup>(</sup>٦) شرح ابن أبي الحديد ٢: ٥١٣.

قلت: في ما قال أوّلاً: إنّ (أين) في قوله الثيلاة: «ولا يحدّ بأين» أريد به لفظه، فهو اسم متمكّن لا أنّه نكّر، وإنّما يقال في مثل (صه) إنّه قد ينكّر فيدخله تنوين التّنكير لا هنا، وثانياً: إنّ البيت الّذي استشهد به، (أين) فيه على أصله مبنيّ على الفتح، وإنّما (ليت) و (لو) أريد بهما فيه اللفظ فصارا اسمين وأعربا، لا (أين) كما هو مدّعاه.

«ولا يوصف بالأزواج» وقال الله: ﴿ ...لا تتّخذوا إلهين اثنين إنّما هو إله واحد فإيّاي فارهبون ﴾ (١).

«ولا يخلق بعلاج» كالبشر ﴿إنَّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون﴾ (٢).

«ولا يدرك بالحواس» ﴿...قال ربِّ أرني أنظر إليك قال لن تراني...﴾ (٣٠. «ولا يقاس بالنّاس» ﴿...ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾ (٤٠.

«الذي كلّم موسى تكليماً، وأراه من آياته عظيماً» من جعْلِ عصاه حيّة تسعى، وجعل يده بيضاء من غير سوء وغيرهما.

قال تعالى: ﴿ وهل أتاك حديث موسى \* إذ رأى ناراً فقال لأهله امكتوا إنّي آنست ناراً لعلّي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى \* فلمّا أتاها نودي يا موسى \* إنّي أنا ربّك فاخلع نعليك إنّك بالواد المقدّس طوى \* وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ... وما تلك بيمينك يا موسى \* قال هي عصاي أتوكاً عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أُخرى \* قال ألقها يا موسى \* فألقاها فإذا هي حيّة تسعى \* قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى \* واضمم

<sup>(</sup>١) النحل: ٥١.

<sup>(</sup>۲) یس: ۸۲.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) الشورى: ١١.

يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أُخرى \* لنريك من آياتنا الكبرى \* (١).

«بلا جوارح» أي: بلا أعضاء يفعل شيئاً بها.

«ولا أدوات» أي: أسباب وآلات؛ فإنّ النّاس قد يفعلون أفعالاً بأيديهم وجوارحهم بلا توسّط أسباب وآلات، وقد يفعلون بتوسّطها، وهو تعالى منزّه عن جميع ذلك.

«بل إن كنت صادقاً أيها المتكلّف لوصف ربّك فصف جبرائيل وميكائيل، وجنود الملائكة المقرّبين» يشرح ماهيتهم وتركيبهم وقواهم، وسيأتي كلامه الناللي في كيفية قبضه للأرواح (٢٠)، فإذا لم يستطع وصف خلقه فعدم إمكان وصفه تعالى أولى.

وفي خبر قدوم الجاثليق مع مائة من النصارى بعد وفاة النبي المُنْكَانِيَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

فدعا علي الثَّلِةِ بنار وحطب فأضرمه، فلمّا اشتعلت، قال على الثَّلِةِ: أين وجه هذه النار؟ قال النصراني: هي وجه من جميع حدودها. قال على الثَّلِةِ: هذه

<sup>(</sup>۱) طه: ۹ \_ ۲۳.

<sup>(</sup>٢) يأتي في العنوان (٣٠) من هذا الفصل.

النّار مدبرة مصنوعة لا يعرف وجهها، وخالقها لا يشبهها ﴿وش المشرق والمغرب فأينما تولّوا فثمَّ وجه اش...﴾(١).

«في حجرات القدس مرجحنين» كمقشعرين، أي: خاضعين، وفي المثل: «إذا ارجحن شاصياً فارفع يداً» (٢)، يعني: إذا خضع لك فاكفف عنه.

«متولهة» أي: متحيّرة.

«عقولهم إن يحدّوا أحسن الخالقين» لعدم إمكان ذلك لهم.

«فإنّما يدرك بالصّفات ذوو الهيئات والأدوات» وهو تعالى منزّه عن أن مكون له هنئة أو أداة.

«ومن» بمعنى: الّذي، عطف على (ذوو).

«ينقضى إذا بلغ أمد حدّه» أي: غاية أجله.

«بالفناء» متعلّق بقوله: «ينقضي»، وهو تعالى باقٍ أبد الآباد، فكيف يمكن إدراكه بالصفات؟!

«فلا إله إلّا هو» بلا شريك.

«أضاء بنوره» أي: بنهاره.

«كلّ ظلام» من البرّ والبحر والمنكشف والمسقف، والأرض والسماء.

«وأظلم بظلمته» أى: بليله.

«كلّ نور» من كوكب وقمر وسراج ونار لعدم إغنائها إغناءً كاملاً؛ قال تعالى: ﴿واللّيل إذا يغشى اللّيل كلّ شيء، ويتجلّى بالنّهار كلّ شيء، ولا يقدر أحد أن يُظلِم نوره أو يُضيء ظلامه. وفسّر

<sup>(</sup>١) أخرجه الصدوق في التوحيد: ١٨٢ ح١٦ ضمن حديث، والآية (١١٥) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) أورده الزمخشري في المستقصى ١؛ ١٢٢، وقال: يضرب في العفو عن العدو عند ذلَّه واستكانته.

<sup>(</sup>٣) الليل: ١ ـ ٢.

الشرّاح قوله عليه المناه : «بنوره» و «بظلمته» بمعانٍ مختلفة، والأظهر ما عرفت.

## ۳۰ من الخطبة (۱۱۰)

ومن خطبة له المَيْلَةِ ذكر فيها ملك الموت:

هَلْ تَحِسُّ بِهِ إِذَا دَخَلَ مَنْزِلًا، أَمْ هَلْ تَرَاهُ إِذَا تَوَفَّى أَحَداً، بَلْ كَيْفَ يَتَوَفَّى أَلَمْ اللَّوحُ أَجَابَتْهُ الْجَنِينَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، أَيَلِجُ عَلَيْهِ مِنْ بَعْضِ جَوَارِحِهَا، أَمِ الرُّوحُ أَجَابَتْهُ بِإِذْنِ رَبِّهَا، أَمْ هُوَ سَاكِنٌ مَعَهُ فِي أَحْشَائِهَا ؟كَيْفَ يَصِفُ إِلهَهُ مَنْ يَعْجَزُ عَنْ صِفَةٍ مَخْلُوقٍ مِثْلِهِ ؟!

«هل تُحسّ» بالفتح.

«به إذا دخل منزلاً» قال الصادق النه عن أهل بيت شعر و لا وبر إلّا وملك الموت يتصفّحهم في كلّ يوم خمس مرّات (١).

«أم هل تراه إذا توفّى» بلفظ المعلوم.

«أحداً» ﴿ قبل يتوفّاكم ملك الموت الّذي وُكِّل بكم شمّ إلى ربّكم ترجعون ﴾ (١)، ﴿ فلو لا إذا بلغت الحلقوم \* وأنتم حينئذٍ تنظرون \* ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ﴾ (٣).

«بل كيف يتوفّى الجنين... في أحشائها» روى الصدوق عن الصادق المُلِيّة : أنّه قيل لملك الموت: كيف تقبض الأرواح وبعضها في المغرب وبعضها في المشرق في ساعة واحدة؟ فقال: أدعوها فتجيبني. قال: فقال ملك الموت المُلِيّة : إنّ الدّنيا بين يدي كالقصعة بين يدي أحدكم يتناول منها ما شاء، والدّنيا

<sup>(</sup>١) أخرجه الكليني في الكافي ٣: ٢٥٦ - ٢٢.

<sup>(</sup>٢) السجدة: ١١.

<sup>(</sup>٣) الواقعة: ٨٣ \_ ٨٥.

عندي كالدرهم في كفّ أحدكم يقلّبه كيف يشاء (١).

«كيف يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق مثله» هو نظير قوله عليه في سابقه: «بل إن كنت صادقاً أيها المتكلف لوصف ربتك فصف جبرائيل وميكائيل...»، بل الإنسان عاجز عن وصف نفسه وروحه ﴿ويسألونك عن الرّوح قل الرّوح قل الرّوح من أمر ربّي...﴾ (٢). فكيف لا يعجز عن وصف ربّ لو كان البحر مداداً لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته ولو جيء بمثله مددا؟!

## ۳۱ من الخطبة (١٦٥)

أَيُّهَا الْمَخْلُوقُ السَّوِيُّ، وَالمُنْشَأُ المَرْعِيُّ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْحَامِ وَمُضَاعَفَاتِ الْأَسْتَارِ، بُدِئْتَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ، وَوُضِعْتَ فِي قَرَادٍ مَكِينٍ، إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ، وَأَجَلٍ مَقْسُومٍ، تَمُورُ فِي بَطِنِ أُمِّكَ جَنِيناً، لَا تُحِيرُ دُعَاءً وَلَا تَسْمَعُ نِدَاءً، ثُمَّ أُخْرِجْتَ مِنْ مَقَرِّكَ إِلَى دَادٍ لَمْ تَشْهَدْهَا، وَلَمْ تَعْرِفْ سُبُلَ مَنَافِعِهَا؛ فَمَنْ هَدَاكَ لِإِجْتِرَادِ الْغِذَاءِ مِنْ قَدْي أُمِّكَ، وَلَمْ تَعْرِفْ سُبُلَ مَنَافِعِهَا؛ فَمَنْ هَدَاكَ لِإِجْتِرَادِ الْغِذَاءِ مِنْ قَدْي أُمِّكَ، وَمَرَّ فَكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ مَوَاضِعَ طَلِبَيكَ وَإِرَادَتِكَ؟ هَيْهَاتَ إِنَّ مَنْ يَعْجِزُ، وَمِنْ عَنْ صِفَاتِ خَالِقِهِ أَعْجَزُ، وَمِنْ تَنَاوُلِهِ بِحُدُودِ الْمَخْلُوقِينَ أَبْعَدُ.

«أيُّها المخلوق» والمراد نوع الإنسان.

«السّوي» أي: المستقيم من بين ذوي الأرواح؛ قبال المسادق الله المفضّل: انظر إلى ما خصّ به الإنسان في خلقه تشريفاً وتفضيلاً على البهائم، فإنّه خلق ينتصب قائماً ويستوي جالساً ليستقبل الأشياء بيديه وجوارحه،

<sup>(</sup>١) أخرجه الصدوق في الفقيه ١: ٨٠ ح ١٢.

<sup>(</sup>٢) الاسراء: ٨٥.

ويمكنه العلاج والعمل بهما، فلو كان مكبوباً على وجهه كذوات الأربع لما استطاع أن يعمل شيئاً من الأعمال(١٠).

«والمنشا» ﴿ وهو الّذي أنشاكم من نفس واحدة ... ﴾ (1)، ﴿ ... هو أنشاكم من الأرض واستعمر كم فيها ... ﴾ (7).

«المرعي» من قبل ربّه في نشوئه.

«في ظلمات الأرحام» ﴿ ...يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث... ﴾ (٤).

«ومضاعفات الأستار» ستر البطن، وستر الرّحم، وستر المشيمة؛ قال الصادق المُنْ للمفضّل: تصور الجنين في الرّحم حيث لا تراه عين ولا تناله يد، تدبّره حتى يخرج سويًا مستوفياً جميع ما فيه قوامه وصلاحه من الأحشاء والجوارح، والعوامل إلى ما في تركيب أعضائه من العظام واللحم والشّحم والمخ والعصب والعروق والغضاريف، فإذا أُخرج إلى العالم تراه كيف ينمو بجميع أعضائه، وهو ثابت على شكل وهيئة لا تتزايد ولا تنقص إلى أن يبلغ أشده، إن مدّ في عمره، أو يستوفى مدّته قبل ذلك، هل هذا إلّا من لطيف التّدبير والحكمة (٥).

«بدئت من سلالة من طين، ووضعت في قرار مكين» الأصل فيه قوله تعالى: 
﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين \* ثمّ جعلناه نطفة في قرار مكين ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) توحيد المفضل: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٩٨.

<sup>(</sup>٣) هود: ٦١.

<sup>(</sup>٤) الزمر: ٦.

<sup>(</sup>٥) توحيد المفضل: ٥٧.

<sup>(</sup>٦) المؤمنون: ١٢ ـ ١٣.

وسلالة من قولهم سللت الشيء من الشيء إذا استخرجته منه، وهو خلاصته، و ﴿ من طين ﴾ متعلق بقوله ﴿سلالة ﴾.

«إلى قدر معلوم وأجل مقسوم» من سنة أشهر إلى تسبعة أشهر، أيّام الحمل ومدّة تحوّلات النطفة إلى نفخ الروح فيه، كما قال عزّوجلّ: ﴿ثمّ خلقنا النّطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثمّ أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسنُ الخالقين﴾ (١).

«تمور» أي: تتحرّك؛ قال الأعشى:

كأنّ مشيتها من بيت جارتها مور السّحابة لا ريث ولا عجل<sup>(٢)</sup> «في بطن أُمّهاتكم...﴾ <sup>(٣)</sup>.

«لا تحير» أي: لا تجيب، ومنه المحاورة.

«دعاء» إذا دعاك أحد.

«ولا تسمع نداء» إذا نوديت؛ قال الصادق الله في ذكر خلق الإنسان: فأوّل ذلك ما يدبّر به الجنين في الرحم، وهو محجوب في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء، ولا دفع أذى، ولا استجلاب منفعة، ولا دفع مضرّة، فإنّه يجري إليه من دم الحيض ما يغذوه الماء والنّبات، فلا يزال ذلك غذاءه حتّى إذا كمل خلقه، واستحكم بدنه، وقوي أديمه على مباشرة الهواء، وبصره على ملاقاة الضياء، هاج الطلق بأمّه فأزعجه أشدّ إزعاج، وأعنفه حتّى يولد، فإذا ولد صرّف ذلك الدم الّذي كان يغذوه من دم أمّه إلى ثديها، وانقلب الطّعم واللون إلى ضرب آخر من

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ١٤.

<sup>(</sup>٢) أورده لسان العرب ٥: ١٨٦ مادة (مور).

<sup>(</sup>٣) النجم: ٣٢.

الغذاء، وهو أشد موافقة للمولود من الدّم فيوافيه في وقت حاجته إليه؛ فحين يولد قد تلمّظ وحرّك شفتيه طلباً للرضاع، فهو يجد ثدي أمّه كالإداوتين المعلّقتين لحاجته، فلا يزال يغتذي باللبن ما دام رطب البدن، رقيق الأمعاء، ليّن الأعضاء حتّى إذا تحرّك واحتاج إلى غذاء فيه صلابة ليشتد ويقوى بدنه، طلعت له الطواحن من الأسنان والأضراس ليمضغ بها الطعام فيلين عليه، ويسهل له إساغته، فلا يزال كذلك حتّى يدرك فإذا أدرك وكان ذكراً طلع الشعر في وجهه فكان ذلك علامة الذكر، وعزّ الرجل الذي يخرج به من حدّ الصبا وشبه النساء، وإن كانت أنثى يبقى وجهها نقيّاً من الشعر لتبقى لها البهجة والنضارة التى تحرّك الرجال لما فيه دوام النسل وبقاؤه.

اعتبريا مفضّل في ما يدبّر به الإنسان في هذه الأحوال المختلفة، هل ترى مثله يمكن أن يكون بالإهمال؟ أفرأيت لو لم يجر إليه ذلك الدّم وهو في الرّحم، ألم يكن سيذوي ويجفّ كما يجفّ النّبات إذا فقد الماء، ولو لم يزعجه المخاض عند استحكامه، ألم يكن سيبقى في الرّحم كالموءُودة في الأرض، ولو لم يوافقه اللبن مع ولادته، ألم يكن سيموت جوعاً أو يغتذي بغذاء لا يلائمه ولا يصلح عليه بدنه، ولو لم تطلع له الأسنان في وقتها، ألم يكن سيمتنع عليه مضغ الطعام وإساغته أو يقيمه على الرّضاع، فلا يشتدّ بدنه ولا يصلح عليه مضغ الطعام وإساغته أو يقيمه على الرّضاع، فلا يشتدّ بدنه ولا يصلح لعمل، ثمّ كان يشغل أمّه بنفسه عن تربية غيره من الأولاد، ولو لم يخرج الشعر في وجهه في وقته، ألم يكن سيبقى في هيئة الصبيان والنساء، فلا ترى له جلالة ولا وقارأ؟!(١)

«ثمّ أُخرجت من مقرّك» من الرّحم.

«إلى دار لم تشهدها» وهي هذا العالم.

<sup>(</sup>١) توحيد المفضل: ٤٨.

«ولم تعرف سبل منافعها» ﴿ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً...﴾ (١).

قال الصادق المنائية: ولو كان المولود يولد فهما عاقلاً لأنكر العالم عند ولادته، ولبقي حيراناً تائه العقل إذا رأى ما لم يعرف، وورد عليه ما لم ير مثله من اختلاف صور العالم من البهائم والطير، إلى غير ذلك ممّا يشاهده ساعة بعد ساعة، ويوماً بعد يوم.

واعتبر ذلك بأنّ مَنْ سُبي من بلد إلى بلد، وهدو عاقل يكون كالواله الحيران، فلا يسرع في تعلّم الكلام، وقبول الأدب كما يسرع الّذي يُسبى صغيراً غير عاقل. ثمّ لو ولد عاقلاً كان يجد غضاضة إذا رأى نفسه محمولاً مرضعاً معصّباً بالخرق مسجّى في المهد، لأنّه لا يستغني عن هذا كلّه لرقة بدنه، ورطوبته حين يولد. ثمّ كان لا يوجد له من الحلاوة والوقع من القلوب ما يوجد للطفل، فصار يخرج إلى الدنيا غبياً غافلاً عمّا فيه أهله، فيلقى الأشياء بذهن ضعيف ومعرفة ناقصة، ثمّ لا يزال يتزايد في المعرفة قليلاً قليلاً وشيئاً بعد شيء وحالاً بعد حال، حتّى يألف الأشياء ويتمرّن ويستمرّ عليها، فيخرج من حدّ التأمّل لها والحيرة فيها إلى التصرّف والاضطراب؛ إلى المعاش بعقله وحيلته، وإلى الاعتبار والطاعة والسّهو والغفلة والمعصية (٢).

«فمن هداك لاجترار الغذاء من ثدي أمّك وعرّفك عند الحاجة موضع طلبتك وإرادتك» ولولا هدايته تعالى وعرفانه لو كان عقلاء العالم مجمعين على أن يهدوه لعجزوا.

هذا، وفي (حيوان الجاحظ): أنّ طاعوناً جارفاً جاء في البصرة على أهل

<sup>(</sup>١) النحل: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) توحيد المفضل: ٥١.

دار فلم يشك أهل تلك المحلّة أنّه لم يبق فيها صغير ولا كبير، وقد كان فيها صبي يرتضع ويحبو، ولا يقوم على رجليه، فعمد من بقي من المطعونين من أهل تلك المحلّة إلى باب تلك الدّار، فسدّوه فلمّا كان بعد ذلك بأشهر تحوّل فيها بعض ورثة القوم، ففتح الباب فلمّا أفضى إلى عرصة الدّار إذا هو بصبيّ يلعب مع جراء كلبة قد كانت لأهل الدّار فراعه ذلك، فلم يلبث أن أقبلت كلبة فلمّا رآها الصبي حبا إليها، فأمكنته من أطبائها، فمصّها فظنّوا أنّ الصّبي لما بقي في الدار وصار منسيّاً واشتدّ جوعه ورأى جراء الكلبة تستقي من أطبائها، حبا إليها، فعطفت عليه، فلما سقته مرّة أدامت ذلك له، وأدام هو الطلب، والّذي ألهم هذا المولود مصّ إبهامه ساعة يولد، ولم يعرف كيف الارتضاع، هو الذي هداه إلى الارتضاع من أطباء الكلبة ().

## ۳۲ من الخطبة (۱۵۸)

ومن خطبة له للتُّلاِ:

أَمْرُهُ قَضَاءٌ وَحِكْمَةٌ ، وَرِضَاهُ أَمَانٌ وَرَحْمَةٌ ؛ يَقْضِي بِعِلْمٍ ، وَيَعْفُو بِحِلْمٍ . اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا تُعَافِي وَتَبْتَلِي، حَمْداً يَكُونُ أَرْضَى الْحَمْدِ لَكَ ، وَأَحَبَّ الْحَمْدِ إِلَيْكَ ، وَأَفْضَلَ الْحَمْدِ عِنْدَكَ ، يَكُونُ أَرْضَى الْحَمْدِ لَكَ ، وَأَحَبَّ الْحَمْدِ إِلَيْكَ ، وَأَفْضَلَ الْحَمْدِ عِنْدَكَ ، حَمْداً يَمْ يُحْجَبُ عَنْكَ ، وَلَا يَقْصُو جَمْداً يَمْ يُخْجَبُ عَنْكَ ، وَلَا يَقْصُو دُونَكَ ، حَمْداً لَا يُحْجَبُ عَنْكَ ، وَلَا يَقْصُو دُونَكَ ، حَمْداً لَا يَحْجَبُ عَنْكَ ، وَلَا يَقْصُو دُونَكَ ، حَمْداً لَا يَنْقَطِعُ عَدَدُهُ ، وَلَا يَنْفَى مَدَدُهُ ، فَلَمْنَا نَعْلَمُ كُنْهَ عَظَمَتِكَ ، إِلَّا أَنَّا نَعْلَمُ أَنْكَ حَيُّ قَيُّومٌ ، لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ، لَمْ يَنْتِهِ عَظَمَتِكَ ، إِلَّا أَنَّا نَعْلَمُ أَنْكَ حَيُّ قَيُّومٌ ، لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ، لَمْ يَنْتِهِ عَظَمَتِكَ ، إِلَّا أَنَّا نَعْلَمُ أَنْكَ حَيُّ قَيُّومٌ ، لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ، لَمْ يَنْتِهِ إِلَىٰكَ نَظَرٌ ، وَلَمْ يُدْرِكُكَ بَصَرٌ ، أَدْرَكْتَ الْأَبْصَارَ ، وَأَحْصَيْتَ الْأَعْمَارَ ، وَأَخَذْتَ بِالنَّوَاصِي وَ الْأَقْدَامِ ، وَمَا الَّذِي نَرَى مِنْ خَلْقِكَ وَنَعْجَبُ لَهُ مِنْ وَالْخَذْتَ بِالنَّوَاصِي وَ الْأَقْدَامِ ، وَمَا الَّذِي نَرَى مِنْ خَلْقِكَ وَنَعْجَبُ لَهُ مِنْ

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ ٢: ١٥٥ والنقل بتصرف في اللفظ، ولم يتعرّض الشارح لشرح قوله: «هيهات إن من يعجز...».

قُدْرَ تِكَ ، وَنَصِفُهُ مِنْ عَظِيمِ سُلْطَانِكَ، وَمَا تَغَيَّبَ عَنَّا مِنْهُ، وَقَصُرَتْ أَبْصَارُنَا عَنْهُ، وَآنْتَهَتْ عُقُولُنَا دُونَهُ، وَحَالَتْ سُتُورُ الْغيب بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، أَعْظَمُ.

«أمره قضاء» لا مرد له ﴿إنّها أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ﴾ (١).

«وحكمة» ولو لم يهتد إليها الأفهام؛ فقالت الملائكة في خلق آدم:
﴿...أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبتح بحمدك ونقدس لك قال إنّي أعلم ما لا تعلمون ﴾ (٢)، وكم من أمر خفيت حكمتُهُ أوّلاً وظهرت أخيراً، ﴿...فلمّا أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنّي أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تُبدون وما كنتم تكتمون ﴾ (٣).

«ورضاه» تعالى عن العبد.

«أمان» من عذابه.

«ورحمة» منه تعالى.

«يقضى» بين عباده.

«بعلم» فيقضى حقّاً.

«ويعفو» عمّن يستحقّ العقوبة.

«بحلم» ﴿ ولو يؤاخذ الله النَّاس بظلمهم ما ترك عليها من دابّة... ﴾ (٤).

«اللّهم لك الحمد على ما تأخذ وتعطي» لأنَّ كلّاً منهما على حسب المصلحة؛ وفي الخبر: قال موسى النُّلِا: يا ربّ رضيت بما قضيت، تُميت

<sup>(</sup>۱) یس: ۸۲

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) النحل: ٦١.

الكبير، وتُبقي الصغير. فقال تعالى: يا موسى! أما ترضاني لهم رازقاً وكفيلاً؟ قال: بلى يا ربّ، فنعم الوكيل أنت ونعم الكفيل(١٠).

«وعلى ما تعافي وتبتلي» لأنّ ابتلاءه من الحكمة؛ وفي الخبر: أوحى تعالى إلى موسى الله ما خلقت خلقاً أحبّ إليّ من عبدي المؤمن، فإنّي إنّ ما ابتليه لما هو خير له، وأزوي عنه ما هو شرّ له لما هو خير له، وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي؛ فليصبر على بلائي، وليشكر نعمائي، وليرضَ بقضائي، أكتبه في الصّدّيقين عندي (٢).

وإذا كان أمره تعالى عن حكمة وقضاه بعلم وعفوه عن حلم يجب حمده تعالى على كلّ فعل منه تعالى، كما قال الشيالا ، ولكن كثيراً من العامّة قالوا: إنّ له تعالى أن يفعل كلّ ما شاء، لا من حيث الحكمة، بل من حيث قدرته كالسّبع القوي.

قال الغزالي: إنّ السّبع يخاف لا لجناية سبقت إليه، بل لصفته وبطشه وهيبته، ولأنّه يفعل ما يفعل ولا يبالي، فإن قتلَك لم يرقّ قلبه، وإن خلّك لم يخلّك شفقة عليك، وإبقاء على روحك، بل أنت أخسّ عنده من أن يلتفت إليك، بل إهلاك ألف مثلك، وإهلاك نملة عنده على وتيرة واحدة؛ وإذ لا يقدح ذلك في عالم سبعيته، وما هو موصوف به من قدرته وسطوته ﴿...ولله المثل الأعلى...﴾ (٣) ولكن من عرفه عرفه بالمشاهدة الباطنة التي هي أقوى وأوثق من المشاهدة الظاهرة، إنّه صادق في قوله: «هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النّار ولا أبالي...(١) وما أجهل قوماً يصفون إلههم هكذا، تعالى عمّا يقولون علوّاً كبيراً.

<sup>(</sup>١) أخرجه الصدوق في التوحيد: ٣٧٤ -١٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الكليني في الكافي ٢: ٦١ ح٧، وأبو على الطوسي في أماليه ١: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) النحل: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) قاله الغزالي في إحياء العلوم ٤: ١٣٩. والنقل بتصرف يسير.

«حمداً يكون أرضى الحمد لك... حمداً لا ينقطع عدده، ولا يفنى مدده» وفي (دعاء تحميد الصحيفة): حمداً نعمّر به في من حمده من خلقه، ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفوه، حمداً يضيء لنا به ظلمات البرزخ، ويسبهل علينا به سبيل المبعث، ويشرّف به منازلنا عند مواقف الأشهاد يوم تُجزى ﴿كلّ نفس بما كسبت وهم لا يظلمون﴾ (١)، ﴿يوم لا يغني مولىً عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون﴾ (٢) حمداً يرتفع منا إلى أعلى علّيين في ﴿كتاب مرقوم\* يشهده المقرّبون﴾ (٢) حمداً تقرّ به عيوننا إذا برقت الأبصار، وتبيض به وجوهنا إذا اسودت الأبشار، حمداً نُعتق به من أليم نار الله إلى كريم جوار الله، حمداً نزاحم به ملائكته المقرّبين، ونضام به أنبياءه المرسلين، في دار المقامة التي لا تحول، ومحلّ كرامته التي لا تحول (٤).

أيضاً: والحمد شبكل ما حمده به أدنى ملائكته إليه، وأكرم خليقته عليه، وأرضى حامديه لديه، حمداً يفضل سائر الحمد، كفضل ربّنا على جميع خلقه. ثمّ له الحمد مكان كلّ نعمة له علينا، وعلى جميع عباده الماضين والباقين (٥).

«فلسنا نعلم كنه عظمتك» قبال السيجاد المنظية: لو اجتمع أهل السيماء والأرض على أن يصفوا الله بعظمته ما قدروا<sup>(١)</sup>.

«إِلَّا أَنَّا نعلم أنَّك حيَّ قيَّوم لا تأخذك سنة ولا نوم» كما وصف نفسه

<sup>(</sup>١) الجاثية: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) الدخان: ٤١.

<sup>(</sup>٣) المطففين: ٢٠ ـ ٢١.

<sup>(</sup>٤) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٥ الدعاء (١).

<sup>(</sup>٥) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٨ الدعاء (١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الكليني في الكافي ١: ١٠٢ ح ٤ والنقل بتصرف يسير.

عزّوجل في قوله: ﴿ الله لا إله إلّا هو الحيّ القيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم... ﴾ (١).

وسُئل الرضاطيَّةِ عن أدنى المعرفة فقال: الإقرار بأنّه لا إله غيره، ولا شبه له ولا نظير، وأنّه قديم مثبت، موجود غير فقيد، وأنّه ليس كمثله شيء (٢). «لم ينته إليك نظر» من نبيّ أو ملك.

«ولم يدركك بصر» من جنّ أو إنس، والنظر أعمّ من أن يكون بالبصر. «أدركت الأبصار» ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللّطيف الخبير ﴾ (٣).

«وأحصيت الأعمار» هكذا في (المصرية)، و (الأعمال) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم)(٤).

قال تعالى حكاية عن العباد يوم التّناد: ﴿...ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكستاب لا يسغادر صسغيرة ولا كسبيرة إلّا أحساها ووجدوا ما عملوا حاضراً...﴾(٥).

«وأخذت بالنواصي والأقدام» قـال تـعالى: ﴿...مــامن دابّـة إِلّا هــق آخــذٌ بناصيتها إِنّ ربّى على صراط مستقيم﴾ (٦).

واحتمل الخوئي<sup>(٧)</sup> أن يكون كلامه الثيلة إشارة إلى قوله عزّوجلّ: ﴿ يُعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصى والأقدام ﴾ (٨). وهو كما ترى.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الكليني في الكافي ١: ٨٦ ح ١، والصدوق في التوحيد : ٢٨٣ ح ١، والعيون ١: ١٠٩ ح ٢٩.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) في شرح ابن أبي الحديد ٢: ٤٤٧، وشرح ابن ميثم ٣: ٢٧٧ «الأعمار» أيضاً.

<sup>(</sup>٥) الكهف: ٩٩.

<sup>(</sup>٦) هود: ٥٦.

<sup>(</sup>٧) شرح الخوثي ٤: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٨) الرحمن: ٤١.

«وما الذي نرى من خلقك... وحالت ستور» هكذا في (المصرية)، والصواب: (سواتر) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)(١).

«الغيب بيننا وبينه أعظم» وفي الخبر: أنّ في السّماوات السّبع لبحاراً عمق أحدها مسيرة خمسمائة عام فيها ملائكة قيام منذ خلقهم الله تعالى، والماء إلى ركبهم (٢).

### ۳۳ من الكتاب (۳۱)

وَاعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكٌ لَأَتَنْكَ رُسُلُهُ ، وَلَرَأَيْتَ آفَارَ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ ، وَلَعَرَفْتَ أَفْعَالُهُ وَصِفَاتِهِ ، وَلَكِنَّهُ إِلهٌ وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ ، لَا يُضَادُّهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ ، وَلَا يَزُولُ أَبَداً وَلَمْ يَزَلْ. أَوَّلٌ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ بِلَا يُهَايَةٍ ، عَظُمَ عَنْ أَنْ تَثْبُتَ رُبُوبِيَّتُهُ بِإِحَاطَةِ وَلَا يَشْعَلُهُ فِي صِغَرِ قَلْبٍ أَوْ بَصَرٍ ، فَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَافْعَلْ كَمَا يَنْبَغِي لِمِثْلِكَ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي صِغَرِ قَلْبٍ أَوْ بَصَرٍ ، وَقِلَّةٍ مَقْدَرَتِهِ ، وَكَثْرَةٍ عَجْزِهِ ، وَعَظِيمٍ حَاجَتِهِ إِلَى رَبِّهِ فِي طَلَبٍ طَاعَتِهِ ، وَالْخَشْيَةِ مِنْ عُقُوبَتِهِ ، وَالشَّفَقَةِ مِنْ سُخْطِهِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُوكَ إِلَّا طَعْرَ بِهِ ، وَالْمَقْقَةِ مِنْ سُخْطِهِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُوكَ إِلَّا بِحَسَنٍ ، وَلَمْ يَنْهَكَ إِلَّا عَنْ قَبِيحٍ .

قوله المَّالِةِ: «واعلم يا بنيّ أنّه لو كان لربك شريك... ولعرفت أفعاله وصفاته» برهان عقلي على وحدة الصانع فكلّ رسول جاء من ربّ واحد، فلو كان ربّ آخر موجوداً لأرسل أيضاً رسلاً، وكلّ ما عرفنا من آثار الملك والسلطان لم نعرفها من غير إله واحد، فلو كان إله آخر لخلق سماوات أخر، وأرضاً أخرى، كما نرى لغير ملكنا ملوكاً آخرين لهم ممالك، وكلّ ما عرفنا من أفعال الإله

<sup>(</sup>١) في شرح ابن أبي الحديد ٢: ٤٤٧، وشرح ابن ميثم ٣: ٢٧٧ «ستور» أيضاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الصدوق في التوحيد: ٢٨١ ح ٩.

وصفاته لم نعرفهما من غير خالق واحد، فلو كان خالق آخر لعرّفنا صفاته بأنّ صفاتي هكذا غير صفات ذاك الخالق، مثلاً عرّف عبد الملك أخلاقه بأنّه ليس كعثمان، ولا كمعاوية، ولا كيزيد؛ الثّلاثة قبله من عشيرته.

والاستدلال بالبرهان العقلي على توحيده تعالى في القرآن أيضاً كثير، كقوله تعالى: ﴿ قُل لُو كَان مِعِه آلِهِ كَمَا يَقُولُونَ إِذَاهُ لِائْتِغُوا إِلَى ذي العرش سبيلاً \* سبحانه وتعالى عمّا يقولون علوّاً كبيراً \* (١)، وكيقوله تعالى: ﴿ أَمِ اتَّخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون \* لو كان فيهما آلهة إلَّا الله لفسدتا فسبحان الله ربّ العرش عمّا يصفون ﴾ (٢)، وكقوله تعالى: ﴿ما اتَّخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كلّ إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عمّا يصفون ﴾ (٢)، وكقوله تعالى: ﴿قل أرأيتم شركاءًكم الدين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلّا غروراً ﴾ (٤)، وكقوله تعالى: ﴿ أمِّن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون \* أمّن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسى وجعل بين البحرين حاجزاً أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون المتن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكّرون \* أمّن يهديكم في ظلمات البرّ والبحر ومن يرسل الرّياح بُشراً بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عمّا يشركون \* أمّن يبدأ الخلق ثمّ يعيده

<sup>(</sup>١) الاسراء: ٤٢ \_ ٤٣.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٢١ \_ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: ٩١.

<sup>(</sup>٤) فاطر: ٤٠

ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين (١).

«ولكنّه إله واحد» بعد ثبوت عدم شريك له.

«كما وصف نفسه» في قوله: ﴿قل هو الله أحد﴾ (٢)، وقد عرفت البرهان على عدم إمكان تعدّده.

ولمّا قال الحباب بن المنذر يوم السقيفة لقريش، إن أبيتم فمنّا أمير ومنكم أمير. قال عمر: هيهات لا يجتمع سيفان في غمد واحد<sup>٣١)</sup>.

وكان ابن عبّاس في وقعة الحرّة في الطائف فسأل عن أمير أهل المدينة، فقيل له: عبد الله بن مطيع على قريش، وعبد الله بن حنظلة على الأنصار. فقال: أميران! هلك القوم (٤).

ولمّا خرج عبد الملك لقتال مصعب أغلق عمرو بن سعيد الأشدق باب دمشق فرجع عبد الملك، وصالحه على كون عمرو خليفته، وأنّ له مع كلّ عامل عاملاً، وأن يكون بيده بيت المال، ثمّ بعث إليه يوماً أُحبّ أن أخلو بك لأشاورك في أُمور، فلمّا وقع عنده أمر بأخذه فأُخذ وأمر أخاه أن يقتله، وخرج للصّلاة فرجع ورأى أنّه لم يقتله، فشتمه وأخذ الحربة بيده، وقال له: لو علمت أنّك تبقى ويصلح لي ملكي لفديتك بدم النّاظر، ولكن قلّما اجتمع فحلان في ذود إلّا عدا أحدهما على الآخر، ورفع الحربة فقتله (٥).

<sup>(</sup>١) النمل: ٦٠ ـ ٦٤.

<sup>(</sup>۲) الاخلاص: ۱.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تاريخه ٢: ٤٥٧ سنة (١١). وابن قتيبة في الامامة والسياسة ١: ٧. والجوهري في السقيفة: ٦٢.

<sup>(</sup>٤) نقله ابن عبد ربه في العقد الفريد ٥: ١٢٩.

<sup>(</sup>٥) نقل القصة الطبري في التاريخ ٤: ٥٩٩ سنة (٦٩). والمسعودي في مروج الذهب ٣: ١٠٤، وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ٢: ٢٦ بفرق يسير.

وقال المنصور لقتيبة بن مسلم: ما تقول في قتل أبي مسلم؟ قال: ﴿ لَوَ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةَ إِلَّا اللهُ لفسدتا...﴾. قال: حسبك يا أبا أُميّة (١).

«لا يضادّه في ملكه أحد» كما يضادّ ملوك الدّنيا كثيراً كثيراً.

«ولا يزول أبداً ولم يزل» أي: أنّه أبديّ سرمديّ.

«أوّل قبل الأشياء بلا أوّليّة، وآخر بعد الأشياء بلا نهاية» ﴿ هو الأوّل والآخر والظّاهر والباطن وهو بكلّ شيء عليم﴾ (٢٠).

«عظم عن أن تثبت ربوبيته بإحاطة قلب أو بصر» قال الجواد التليلا: أوهام القلوب أدق من أبصار العيون؛ أنت قد تدرك بوهمك السند والهند، والبلدان التي لم تدخلها، ولم تدركها ببصرك، وأوهام القلوب لا تدركه، فكيف أبصار العيون (۲).

«فإذا عرفت ذلك» أنّه إله واحد لا يضاده في ملكه أحد، وأنّه لا يزول ولم يزل، وأنّه أوّل قبل الأشياء بلا أوّلية له، وآخر بعدها بلا نهاية له، وربوبيّته أجلّ من أن يحيط به بصر أو قلب.

«فافعل كما ينبغي لمثلك» مسكين تقتله الشّرقة، وتؤلمه البقة، وتنتنه العرقة، مكتوم الأجل، مكنون العلل، محفوظ العمل.

«أن يفعله في صغر خطره» أي: خسّة قيمته.

«وقلّة مقدرته» فلم يقدر على عمل أمر صنغير إذا لم يكن مقدّراً.

«وكثرة عجزه» في أموره، ولو كان ملكاً.

<sup>(</sup>١) ذكر قصة قتل أبي مسلم جمعٌ منهم الطبري في التاريخ ٦: ١٣٧ سنة (١٣٧) بتفصيل. لكن لم أجد في كلامهم ذكر قتيبة بن مسلم. والآية (٢٢) من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup> ٢) الحديد : ٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الكليني في الكافي ١: ٩٩ ح ١١. والصدوق في التوحيد: ١١٣ ح ١٢. ورواه الطبرسي في الاحتجاج ٢: ٤٤٢ عن أبي هاشم الجعفري عن الجواد للنِّكلاً. وروى معناه عن عدّة طرق أخرجته في العنوان (١) من هذا الفصل.

ما كلّ ما يتمنى المرء يدركه تجري الرّياح بما لا تشتهي السّفن (۱) «وعظيم حاجته إلى ربّه» آناً فآناً؛ وفي دعاء الثمالي: «لا الّذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، ولا الّذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك» (۲).

«في طلب طاعته» بتوفيقه.

«والخشية» هكذا في (المصرية)، والصواب: (والرّهبة) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية) الخوف.

«من عقوبته» فلا تقوم لها السماوات والأرض، فكيف مثل الإنسان الضعيف.

«والشَّفقة» أي: الخوف.

«من سخطه» أي: غضبه. فغضبه إهلاك من غضب عليه.

«فإنه لم يأمرك إلا بحسن، ولم ينهك إلا عن قبيح» فيجب عقلاً إطاعته في أوامره لكونها وفق صلاحه، وفي زواجره لترتّب المفاسد عليها.

# ٣٤ من الحكمة (٢٥٠)

وقال لِلنَّالَا:

عَرَفْتُ اللهَ سُبْحانَهُ بِفَسْخِ العَزائِمِ وَحَلِّ العُقُود.

أقول: قال ابن أبي الحديد: هذا فصل يتضمّن كلاماً دقيقاً يذكره المتكلّمون في الخاطر الذي يخطر عن غير موجب لخطوره، فإنّه لا يجوز أن

<sup>(</sup>١) أورده التفتازاني في المطول: ١٢٦ أحوال المسند إليه. والشاعر أبو الطيب المتنبي.

<sup>(</sup>٢) هذه من أوائل دعاء أبي حمزة رواه الطوسي عن أبي حمزة الثمالي عن السجاد عليه في مصباح المتهجد: ٥٧٤.

<sup>(</sup>٣) في شرح ابن أبي الحديد ٤: ٢٨، وشرح ابن ميثم ٥: ٢٢ «الخشية» أيضاً.

يكون الإنسان أخطره بباله، وإلّا لكان ترجيحاً من غير مرجح لجانب الوجود على جانب العدم، فلابد أن يكون المخطر له بالبال شيئاً خارجاً عن ذات الإنسان، وذاك الشيء هو الشيء المسمّى بصانع العالم.

ثمّ قال: ويقال: إنّ عضد الدولة وقعت في يده قصّة وهو يتصفّح القصص فأمر بصلب صاحبها، ثمّ أتبع الخادم خادماً آخر يقول له: قل للمطهّر وكان وزيره -لا يصلبه، ولكن أخرجه من الحبس فاقطع يده اليمنى، ثمّ أتبعه خادماً ثالثاً فقال: بل تقول له يقطع أعصاب رجليه، ثمّ أتبعه خادماً آخر فقال له: ينقله إلى القلعة بسيراف في قيوده فيجعله هناك، فاختلف دواعيه في ساعة واحدة أربع مرّات (١).

قلت: والظاهر أنّ الخبر الذي روي عن النبي تَتَكِيَّالُهُ: «ما من آدميّ إلّا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله»<sup>(۲)</sup> في معنى كلامه لليُّلاِ:

«عرفت الله بفسخ العزائم وحلّ العقود» بأن يكون معناه أنّه تعالى يتصرّف في قلوب عبيده كيف شاء بعزمها على أمر، وعقدها له فيفسخها ويحلّها، وبالعكس، كتصرّف من أخذ خاتماً بين إصبعيه فيه، ويشهد له قوله تعالى: ﴿...واعلموا أنّ الله يحول بين المرء وقلبه وأنّه إليه تحشرون﴾ (٣)، والحديث القدسي: «لا تقضوا أوقاتكم بسبّ الملوك فإنّ قلوبها بيدي أجعلها

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ٤: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في سننه ١: ٧٧ ح ١٩٩، وأحمد في مسند، ٤: ١٨٧، والحاكم في المستدرك، والطبراني في معجمه الخبير، والدارقطني في السفات عنهم منتخب كنز العمال ١: ١٨٤، و: ١١٦ عن النواس بن سمعان عن النبي تَلْبَوْلُهُ، والخرجه الصدوق في علل الشرائع وروي أيضاً عن طريق أنس بن مالك وعبداقه بن عمر وأُمَّ سلمة عن النبي تَلْبُولُهُ، وأخرجه الصدوق في علل الشرائع ٢: ٤ - ٦ - ٧ عن الباقر عليه الشريف الرضي في المجازات النبوية: ٢٥٦، والشريف المرتضى في أماليه ٢: ٢ المجلس (٢٢). وتنزيه الأنبياء: ١٢٥، وإن قتيبة في تأويل المختلف: ٨- ٢، ولفظ الكتاب للرضي.

<sup>(</sup>٣) الاتفال: ٢٤.

رحيماً عليكم»<sup>(۱)</sup>.

وأمّا قول المصنّف في (مجازاته النبويّة): إنّ معنى قلبه بين إصبعين من أصابع الله هو: أنّ الإصبع بمعنى النّعمة، والأثر الجميل كقول الراعي: ضعيف العصا بادي العروق ترى له عليها إذا ما أجدب النّاس إصبعا أي: ما من آدمي إلّا وقلبه من الله سبحانه بين نعمتين حسنتين: إحداهما ما منّ الله عليه من معرفة خالقه ورازقه، والأخرى ما امتنّ عليه من تحسين خلقه و توسيع رزقه (۲).

فكما ترى، فإنّ الموضوع في النّعمتين اللّتين قالهما نفس الإنسان لا قلبه، فإن صحح في الأولى جعل القلب موضوعاً بتكلّف، ففي الثانية غير صحيح، مع أنّ الأولى غير صحيحة في نفسها؛ فكم آدميّ لم يرزق معرفة خالقه ورازقه، بل هم أكثر من العارفين بربّهم، مع أنّ الخبر تضمن أنّه ما من آدميّ إلّا وهو كذا، وأيضاً فرق بين قولهم: لفلان عليّ إصبع، وقولهم: أمري بين إصبعيه، فالأوّل بمعنى: أنّ له عندي نعمة، وأمّا الثاني فبمعنى: أمري بيده، ومثله الخبر. وكيف كان ففي (عيون ابن قتيبة): أتى رجل يزيد بن أبي مسلم برقعة يسأله أن يرفعها إلى الحجّاج، فنظر فيها يزيد فقال: ليست هذه من الحوائج التي ترفع إلى الأمير. فقال الرجل: فإنّي أسألك أن ترفعها فلعلّها توافق قدراً فيقضيها وهو كاره. فأدخلها وأخبره بمقالته. فنظر في الرقعة، وقال له: قل للرّجل: إنّها وافقت قدراً، وقد قضيناها، ونحن له كارهون (٢٠).

وفي (أغاني أبي الفرج) قال أحمد بن خلّاد: حدّثني أبي قال: كنت أُكلّم

<sup>(</sup>١) أخرجه الصدوق في أماليه : ٢٩٩ ح ٩ المجلس (٥٨) والنقل بالمعني.

<sup>(</sup>٢) المجازات النبوية: ٣٤٦ ح٢٦٨، وبين اللفظ المنقول ولفظ المجازات فرق كثير.

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار لابن قتيبة ٣: ١٣٠ والنقل بتصرف يسير.

بشّار الشاعر وأردّ عليه سوء مذهبه بميله إلى الإلحاد، فكان يقول: لاأعرف إلّا ما عاينته أو عاينت مثله. وكان الكلام يطول بيننا؛ فقال لي يوماً: ما أظنّ الأمر يا أبا خالد إلّا كما تقول، وأنّ الّذي نحن فيه خذلان، ولذلك أقول:

طبعت على ما في غير مخيّر هواي ولو خيرت كنت المهذّبا أريد فلا أُعطى وأُعطى فلم أرد وقصّر علمي أن أنال المغيّبا فأصرف عن قصدي وعلمي مقصّر وأُمسي وما أُعقبت إلّا التعجّبا(١)

#### ۳۵ الحكمة (۳۵۱)

وقال لَكِلَةٍ:

عِنْدَ تَناهِي الشِّدَّةِ تَكُونُ الفَرْجَةُ، وَعِنْدَ تَضايُقِ حَـلَقِ البَـلاءِ يَكُـونُ الرَّخاءُ.

هو أحد الشواهد والأدلة أيضاً على وجود الباري تعالى؛ فالفرج والرّخاء للشخص لئلّا يهلك كدفع الآفات عن العالم لئلّا يفنى دليل على وجود صانع حكيم رؤوف رحيم، وضع للإنسان شدة كما للعالم آفة حكمة، ويرفعهما بعد حين رأفة ورحمة، وقد صنّف في حكايات من فرّج عنهم بعد غاية الشدّة كتب؛ ومنها كتاب لأبي الحسن المدائني، وكتاب لحسين بن سعد الدهستاني، وكتاب لابن أبي الدنيا البغدادي، وكتاب لمحسن بن علي التنوخي.

وفي (تاريخ بغداد) في يعقوب بن داود السلمي الذي استوزره المهديّ، ثمّ غضب عليه لإطلاقه علوياً أمره بقتله فحبسه في المطبق: قال يعقوب: حبسني المهديّ في بئر وبنيت عليّ قبّة، فمكثت فيها خمس عشرة حجّة

<sup>(</sup>١) الأغاني ٣: ٢٢٧.

مضى صدر من خلافة الرشيد، وكان يدلى إليّ في كلّ يوم رغيف وكوز من ماء، وأُوذن بأوقات الصلوات، فلمّا كان في رأس ثلاث عشرة حجّة أتاني آت في منامى، فقال:

حنا على يوسف ربَّ فأخرجه من قعر جبّ وبيتٍ حوله غمم فحمدت الله وقلت: أتى الفرج. فمكثت حولاً لا أرى شيئاً، ثمّ أتاني ذلك الآت بعد حول، فقال:

عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب في الخريب في أهله النائي الغريب

فلمّا أصبحت نوديت، فظننت أنّي أوذن بالصلاة فدُلّي لي حبل أسود وقيل لي: اشدد به وسطك. ففعلت، فأخرجوني فلمّا قابلت الضوء غشي بصري. فانطلقوا بي فأدخلوني على الرّشيد... فقال لي الرّشيد: والله ما شفّع فيك أحد غير أنّي حملت الليلة صبيّة لي على عنقي، فذكرت حملك إيّاي على عنقك فرثيت لك (١).

وفى (المعجم) أنشد لإبراهيم الصولي:

ربما تجزع النّفوس من الأم حرّ له فرجة كحلّ العقال

ونكت بقلمه شمّ قال:

ولربّ نازلة يضيق بها الفتى ذرعاً وعند الله منها المخرج كملت فلمّا استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنّها لا تفرج (٢)

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ١٤: ٢٦٤ والنقل بتصرف.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء للحموى ١: ١٨٦.

#### ۳٦ من الخطبة (٨١)

ومن خطبة له علي عجيبة:

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي عَلَا بِحَوْلِهِ، وَدَنَا بِطَوْلِهِ، مَانِحٍ كُلِّ غَنِيمَةٍ وَفَضْلٍ، وَكَاشِفِ كُرَمِهِ، وَسَوَابِعْ نِعَمِهِ، وَكَاشِفِ كُرَمِهِ، وَسَوَابِعْ نِعَمِهِ، وَكَاشِف كُرَمِهِ، وَسَوَابِعْ نِعَمِهِ، وَأَوْمِنُ بِهِ أَوَّلًا بَادِياً وَأَسْتَهْدِيهِ قَرِيباً هَادِياً، وَأَسْتَعِينُهُ قَادِراً قَاهِراً، وَأَدْتِوكُلُ عَلَيْهِ كَافِياً نَاصِراً.

أقول: وروى (أمالي الشيخ) مسنداً عن ابن عبّاس: قال: خطب أمير المؤمنين المؤلِّة فقال: «الحمد شه الذي لا يحويه مكان، ولا يحدّه زمان، علا بطوله، ودنا بحوله، سابق كلِّ غنيمة وفضل، وكاشف كل عظيمة وأزل، أحمده على جود كرمه، وسبوغ نعمه، وأستعينه على بلوغ رضاه، والرّضابما قضاه، وأو من به إيماناً، وأتوكل عليه إيقاناً، وأشهد أن لا إله إلّا الله الذي رفع السماء فبناها، وسبطح الأرض فطحاها ﴿أخرج منها ماءَها ومرعاها\* والجبال أرساها ﴾ (١) لايؤوده خلق، وهو العلي العظيم...» (٢).

قول المصنف: «ومن خطبة له عجيبة» هكذا في (المصرية)، ولكن في (ابن أبي الحديد): «ومن خطبة له لليلي وتسمّى بالغرّاء وهي من الخطب العجيبة العجيبة» (٦) وفي (ابن ميثم): «ومن خطبة له لليل وهي من الخطب العجيبة وسمّى الغرّاء» (٤): «ومن خطبة وهي مصححة) تاريخها سنة (١٠٧٥): «ومن خطبة له لليل عجيبة تسمّى الغرّاء»؛ وهذا الاختلاف عجيب، ولعل في النسخ

<sup>(</sup>۱) النازعات: ۳۱ ـ ۳۲.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو جعفر الطوسي في أماليه ٢: ٢٩٦ المجلس (٢٠).

<sup>(</sup>٣) لفظ ابن أبي الحديد ٢: ٨٥ «وتسمّى بالغراء وهي من الخطب العجيبة».

<sup>(</sup>٤) لفظ ابن ميثم ٢: ٢٣٠ «وهي من الخطب العجيبة».

تصحيفاً؛ وكيف كان فمن اتفاق الثلاثة على فقرة (وتسمى الغرّاء) يعلم سقوطها من (المصرية)، إلّا أنّ قول المصنف في آخر الخطبة: «ومن النّاس من يسمّي هذه الخطبة الغرّاء، لا يناسب ثبوتها، ولعلّه نسي قوله في الأوّل؛ وكيف كان، فقال ابن أبي الحديد بعد ذكر نكات في ألفاظ العنوان ومعانيها: «وهذه اللّطائف والدقائق من معجزاته المنالية اللهائد. «وهذه اللّطائف والدقائق من معجزاته المنالية اللهائد اللهائف والدقائق من معجزاته المنالية اللهائد المنالية المنالي

«الحمد شه الذي علا بحوله» أي: بقوّته؛ قال ابن ميثم: وقد أثنى الله على الله تعالى في هذا الفصل باعتبارات أربعة من نعوت جلاله؛ الأوّل: كونه عليّاً، وإذ ليس المراد به العلق المكانيّ لتقدّسه عن الجسميّة كما سبق، فالمراد العلق المعقول له باعتبار كونه مبدأ كلّ موجود ومرجعه، فهو العليّ المطلق الذي لا أعلى منه في وجود وكمال رتبة وشرف، كما سبق بيانه، ولمّا عرفت أنّ معنى الدّنق إلى كلّ موجود صدر عن قدرته وقوّته، لا جرم جعل للحوقه له مبدأ هو حوله (٢).

«ودنا بطوله» أي: بمنّه؛ قال ابن ميثم: لمّا عرفت أنّ معنى الدنق والقرب في حقّه تعالى ليس مكانيّاً أيضاً، كان اعتباراً تحدّثه عقولنا له تعالى من قرب إفاضة نعمه على قوابلها، وقربه من إبصار البصائر في صورة نعمةٍ نعمةً منها، ولذلك جعل طوله مبدأً لدنقه (٣).

«مانح» أي: معطٍ.

«كلّ غنيمة» ﴿...ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السّلام لستَ مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة...﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ٢: ٨٦

<sup>(</sup>۲) شرح ابن میثم ۲: ۲۳۱.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن میثم ۲: ۲۳۱.

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٤.

«وفضل» ﴿ ...ويؤتِ كلُّ ذي فضل فضله ... ﴾ (١).

«وكاشف كلّ بليّة وأزل» أي: ضيق؛ قال ابن ميثم: (مانح) و (كاشف) إشارة إلى كلّ نعمة صدرت عنه تعالى على قابلها؛ فمبدؤه جوده ورحمته، سواء كانت وجوديّة كالصّحّة والمال والعقل وغيرها، أو عدمية كدفع البأساء والضرّاء، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وما بكم من نعمة فمن الله ثمّ إذا مسّكم الضّرّ فإليه تجأرون \* ثم إذا كشف الضرّ عنكم...﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿أمّن يجيب المضطرّ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض....﴾ (٢).

قلت: وكلامه النّبي من الأوّل إلى هنا في شنائه عليه تعالى باعتبارات بينها الني من حوله تعالى وطوله، ومانحيته وكاشفيته، نظير قوله تعالى: ﴿سبّح اسم ربك الأعلى\* الذي خلق فسوّى\* والذي قدّر فهدى\* والذي أخرج المرعى\* فجعله غُثاء أحوى ﴾ (٤)، فأمر \_تعالى \_بوجوب تسبيحه والثناء عليه باعتبارات بينها من خلقه فتسويته، وتقديره فهدايته، وإخراجه المرعى.

«أحمده على عواطف» من إضافة الصّفة.

«كرمه» مفرد بمعنى الجمع.

«وسوابغ» أي: كوامل.

«نعمه» ﴿ ...وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ... ﴾ (٥).

قال ابن ميثم: قوله المنافظ (أحمده) الى قوله (نعمه) تنبيه للسامعين على مبدأ استحقاقه لاعتبار الحمد، وهو كرمه؛ قال بعض الفضلاء: الكريم هو الذي

<sup>(</sup>۱) هود: ۳.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٥٣ \_ ٥٤.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن ميثم ٢: ٢٣١. والآية (٦٢) من سورة النمل.

<sup>(</sup>٤) الأعلى: ١ \_ ٥.

<sup>(</sup>٥) لقمان: ۲۰.

إذا قدر عفا، وإذا وعد وفا، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء، ولا يبالي كم أعطى ولا لمن أعطى، وإن رفع إلى غيره حاجة لا يرضى، وإذا جفا عاتب وما استقصى، ولا يضيع من لاذ به والتجأ، ويغنيه عن الوسائل والشفعاء. فمن اجتمعت له هذه الاعتبارات حقيقة من غير تكلّف فهو الكريم المطلق، وليس ذلك إلّا الله تعالى، والأجمع الأمنع في رسم هذا الاعتبار يعود إلى فيضان الخير عنه من غير بخل ومنع وتعويق على كلّ من يقدر أن يقبله بقدر ما يقبله، وعواطف كرمه هي نعمه وآثاره الخيرية التي تعود على عباده مرّة بعد أخرى، ونعمه السابغة التي لا قصور فيها عن قبول قابلها(۱).

«وأؤمِنُ به أوّلاً بادياً» أي: ظاهراً. أوّلاً بادياً حالان من الضمير في (به) كقوله المُعْلِظِ بعد: قريباً هادياً، وقادراً قاهراً، وكافياً ناصراً، والكلّ للثبوت كقوله تعالى: ﴿...قائماً بالقسط...﴾ (٢) بمعنى أنّه يجب الايمان به تعالى لكونه أوّلاً ومبدأً لجميع الأشياء، ولكونه تعالى ظاهراً جليّاً بآثاره، وخلائقه عند جميع العقلاء.

وأمّا قول ابن أبي الحديد: «أوّلاً منصوب على الظّرفية، كأنّه قال: قبل كلّ شيء "") فبلا معنى، فأيّ شيء يقول في قوله الله الله الله الظاهر أنّه جعله ظرفاً لقول (الصحاح): تقول: ما رأيته مذ عام أوّل، ومذ عام أوّل فمن رفع الأوّل جعله صفة لعام كأنّه قال: أوّل من عامنا، ومن نصبه جعله كالظّرف كأنّه قال: مذ عام قبل عامنا.

«وأستهديه قريباً هادياً» والاستهداء من البعيد ولو كان هادياً أو القريب

<sup>(</sup>۱) شرح ابن میشم ۲: ۲۳۱.

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۱۸.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الحديد ٢: ٨٦

<sup>(</sup>٤) صحاح اللغة، الجوهري ٥: ١٨٣٨ مادة (أول).

غير الهادي بلا ثمر، ولا يجمعهما حقيقة غيره تعالى فيجب الاستهداء منه.

«وأستعينه قادراً قاهراً» هكذا في (المصرية)، والصواب: (وأستعينه قاهراً قادراً) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخوثي والخطية)(١).

قال ابن ميثم: استعانته طلب المعونة منه على ما ينبغي من طاعته، وسلوك سبيله، والقاهر هو الذي لا يجري في ملكه بخلاف حكمه، بل كلّ موجود مسخّر تحت حكمه وقدرته، وحقير في قبضته، والقادر هو الذي إذا شاء فعل وإذالم يشأ لم يفعل، وإن لم يلزم أنّه لا يشاء فلا يفعل كما سبق بيانه، وظاهر أنّه باعتبار هذين الوصفين مبدأ للاستعانة (٢).

«وأتوكل عليه كافياً ناصراً» قال ابن ميثم: التوكّل ـ كما علمت ـ يعود إلى اعتماد الانسان في ما يرجو أو يخاف على غيره، والكافي اعتبار كونه معطياً لكلّ قابل من خلقه ما يكفي استحقاقه من منفعة، ودفع مضرّة، والنّاصر هو اعتبار إعطائه النّصر لعباده على أعدائهم بإفاضة هدايته وقرّته، وظاهر أنّه تعالى باعتبار هذين الوصفين مبدأ لتوكّل عباده عليه، وإلقاء مقاليد أمورهم إليه (٣).

قلت: ولذا قال نوح النَّلِةِ لقومه: ﴿...ياقوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكّلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثمّ لا يكن أمركم عليكم غُمّة ثمّ اقضوا إلىّ ولا تُنظِرُون﴾ (٤).

ومثله قال الحسين الميلال يوم الطفّ لأهل الكوفة، كما رواه أبو مخنف(٥).

<sup>(</sup>١) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢: ٨٥، وشرح الخوئي ٢: ٠٣٤. لكن في شرح ابن ميثم ٢: ٢٣٠ «قادراً قاهراً» أيضاً.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن میشم ۲: ۲۳۲.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) يونس: ٧١.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري في تاريخه ٤: ٣٢٢ سنة (٦١) عن أبي مخنف، لكن ليس في كتاب مقتل الحسين المنسوب إلى أبي مخنف.

#### ۳۷ الحكمة (۱۳)

وقال للطِّلْةِ:

مَنْ ضَيَّعَهُ الأَقْرَبُ أُتِيحَ \_أي قدّر \_لَهُ الأَبْعَدُ.

أقول: هو أيضاً إحدى آيات الله تعالى، فمن ضيّعه الأقرب لو لم يقدّر له الأبعد له لك؛ ونرى أنّ كثيراً من المؤمنين الّذين يتبرّأ منهم أقاربهم، ويدعونهم يقدّر الله لهم من يخدمهم من الأباعد، كما أنّ موسى المنا للما ألقته أمّه في اليمّ أخذه عدوّه وربّاه (١).

## ۳۸ الحكمة (۸٤)

وقال للظِّلْإِ:

بَقِيَّةُ السَّيفِ أبقى عَدَداً وَأَكْثَرُ وَلَداً.

أقول: الأصل في العنوان أنّ الحصين بن المنذر كتب إليه النّ كما في العقد، أنّ السيف أكثر في ربيعة، فوقّع النّ في جوابه: بقيّة السّيف أنمى عدداً (٢).

وفي (بيان الجاحظ): قال علي كرّم الله وجهه: بقية السّيف أنمى عدداً وأكرم ولداً، ووجد النّاس ذلك بالعيان الّذي صار إليه ولده من نهك السّيف، وكثرة الذّرء وكرم النّجل<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن أبي الحديد: قال شيخنا أبو عثمان (يعني الجاحظ): ليته عليه المالية

<sup>(</sup>١) القصة مذكورة في قوله تعالى في سورة طه: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ٤: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين ٢: ٣٥٥.

لمًا ذكر الحكم ذكر العلّة، ثم قال: قد وجدنا مصداق قوله أولاده، وأولاد الزّبير، وبنى المهلّب وأمثالهم (١١).

قلت: أمّا العلّة فالعناية الإلهية بجبران من وقع عليه ظلم؛ فمضرحيث كانت فيهم السلطنة، وكانوا أعداء ربيعة فأكثروا من إفنائهم، ثمّ الّذي وجدت في كتاب الجاحظ الاقتصار على ولده (٢١)؛ وأمّا جمعه معهم ولد الزّبير وولد المهلّب حكما نقل ففي غير محلّه، حيث إنّ الزبير إنّما قتل جمع من ولده أيّام نهوض عبد الملك فقط، فقتل مع عبدالله بن الزبير ابناه الزبير وعروة، وأخوه المنذر، وابن أخيه عمرو بن عروة، وقتل مع مصعب أخيه ابنه عيسى، كما أنّ المهلّب قتل جمع من ولده أيّام خرج يزيد بن المهلب على يزيد بن عبد الملك.

وأمّا ولده النّيُلِا فكان القتل فيهم في كلّ زمان في مدّة سلطنة بني أمية وسلطنة بني العباس، سوى وقعة الطفّ التي أرادوا فيها استيصالهم حتّى قتلوا رضيعهم وأرادوا قتل عليلهم، حتّى صنف في مقاتلهم كتب كثيرة بالخصوص، ومنها (مقاتل الطالبيين) لأبي الفرج الاصبهاني الأمويّ، ومع ذلك ولده النيّلِا أكثر من جميع طوائف قريش حتّى مع العباسيين، مع بني هاشم، وقد كانوا كثروا أيام سلطنتهم، وقد كان المأمون أمر بإحصائهم لمّا أراد جعل عليّ بن موسى الرضاطيّلِا ولي عهده، فكانوا ثلاثة وثلاثين ألفأ صغيراً وكبيراً، فقال المأمون للنّاس أنّه نظر في ولد العباس وولد عليّ النّيلا فلم يجد في وقته أحداً أفضل ولا أحقّ بالأمر من عليّ بن موسى النّيلا . نقل ذلك

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ٤: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) قال الجاحظ في البيان والتبيين ٢: ٣٥٥: «قال المهلب: ليس أنمى من بقية السيف، فوجد الناس تصديق قوله فيما نال أولاده من السيف وصار فيهم من النماء، وقال علي بن أبي طالب: بقيّة السيف أنمى عدداً وأكرم ولداً. ووجد الناس ذلك بالعيان الذي صار إليه من ولده من نهك السيف وكثرة الذرء وكرم النجل» فقال في: ٣٥٦: «ولم يظهر من عدد القتلى مثل الذي يظهر في آل أبي طالب وآل الزبير وآل المهلب».

الطبري والمسعودي(١)، بل المعروف من جميع قريش - منذ قرون وفي كلّ قرن - كلّ صقع مشحون من ولده المنافح ، وذلك من آيات الله الخاصّة فيه المنافح .

قال محمّد بن محمّد بن النعمان في (إرشاده): ومن آيات الله تعالى فيه طلي الله أنه لم يُمْنَ أحد في ولده وذريته بمثل ما منى المي المن في ذريته، وذلك أنه لم يُعرف خوف شمل جماعة من ولد نبي، ولا إمام، ولا ملك زمان، ولا برّ ولا فاجر كالخوف الّذي شمل ذرّية أمير المؤمنين المَّا الحق أحداً من القبل والطرد عن الدّيار والأوطان والإخافة والإرهاب ما لحق ذرّية أمير المؤمنين عليه وولده، ولم يجر على طائفة من الناس من ضروب النكال ما جرى عليهم من ذلك؛ فقتلوا بالفتك والغيلة والاحتيال، وبُنى على كثير منهم وهم أحياء البنيان، وعذَّبوا بالجوع والعطش حتّى ذهبت أنفسهم على الهلاك، وأحرجهم ذلك إلى التمزّق في البلاد، ومفارقة الديار والأهل والأوطان، وكتمان نسبهم عن أكثر الناس، وبلغ بهم الخوف إلى الاستخفاء عن أحبائهم فضلاً عن الأعداء، وبلغ هربهم من أوطانهم إلى أقصى الشرق والغرب، والمواضع النائية عن العمارة، وزهد في معرفتهم أكثر الناس، ورغبوا عن تقريبهم، والاختلاط بهم مخافة على أنفسهم وذراريهم من جبابرة الزمان؛ وهذه كلّها أسباب تقتضي انقطاع نظامهم واجتثاث أصولهم وقلّة عددهم، وهم مع ما وصفناه أكثر ذرّية من الأنبياء والصالحين والأولياء، بل أكثر من ذراري كلّ أحد من الناس، قد طبقوا بكثرتهم البلاد، وغلبوا في الكثرة على ذرارى أكثر العباد.

<sup>(</sup>١) الطبري في التاريخ ٧: ١٣٢ ، سنة ( ٢٠٠)، والمسعودي في المروج ٣: ٤٤٠، ولفظ المسعودي «وأُحصي في هذه السنة ولد العباس فبلغوا ثلاثة وثلاثين ألفاً ما بين ذكر وأُنثى» وروى قول المأمون للناس في الرضا للخ الطبري في التاريخ ٧: ١٣٩ سنة (٢٠١)، والمسعودي في المروج ٣: ٤٤١.

هذا مع اختصاص مناكحهم في أنفسهم دون البعداء، وحصرها في ذوي أنسابهم دينة من الأقرباء، وفي ذلك خرق العادة على ما بينّاه، وهو دليل الآية الباهرة في أمير المؤمنين المُنالِ كما وصفناه وبينّاه، وهذا ما لا شبهة فيه (۱).

قلت: وكثرة أولاد أمير المؤمنين النالج مع قتلهم وحبسهم وطردهم في كلّ زمان ومكان شاهدة لتصديق وعد الله تعالى نبيته عَلَيْ الكوثر، كما أنّ انقراض جماهير قريش الشانئين للنبي عَلَيْ الله على الله الله الله المحديق وعيد الله تعالى شانئه عَلَيْ الله الله الله وعيده تعالى وعيد الله تعالى شانئه عَلَيْ الكونه أبتر بالخصوص، مضافاً الى وعيده تعالى الظالمين عموماً بقطع دابرهم في قوله تعالى: ﴿ فقطع دابرُ القوم الذين ظلموا والحمدُ لله ربّ العالمين ﴾ (١). وممّا يشهد لقوله علي في كون بقية السّيف أكثر عدداً عناية منه تعالى ببقاء النوع الإنساني في غير الظالمين؛ فبعد الحربين العالميتين كانت النساء في أوربا (١) -كما قالوا -لم يلدن غير البنين لفناء رجال كثيرين مِنْهُنّ.

#### ٣٩ الحكمة (١٣٩)

وقال لِلنَّالَا:

تَنْزِلُ المَعونَةُ عَلَى قَدْرِ المَؤُونَةِ.

أقول: هو أيضاً أحد الأدلة على وجود الخالق الرّازق، وذلك أمر مشاهد بالعيان؛ فالإنسان إذا كان وحده يكون رزقه بقدره نوعاً، واذا صار ذا زوجة

<sup>(</sup>١) الإرشاد للمفيد: ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) لم يختص هذا الحرب بأوربا، بل قلَّما يوجد بلد لم تسر إليه الفتنة في العالم.

يزداد في رزقه بقدرها، وإذا صار ذا أولاد يزداد في رزقه بقدرهم؛ بمعنى أنه لا يمكن أن يرزق أقل، وإلا فقد يرزق من وحده بقدر مؤونة عدة.

والمراد ما إذا تعرض للرزق أو لم يكن له حيلة، وإلّا ففي الخبر: من جلس في بيته ودعا للرزق مع تمكّنه يكون ممّن لا يستجاب لهم (١٠).

قال ابن أبي الحديد: كان على بعض الموسرين رسوم لجماعة من الفقراء يدفعها إليهم كلّ سنة فاستكثرها فأمر كاتبه بقطعها، فرآى في المنام كأنَّ له أموالاً كثيرة في داره تصعدها أقوام من الأرض إلى السماء وهو يجزع من ذلك، فيقول: يا ربّ رزقي، فقيل له: إنّما رزقناك هذه لتصرفها في ماكنت تصرفها فيه، فإذا قطعت ذلك رفعناها منك، وجعلناها لغيرك. فلمّا أصبح أمر كاتبه بإعادة تلك الرسوم أجمع (٢).

قلت: وفي (تاريخ بغداد): أنّ الواقديّ كتب رقعة إلى المأمون يذكر فيها غلبة الدّين وغمّه بذلك. فوقع المأمون على ظهرها: فيك خلّتان السخاء والحياء؛ فأمّا السّخاء فهو الّذي أطلق ما ملكت، وأمّا الحياء فهو الّذي منعك من اطلّلاعنا على ما أنت عليه، وقد أمرنا بكذا وكذا؛ فإن كنّا أصبنا إرادتك في بسط يدك فإنّ خزائن الله مفتوحة، وأنت كنت حدّثتني وأنت على قضاء الرّشيد عن محمّد بن إسحاق عن الزهري عن أنس أنّ النبي عَيَالِيَّ قال للزّبير: إنّ باب الرزق مفتوح بباب العرش ينزّل الله على العباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم، فمن قلّل قلّل له، ومن كثّر كثّر له. قال الواقدي: وكنت قد أنسيت هذا الحديث فكان

<sup>(</sup>۱) هذا المعنى أخرجه الحميري في قرب الإسناد: ٣٨، والكليني بخمس طرق في الكافي ٢: ١١٥ ح ٢ و ٣، و ٥: ٦٥ ح ١، و ٥: ٧٧ ح ١. والصدوق في الفقيه ٢: ٣٩ ح ١٠ وبطريقين في الخصال: ١٦٠ ح ٢٠ ٢، و: ٢٩٩ ح ٧١، والطوسي في التهذيب ٦: ٣٢٢ ح ٨ وأماليه ٢: ٢٩٢ المجلس ١٩، والكراجكي في كنز الفوائد: ٢٩١، وابن إدريس في السرائر عنه الوسائل ٤: ١٦٠١ ح ٤، وجمع آخر.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ٤: ٣٠٩.

تذكرته إيّاي أحبّ إليّ من جائزته \_ قال الراوي: بلغني أنّ الجائزة كانت مائة ألف درهم \_ فكان الحديث أحبّ إليه من مائة ألف(١).

# ٤٠ الحكمة (١٤٤)

وقال للتَّالِدُ:

يَنْزِلُ الصَبْرُ عَلَى قَدرِ المُصيبَةِ، وَمَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ عِنْدَ مُصيبَتِهِ حَبطَ أَجْرُهُ.

«ينزل الصبر على قدر المصيبة» نزول الصبر على قدر المصيبة أيضاً هو إحدى آياته تعالى وحِكَمه وألطافه على عبيده، كنزول المعونة عليهم على قدر مؤونتهم.

وفي (توحيد المفضل) - بعد ذكر نعمة الحافظة، وأنّه لولاها لاختلّ حال الناس -: وأعظم من النّعمة على الإنسان في الحفظ النّعمة في النّسيان، فإنّه لولا النسيان لما سلا أحد عن مصيبة، ولا انقضت له حسرة، ولا مات له حقد، ولا استمتع بشيء من متاع الدّنيا مع تذكّر الآفات، ولا رجاء غفلة من سلطان، ولا فترة من حاسد. أفلا ترى كيف جعل في الانسان الحفظ والنسيان وهما مختلفان متضادّان، وجعل له في كلّ منهما ضرب من المصلحة؟ وما عسى أن يقول الذين قسّموا الأشياء بين خالقين متضادّين في هذه الأشياء المتضادّة المتباينة، وقد تراها تجتمع على ما فيه الصّلاح والمنفعة (٢).

وروى (الكافي) عن الصادق التله أيضاً: أنّ الميّت إذا مات بعث الله تعالى ملكاً إلى أوجع أهله، فمسح على قلبه، فأنساه لوعة الحزن، ولولا ذلك

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٢: ١٩ . والنقل بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) توحيد المفضل: ٧٨.

لم تعمر الدّنيا<sup>(١)</sup>.

وعنه النّيلِا أيضاً: إنّ الله تبارك وتعالى تطوّل على عباده بثلاث: ألقى عليهم الرّوح، ولولا ذلك ما دفن حميم حميماً، وألقى عليهم السّلوة، ولولا ذلك لانقطع النّسل، وألقى على هذه الحبّة الدابّة، ولولا ذلك لكنزها ملوكهم كما يكنزون الذّهب والفضّة (٢).

«ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبته حبط أجره» وفي (المصرية) بدل (أجره): (عمله) وهو تصحيف (٢)، وكيف كان روى الفقرة (تحف العقول) عنه عليه الله (٤)، ولكن رواه (الكافي) عن الصادق المله عنه عليه النبي عَلَيْهِ (١٠)، ولا غرو فإنّ النبيّ والوصيّ - صلوات الله عليهما وعلى آلهما - كانا كنفس واحدة، وموجبيّته للحبط لكشفه عن عدم رضاء العبد بقضاء ربّه فلابد أن يحبط أحره.

<sup>(</sup>١) أخرجه الكليني في الكافي ٣: ٢٢٧ - ١، والصدوق في الفقيه ١: ١١٢ - ٢١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الكليني في الكافي ٣: ٢٢٧ ح ٢، والصدوق في الفقيه ١: ١١٨ ح ٨، وعلل الشرائع ١: ٢٩٩ ح ١، والخصال ١: ١١٨ ح ٨، وغلل الشرائع ١: ٢٩٩ ح ٢.

<sup>(</sup>٣) لفظ شرح ابن أبي الحديد ٤: ٣١٠. وشرح ابن ميثم ٥: ٣١٩ «أجره» أيضاً.

<sup>(</sup>٤) روى ابن شعبة في تحف العقول: ٢٢١ هذا اللفظ: «ومن ضرب بيده على فخذه عند المصيبة حبط أجره، والصنيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذي حسب أو دين، والله ينزل الصبر على قدر المصيبة».

<sup>(</sup>٥) فقرة «ينزل الصبر على قدر العصيبة» أخرجه الحميري في قرب الأسناد: ٥٥، وابن عدي في الكامل، وابن بلال عنهما الجامع الصغير ١: ٧٨، ورواه الراوندي في لب اللباب، وعنه المستدرك ١: ١٤٠ ح٣٧ عن النبي تليكوله، وأخرجه ابن شعبة في تحف العقول: ٢٢١ عن علي عليه ، وأخرجه الصدوق في الفقيه ٤: ٢٩٨ ح ٨٠ عن الصادق عليه باختلاف يسير، وفقرة «من ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط أجره» أخرجه الكليني في الكافي ٣: ٢٢٥ ح ٤ عن النبي تليكه ، وأخرجه ابن شعبة في تحف العقول: ٢٢١ عن علي عليه ، وأخرجه الصدوق في الفقيه ٤: ٢٩٨ ح ٨٠ والخصال: ١٩١ ح ٢٥٠ عن الصادق عليه ، وأخرجه المحدق عن الفقر تين الكاظم عليه ، وأخرجه صاحب فقه الرضا عنه البحار ٨٢؛ ٧٩ ح ١٦ عن الرضاع المجمع بين الفقر تين برواية الفقيه .

#### ۱ غ الحكمة (۱۵) و (٤٥٩)

وقال للظِّلْا:

تَذِلُّ الأَمورُ لِلمَقاديرِ حَتَّى يَكُونَ الحَثْفُ فِي التَّدْبيرِ. يَغْلِبُ المِقْدارُ عَلَى التَّقديرِ حَتِّى تَكُونَ الآَفَةُ فِي التَّدْبيرِ.

وقد مضى هذا المعنى في ما تقدّم برواية تخالف بعض هذه الألفاظ.

أقول: وحكاه الجهشياري في (وزرائه) بلفظ آخر فقال: دخل يحيى البرمكيّ على الرّشيد لما ابتدأت حاله في الفساد وهو خالٍ فرجع فعرف خبره. فقال لبعض الخدم: الحقّ يحيى وقل له: خنتني فاتّهمتني، فأبلغه الرّسول فقال له: قل للرّشيد: إذا أنقضت المدّة كان الحتف في الحيلة. والله ما انصرفت عن خلوتك إلّا تخفيفاً عنك. قال وهذا كلام لعليّ بن أبي طالب كرّم الله مثواه: «إذا انقضت المدّة كان العدّة» قال: وسرق هذا المعنى ابن الرومي فقال:

غلط الطّبيب عليّ غلطة مورد عجزت محالته عن الأصدار

غلط الطبيب عليّ غلطة مورد والناس يلحون الطبيب وإنّـما

غلط الطبيب إصبابة المقدار (١)

ورواه (إرشاد المفيد) مع الأصل فيه، وأنّ أصل المعنى ليزدجرد آخر ملوك فارس، فقال: سأل أمير المؤمنين المنظية شاهزنان بنت كسرى حين أسرت: ما حفظت عن أبيك بعد وقعة الفيل؟ قالت: حفظت عنه أنّه كان يقول: «إذا غلب الله على أمر ذلّت المطامع دونه، وإذا انقضت المدّة كان الحتف في الحيلة». فقال المنظية على أحسن ما قال أبوك! تذلّ الأمور للمقادير حتّى يكون الحتف في التّدبير(٢).

<sup>(</sup>١) الوزراء للجهشياري: ٢٢٧ والنقل بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد للمفيد: ١٥٩.

وممّا يشهد للمعنى ما في (عيون القتيبيّ): إنّ أبا مسلم لما قدم المدائن في اليوم الّذي قُتل فيه جعل يضرب بالسّوط معرفة برذونه ويقول بالفارسية كلاماً معناه: ما تغني المعرفة إذا لم تقدر على دفع المحتوم. ثم قال: «جارّة ذيلها تدعو يا ويلها بدجلة أو حولها، كأنّا بعد ساعة قد صرنا في دجلة»(١).

وما في (تاريخ الطبري): قال أبو مسلم لنيزك: إنّي والله ما رأيت طويلاً أعقل منك، فما ترى في إتياني المنصور، فقد جاءت هذه الكتب، وقد قال القوم ما قالوا؟ قال: لا أرى أن تأتيه، وأرى أن تأتي الرّي فتقيم بها، فيصير ما بين خراسان والرّي لك، وهم جندك، ما يخالفك أحد -إلى أن نقل قول أبي مسلم رأيت أنّ أوجّه أبا إسحاق إلى المنصور، فيأتيني برأيه فإنّه ممّن أثق به، فوجّهه، فلمّا قدم تلقّاه بنو هاشم بكلّ ما يحبّ، وقال له المنصور: اصرفه عن وجهه ولك ولاية خراسان، وأجازه فرجع أبو اسحاق إلى أبي مسلم، فقال له: ما أنكرت شيئاً رأيتهم معظّمين لحقّك -إلى أن قال -فقال له: نيزك: قد أجمعت على الرّجوع؟ قال: نعم، وتمثّل:

ما للرّجال مع القضاء محالة ذهب القضاء بحيلة الأقوام (٢)

ويشهد له ما في (المروج): ذكر المدائني والعتبي وغيرهما أنّ مروان حين نزل على الزاب جرّد من رجاله من اختاره من سائر جيشه من أهل الشام والجزيرة وغيرهم مائة ألف فارس على مائة ألف قارح، فلمّا كان يوم الوقعة وأشرف عبد الله بن عليّ في المسوّدة، وفي أوائلهم البنود السّود يحملها الرّجال على الجمال البخت، وقد جعلت أقتابها من خشب الصفصاف والغرب، قال مروان لمن قرب منه: أما ترون رماحهم كأنّهم النّخل غلظاً، أما ترون إلى

<sup>(</sup>١) رواه ابن قتيبة في عيون الأخبار ١: ٢٦ والنقل بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٦: ١٣٢ سنة (١٣٧).

أعلامهم فوق هذه الإبل كأنها قطع من الغمام سود، فبينا هو كذلك إذ طار من أفرجة هنالك قطعة من الغرابيب سود فاجتمعت على أوّل رايات عبد الله بن على واتّصل سوادها بسواد تلك الرّايات والبنود، ومروان ينظر فتطيّر من ذلك، فقال: أما ترون السّواد قد اتّصل بالسواد، وكان الغرابيب كالسحب سواداً، ثمّ نظر إلى أصحابه المحاربين، وقد استشعروا الجزع والفزع والفشل فقال: إنّها لعدّة وما تنفع العدّة إذا انقضت المدّة (۱).

وما في (تاريخ الطبري): كان مروان لما لقيه أهل خراسان لا يدبر شيئاً إلّا كان فيه الخلل والفساد، كان يوم انهزم واقفاً والناس يقتتلون إذ أمر بالأموال فأخرجت فقال للنّاس: اصبروا وقاتلوا فهذه الأموال لكم، فجعل ناس يصيبون من ذلك المال، فأرسلوا إليه أنّ الناس قد مالوا على هذا المال ولا نأمنهم أن يذهبوا به، فأرسل إلى ابنه عبد الله أن سر في أصحابك إلى مؤخر عسكرك، فاقتل من أخذ من ذلك المال وامنعهم، فمال عبد الله برايته وأصحابه فقال النّاس الهزيمة فانهزموا(٢).

وفي (أذكياء ابن الجوزي) - باب في من احتال فانعكس عليه مقصوده - ونقل أُموراً، ومنها: عن عليّ بن المحسن عن أبيه قال: حدّثنا جماعة من أهل جند سابور - وفيهم كتّاب وتجّار وغير ذلك - أنّه كان عندهم في سنة نيف وأربعين وثلاثمائة شابّ من كتّاب النصارى وهو ابن أبي الطيب القلانسي، فخرج إلى بعض شأنه في الرّستاق، فأخذته الأكراد وعدّبوه وطالبوه أن يشتري نفسه منهم، وكتب إلى أهله انفذوا إليّ أربعة دراهم أفيون واعلموا أني أشربها فتلحقني سكتة، فلا تشكّ الأكراد أنّي متّ فيحملوني إليكم، فإذا

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٣. ٢٥٠.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۱: ۹۰ سنة (۱۳۲).

حصلت عندكم فأدخلوني الصمام واضربوني ليحمى بدني وسوّكوني بالايارج، فإني أفيق، وكان سمع أنّ من شرب أفيونا أسكت، فإذا أدخل الحمّام وضرب وسوّك بالأيارج برأ، فلم يعلم مقداراً لشربه، فشرب أربعة دراهم، فلم يشكّ الأكراد في موته، فلقّوه في شيء وأنفذوه إلى أهله، فلمّا حصل عندهم أدخلوه الحمّام وضربوه وسوّكوه، فما تحرّك وأقام في الحمّام أيّاماً، ورآه أهل الطب فقالوا: قد تلف كم شرب؟ قالوا: أربعة دراهم. فقالوا: هذا الوشوى في جهنّم ما عاش. إنّما يجوز أن يفعل هذا بمن شرب أربعة دوانيق أو وزن درهم أو حواليه. فأمّا هذا فقد مات. فلم يقبل أهله ذلك، فتركوه في الحمّام حتّى أراح و تغيّر فدفنوه، وانعكست الحيلة عليه.

ومنها: روي أنّ بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ كان في حبس الحجّاج وكان يعذّبه، وكان كلّ من مات في الحبس رفع خبره إلى الحجّاج، فيأمر بإخراجه وتسليمه إلى أهله. فقال بلال للسجّان: خذ مني عشرة آلاف درهم وأخرج اسمي إلى الحجاج في الموتى، فإذا أمرك بتسليمي إلى أهلي هربت في الأرض، فلم يعرف الحجّاج خبري، وإن شئت أن تهرب معي فعلت وعليّ غناك أبداً. فأخذ السجّان المال ورفع اسمه في الموتى؛ فقال الحجّاج مثل هذا لا يجوز أن يخرج إلى أهله حتى أراه، هاته. فعاد إلى بلال، فقال: اعهد. قال: وما الخبر؟ قال: إنّ الحجاج قال كيت وكيت، فإن لم أحضرك إليه ميّتاً قتلني وعلم أنّي أردت الحيلة عليه، ولابد أن أقتلك خنقاً، فبكى بلال وسأله أن لا يفعل، فلم يكن إلى ذلك طريق، فأوصى، فأخذه السجّان وخنقه وأخرجه الى الحجاج، فلمّا رآه ميّتاً قال: سلّمه إلى أهله، فأخذوه، وقد اشترى القتل لنفسه بعشرة آلاف درهم وجعلت الحيلة عليه.

<sup>(</sup>١) رواه ابن الجوزي في الأذكياء: ١١٠ والنقل بتصرف يسير.

ثم معلوم بعد جمعنا بين العنوانين أنّ قول المصنقف في الثاني «وقد مضى هذا المعنى» إشارة الى ذكره في الأوّل باختلاف في بعض ألفاظه.

#### ۲ ع الحكمة (۷)

وقال لَمْكِيلَةٍ :

اعْجَبُوا لِهذَا الإنْسانِ يَنْظُرُ بِشَحمٍ، وَيَسْتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ، وَيَسْمَعُ بِعَظْمٍ، وَيَتَنَفَّسُ في خُرْم.

أقول: وكذا يجب أن يتعجّب من محالها، ومن طعوم فيها:

أمّا الأوّل؛ ففي (توحيد المفضل): انظر الآن يا مفضّل إلى هذه الحواسّ التي خصّ بها الإنسان في خلقه، وشرّف بها على غيره، كيف جعلت العينان في الرّأس كالمصابيح فوق المنارة، ليتمكّن من مطالعة الأشياء، ولم تجعل في الأعضاء التي تحتهن كاليدين والرّجلين فتعترضها الآفات ويصيبها من مباشرة العمل والحركة ما يعلّلها ويؤثّر فيها وينقص منها، ولا في الأعضاء التي وسط البدن كالبطن والظهر فيعسر تقلّبها واطلاعها نحو الأشياء، فلمّا لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء موضع كان الرّأس أسنى المواضع يكن لها في شيء من هذه الأعضاء موضع كان الرّأس أسنى المواضع للحواس، وهو بمنزلة الصومعة لها، فجعل الحواس خمساً تلقى خمساً، لكيلا يفوتها شيء من المحسوسات، فخلق البصر ليدرك الألوان، فلو كانت الألون ولم يكن بصر يدركها لم تكن فيها منفعة، وخلق السمع ليدرك الأصوات، فلو كانت الأصوات، فلو الحواس.

وأمّا الثاني فروى أبو نعيم في (حليته) عن عمرو بن جميع قال: دخلت

<sup>(</sup>١) توحيد المفضل: ٥٨.

على جعفر بن محمد أنا وابن أبي ليلى وأبو حنيفة. فقال لابن أبي ليلى: من هذا معك؟

قال: هذا رجل له بصر ونفاذ في أمر الدين. قال: لعلَّه يقيس الدّين برأيه.

قال: نعم. فقال جعفر لأبي حنيفة: ما اسمك؟ قال: نعمان. قال: يا نعمان! هل قست رأسك بعد؟ قال: كيف أقيس رأسي؟ قال: ما أراك تحسن شيئاً! هل علمت ما الملوحة في العينين، والمرارة في الأذنين، والحرارة في المنخرين، والعذوبة في الشفتين؟ قال: لا. قال: ما أراك تحسن شيئاً! قال: فهل علمت كلمة أوّلها كفر وآخرها إيمان؟ فقال ابن أبي ليلى: يابن رسول الله! أخبرنا بهذه الأشياء التي سألته عنها.

«اعجبوا لهذا الانسان» قال ابن ميثم: نبّه على الطف خلق الإنسان ببعض أسرار حكمة الله تعالى فيه وغايته من ذلك الاستدلال على حكمة صانعه ومبدعه، وذكر أربعة من محال النظر والاعتبار، وهي: آلة البصر

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٢: ١٩٦. ورواه ابن شهر آشوب في العناقب ٤: ٢٥٢. والطبرسي في الاحتجاج ٢:

والكلام والسمع والتنفس، وخصّها بالذكر لكونها مع ضعفها ضرورية في وجود الإنسان على شرفه وعلق رتبته في المخلوقات، ولا يقوم إلّا بها ليكون ذلك محلّ التعجّب واعتبار لطف الصانع الحكيم(١١).

«ينظر بشحم» قال ابن ميثم: أراد بالشّحم الذي ينظر به الرّطوبة المسمّاة في عرف الأطباء بالبيضة أو الرطوبة الجليدية، فإنّ العين مركبة من سبع طبقات وثلاث رطوبات، كلّ منها يختصّ في عرفهم باسم (٢).

وقال ابن أبي الحديد: قيل: أمّا الإبصار فقد اختلف فيه، فقيل: إنّه بخروج شعاع من العين يتّصل بالمرئي، وقيل: إنّ القوّة المبصرة التي في العين تلاقي بذاتها المرئيات فتبصرها، وقال قوم: بل يتكيّف الهواء بالشعاع البصري من غير خروج، فيصير الهواء باعتبار تكيّفه بالشعاع به آلة للعين في الإدراك، وقال المحققون من الحكماء: إنّ الإدراك البصري هو بانطباع أشباح المرئيات في الرطوبة الجليديّة من العين عند توسط الهواء الشّفاف المضيء كما تنطبع الصورة في المرآة (٣).

قلت: ويصدّق الأخير أخبارهم المهمّليّن ، فورد أن الديصاني قال لهشام بن الحكم: أيقدر ربّك - إذا كان قادراً - أن يدخل الدّنيا كلّها في البيضة، لا يكبّر البيضة ولا يصغّر الدّنيا؟ فراجع هشام في ذلك الصادق الميّلة ، فقال الميّلة له: كم حواسّك؟ قال: خمس. قال: أيّها أصغر؟ قال: الناظر. قال: وكم قدر النّاظر؟ قال: مثل العدسة أو أقلّ. فقال له: انظر أمامك و فوقك و أخبرني بما ترى. فقال: أرى سماءً وأرضاً ودوراً وقصوراً وجبالاً وأنهاراً. فقال الميّلة : إنّ الّذي قدر أن

<sup>(</sup>۱) شرح ابن میثم ٥: ٣٤٣.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن میثم ٥: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الحديد ٤: ٢٤٤.

يدخل الذي تراه العدس أو أقل قادر على أن يدخل الدّنيا كلّها في البيضة، لا يصغّر الدّنيا ولا يكبّر البيضة (١٠).

«ويتكلّم بلحم» قال ابن ميثم: وعنى النّيلِة باللّحم اللّسان، فإنّه لحم أبيض رخو تلتف به عروق صغار كثيرة فيها دم، ولذلك يتبيّن أحمر وتحته عروق وشريانات وأعصاب كثيرة، وتحته فوهتان يسيل منهما اللّعاب ينتهيان إلى لحم غددي رخو موضوع في أصله يسمى مولّد اللّعاب، وبهاتين الفوهتين يبقى للسان وما حوله النّداوة الطبيعيّة (۲).

قلت: وفي (توحيد المفضل): أطل الفكر يا مفضّل في الصّوت والكلام وتهيئة آلاته في الإنسان؛ فالحنجرة كالأنبوبة لخروج الصوت، واللّسان والشفتان والأسنان لصياغة الحروف والنّغم؛ ألا ترى أنّ من سقطت أسنانه لم يقم السّين، ومن سقطت شفته لم يصحّح الفاء، ومن ثقل لسانه لم يفصح الزّاء، وأشبه شيء بذلك المزمار الأعظم؛ فالحنجرة تشبه قصبة المرمار، والرّئة تشبه الزّق الذي ينفخ فيه لتدخل الرّيح، والعضلات التي تقبض على الرّئة ليخرج الصوت كالأصابع التي تقبض على الزّق حتّى تجري الريح في المزامير، والشفتان والأسنان التي تصوغ الصوت حروفاً ونغماً كالأصابع التي تختلف في فم المزمار، فتصوغ صفيره ألحاناً، غير أنّه وإن كان مخرج الصوت يشبه المزمار بالآلة والتعريف، فإنّ الزمار في الحقيقة هو المشبه بمخرج الصوت يالي أن قال ـ تأمّل يا مفضّل ما أنعم الله به على الإنسان من هذا المنطق الذي يعبّر به عمّا في ضميره وما يخطر بقلبه وينتجه فكره، وبه

<sup>(</sup>١) أخرجه الكليني في الكافي ١: ٧٩ ح٤، والصدوق في التوحيد: ١٢٢ ح١، وحديث البيضة جاء بألفاظ أُخرى عن عيسى وعلى والرضاء الله الله من تخريجه في العنوان (٥) من هذا الفصل.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن میشم ٥: ۲٤٣.

يفهم عن غيره ما في نفسه، ولولاذلك كان بمنزلة البهائم المهملة التي لا تخبر عن نفسها بشيء، ولا تفهم عن مخبر شيئاً(١).

قلت: ولكون نعمة اللسان بتلك المثابة في تمييز الإنسان من الحيوان، قال الرّحمن -جلّ وعلا - في مقام الامتنان: ﴿خلق الإنسان \* علّمه البيان ﴾ (٢).

«ويسمع بعظم» قال ابن ميثم: وأراد بالعظم الذي يسمع به العظم المسمّى الصحريّ، وهو عظم صلب فيه مجرى الأذن، كثير التعاريج والعطفات، يمرّ كذلك إلى أن يلقى العصبة النّابتة من الدّماغ، التي هي مجرى الروح الحامل للقوّة السامعة...(٣).

قلت: وفي (توحيد المفضل): وكذلك من عُدِمَ السّمع يختل في أمور كثيرة، فإنّه يفقد روح المخاطبة والمحاورة، ويعدم لذّة الأصوات واللّحون المشجية المطربة، وتعظم المؤونة على النّاس في محاورته حتّى يتبرّموا به، ولا يسمع شيئاً من أخبار الناس وأحاديثهم حتّى يكون كالغائب وهو شاهد، وكالميّت وهو حيّ (٤).

وفيي أذكار السّجدتين «سَجَد وجهي للّذي خلقه وشيق سيمعه وبصره» (٥).

«ويتنفّس في خُرم» بالضّمّ، وهو ثقب الأنف؛ قال ابن ميثم: وفي هذه وأمثالها من بدن الإنسان وسائر الحيوان عبرة لمن اعتبر، وكمال شهادة

<sup>(</sup>١) توحيد المفضل: ٦٢. ٧٩.

<sup>(</sup>٢) الرحمن: ٣ \_ ٤.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن ميثم ٥: ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) توحيد المفضل: ٦٠.

<sup>(</sup>٥) هذا الذكر أخرجه الكليني في الكافي ٣: ٣٢١ ح ١، والطوسي في التهذيب ٢: ٧٩ ح ٦٣. ورواه القاضي النعمان في دعائم الاسلام ١: ١٦٤ عن الصادق للتَّلِيْ

بوجود الصانع الحكيم لها؛ ومن نظر في تشديح بدن الإنسان حضرته شواهد من الحكم الإلهية يحار فيها لبّه ويدهش فيها عقله. وقرأ الصادق المنالي قوله تعالى: ﴿...وخلق الإنسان ضعيفاً ﴿(١) ثمّ قال: كيف لا يكون ضعيفاً وهو ينظر بشحم، ويسمع بعظم، وينطق بلحم (٢).

# ۳ ع الحكمة (۳۰۲)

وقال للظُّلْدِ:

ما المُبْتَلَى الَّذي قَدِ اشْتَدَّ بِهِ البَلاءُ بِأَخْوَجَ إِلَى الدُعاءِ مِنَ المُعافى الَّذي لا يَأْمَنُ البَلاءَ.

أقول: هو أيضاً إحدى آياته تعالى؛ روى (الكافي) عن سيف بن ليث قال: خلّفت ابناً لي عليلاً بمصر عند خروجي منها، وابناً لي آخر أسن منه كان وصيتي وقيتمي على عيالي، وفي ضياعي، فكتبت إلى أبي محمد المنالة أسأله الدّعاء لابني العليل. فكتب الني إلي أبي: قد عوفي ابنك المعتل، ومات الكبير وصيتك وقيتمك، فاحمد الله ولا تجزع فيحبط أجرك، فورد علي الخبر أنّ ابني قد عوفي من علته ومات الكبير يوم ورد جواب أبي محمد الني الكبير يوم ورد جواب أبي محمد الني الكبير يوم ورد جواب أبي محمد الني الكبير أنّ ابني قد عوفي من علته ومات الكبير يوم ورد جواب أبي محمد الني الكبير يوم ورد جواب أبي محمد الني الكبير يوم ورد جواب أبي محمد الني الكبير يوم ورد جواب أبي محمد الني الكبير يوم ورد جواب أبي الكبير يوم ورد جواب أبير ورد جواب أبي الكبير يوم ورد جواب أبير ورد جواب أبي ورد جواب أبير ورد جواب أبي ورد جواب أبير ورد جو

وروى (العيون) عن محمد بن داود قال: كنت أنا وأخي عند الرّضاعليَّة فأتاه من أخبره أنّه قد ربط ذقن محمد بن جعفر، فمضى أبو الحسن اليُّلِة ومضينا معه وإذا لحياه قد ربطا، وإذا إسحاق بن جعفر وولده وجماعة آل

<sup>(</sup>۱) النساء: ۲۸.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن میثم ٥: ۲٤٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الكليني في الكافي ١: ٥١١ ح ١٨، ورواه ابن شهر آشوب في المناقب ٤: ٤٣٣، والإربلي في كشف الغمة ٣: ٢١٤ عن عن سيف بن الليث، وروى معناه الإربلي في كشف الغمة ٣: ٢١٢. والراوندي في الخرائج عنه بحار الأنوار ٥٠: ٢٦٩ ح ٣١. و: ٢٧٤ ح ٤٤ كلاهما عن علي بن يزيد وحجاج بن يوسف العبدي.

أبي طالب يبكون، فجلس أبو الحسن عليه عند رأسه ونظر في وجهه فتبسم، فنقم من كان في المجلس عليه، فقال بعضهم: إنّما تبسّم شامتاً بعمّه. قال: وخرج ليصلّي في المسجد، فقلنا له: قد سمعنا فيك من هؤلاء ما نكْره حين تبسّمت. فقال أبو الحسن عليه إنّما تعجبت من بكاء إسحاق وهو يموت والله عبله ويبكيه محمّد. قال: فبرئ محمّد ومات إسحاق (١).

وقال الشاعر:

كم مريض عاش من بعد يأس قد يُصاد القطا فينجو سليماً وقال أيضاً:

أكان الجان يرى أنه فقد يدرك الحادثات الجبان

بعد موت الطبيب والعوّاد ويسحل القضاء بالصيّاد

يدافع عند الفرار الأجل ويسلم منها الشجاع البطل

# ع ع من الخطبة (١٩٧)

بعد ذكر الصلاة والزكاة وأداء الأمانة:

إِنَّ ٱللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا ٱلْعِبَادُ مُقْتَرِفُونَ فِـي لَـيْلِهِمْ وَنَهَارِهِمْ. لَطُفَ بِهِ خُـبْراً، وَأَحَـاطَ بِـهِ عِـلْماً. أَعْـضَاؤُكُـمْ شُــهُودُهُ، وَجَوَارِحُكُمْ جُنُودُهُ، وَضَمَائِرُكُمْ عُيُونُهُ، وَخَلَوَاتُكُمْ عِيَانُهُ.

«إنّ الله سبحانه وتعالى» هكذا في (المصرية)، وكلمة (وتسعالى) زائدة لعدم وجودها في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الصدوق في العيون ٢: ٢٠٦ ح ٦، وأخرج في معناه هو في العيون ٢: ٢٠٦ ح ٧ برواية أُخرى، والطبري في دلائل الإمامة: ١٧١، ورواه ابن شهر آشوب في المناقب ٤: ٣٤٠، ونقله عن دلائل الامامة ابن طاووس في فرج المهموم: ٣٣١.

<sup>(</sup> ٢) في شرح ابن أبي الحديد ٢: ٥٤٩، وفي شرح ابن ميثم ٢: ٤٦٢ «سبحانه وتعالى» أيضاً.

«لا يخفى عليه ما العباد مقترفون» أي: مكتسبون للذّنب ﴿...يعلم ما تكسب كلّ نفس...﴾ (١).

«في ليلهم ونهارهم» ﴿سواء منكم من أسرّ القول ومن جهر به ومن هو مستخف باللّيل وساربٌ بالنهار﴾ (٢).

«لطُف به خُبْراً» ﴿ يا بنيَّ إِنَها إِن تكُ مثقال حبّة من خردل فتكنْ في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتِ بها الله إِنَّ الله لطيف خبير ﴾ (٣). «وأحاط به علماً» ﴿ ... وقد أحطنا بما لديه خُبْراً ﴾ (٤).

«أعضاؤكم شهوده» استشهد له بقوله تعالى: ﴿ ويوم يُحشر أعداءُ الله إلى النّار فهم يوزعون \* حتّى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبحسارهم وجلودهم بما كانوا يعملون \* وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الّذي أنطق كلّ شيء وهو خلقكم أول مرّة وإليه ترجعون \* وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أنّ الله لا يعلم كثيراً ممّا تعملون ﴾ (٥).

وبما في (تفسير القمّيّ) في قوله تعالى: ﴿اليوم نختم على أفواههم وتكلّمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون﴾ (٦) قال: إذا جمع الله تعالى الخلق يوم القيامة دفع إلى كلّ إنسان كتابه فينظرون فيه، فينكرون أنّهم عملوا من ذلك شيئاً، فتشهد عليهم الملائكة فيقولون: يا ربّ ملائكتك يشهدون لك ثمّ

<sup>(</sup>١) الرعد: ٤٢.

<sup>(</sup>۲) الرعد: ۱۰.

<sup>(</sup>٣) لقمان: ١٦.

<sup>(</sup>٤) الكهف: ٩١.

<sup>(</sup>۵) فصلت: ۱۹ ـ ۲۲.

<sup>(</sup>٦) يسي: ٦٥.

يحلفون أنّهم لم يعملوا من ذلك شيئاً، وهو قوله تعالى: ﴿يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم...﴾ (١) فإذا فعلوا ذلك ختم الله على ألسنتهم وتنطق جوارحهم بما كانوا يكسبون (٢).

«وجوارحكم جنوده» فإذا كانت جوارح النّاس شهوده يصبح أن يقال: إنّها أيضاً جنوده ﴿...و لله جنود السماوات والأرض....﴾ (٣).

«وضمائركم عيونه» أي: جواسيسه ﴿يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور﴾ (٤).

«وخلواتكم عيانه» ﴿ألا إنّهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرّون وما يعلنون إنّه عليم بذات الصدور﴾ (٥٠).

#### 0 £ الحكمة (۲۷۳)

# وقال عليُّلْإ:

اغْلَمُوا عِلْماً يَقِيناً أَنَّ ٱللّهَ لَمْ يَجْعَلْ لِلْعَبْدِ وَإِنْ عَظُمَتْ حِيلَتُهُ، وَآشَتَدَّتْ طَلِبَتُهُ، وَقَوِيَتْ مَكِيدَتُهُ، أَكْثَرَ مِمّا سُمِّيَ لَهُ فِي الذِّكْرِ الحَكِيمِ، وَلَمْ يَحُلْ طَلِبَتُهُ، وَقَوِيَتْ مَكِيدَ تُهُ، أَكْثَرَ مِمّا سُمِّيَ لَهُ فِي الذِّكْرِ الحَكِيمِ، وَلَمْ يَحُلْ بَيْنَ أَنْ يَبْلُغَ ما سُمِّيَ لَهُ فِي الذِّكْرِ الحَكِيم، وَٱلْعَارِفُ لهذَا، الْعَامِلُ بِهِ أَعْظَمُ ٱلنَّاسِ رَاحَةً فِي مَنْفَعَةٍ، وَآلَتَّارِكُ لَهُ آلشَّاكُ فِيهِ أَعْظَمُ النَّاسِ شُغْلاً فِي مَضَرَّةٍ؛ ورُبَّ مُنْعَمٍ عَلْيهِ وَآلتَّارِكُ لَهُ آلشَّاكُ فِيهِ أَعْظَمُ النَّاسِ شُغْلاً فِي مَضَرَّةٍ؛ ورُبَّ مُنْعَمٍ عَلْيهِ مُسْتَدْرَجٌ بالنَّعْمَى، ورُبَّ مُنْتَلِعً مَصْنُوعٌ لهُ بالْبَلْوَى. فَزِدْ أَيُّهَا المُسْتَمِعُ مُسْتَدْرَجٌ بالنَّعْمَى، ورُبَّ مُنْتَلِعً مَصْنُوعٌ لهُ بالْبَلْوَى. فَزِدْ أَيُّهَا المُسْتَمِعُ

<sup>(</sup>١) المجادلة: ١٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير على بن إبراهيم القمى ٢: ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٤.

<sup>(</sup>٤) غافر: ١٩.

<sup>(</sup>٥) هود: ٥.

في شُكْرِك، وقَصِّرْ مِنْ عَجَلَتِكَ، وَقِفْ عِنْدَ مُنْتَهَى رِزْقِكَ.

أقول: ورواه ابن شعبة الحرّانيّ في (تحف عقوله)، وزاد بعد قوله: «ما سمّي له في الذكر الحكيم»: «إنّه لن يزداد امرقُ نقيراً بحذقه، ولن ينتقص نقيراً بحمقه»، وبدّل قوله: «فزد أيّها المستمع في شكرك» بقوله: «فأفق أيّها المستمتم من سكرك» (١).

ورواه (الكافي) في باب الإجمال في الطلب مع زيادات واختلافات يسيرة (٢)، وكيف كان فهو أيضاً من آياته تعالى، وإنّ الأمر ليس بيد الخلائق، وإنّه لا يقع إلّا ما أراد الخالق.

«اعلموا علماً يقيناً» لا يختلجكم فيه شك.

«أنّ الله لم يجعل للعبد وإن عظمت حيلته» وتدابيره.

«واشتدّت طلبته» وسعيه.

«وقویت مکیدته» و فطانته.

«أكثر» مفعول لقوله: «لم يجعل».

«ممّا سمّي» وعيّن.

«له في الذكر الحكيم» وهو لفظ القرآن؛ قال تعالى: ﴿ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذّكر الحكيم ﴾ (٣).

والظاهر أنّ المراد به في كلامه النَّالِجِ اللّوح المحفوظ الّذي فيه مقدرات الخلق، وكيف كان نرى ما قاله النَّالِجِ بالمشاهدة والعيان، فكثير من الناس ممّن لهم فطانة زائدة يدبّرون تدبيرات لزيادة أرزاقهم ولا يتيسر لهم إلّا ما قدّر الله

<sup>(</sup>٢) الكافي للكليني ٥: ٨١ ح ٩.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٥٨.

تعالى لهم.

وروى (الكافي) عن الباقر الخيالا قال: قال النبي النبي الله في حجة الوداع: ألا إنّ الرّوح الأمين نفث في روعي أنّه لا تموت نفس حتّى تستكمل رزقها. فاتقوا الله عزّوجل وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بشيء من معصية الله، فإنّ الله تعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالاً، ولم يقسّمها حراماً؛ فمن اتقى الله تعالى وصبر أتاه الله برزقه من حلّه، ومن هتك حجاب السّتر وعجل فأخذه من غير حلّه، قصّ به من رزقه الحلال، وحوسب عليه يوم القيامة (۱).

وروي عن أمير المؤمنين الخيالة: كم من متعب نفسه مقترّ عليه، ومقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير (٢).

وروي عن الثمالي قال: ذُكر عند عليّ بن الحسين المُثَلِّم غيلاء السّعر. فقال: وما علىّ من غلائه؛ إن غلافهو عليه، وإن رخص فهو عليه (١٠).

وعن الصادق المُنِيِّةِ: لو كان العبد في حجر لأتاه الله برزقه، فأجملوا في الطَّل (٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الكليني في الكافي ٥: ٨١ ح٦. والاسكافي في التمحيص: ٥٣ ح ١٠١. والصدوق في الفقيه ٤: ٢٧٦ ضمن وصيته عليها للابن الحنفية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الكليني في الكافي ٥: ٨١ ح٧. والصدوق في الفقيه ٣: ١٧٠ ح ١٣. والتوحيد: ٣٨٨ ح ٣٤. والطوسي في التهذيب ٦: ٣٢١ ح ٢.

<sup>(</sup>٤) أُخرجه الكليني في الكافي ٥: ٨٦ ح ٤، والاسكافي في التمعيص : ٥٣ ح ١٠٠٪.

«ولم يحل» تعالى.

«بين العبد في ضعفه» في بدنه.

«وقلّة حيلته» في أُموره.

«وبين أن يبلغ ما سمّي له في الذكر الحكيم» من الرزق، بل الغالب كون رزقهم أكثر؛ قال الصادق المُثِيلِة: إنّ الله تعالى وسّع في أرزاق الحمقى ليعتبر العقلاء، ويعلموا أنّ الدّنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة (١).

«والعارف لهذا» أي: العارف بأنّه لا ينال إلّا ما قُدّر له.

«العامل يه» على طبق علمه.

«أعظم النّاس راحة في منفعة» حيث إنّه يعلم أن ما قدّر له يأتيه بلا تعب؛ قال الصادق النِّلْا: إذا فتحت بابك، و بسطت بساطك، فقد قضيت ما عليك(٢).

«والتَّارِك له الشَّاكَ فيه» بظنَّه أنَّ الرِّزق بجدَّه وجهده.

«أعظم النّاس شعلاً في مضرّة» حيث إنّه يكدّ ليله ونهاره ويسلب راحته، ولا يحصل له إلّا ما قُدّر له.

«وربٌ منعم عليه مستدرج» أي: مأخوذ تدريجاً؛ والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كُذِّيوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون﴾ (٣).

«بالنّعمى» فكانت سبب غرّته، فلو لم يكن منعماً عليه كان له أولى؛ قال تعالى: ﴿أيحسبون أنّما نمدّهم به من مال وبنين \* نسارع لهم في الخيرات بل

<sup>(</sup>١) أخرجه الكليني في الكافي ٥: ٨٢ - ١٠، والاسكافي في التمحيص: ٥٣ - ١٠٢، والصدوق في علل الشرائع ١: ٩٢ - ١، والطوسى في التهذيب ٦: ٣٢٢ - ٥، ورواه الورّام في تنبيه الخواطر ١: ١٤ عن الصادق طيَّةً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الكليني في الكافي ٥: ٧٩ ح١. والصدوق في الفقيه ٣: ١٠٠ ح ٤٢، والطوسي في التهذيب ٦: ٣٢٣ ح٧، وأخرج معناه أيضاً الصدوق في الفقيه ٣: ١٠٠ ح ١٤، كلُّهم عن الصادق للتُّلا .

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٨٢.

# لايشعرون﴾(١).

«وربّ مبتلی مصنوع نه» من الله تعالی،

«بالبلوى» أي: بالابتلاء؛ روى (التوحيد) عن النبي عَلَيْ قَالَ: قال تعالى: «إنّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلّا بالفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك» (٢٠).

«فزد أيها المستمع وقف عند منتهى رزقك» ولا تطمع في الزيادة عليه سفاهة، وقد عرفت ما بدّل (التّحف) الجملة (٢٠٠٠).

ورواها (الكافي): «فاتق الله أيها الساعي من سعيك، وقصر من عجلتك، وانتبه من سنة غفلتك، وتفكّر في ما جاء عن الله تعالى على لسان سية عَلَيْهُ (١).

#### ۲3 الحكمة (۸٤)

ومن خطبة له للطُّلِّة:

قَدْ عَلِمَ السَّرائِرَ، وَخَبَرَ الضَّمائِرَ؛ لَهُ الإحاطَةُ بِكُلِّ شَيءٍ، وَالغَلَبَةُ لِكُلِّ شَيءٍ، وَالقُوَّةُ عَلَى كَلِّ شَيءٍ.

«قد علم السّرائر» ﴿...والله يعلم إسرارهم﴾ (٥)، ﴿أَلم يعلموا أَنَّ الله يعلم سرّهم ونجواهم...﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٥٥ ـ ٥٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الصدوق في التوحيد: ٤٠٠ ح١، وعلل الشرائع ١: ١٢ ح٧، وأخرج في ممناه الكليني في الكافي ٢: ٩٠ ح ٤. (٣) مرّ في بدء هذا العنوان من تحف العقول: ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) الكافي للكليني ٥: ٨٦ ح ٩، وفي بعض نسخ الكافي «فأفق أيَّها الساعي».

<sup>(</sup>٥) محمد: ٢٦.

<sup>(</sup>٦) التوبة: ٧٨.

«وخَبَرَ» بالفتح: أي علم.

«الضّمائر» ﴿...فإنّه يعلم السرّ وأخفى﴾ (١) ﴿... وهو معهم إذ يبيّتون ما لا يرضي من القول...﴾ (٢).

«له الإحاطة بكل شيء» ﴿ ولله ما في السّماوات وما في الأرض وكان الله بكلّ شيء محيطاً ﴾ (٢).

«والغلبة لكلّ شيء» ﴿...والله غالب على أمره ولكنّ أكثر النّاس لا يعلمون﴾ (٤).

أراد نمرود وفرعون منع تولّد إبراه يم وموسى المَهِيَّظ، وأراد إخوة يوسف دفعه عمّا قدّر له من الرّفعة (٥)، فصاروا مغلوبين في قبال أمره تعالى.

«والقوّة على كلّ شيء» ﴿...ولو يرى الّذين ظلموا إذْ يرون العذاب أنّ القوّة شجميعاً...﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) طه: ٧.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) الناء: ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) يوسف: ۲۱.

<sup>(</sup>٥) منع تولّد إبراهيم لم يجى في القرآن. لكن أخرجه علي بن إبراهيم في تفسيره ١: ٢٠٧ والكليني في الكافي ٨: ٣٦٦ ح ٨ مسنداً ح٥٥، والصدوق في كمال الدّين ١: ١٣٨ ح ٧، ورواه الراوندي في قصص الأنبياء عنه البحار ١: ٤٢ ح ٣ مسنداً عن الصادق المثيلاً ، ورواه موقوفاً أو بلا اسناد الطبري في السادق المثيلاً ، ورواه موقوفاً أو بلا اسناد الطبري في التاريخ ١: ١٦٣ ـ ١٦٥، والمسعودي في مروج الذهب ١: ٥، والثملبي في العرائس: ٧٣ ـ ٧٤، والطبرسي في مجمع البيان ٤: ٢٥٠، وأما قصة منع تولّد موسى عليه في القرآن، طه: ٣٨ ـ ٤٠، والقصص: ٤ ـ ١، وأمّا قصة أخوة يوسف عليه في القرآن في سورة يوسف.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ١٦٥.

#### ٧٤ من الخطبة (٩٩)

ومن خطبة له النِّلْإِ أُخرى:

الْأَوَّلِ قَبْلَ كُلِّ أَوَّلِ، وَالآخِرِ بَعْدَ كُلِّ آخِرِ، بِأَوَّلِيَتِهِ وَجَبَ أَنْ لَا أَوَّلَ لَهُ. وَبِآخِريَّتِهِ وَجَبَ أَنْ لَا آخِرَ لَهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا آللَّهُ شَهَادَةً يُوَافِقُ فِيهَا السِّرُّ ٱلْإِعْـلاَنَ، وَٱلْـقَلْبُ اللِّسَانَ.

قول المصنف: «ومن خطبة له النافج أخرى» هكذا في (المصرية)، ولا معنى لكلمة (أُخرى)، فإنّ كلّ خطبة من الكتاب غير سابقتها، وفيها نقص. ففي (ابن أبي الحديد)(١): «ومن خطبة له النافج ، وهي من الخطب التي تشتمل على ذكر الملاحم» وكذا (ابن ميثم)(١) بدون قوله: «وهي من الخطب التي» ومثل (ابن ميثم): (الخطية)، لكن فيها «الملحمة» بدل (الملاحم).

قوله النّيلا: «الأول قبل كلّ أول، والآخر بعد كلّ آخر» روى (توحيد الصدوق) أنّ الصادق النّيلا عن قوله تعالى: ﴿ هو الأول والآخر ﴾ ، فقال: الأوّل لا عن أوّل كان قبله، ولا عن بدء سبقه، والآخر لا عن نهاية كما يعقل من صفة المخلوقين، ولكن قديم أوّل آخر لم يزل ولا يزال، بلا بدء ولا نهاية، لا يقع عليه الحدوث، ولا يحول من حال إلى حال، خالق كلّ شيء (٣).

«باوليّته وجب أن لا أوّل له» أي: بأوّليته قبل جميع الأشياء وجب أن لا يكون له أوّل، فيكون شيء قبله.

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن ميثم ٢: ٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الصدوق في التوحيد: ٣١٣ ح ١، ومعاني الأخبار: ١٢ ح ١، والكليني في الكافي ١: ١١٦ ح ٦ عن ميمون اللّبان عن الصادق عليُّك ، وقد مرّ في العنوان (٥. ١٩) من هذا الفصل.

«وبآخريته أن لا آخر له» هكذا في (المصرية)، والصواب ما في (ابن أبي الحديد)(١): (وبآخريته وجب أن لا آخر له).

وفي (توحيد الصدوق) أيضاً عن ابن أبي يعفور: سألت أبا عبدالله النخر عن قوله تعالى: ﴿ هو الأوّل والآخر ﴾ ، وقلت: أمّا الأوّل فقد عرفناه، وأمّا الآخر فبيّن لنا تفسيره. فقال: إنّه ليس شيء إلّا يبيد أو يتغيّر أو يدخله الغير والزّوال أو ينتقل من لون إلى لون، ومن هيئة إلى هيئة، ومن صفة إلى صفة، ومن زيادة إلى نقصان، ومن نقصان إلى زيادة، إلّا ربّ العالمين؛ فإنّه لم يزل ولا يزال واحداً؛ هو الأوّل قبل كلّ شيء، وهو الآخر على ما لم يزل؛ لا تختلف عليه الصفات والأسماء ما يختلف على غيره، مثل الإنسان الذي يكون تراباً ومرّة لحماً، ومرّة رفاتاً ورميماً؛ وكالتّمر الذي يكون مرّة بلحاً، ومرّة بسراً، ومرّة رطباً، ومرّة تمراً، فيتبدّل عليه الأسماء والصفات، والله عزّوجلّ بخلاف ذلك (٢).

«وأشهد أن لا إله إلّا الله شهادة يوافق فيها السّر الإعلانَ» لا كشهادة اليهود ﴿وإذا لقوا الّذين آمنوا قالوا آمنًا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنّا معكم إنّما نحن مستهزئون﴾ (٣).

«والقلبُ اللّسانَ» لا كشهادة المنافقين ﴿إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنّك لرسول الله والله يعلم إنّك لرسوله والله يشهد إنّ المنافقين لكاذبون﴾ (٤)، ﴿...يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم...﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٩٢، ولفظ شرح ابن ميثم ٣: ٩ نحو الطبعة المصرية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الصدوق في التوحيد: ٣١٤ ح ٣، والكليني في الكافي ١: ١١٥ ح ٥، وقد مرّ في المنوان (١) من هذا الفصل. (٣) البقرة: ١٤.

<sup>.</sup> (٤) المنافقون: ١.

<sup>(</sup>٥) الفتح: ١١.

#### ۵۸ من الخطبة (۱۸۱)

فَعَظِّمُوا مِنْهُ سُبْحَانَهُ مَا عَظَّمَ مِنْ نَفْسِهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يُخْفِ عَنْكُمْ شَيْئاً مِن وَآيَةً دِينِهِ، وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً رَضِيَهُ أَوْ كَرِهَهُ إِلَّا وَجَعَلَ لَهُ عَلَماً بَادِياً، وَآيَةً مُحْكَمَةً، تَرْجُرُ عَنْهُ، أَوْ تَدْعُو إِلَيْهِ، فَرِضَاهُ فِيما بَقِيَ وَاحِدٌ، وَسَخَطُهُ فِيما بَقِيَ وَاحِدٌ، وَآعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرْضَى عَنْكُمْ بِشَيْءٍ سَخِطَهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَلَنْ يَسْخَطَ عَلَيْكُمْ بِشَيْءٍ رَضِيَهُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّمَا تَسِيرُونَ فِي أَثَرٍ بَيِّنٍ، وَتَتَكَلَّمُونَ بِرَجْعِ قَوْلٍ قَدْ قَالَهُ الرِّجَالُ مِنْ قَبْلِكُمْ؛ قَدْ كَفَاكُمْ مؤُونَةَ دُنْيَاكُمْ وَحَقَّكُمْ عَلَى الشَّكْرِ، وَآفْتَرَضَ مِنْ أَلسِنَتِكُمُ قَدْ كَفَاكُمْ مؤُونَةَ دُنْيَاكُمْ وَحَقَّكُمْ عَلَى الشَّكْرِ، وَآفْتَرَضَ مِنْ أَلسِنتِكُمُ الذِّكْرَ، وَأَوْصَاكُمْ بِالتَّقْوَى، وَجَعَلَهَا مُنْتَهَى رِضَاهُ، وَحَاجَتَهُ مِنْ خَلْقِهِ. فَاتَقُوا اللّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِعَيْنِهِ وَنَوَاصِيكُمْ بِيدِهِ، وَتَقَلَّبُكُمْ فِي قَبْضَتِهِ، إِنْ فَاتَقُوا اللّهَ الَّذِي أَنْتُمْ مِعَيْنِهِ وَنَوَاصِيكُمْ بِيدِهِ، وَتَقَلَّبُكُمْ فِي قَبْضَتِهِ، إِنْ أَسْرَرْتُمْ عَلِمَهُ، وَإِنْ أَعْلَنْتُمْ كَتَبَهُ، قَدْ وَكَلَ بكم حَفَظَةً كِرَاماً، لا يُسْقِطُونَ حَقَّا، وَلَا يُشْبُونَ بَاطِلاً.

«فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه» ﴿ قل اللّهم مالك المُلك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء بيدك الخير إنّك على كلّ شيء قدير \* تولج اللّيل في النّهار وتولج النهار في اللّيل وتخرج الحيّ من الميّت من الحيّ وترزق من تشاء بغير حساب ﴾ (١) ﴿ وشه المشرق والمغرب فأينما تولّوا فَتَمّ وجه الله... ﴾ (١) ﴿ الله الّذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزّل الأمر بينهن لتعلموا أنّ الله على كلّ شيء

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۲۱ ـ ۲۷.

<sup>&#</sup>x27; (۲) البقرة: ۱۱۵.

قدير وأنّ الله قد أحاط بكلّ شيء علماً (١١)، ﴿قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربّي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربّي ولو جئنا بمثله مددا (٢١)، ﴿ وما قدروا الله حقّ قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويّات بعيينه ... (٢١)، ﴿ ... إن يشأ يذهبكم ويأتِ بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز (٤).

«فإنه لم يخفِ» من أخفى.

«عنكم شيئاً من دينه» فقد قال تعالى في كتابه: ﴿...اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً...﴾ (٥)، والمراد الإكمال بالكتاب والعترة معاً، فقد قال النبي وَاللَّهُ الْمُعَالِّ في المتواتر عنه: إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي، وانّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض (٢).

«ولم يترك شيئاً رضيه أو كرهه إلّا وجعل له» أي: لما رضيه أو كرهه.

«علماً» أي: علامة.

«بادياً» أي: ظاهراً، أي من سنته.

<sup>(</sup>١) الطلاق: ١٢.

<sup>(</sup>۲) الكهف: ۱۰۹.

<sup>(</sup>٣) الزمر: ٦٧.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم: ١٩ - ٢٠.

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٣.

«وآية» بمعنى أو آية.

«محكمة» غير متشابهة من كتابه.

«تزجر عنه» أي: عن ذاك الشّيء الّذي كرهه.

«أو تدعو إليه» أي: إلى ذاك الشيء الذي رضيه؛ وقد قال النبي عَلَيْتُواللهُ في حجّة وداعه: «يا أيّها الناس والله ما من شيء يقرّبكم من الجنّة ويباعدكم من النار إلّا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقرّبكم من النّار ويباعدكم من الجنّة إلّا وقد نهيتكم عنه»(١).

«فرضاه في ما بقي» من الزّمان أو من النّاس.

«واحد» فالنّاس عنده سواء.

«وسخطه في ما بقي واحد» لكون حلاله وحرامه على حالهما إلى الأبد.
«واعلموا أنّه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم» من الأُمم الماضية أو ممّن كان في عصر الرّسول عَلَيْتُولْهُ.

«ولن يسخط» أي: لن يغضب.

«عليكم بشيء رضيه ممّن كان قبلكم» لكون حكم الجميع واحداً.

«وإنَّما تسيرون في أثر بين» من الدّين ﴿...قد تبيّن الرّشد من الغيّ...﴾ (٢).

«وتتكلّمون برجع قول قد قاله الرّجال من قبلكم» قال ابن أبي الحديد: يعني كلمة التوحيد (لا إله إلّا الله) قد قالها الموحدون من قبل هذه الملّة لا تقليداً، بل بالنّظر والدّليل، فقولوها أنتم كذلك (٣).

قلت: لم أفهم كيفية دلالة (رجع القول) على ما قال، وإنّما المستفاد من

<sup>(</sup>١) هذا صدر خطبة الكليني رواها في الكافي ٢: ٧٤ ح ٢. وعاصم بن حميد في أصله: ٢٣. ورواه أبو القاسم الكوفي في الأخلاق عنه المستدرك ٢: ٤١٩ ح ١٣. والديلمي في أعلام الدين عنه المستدرك ٢: ٤١٨ ح ١٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الحديد ٢: ٥٢٣.

مورد آية ﴿...ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربّهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الّذين استُضعفوا للّذين استكبروا لولا أنتم لكنّا مؤمنين\* قال الّذين استكبروا للّذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين\* وقال الّذين استُضعفوا للّذين استكبروا بل مكر اللّيل والنّهار إذ تأمروننا أن نكفر باش...﴾ (١) كونُ رجع القول تكراراً لمجاوبة بين فريقين، ولعلّ الرجع هنا بمعنى النّفع، كما قيل في قوله تعالى: ﴿ والسماء ذات الرّجع ﴾ (١).

«قد كفاكم مؤونة دنياكم» ﴿ وفي السماء رزقكم وما توعدون \* فوربّ السّماء والأرض إنّه لحقّ مثل ما أنّكم تنطقون ﴾ (٣).

«وحثّكم على الشّكر» ﴿ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنّما يشكر لنفسه ومن كفر فإنّ الله غنيّ حميد ﴾ (٤)، ﴿ ... لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إنّ عذابي لشديد ﴾ (٥).

«وافترض من ألسنتكم الذّكر» صادراً عن القلب ﴿...واذكروا الله كثيراً لعلّكم تفلحون﴾ (٦)، ﴿واذكر ربّك في نفسك تضرّعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدوّ والآصال ولا تكن من الغافلين﴾ (٧).

«وأوصاكم بالتّقوى» ﴿ ...ولقد وصيّنا الّذين أُوتوا الكتاب من قبلكم

<sup>(</sup>۱) سبأ: ۳۱ ـ ۲۳.

<sup>(</sup>۲) الطارق: ۱۱.

<sup>(</sup>٣) الذاريات: ٢٢ ـ ٢٣.

<sup>(</sup>٤) لقمان: ١٢.

<sup>(</sup>٥) ابراهيم: ٧.

<sup>(</sup>٦) الجمعة: ١٠.

<sup>(</sup>٧) الأعراف: ٢٠٥.

وإيّاكم أن اتّقوا الله... ﴾ (١).

«وجعلها منتهى رضاه» من عباده ﴿...إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم...﴾ (¹٬).

«وحاجته من خلقه» ﴿ يا أَيّها الذين آمنوا كتب عليكم الصّيام كما كـتب على الّذين من قبلكم لعلّكم تتّقون﴾ (٣).

«فاتقوا الله الذي أنتم بعينه» ﴿ وأنّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم وصّاكم به لعلّكم تتقون﴾ (٤)، ﴿ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾ (٥)، ﴿ وهو الّذي يتوفّاكم باللّيل ويعلم ما جرحتم بالنّهار ثمّ يبعثكم فيه لِيُقضى أجل مسمّى...﴾ (١).

«ونواصيكم بيده» ﴿...ما من دابّة إلّا هو آخذ بناصيتها إنّ ربّي على صراط مستقيم﴾ (٧).

«وتقلّبكم في قبضته» ﴿... والله يعلم متقلّبكم ومثواكم ﴾ (^)، ﴿..فلا يغررك تقلّبهم في البلاد﴾ (١).

«إن أسررتم علمه» ﴿... يسعلم السرّ في السماوات والأرض....﴾ (١٠)،

<sup>(</sup>١) النساء: ١٣١.

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ١٣.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) الأثمام: ١٥٣.

<sup>(</sup>٥) ق: ١٦.

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ٦٠.

<sup>(</sup>۷) هود: ۵٦.

<sup>(</sup>۸) محمّد: ۱۹.

<sup>(</sup>٩) غافر: ٤.

<sup>(</sup>۱۰) الفرقان: ٦.

﴿...تسرّون إليهم بالمودّة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم...﴾ (١)، ﴿...يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون﴾ (٢).

«وإن أعلنتم كتبه» ﴿ وكلّ صغير وكبير مستطر﴾ (٣)، ﴿ ...ونكتب ما قدّموا وآثارهم وكلّ شيء أحصيناه في إمام مبين﴾ (٤)، ﴿ ما يلفظ من قول إلّا لديه رقيب عتيد﴾ (٥).

«قد وكل بكم» هكذا في (المصرية)، والصواب: (بذلك) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطيّة)(١).

«حفظة كراماً» ﴿ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتّى إذا جاء أحدكم الموتُ توفّته رسلنا وهم لا يفرّطون ﴾ (٧).

«لا يسقطون حقاً ولا يثبتون باطلاً» لا ككتّاب الأُمراء والملوك يثبتون الباطل على النّاس ويسقطون الحقّ لهم.

قال تعالى: ﴿وإنّ عليكم لحافظين \* كراماً كاتبين \* يعلمون ما تعلون ﴾ (^)، ﴿إذ يتلقّى المتلقّيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ﴾ (^)، ﴿...ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلّا أحصاها

<sup>(</sup>١) الممتحنة: ١.

<sup>(</sup>٢) التمل: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) القمر: ٥٣.

<sup>(</sup>٤) يس: ١٢.

<sup>(</sup>٥) ق: ۱۸.

<sup>(</sup>٦) في شرح ابن أبي الحديد ٢: ٥٢٢. وشرح ابن ميثم ٣: ٣٩٨ «بكم» أيضاً.

<sup>(</sup>V) الأنعام: 11.

<sup>(</sup>۸) الانقطار: ۱۰ ـ ۱۲.

<sup>(</sup>٩) ق: ٧٧.

ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربّك أحداً ﴿ (١).

# 9 ع من الخطبة (١٩٣)

وَآعُلَمُوا عِبَادَ اللّهِ أَنَّهُ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثاً، وَلَمْ يُرْسِلْكُمْ هَمَلاً؛ عَلِمَ مَبْلَغَ نِعَمِهِ عَلَيْكُمْ، وَأَحْصَى إِحْسَانَهُ إِلَيْكُمْ، فَاسْتَفْتِحُوهُ وَآسْتَنْجِحُوهُ، وَاطْلُبُوا إِلَيْهِ وَآسْتَمْنِحُوهُ، فَمَا قَطَعَكُمْ عَنْهُ حِجَابٌ، وَلاَ أُغْلِقَ عَنْكُمْ دُونَهُ بَابٌ. إلَيْهِ وَآسْتَمْنِحُوهُ، فَمَا قَطَعَكُمْ عَنْهُ حِجَابٌ، وَلاَ أُغْلِقَ عَنْكُمْ دُونَهُ بَابٌ. وَإِنَّهُ لَبِكُلِّ مَكَانٍ، وَفِي كُلِّ حِينٍ وَأَوَانٍ، وَمَعَ كُلِّ إِنْسٍ وَجَانٍ، لَا يَشْلِمُهُ آلْعَطَاءُ، وَلاَ يَسْتَقْصِيهِ نَائِلٌ، وَلا يَلْعَلُهُ عَنْ صَوْتٍ، وَلا يَحْجُزُهُ هِبَةٌ يَلْوِيهِ شَخْصٌ عَنْ شَخْصٍ، وَلا يُلْهِيهِ صَوْتٌ عَنْ صَوْتٍ، وَلا تَحْجُزُهُ هِبَةٌ يَلُو يهِ شَخْصٌ عَنْ شَخْصٍ، وَلا يُلْهِيهِ صَوْتٌ عَنْ صَوْتٍ، وَلا تَحْجُزُهُ هِبَةٌ يَلُو يهِ شَخْصٌ عَنْ شَخْصٍ، وَلا يَقْعَهُ الظَّهُورُ عَنِ ٱلْبُطُونِ. قَرُبَ فَنَالَى، وَلا الشَّهُورُ عَنِ الظَّهُورِ، وَلا تَقْطَعُهُ الظَّهُورُ عَنِ الْبُطُونِ. قَرُبَ فَنَالَى، وَلا الشَّهُورُ عَنِ الظَّهُورِ، وَلا تَقْطَعُهُ الظَّهُورُ عَنِ الْمُؤْونِ. قَرُبَ فَنَالَى، وَكَا الْفَلْقَ وَلَا الْمُؤْدُ وَلَا الْمُؤْدِ وَلَا الْمُؤْدُ وَلَا الْمُؤْدُ وَلَا الْسُورَ وَلَا الْمُؤْدُ وَلَا الْعَلَانَ وَلَا الْمُؤْدُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُؤْدُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْدُ وَلَا الْمُؤْدُ وَلَا الْمُؤْدُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُؤْدُ وَلَا الْمُؤْدُ وَلَا الْمُؤْدُ و لَا الْمُؤْدُونَ وَلَا الْمُؤْدُ وَلَا الْمُؤْدُ وَلَا الْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُ الْمُؤْدُ وَلَا الْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَلَا الْمُؤْدُولُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُولُولُ وَالْمُؤْدُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْدُولُولُ

«واعلموا عباد الله أنّه لم يخلقكم عبثاً» ﴿ أَفْحَسَبَتُم أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبِثاً وأنكم إلينا لا ترجعون﴾ (٢).

«ولم يرسلكم هملاً» كإبل بلا راع ﴿أيحسب الإنسان أن يترك سدى \* ألم يك نطفة من مني يمنى \* ثمّ كان علقة فخلق فسوّى \* فجعل منه الزوجين الذكر والأُنثى \* أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ﴾ (٢).

«علم مبلغ نعمه عليكم وأحصى إحسانه إليكم» وإنّما الخلق لا يعلمون

<sup>(</sup>١) الكهف: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: ١١٥.

<sup>(</sup>٣) القيامة: ٣٦ \_ ٤٠.

مبلغ نعمه ولا يحصون مقدار إحسانه؛ قال تعالى: ﴿... وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها...﴾ (١).

«فاستفتحوه» فإنه القادر على فتح أبواب النّعم عليكم.

«واستنجحوه» فهو القادر لإنجاح حوائجكم.

«واطلبوا إليه» مطالبكم كلّيها وجزئيها؛ وفي الخبر: أُوحي إلى موسى: اطلب منّى جميع حوائجك حتّى علف شاتك وملح خميرك(٢).

«واستمنحوه» وروي (استميحوه)<sup>(۳)</sup> وَكلّ منهما بمعنى اطلبوا العطاء منه تعالى: ﴿...واسألوا الله من فضله إنّ الله كان بكلّ شيء عليماً﴾ (٤).

«فما قطعكم عنه حجاب» كالملوك والأمراء.

«ولا أُغلق عنكم دونه باب» كأهل الدّنيا.

«وإنّه لبكلّ مكان» قال رجلان من علماء اليهود له المنيّلا: أين ربّك؟ فقال النالا لهما حضارباً لهما مثلاً : أقبل ملك من المشرق وملك من المغرب، وملك من السماء، وملك من الأرض. فقال صاحب المشرق لصاحب المغرب: من أين أقبلت؟ قال: من عند ربّي. وقال صاحب المغرب لصاحب المشرق: من أين أقبلت؟ قال: من عند ربّي. وقال الخارج من الأرض للنّازل من السّماء: من أين أقبلت؟ قال من عند ربّي. وقال النّازل من السماء للخارج من الأرض: من أين أقبلت؟ قال من عند ربّي. وقال النّازل من السماء للخارج من الأرض: من أين أقبلت؟ قال: من عند ربّي.

«وفي كلّ حين» أي: زمان، عطف على (لَبِكُلّ).

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن فهد في عدَّة الداعي عنه الجواهر السنية: ٦١ والنقل بالمعنى.

<sup>(</sup>٣) نقل هذه الرواية أبن أبي الحديد في شرحه ٢: ٥٣٩.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٣٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الصدوق ضمن حديث طويل في التوحيد: ١٨٠ ح١٥ عن على النُّلِيُّةِ .

«وأوان» أي: وقت، لأنّه خالق الأوقات والأزمنة، كما أنّه خالق الأمكنة.

«ومع كلّ إنس وجان» ﴿... ما يكون من نجوى ثلاثة إلّا هـو رابـعهم ولا خمسة إلّا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلّا هو معهم أينما كانوا ثم ينبّنهم بما عملوا يوم القيامة إنّ الله بكلّ شيء عليم ﴾ (١).

«لا يثلمه» أي: لا يورد عليه خللاً؛ يقال: «في الإناء ثلم» إذا انكسس مـن شفته شيء.

«العطاء» كما يثلم الخلق.

«ولا يَنقصه» بالفتح، هنا متعدِّ، ويأتي لازماً يقال: «نقص الشيء ونَقصتُهُ».

«الجِباء» أي: العطاء، وكيف يتلمه عطاء، وينقصه جِباء، وهو الذي إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون.

«ولا يستنفده» أي: لا يجعل ما عنده فانياً، يقال: «نفد الشيء» إذا أُفني.

«سائل» ﴿...و لله خزائن السماوات والأرض... ﴾ (٢).

«ولا يستقصيه» أي: لا يبلغ أقصاه.

«نائل» أي: عطاء كالنوال.

«ولايلويه» أي: لا يميله.

«شخص عن شخص» آخر كالنّاس.

«ولا يلهيه» آخر كالخلائق.

«ولا تحجزه» أي: لا تمنعه.

«هبة» لأحد.

<sup>(</sup>١) المجادلة: ٧.

<sup>(</sup>٢) المنافقون: ٧.

«عن سلب» عن آخر؛ ﴿...يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذّكور \* أو يزوّجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً...﴾(١).

«لا تولهه» أي: لا تغفله.

«رحمة» لأحد.

«عن عقاب» لآخر ﴿...إنّ ربّك لذو مغفرة وذو عقاب أليم﴾ (٢).

فإن قيل: إنّ غيره تعالى قد يهب لواحد، ويسلب آخر، ويعضب على رجل، ويرحم آخر، ويعاقب شخصاً، ويترحم على آخر. فأيّ امتياز له تعالى؟

قلت: غيره تعالى يفعل ما ذكر على التعاقب على حسب حال تعرض له من حصول رقّة أو ثورة أو غيرهما، وهو تعالى يفعل جميع ذلك في وقت واحد بدون حصول تأثّر له.

«ولا تجنه» بالفتح والضمّ؛ قال الجوهري: جننت الميّت وأجننته، أي: واريته (٣).

«البطون عن الظهور، ولا تقطعه الظهور عن البطون» قال ابن أبي الحديد: الظهور والبطون مصدران، تقول: ظهر ظهوراً، وبطن بطوناً (٤).

قلت: ويحتمل أن يكونا جمع الظهر والبطن، ويكون المراد أنّ الخلائق إذا وردوا في بطون الأشياء تكون ظهورها عنهم مستورة وبالعكس، والخالق ليس كذلك، بل بطون الأشياء وظهورها عنده سواء.

«قرب» ﴿ وإذا سألك عبادي عنّي فإنّي قريب أُجيب دعوة الداع إذا

<sup>(</sup>۱) الشورى: ٤٩ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) فصلت: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) صحاح اللغة للجوهري ٥: ٢٠٩٣ مادة (جنن).

<sup>(</sup>٤) شرح ابن أبي الحديد ٢: ٥٣٩ والنقل بالمعنى.

# دعان...﴾ (١).

«فنأى» أي: بعد ﴿...ربِّ أرني أنظر اليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرّ مكانه فسوف تراني فلمّا تجلّى ربّه للجبل جعله دكاً وخرّ موسى صعقاً...﴾ (٢).

«وعلا» ﴿ سبّح اسم ربّك الأعلى \* الذي خلق فسوّى \* والّذي قدّر فهدى \* والذي أخرج المرعى ﴾ (٣).

«فدنا» أي: قرب ﴿ ...ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ﴾ (٤).

«وظهر فبطن» ﴿ هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن وهو بكلّ شيء عليم ﴾ (٥).

«وبطن فعلن» ﴿ قالت رسلهم أفي الله شكّ فاطر السماوات والأرض.... ﴾ (٦).

وروى (توحيد الصدوق) عن أحمد بن محسن الميثمي، قال: كنت عند أبي منصور المتطبّب، فقال: أخبرني رجل من أصحابي، قال: كنت أنا وابن أبي العوجاء، وعبد الله بن المقفّع في المسجد الحرام. فقال ابن المقفّع: ترون هذا الخلق؟ ـ وأوما بيده إلى موضع الطّواف ـ ما منهم أحد أوجب له اسم الإنسانية، إلّا ذلك الشيخ الجالس ـ يعني جعفر بن محمّد الله عنها الباقون فرعاع وبهائم. فقال له ابن أبي العوجاء: وكيف أوجبت هذا الاسم لهذا الشيخ

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) الأعلى: ١ \_ ٤.

<sup>(</sup>٤) ق: ١٦.

<sup>(</sup>٥) الحديد: ٣.

<sup>(</sup>٦) ابراهيم: ١٠.

دون هؤلاء؟ قال: لأنّي رأيت عنده ما لم أر عندهم. فقال ابن أبي العوجاء: لابدّ من اختبار ما قلت فيه منه. فقال له ابن المقفع: لا تفعل، فإنّي أخاف أن يفسد عليك ما في يدك. فقال: ليس ذا رأيك، ولكنك تخاف أن يضعف رأيك عندي في إحلالك إيّاه المحلّ الذي وصفت. فقال له ابن المقفّع: أمّا إذا توهّمت على هذا فقم إليه، وتحفظ ما استطعت من الزّلل، ولا تثن عنائك إلى استرسال يسلمك إلى عقال وسبمه مالك أو عليك. قال: فقام ابن أبي العوجاء وبقيت أنا وابن المقفّع فرجع إلينا وقال: يا بن المقفّع! ما هذا ببشر! وإن كان في الدنيا روحاني يتجسّد إذا شاء ظاهراً ويتروّح إذا شاء باطناً فهو هذا. فقال له: وكيف ذاك؟ يقول هؤلاء، وهو على ما يقولون - يعني أهل الطواف - فقد سلموا وعطبتم، وإن يكن أمر على ما تقولون وليس كما تقولون فقد استويتم أنتم وهم.

فقلت له: يرحمك الله، وأيّ شيء نقول، وأيّ شيء يقولون؟ ما قولي وقولهم إلّا واحد. قال: فكيف يكون قولك وقولهم واحداً، وهم يقولون: إنّ لهم معاداً وثواباً وعقاباً ويدينون بأنّ للسّماء إلها وأنها عمران، وأنتم تزعمون أنّ السماء خراب ليس فيها أحد؟

قال: فاغتنمتها منه، فقلت له: ما منعه إن كان الأمر كما تقول أن يظهر لخلقه ويدعوهم إلى عبادته حتى لا يختلف منهم اثنان، ولِمَ احتجب عنهم، وأرسل إليهم الرّسل، ولو باشرهم بنفسه كان أقرب إلى الايمان به؟

فقال لي: ويلك، وكيف احتجب عنك من أراك قدرتَه في نفسك: نُشوءَك ولم تكن، وكبرك بعد صغرك، وقوّتك بعد ضعفك، وضعفك بعد قوتك، وسقمك بعد صحتك، وصحتك بعد سقمك، ورضاك بعد غضبك، وغضبك بعد رضاك، وحزنك بعد فرحك، وفرحك بعد حزنك، وحبّك بعد بغضك،

وبغضك بعد حبّك، وعزمك بعد إبائك، وإباءًك بعد عزمك، وشهوتك بعد كراهتك، وكراهتك بعد رغبتك، ورغبتك بعد رغبتك، ورهبتك بعد رغبتك، ورجاك بعد يأسك، ويأسك بعد رجاك، وخاطرك بما لم يكن في وهمك، وعزوب ما أنت معتقده عن ذهنك... وما زال يعدّ عليّ قدرته التي هي في نفسي التي لا أدفعها حتّى ظننت أنّه سيظهر إلهه فيما بيني وبينه (۱).

«ودان» أي: جزى ﴿ فلولا إن كنتم غير مدينين \* ترجعونها إن كنتم صادقين ﴾ (١).

«ولم يُدَنْ» بلفظ المجهول، أي: ولم يجزه أحد؛ قال تعالى: ﴿ لا يُسأل عمّا يفعل وهم يُسألون ﴾ (٣).

«لم يذرأ» الذّرء: الخلق المتفرّق الكثير، كما في قوله تعالى: ﴿ وما ذراً لكم في الأرض مختلفاً ألوانه... ﴾ (٤)، ﴿ وجعلوا شه ممّا ذراً من الصرث والأنعام نصيباً... ﴾ (٥)، ﴿ ... جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذرؤكم فيه... ﴾ (١).

«الخلق» أي: مخلوقاته.

«باحتيال» وحيلة ﴿ إِنَّمَا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ﴾ (٧). «ولا استعان بهم» أي: بخلقه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الصدوق في التوحيد: ١٢٥ ح ٤. والكليني في الكافي ١: ٧٤ ح ٢. وقد مرّ الحديث في العنوان (٤) من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٢) الواقعة: ٨٦ \_ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) النحل: ١٣.

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) الشورى: ١١.

<sup>(</sup>۷) یس: ۸۲.

«لِكَلال» أي: عيّ ومسّ تعب؛ قال تعالى: ﴿ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستّة أيّام وما مسّنا من لغوب﴾ (١).

# ۰ ۵ من الخطبة (۸۹)

وَقَدَّرَ ٱلْأَرْزَاقَ فَكَثَّرَهَا وَقَلَّلَهَا، وَقَسَّمَهَا عَلَى الضِّيقِ وَالسَّعَةِ، فَعَدَلَ فِيهَا لِيَبْتَلِيَ مَنْ أَرَادَ بِمَيْسُورِهَا وَمَعْسُورِهَا، وَلِيَخْتَبِرَ بِذَلِكَ الشُّكْرَ وَالصَّبْرَ مِنْ غَنِيَّهَا وَفَقِيرِهَا، ثُمَّ قَرَنَ بِسَعَتِهَا عَقَابِيلَ فَاقَتِهَا، وَبِسَلاَمَتِهَا طَوَارِقَ فَاتِها، وَبِسَلاَمَتِهَا طَوَارِقَ آفَاتِها، وَبِفُرَجِ أَفْرَاحِهَا غُصَصَ أَثْرَاحِهَا، وَخَلَقَ آلآجَالَ فَأَطَالَهَا وَقَصَّرَها، وَقَصَّرَها، وَوَصَلَ بِالمَوْتِ أَسْبَابَها، وَجَعَلَهُ خالِجاً لِأَشْطانِها، وَقاطِعاً لِمَرَائِرِ أَقْرَانِها.

«وقدَر الأرزاق فكثَرها وقلَلها» ﴿الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له...﴾ (۲).

«وقسّمها على الضّيق والسّعة» ﴿...نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدّنيا...﴾(٢).

«فعدل فيها» لأنّ تقديره تعالى وتقسيمه عزّوجلّ على وفق الحكمة؛ وفي الخبر: من منعه تعالى منعه ما ليس له، ومن أعطاه فإنّما أعطاه ما ليس له، فهو المتفضّل بما أعطى والعادل في ما منع، ولا يفعل إلّا ما كان حكمةً وصواباً، ومن وجد في نفسه حرجاً في شيء ممّا قضى فقد كفر (٤).

<sup>(</sup>۱) ق: ۲۸.

<sup>(</sup>۲) العنكيوت: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) الزخرف: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الصدوق في ذيل حديث في معنى لفظ (الجواد) في العيون ١: ١١٦ ح ٤، ومعاني الأخبار: ٢٥٦ ح ١، والخصال: ٢٢ ح ٣٦.

«ليبتلي» أي: يمتحن.

«من أراد بميسورها ومعسورها» أي: يمتحن بعضاً بالميسور، وبعضاً بالمعسور، وبعضاً بالمعسور، وروى التوحيد عن أنس عن النبي عَنَالُمُ في حديث قال: قال تعالى: وإنّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلّا بالفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلّا بالغناء، ولو أفقرته لأفسده ذلك (۱).

«وليختبر» أي: يمتحن.

«بذلك الشكر والصبر من غنيها وفقيرها» هل يشكر غنيها، وهل يصبر فقيرها، وفي (الكافي) عن الكاظم المنالط يقول تعالى: إنّى لم أُغنِ الغنيّ لكرامة به عليّ، ولم أفقر الفقير لهوانٍ به عليّ، ولممّا ابتليت به الأغنياء بالفقراء، ولولا الفقراء لم يستوجب الأغنياء الجنة (١٠).

«ثمّ قرن بسعتها عقابيل» جمع عقبول، وهي قرح صغار تخرج بالشفة من بقايا المرض، والمراد هنا الشدائد.

«فاقتها» فقالوا: الفقر الموت الأحمر، ولا شيء أمرّ منه.

«وبسلامتها طوارق» والأصل في الطروق الإتيان ليلاً، وهنا كناية عن البغتة.

«آفاتها» فحكمته اقتضت جعل الدّنيا كذلك لئلّا يخلد النّاس إليها وينسوا إلههم.

«وبفُرَج» بالضمّ فالفتح، جمع فرجة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الصدوق في التوحيد: ٤٠٠ ح ١، وعلل الشرائع ١: ١٢ ح٧، والكليني في الكافي ٢: ٩٠ ح ٤، وقد مرّ في العنوان (٤٥) من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الكليني في الكافي ٢: ٢٦٥ - ٢، والاسكافي في التمحيص: ٤٧ - ٦٩.

«أفراحها» ومسارّها.

«غصص» الأصل في الغصّة اعتراض الطعام في الحلق.

«أتراحها» جمع التّرح ضدّ الفرح، ولم ترَ في الدّنيا فرحاً لا يخلطه تـرح، والحكمة ما مرّ.

«وخلق الآجال فأطالها وقصرها وقدّمها وأخرها» بدون أن يطلع عليها أحداً، والجاهل والعالم في ذلك سواء حتى الأطباء؛ قال تعالى: ﴿هو الذي خلقكم من تراب ثمّ من نطفة ثمّ من علقة ثمّ يخرجكم طفلاً ثمّ لتبلغوا أشدّكم ثمّ لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفّى من قبل ولتبلغوا أجلاً مسمّى ولعلّكم تعقلون﴾ (١٠).

«ووصل بالموت أسبابها» أي: أسباب الآجال، والمراد الأمراض والآفات.

«وجعله» أي: الموت.

«خالجاً» أي: جاذباً.

«لأشطانها» أي: حبالها الطويلة.

«وقاطعاً لمرائر» جمع مريرة، حبل اشتد فتله.

«أقرانها» أي: حبالها، وإضافة مرائر إليه من إضافة الصّفة؛ ﴿ولكلّ أُمّة أَجِل فَإِذَا جَاء أَجَلَهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ (٢).

## ٥ \ من الخطبة (٨٩)

فيها بعدما مرّ:

عَالِمُ السِّرِّ مِنْ ضَمائِرِ المُضْمِرِينَ، وَنَجْوَى المُتَخَافِتِينَ، وَخَوَاطِرِ رَجْمِ الطُّنُونِ، وَمَا ضَمِنَتُهُ الظُّنُونِ، وَمُعَاتِ الْطُّنُونِ، وَمَا ضَمِنَتُهُ

<sup>(</sup>۱) غافر: ٦٧.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٣٤.

أَكْنَانُ ٱلْقُلُوبِ، وَغَيَابَاتُ ٱلْغُيُوبِ، وَمَا أَصْغَتْ لاِسْتِرَاقِيهِ مَنْصَائِخُ ٱلْأَسْمَاع، وَمَصَائِفُ الذرِّ، وَمَشَاتِي ٱلْهَوَامِّ، وَرَجْع ٱلْحَنِينِ مِنَ المُولَهاتِ، وَهَمْسِ ٱلأَقْدَامِ، وَمُنْفَسَحِ الثَّمَرَةِ مِنْ وَلَائِعِ عُلُفِ ٱلْأَكْمامِ، وَمُنْقَمَع آلوُحُوشِ مِنْ غِيرَانِ ٱلْجِبالِ وَأَوْدِيَتِها، وَ مُخْتَبَأُ ٱلْبَعُوضِ بَيْنَ سُوقِ أَلْأَشْجَارِ وَأَلْحِيَتِها وَمَغْرِزِ ٱلْأَوْرَاقِ مِنَ ٱلْأَفْنانِ، وَمَحَطٌّ ٱلْأَمْشاجِ مِنْ مَسَارِبِ ٱلْأَصْلاَبِ، وَناشِئَةِ ٱلْغُيُومِ وَمُتَلاَحِمِها، وَدُرُورٍ قَطْرِ السَّحَابِ فِي مُتَرَاكِمِها، وَمَا تَسْفِي ٱلْأَعَاصِيرُ بِـذُيُولِها، وَتَـعْفُو ٱلْأَمْطَارُ بِسُيُولِها، وَعَوْم بَناتِ ٱلْأَرْضِ فِي كُثْبانِ الرِّمَالِ، وَمُسْتَقَرِّ ذَوَاتِ ٱلْأَجْنِحَةِ بِذُرَى شَناخِيبِ ٱلْجِبَالِ، وَتَغْرِيدِ ذَوَاتِ المَـنْطِقِ فِـى دَيَاجِيرِ ٱلْأَوْكَارِ، وَمَا أَوْعَبَتُهُ ٱلْأَصْدَافُ وَحَضَنَتْ عَلَيْهِ أَمْوَاجُ ٱلْبِحَارِ، وَمَا غَشِيَتُهُ سُدْفَةُ لَيْل أَوْ ذَرَّ عَلَيْهِ شَارِقُ نَهارٍ، وَمَا أَعْتَقَبَتْ عَلَيْهِ أَطْبَاقُ الدَّيَاجِيرِ، وَسُبُحَاتُ النُّورِ، وَأَثَرِ كُلِّ خَطْوَةٍ، وَحِسِّ كُلِّ حَرَكَةٍ، وَرَجْع كُلِّ كَلِمَةٍ، وَ تَحْرِيكِ كُلِّ شَفَةٍ، وَمُسْتَقَرِّ كُلِّ نَسَمَةٍ، وَمِـثْقال كُـلِّ ذَرَّةٍ، وَهَمَاهِم كُلِّ نَفْس هَامَّةٍ، وَمَا عَلَيْها مِنْ ثَمَرِ شَجَرَةٍ، أَوْ سَاقِطِ وَرَقَةٍ، أَوْ قَرَارَةِ نُطْفَةٍ، أَوْ نُقاعَةِ دَم وَمُضْغَةٍ، أَوْ نَاشِئَةِ خَلْقِ وَسُلاَلَةٍ؛ لَمْ يَلْحَقُهُ فِي ذَلِكَ كُلْفَةٌ، وَلَا أَعْتَرَضَتْهُ فِي حِفْظِ مَا أَبْتَدَعَهُ مِنْ خَلْقِهِ عَـارِضَةٌ، وَلَا أَعْتَوَرَتْهُ فِي تَنْفِيذِ ٱلْأُمُورِ وَتَدَبِيرِ الْمَخْلُوقِينَ مَلاَلَةٌ وَلَا فَتْرَةٌ، بَلْ نَفَذَ فيهُمْ عِلْمُهُ، وَأَحْصَاهُمْ عَدُّهُ، وَوَسِعَهُمْ عَـدْلُهُ، وَغَـمَرَهُمْ فَضْلُهُ، مَعَ تَقْصِيرِهِمْ عَنْ كُنْهِ مَا هُوَ أَهْلُهُ.

«عالم السّر» ﴿ ... يعلم السّر وأخفى ﴾ (١).

«من ضعائر المضمرين» ﴿ وإنّ ربّك ليعلم ما تكنّ صدورهم وما

يعلنون﴾(١).

«ونجوى المتخافتين» ﴿ألم تَرَ أَنّ الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلّا هو رابعهم ولا خمسة إلّا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلّا هو معهم أينما كانوا ثمّ ينبّئهم بما عملوا يوم القيامة إنّ الله بكلّ شيء عليم﴾ (٢).

«وخواطر رجم الظنون» ممّا لا حقيقة له، ولا وجود له إلّا في الخيال؛ قال الجوهرى: الرّجم أن يتكلّم الرّجل بالظنّ.

قال تعالى: ﴿ ... رجماً بالغيب ... ﴾ (٢) يقال: صار فلان رجماً لا يوقف على حقيقة أمره (٤).

«وعُقُد» بالضّم فالفتح جمع عقدة.

«عزيمات اليقين» أي: قطع يطابق الواقع.

«ومسارق» جمع مسرق، يقال: هو يسارق النظر. إذا اهتبل غفلته.

«إيماض» من أومضت المرأة إذا ساقت النظر.

«الجفون» من العيون، والأصل في كلامه النَّلِةِ قوله تعالى: ﴿يعلم خائنة الأعين وما تُخفى الصدور﴾ (٥).

«وما ضمنته» أي: جعلته في ضمنها.

«أكثان» جمع الكنّ، بمعنى السّترة.

<sup>(</sup>١) النمل: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) المجادلة: ٧.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) صحاح اللغة للجوهري ٥: ١٩٢٨ مادة (رجم).

<sup>(</sup>٥) غافر : ١٩.

«القلوب» ﴿ وربِّك يعلم ما تكنّ صدورهم وما يعلنون ﴾ (١).

«وغيابات» جمع الغيابة، يقال: غيابة الجب. أي: قعره.

«الغيوب» جمع الغيب خلاف الشهود، والأصل في الغيب المطمئن من الأرض؛ قال لبيد في بقرة أكل السبع ولدها:

وتسمّعت رزّ الأنسيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها (۲) والغيب ما غاب من العين يقال: شاة ذات غيب. إذا كانت ذات شمم، لتغيبه عن العين.

قال تعالى: ﴿... فلمّا أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تُبدون وما كنتم تكتمون ﴾ (٣).

«وما أصغت» أي: استمعت.

«لاستراقه» من استرق السمع، أي: استمع مستخفياً كأنّه يسرق الخبر. «مصائخ الأسماع» والمصائخ جمع المصيخة، ما فيها قوّة السّماع، والأسماع جمع السمع، أي: الآذان السّمعية؛ قال تعالى: ﴿ ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيّناها للنّاظرين \* وحفظناها من كلّ شيطان رجيم \* إلّا من استرق السمع فأتبعه شبهاب مبين ﴾ (٤).

«ومصائف الذّر» الذّر جمع ذرّة أصغر النّمل، ومصائفها مواضعها في الصدف.

«ومشاتي الهوام» الهوام جمع الهامة؛ قال الجوهري: لا يقع اسم الهامة إلّا

<sup>(</sup>١) القصص: ٦٩.

<sup>(</sup>٢) أورده لسان العرب ١: ٦٥٥ مادة (غيب).

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) الحجر: ١٦ \_ ١٨.

على المخوف من الأحناش. ومشاتيها مواضعها في الشتاء(١).

«ورجع الحنين» قال الجوهري: حنين النّاقة: صوتها في نزاعها إلى ولدها(٢).

«من المولهات» جمع المولهة، أي: التي فرّق بينها وبين ولدها فهي عليه والهة.

«وهمس الأقدام» أي: أخفى صوتها؛ قال تعالى: ﴿...فلا تسمع إلّا همساً﴾ (٣).

«ومنفسح الثمرة» أي: متّسعها.

«من ولائج» جمع الوليجة، أي: مداخل.

«غُلُف» بضمّتين: جمع غلاف.

«الأحمام» جمع الكِمّ، بالكسر وعاء الطّلع وغطاء النّور؛ قال:

بوائج في أكمامها لم تفتّق (٤)

وأما الكُمّ بالضّم فهو كمّ القميص، وليس بمراد هنا.

«ومنقمع» أي: مختفى.

«الوحوش» أي: حيوانات البرّ.

«من غِيران» بالكسر جمع غار كالكهف في الجبل.

«الجبال وأوديتها» جمع الوادي؛ وفي (المصباح): الوادي: كلّ منفرج بين

<sup>(</sup>١) صحاح اللغة للجوهري ٥: ٢٠٦٢ مادة (همم).

<sup>(</sup>٢) صحاح اللغة للجوهري ٥: ٢١٠٤ مادة (حنن).

<sup>(</sup>۳) طه: ۱۰۸.

 <sup>(</sup>٤) أورده لسان العرب ١٢: ٥٢٦ مادة (كمم)، ونسبه إلى الشمّاخ وصدره:
 قضيت أُموراً ثم غادرت بعدها.

جبال أو آكام يكون منفذاً للسبيل(١).

«ومختباً» أي : مختفى.

«البعوض» قال الجوهري: البعوض البق(٢).

«بين سُوق» بالضّمّ، جمع ساق.

«الأشجار وألحيتها» بفتح الهمزة، جمع اللّحاء: قشر الشّجر.

«ومغرز» من غرزت الشيء بالإبرة.

«الأوراق» جمع الورق، والمراد ورق الشجر.

«من الأفنان» جمع الفنّ: غصن الشجر.

«**وم**حطّ» أي: محلّ نزول.

«الأمشاج» أي: نطفة الرّجل والمرأة، جمع المشيج، مثل يتيم وأيتام؛ يقال: نطفة أمشاج. لماء الرجل يختلط بماء المرأة ودمها.

قال تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانِ مِنْ نَطَفَةَ أُمِسَّاجٍ...﴾ (٣).

«من مسارب» جمع مسرب، أي: مجري.

«الأصلاب» قال تعالى: ﴿ يخرج من بين الصُّلب والتَّرائب ﴾ (٤).

«وناشئة» قال الجوهرى: النّشء أوّل ما ينشأ من السّحاب(٥).

«الغيوم» جمع الغيم، يقال: غامت السّماء، إذا أطبق بها السحاب.

«ومتلاحمها» أي: متضاعفها.

«ودرور» أي: سيلان.

<sup>(</sup>١) المصباح المنير ٢: ٣٧٢ مادة (ودي).

<sup>(</sup>٢) صحاح اللغة للجوهري ٢: ١٠٦٦ مادة (بعض).

<sup>(</sup>٣) الإنسان: ٢.

<sup>(</sup>٤) الطارق: ٧.

<sup>(</sup>٥) صحاح اللغة للجوهري ١: ٧٧ مادة (نشأ).

«قطر السّحاب في متراكمها» أي: مجتمعها، وركوب بعضها بعضاً. «وما تسفى» من سفت الرّيح التّراب إذا ذرته.

«الأعاصير» جمع الإعصار، وهو ريح تثير الغبار فيرتفع إلى السماء كأنّه عمود؛ قال تعالى: ﴿...فأصابها إعصار فيه نار...﴾(١).

ويقال: هو ريح تثير سحاباً ذات رعد وبرق.

«بذيولها» التي تلاقي الأرض.

«وتعفو» من عفت الرّيح المنزل: درسته.

«الأمطار بسيولها» أي: السّيول الحاصلة منها.

«وعَوْم» أي: سباحة.

«بنات الأرض» روي «نبات» بتقديم النون (٢٠)، فتكون إضافة العوم إليه مجازاً، وبتقديم الباء فيكون المراد بها الحشرات والهوام التي تكون في تلال الرّمال، فتكون نسبة العَوْم إليها استعارة.

«في كثبات الرمال» أي: تلالها؛ قال الجوهري: كلّ ما انصب في شيء فقد انكثب فيه، ومنه سمّي الكثيب من الرّمل، لأنّه انصب في مكان فاجتمع فيه، والجمع: الكثبان (٣).

«ومستقرّ ذوات الأجنحة» أي: الطيور.

«بذُرى» بالضّم، جمع ذروة، أي: أعالي.

«شناخيب الجبال» أي: رؤوسها.

«وتغريد» من غرّد الطائر اذا صوّت وغنّى.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) نقل هذه الرواية ابن ميثم في شرحه ٢: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) صحاح اللغة للجوهري ١: ٢٠٩ مادة (كتب).

«ذوات المنطق» أي: طيور تتغنّى، وليس كلّ طير كذلك.

«في دياجير» جمع ديجور، أي: ظلمة.

«الأوكار» جمع الوكر: عشّ الطائر.

«وما أوعبته» هكذا في (المصرية)، والصواب: (وما أوعته) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخوئي والخطيّة) (١)، وقالوا: وفي نسخة «وما أوعته» (١٠). ومعنى (ما أوعته): جعلت له وعاء.

«الأصداف» جمع الصدف: غشاء الدّرة.

«وحضنت» من: حضن الطائر بيضه، إذا ضمّه إلى نفسه تحت جناحه، وكذلك المرأة إذا حضنت ولدها.

«عليه أمواج البحار» يفهم من كلامه طيُّ أنّ أمواج البحار تربيّ أشياء حيّة وغير حيّة.

«وما غشيته» أي: حوته.

«سدفة» أي: ظلمة.

«ليل» قال النّابغة:

فإنك كاللّيل الّذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع (٣) «أو ذرّ» من ذرّت الشّمس، أى: طلعت.

«عليه شارق» أي: طالع؛ يقال: لا آتيك ما ذرّ شارق.

«نهار» والمراد بشارق النّهار: الشّمس.

«وما اعتقبت» أي: تعاقبت.

<sup>(</sup>١) كذا في شرح الخوني ٣: ١٣١، لكن في شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٦٧، وشرح ابن ميثم ٢: ٣٦٧ «ما أوعبته» أيضاً. (٢) أمّا ابن أبي الحديد فأورد في متن الخطبة في ٢: ١٦٧ «أوعبته». وعند شرح الفقرة في: ١٦٧ «ما أودعته» ولم يصرّح إلى كونه في نسخة أُخرى، والظاهر غلط الناسخ، وأما ابن ميثم والخوني فلم نجد في شرحيهما هذه الرواية أصلاً.

<sup>(</sup>٣) أورده التفتازاني في المطول: ٢٨٦ باب الإيجاز والإطناب والمساواة.

«عليه أطباق» أي: طبقات.

«الدّياجير» أي: الظُّلّم.

«وسبحات النّور» أي: أشعّته.

«وأثر كلّ خطوة» أي: قدم.

«وحسّ» أي: صوت خفي.

«كلّ حركة» من كلّ متحرك.

«ورجع كلّ كلمة» أي: أثرها في الهواء بالتموّج.

«وتحريك كلّ شفة» بكلام جهر أو خفي.

«ومستقر كل نسمة» أي: كلّ نفس إنساناً أو غيره؛ قال تعالى: ﴿وما من دابّة في الأرض إلّا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها كلّ في كتاب مبين﴾ (١).

«ومثقال كلّ ذرّة» ﴿...وما يعزب عن ربّك من مثقال ذرّة في الأرض ولا في السّماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلّا في كتاب مبين﴾ (٢).

«وهماهم» جمع همهمة، ترديد الصّوت في الصدر.

«كلّ نفس هامّة» بالتّشديد، أي: قاصدة لشيء لا تدري تفعله أم لا؛ قال الشاعد :

هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله (٢٦)

«وما عليها من ثمر شجرة» هكذا في النسخ (٤)، وقال ابن أبي الحديد: «وما عليها» أي: ما على الأرض، فجاء بالضمير ولم يسبق ذكر صاحبه اعتماداً على

<sup>(</sup>۱) هود: ٦.

<sup>(</sup>۲) يونس: ٦١.

<sup>(</sup>٣) أورده الزمخشري في الكشاف ٢: ٤٥٥.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ١: ١٨٠. وشرح ابن أبي الحديد ٢: ١٦٧. وشرح ابن ميثم ٢: ٣٦٨.

فهم المخاطب، كما قال تعالى: ﴿ كُلُّ مِنْ عَلَيْهَا فَانَ﴾ (١).

قلت: والأظهر حصول سقط في الكلام أو تقديم وتأخير أو تحريف، ولا يبعد أن يكون الأصل (وما ينع من ثمر شجرة) من قوله تعالى: ﴿...انظروا إلى ثمره إذا أثمر ويَنْعِه...﴾ (٢)، وإلّا فمقتضى السياق أن يكون (قرارة نطفة) وما بعده عطفاً على (ثمر شجرة) كقوله: «ساقط ورقة» ولا معنى له.

«أو ساقط ورقة» ﴿...وما تسقط من ورقة إلّا يعلمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلّا في كتاب مبين﴾ (٣).

«أو قرارة نطفة» ﴿ ثمّ جعلناه نطفة في قرار مكين﴾ (٤).

«أو نقاعة دم» الظاهر أنّ المراد بنقاعة دم: العلقة، بقرينة ذكر النّطفة قبلها والمضغة بعدها.

وقال الجوهرى: دم ناقع، أى: طرى؛ قال الشاعر قسام بن روامة:

وما زال من قتلي رزاح بعالج دم ناقع أو جاسد غير ما صع وقال أبو سعيد: يريد بالنّاقع الطّريّ، وبالجاسد القديم<sup>(٥)</sup>.

«ومضغة» أي: قطعة لحم؛ قال تعالى: ﴿ثمّ خلقنا النّطفة علقة فخلقنا العلقة مضغةً...﴾ (٦).

«أو ناشئة خلق» والمراد نطفة تصير منشأ مولود، وليس كلّ نطفة كذلك.

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٦٩، والآية (٢٦) من سورة الرحمن.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٩٩.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) المؤمنون: ١٣.

<sup>(</sup>٥) صحاح اللغة للجوهري ٢: ١٢٩٢ مادة (نقع).

<sup>(</sup>٦) المؤمنون: ١٤.

«وسُلالة» أي: الخلاصة؛ قال تعالى: ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طنن ﴾ (١).

«لم يلحقه» هكذا في (المصرية)، والصواب: (لم تلحقه) كما في (ابن أبي الحديد والخطية)(٢).

«في ذلك كلفة» أي: مشقّة؛ قال تعالى: ﴿ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في سنتّة أيّام وما مسّنا من لغوب﴾ (٣).

«ولا اعترضته في حفظ ما ابتدعه» هكذا في (المصرية)، والصواب: (ما ابتدع) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية) (٤).

«من خلقه عارضة» تمنعه من الحفظ؛ قال تعالى: ﴿...وسع كرسية السماوات والأرضَ ولا يؤوده حفظهما وهو العليّ العظيم﴾ (٥).

«ولااعتورته» أي: لااعترضته.

«في تنفيذ الأمور» وإمضائها.

«وتدبير المخلوقين» هكذا في (المصرية)، والصواب: (وتدابير المخلوقين) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخوئي والخطيّة)<sup>(1)</sup>.

«ملالة ولا فترة» أي: ضعف؛ وكيف تلحقه كلفة أو تعترضه عارضة أو تعتوره فترة في خلقه وأمره، وهو الّذي إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون؟!

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ١٣.

<sup>(</sup>٧) في شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٦٧، وشرح ابن ميثم ٢: ٣٦٨ «لم يلحقه» أيضاً.

<sup>(</sup>۲) ق: ۲۸.

<sup>(</sup>٤) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٦٧. لكن في شرح ابن ميثم ٢: ٣٦٨ «ما ابتدعه» أيضاً.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٣: ١٦٧. وشرح الخوئي ٣: ١٣١. لكن في شرح ابن ميثم ٣: ٣٦٨ «تدبير» أيضاً.

«بل نفذ فيهم علمه» ﴿ ... يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم... ﴾ (١).

«وأحصاهم عدّه» ﴿ لقد أحصاهم وعدّهم عدّاً ﴾ (٢).

«ووسعهم عدله» ﴿وتمّت كلمة ربّك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته وهو السميع العليم﴾ (٣٠).

«وغمرهم» من غمره الماء إذا علاه.

«فضله» ﴿... ولولا دفع الله النّاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكنّ الله ذو فضل على العالمين﴾ (٤).

«مع تقصيرهم عن كنه» أي: حقيقة.

«ما هو أهله» ﴿وما قدروا الله حقّ قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عمّا يشركون﴾(٥).

هذا، وقال ابن أبي الحديد بعد نقل هذا العنوان: لو سمع النّضر بن كنانة هذا الكلام لقال لقائله ما قاله عليّ بن إسماعيل بن جريح لإسماعيل بن بلبل: قالوا أبو الصّقر من شيبان قلتُ لهم كسلًا ولكن لعمري منه شيبان وكم أب قد علا بابنٍ ذُرى شرف كسما علل برسول الله عدنان

إذن كان يفتخر به على عدنان وقحطان بل كان يقرّ به عين أبيه إبراهيم خليل الرّحمن، ويقول له: إنّه لم يعف ما شيدت من معالم التوحيد، بل أخرج الله لك من ظهري ولداً ابتدع من علوم التوحيد في جاهلية العرب ما لم تبتدعه أنت في جاهلية النبط، بل لو سمع هذا الكلام أرسطا طاليس القائل بأنّه تعالى لا

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٥.

<sup>(</sup>۲) مريم: ۹٤.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١١٥.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) الزمر: ٦٧.

يعلم الجزئيات لخشع قلبه وقفّ شعره، واضطرب فكره. ألا ترى ما عليه من الرّواء والمهابة، والعظمة، والفخامة، والمتانة والجزالة، مع ما قد أُشرب من الحلاوة والطّلاوة، واللطف والسّلاسة، ولا أرى كلاماً يشبه هذا إلّا أن يكون كلام الخالق سبحانه، فإنّ هذا الكلام نبعة من تلك الشجرة، وجدول من ذلك البحر، وجذوة من تلك النّار، وكأنّه لليّلا شرح قوله تعالى: ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلّا هو ويعلم ما في البرّ والبحر وما تسقط من ورقة إلّا يعلمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلّا في كتاب مبين ﴾ (١).

قلت: قد أجاد في ما أفاد، لكن عرفت ممّا نقلنا من الآيات في شرح الفقرات أنّ كلامه الثيّل تفسير لما قاله من الآية ولآيات أُخر.

#### ۵۲ الحكمة (٤٧٠)

وقال النَّالِا من نسخة - وسُئل عن التّوحيد والعدل، فقال النَّالِا: التَّوحيد أَنْ لا تَتَوَهَّمَهُ، وَالعَدْلُ أَنْ لا تَتَهِمَهُ.

وأقول: وقال الصادق النَّلِهِ: أمّا التَّوحيد فأن لا تجوز على ربّك ما جاز علي، وأمّا العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه (٢).

وفي الخبر: أنّ أبا الصّلت الهروي قال للرّضاعْتُ إِذ لأي علّة أغرق الله تعالى الدنيا كلّها في زمن نوح التُه وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له؟ فقال: ما كان فيهم الأطفال لأنّ الله تعالى أعقم أصلاب قوم نوح عليّه وأرحام نسائهم أربعين عاماً، فانقطع نسلهم فغرقوا ولا طفل فيهم، وما كان الله تعالى ليهلك

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٦٧. مر نقله و تحقيق ما نقل عن ارسطاطاليس في شرح خطبة الرضي، والآية (٥٩) من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الصدوق في التوحيد : ١٦ ح ١.

بعذابه من لا ذنب له، وأمّا الباقون من قوم نوح لليُّلِا فأُغرقوا لتكذيبهم لنبيّ الله نوح الميّلِا، وسائرهم أُغرقوا برضاهم بتكذيب المكذّبين، ومن غاب عن أمر فرضى به كان كمن شهده وأتاه (١١).

#### ٥٣ من الخطبة (٢١٢)

ومن خطبة له للنُّلْإ:

وَأَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ عَدَلَ وَحَكَمٌ فَصَلَ.

أقول: قال ابن أبي الحديد: الضمير في (أنّه) يرجع إلى القضاء والقدر المذكور في صدر هذه الخطبة، ولم يذكره الرّضيي الله (٢٠).

قلت: إن رُجِدَ، فالخطبة كما ذكر، وإلّا فنقول: إنّ الضمير فيه يرجع إليه تعالى، ولو كان راجعاً إلى القدر كما ذكر لكانت القاعدة أن يقول: «عدل عدل فيه، وحكم فصل فيه» ولا يحتاج إلى تكلّف أنّه نسب العدل إلى القضاء مجازاً، وحينئذٍ ف (عَدْلٌ) بمعنى: عادل، واستعماله كذلك كثير، كالخلق بمعنى المخلوق، و (حَكَمٌ) بفتحتين، بمعنى: الحاكم.

وفي الخبر: أنّ يهودياً سأله النَّه عمّا ليس لله، وعمّا ليس عند الله، وعمّا لا يعلمه الله.

فقال علي المناه : أمّا ما لا يعلمه الله فذلك قولكم يا معشر اليهود: عزير ابن الله. والله لا يعلم له ولداً، وأمّا ما ليس عند الله فليس عند الله ظلم للعبيد، وأمّا ما ليس لله فليس لله شريك. أشهد ألّا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الصدوق في التوحيد: ٣٩٣ ح ٢. والعيون ٢: ٧٤ ح ٢. وعلل الشرائع ١: ٣٠ ح ١.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ٢: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه صاحب صحيفة الرضاعات فيه: ٨٤ ح ١٩٢، والصدوق في التوحيد: ٣٧٧ ح ٢٣ والعيون ١: ١١٦ ح ٥٠. و ٢: 20 ح ١٧٧ بطريقين، وأبو علي الطوسي في أماليه ١: ٢٨٢ المجلس (١٠). وأخرجه ضمن حديث طويل محمد بن على

وورد أنّ أبا حنيفة خرج من عند الصادق المنافية فاستقبله الكاظم المنافية وهو يومئذ غلام، فقال له: يا غلام! ممّن المعصية؟ فقال: لا يخلو من ثلاث: إمّا أن يكون من الله تعالى وليست منه فلا ينبغي للكريم أن يعذّب عبده بما لا يكتسبه، وإمّا أن يكون من الله ومن العبد وليس كذلك فليس ينبغي للشريك القويّ أن يظلم الشريك الضعيف، وإمّا أن يكون من العبد وهي منه فإن عاقبه الله فبذنبه، وإن عفا عنه فبكرمه وجوده (١).

هذا، وممّا يدخل في موضوع كتابه، ولم ينقله ممّا هو راجع إلى التوحيد ما رواه الكليني عن البرقيّ والعطّار مرفوعاً، والصدوق في استادين عن الصادق الله أنّ أمير المؤمنين الله الستنهض الناس في حرب معاوية في المرّة الثانية فلمّا حشد الناس قام خطيباً، فقال:

«الحمد شه الواحد الأحد الصمد، المتفرّد الّذي لا من شيء كان، ولا من شيء خلق ما كان، قدرة بان بها من الأشياء، وبانت الأشياء منه، فليست له صفة تنال، ولاحدّ يضرب له فيه الأمثال، كلّ دون صفاته تحبير اللّفات، وضلّ هناك تصاريف الصفات، وحار في ملكوته عميقات مذاهب التفكير، وانقطع دون الرّسوخ في علمه جوامع التفسير، وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب، تاهت في أدنى أدانيها طامحات العقول في لطيفات الأمور، فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن، وتعالى الذي ليس له وقت معدود، ولا أجل ممدود، ولا نعت محدود. سبحان الذي ليس له أوّل مبتدأ، ولا غاية منتهى، ولا آخر يفنى، سبحانه هو كما وصف نفسه، والواصفون لا

بن إبراهيم في عجائب الأحكام: ١٠١ ح ١٧٠، ورواه الطبرسي في الاحتجاج ١: ٢٠٧.

<sup>(</sup>١) أخرجه الصدوق في التوحيد: ٩٦ ح ٢. والعيون ١: ١١٣ ح ٣٧. وأماليه : ٣٣٤ ح ٤ المجلس (٦٤)، والمرتضى في الفصول ١: ٤٣. والكراجكي في كنز الفوائد: ١٧١، وابن شعبة في تسحف العقول: ٤١١، ورواه الطبرسي فسي الاحتجاج ٢: ٢٨٧.

يبلغون نعته، وحد الأشياء كلها عند خلقه إبانة لها من شبهه، وإبانة له من شبهها، لم يحلل فيها فيقال هو فيها كائن، ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن، ولم يخل منها فيقال له أين، لكنّه سبحانه أحاط بها علمه، وأتقنها صنعه، وأحصاها حفظه، لم يعزُب عنه خفيّات غيوب الهوى، ولا غوامض مكنون ظُلُم الدّجى، ولا ما في السماوات العلى إلى الأرضين السّفلي.

لكلّ شيء منها حافظ ورقيب، وكلّ شيء منها بشيء محيط، والمحيط بما أحاط منها، الواحد الأحد الصّمد، الذي لا يغيّره صروف الزّمان، ولا يتكأده صنع شيء كان، إنّما قال لما شاء كن فكان.

ابتدع ما خلق بلا مثال سبق، ولا تعب ولا نصب، وكلّ صانع شيء، فمن شيء صنع، والله لا من شيء صنع ما خلق، وكلّ عالم فمن بعد جهل تعلم، والله لم يجهل ولم يتعلّم، أحاط بالأشياء علماً قبل كونها، فلم يزدد بكونها علماً علمه بها قبل أن يكوّنها كعلمه بعد تكوينها، لم يكوّنها لتشديد سلطان، ولا خوف من زوال ونقصان، ولا استعانة على ضد مناو، ولا ند مكاثر، ولا شريك مكابر، لكن خلائق مربوبون، وعباد داخرون.

فسبحان الذي لا يؤوده خلق ما ابتدأ، ولا تدبير ما برأ، ولا من عجز ولا من فترة بما خلق اكتفى، علم ما خلق، وخلق ما علم، لا بالتفكير في علم حادث أصاب ما خلق، ولا شبهة دخلت عليه في ما لم يخلق، لكن قضاء مبرم، وعلم محكم، وأمر متقن، توحد بالربوبية، وخصّ نفسه بالوحدانية، واستخلص بالمجد والثناء، وتفرّد بالتوحيد والمجد والثناء، وتوحد بالتحميد، وتمجّد بالتمجيد، وعلا عن اتخاذ الأبناء، وتعطير وتقدّس عن ملامسة النساء، وعزّوجلّ عن مجاورة الشركاء.

فليس له في ما خلق ضد، ولا له في ما ملك ند، ولم يشركه في ملكه أحد.

الواحد الأحد الصمد، المبيد للأبد، والوارث للأمد، الذي لم يزل ولا يزال وحدانيًا أزليًا قبل بدء الدهور، وبعد صرف الأُمور، الذي لا يبيد ولا ينفد.

بذلك أصف ربّي، فلا إله إلّا الله من عظيم ما أعظمه، ومن جليل ما أجلّه، ومن عزيز ما أعزّه، وتعالى الله عمّا يقول الظالمون علّواً كبيراً»(١).

لكن مرّ بعض فقراتها في العناوين المتقدّمة باتّفاق واختلاف.

وما روياه بأسنادهما عن محمد البرقي، عن أحمد بن النضر وغيره، عن عمرو بن ثابت (٢)، عن رجل سمّاه، عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور قال: خطب أمير المؤمنين المنالج خطبة بعد العصر فعجب النّاس من حسن صفته، وما ذكره من تعظيم الله تعالى. قال أبو إسحاق: فقلت للحارث: أو ما حفظتها؟ قال: كتبتها. فأملاها علينا من كتابه:

«الحمد شه الذي لا يموت، ولا تنقضي عجائبه، لأنّه كلّ يوم في شأن من إحداث بديع لم يكن، الّذي لم يلد فيكون في العزّ مشاركاً، ولم يولد فيكون موروتاً هالكاً، ولم تقع عليه الأوهام فتقدّره شبحاً ماثلاً، ولم تدركه الأبصار فيكون بعد انتقالها حائلاً. الذي ليست في أوّليته نهاية، ولا لآخريته حدّ ولا غاية، الذي لم يسبقه وقت ولم يتقدّمه زمان، ولا يتعاوره زيادة ولا نقصان، ولا يوصف بأين ولا بِمَ ولا مكان. الّذي بطن من خفيّات الأمور، وظهر في العقول بما يرى في خلقه من علامات التدبير. الّذي سُئلت الأنبياء عنه فلم تصفه بحد، ولا ببعض، بل وصفته بفعاله، ودلّت عليه بآياته. لا تستطيم عقول

<sup>(</sup>١) أخرجها الكليني في الكافي ١: ١٣٤ ح١، والصدوق في التوحيد: ٤١ ح٣.

<sup>(</sup>٢) كذا في التوحيد، لكن في الكافي أحمد بن النضر، وغيره عمن ذكره عن عمرو بن ثابت، والظاهر أن رواية أحمد عن عمرو بغير واسطة كما يشهد عليه النظر في الطبقات، وما أخرجه البرقي في المحاسن: ٥٨٣ ح ٧١، والكليني في الكافي ٦: ٣٠٥ ح ٢ عن أحمد بن النظر عن عمرو بن أبي المقدام (وأبو المقدام كنية ثابت أبيه)، قال: رأيت أبا جمفر للثي وهو يشرب في قدح من خزف.

المتفكّرين جحده، لأنّ من كانت السّماوات والأرض فطرته، وما فيهنّ وما بينهنّ، وهو الصانع لهنّ، فلا مدفع لقدرته. الّذي نأى من الخلق فلا شيء كمثله، الّذي خلق الخلق لعبادته، وأقدرهم على طاعته بما جعل فيهم، وقطع عذرهم بالحجج، فعن بيّنة هلك من هلك، وبمنّه نجا من نجا، ولله الفضل مبدئاً ومعيداً، ثمّ إنّ الله \_ وله الحمد \_افتتح الحمد لنفسه، وختم أمر الدّنيا ومحلّ الآخرة بالحمد لنفسه، فقال: ﴿ وقضيَ بينهم بالحقّ وقيل الحمد لله ربّ العالمين ﴾ (١٠).

الحمد شه اللّابس الكبرياء بلا تجسّد، والمرتدي بالجلال بلا تمثيل، والمستوي على العرش بغير زوال، والمتعالي على الخلق بلا تباعد منهم ولا ملامسة منه لهم، ليس له حدّ يُنتهى إلى حدّه، ولا له مثل فيعرف بمثله، ذلّ من تجبّر غيره، وصَعغرَ من تكبّر دونه، وتواضعت الأشياء لعظمته، وانقادت لسلطانه وعزّته، وكلّت عن إدراكه طروف العيون، وقَصُرَتْ دونَ بلوغ صفته أوهامُ الخلائق. الأوّلِ قبل كلّ شيء ولاقبل له، والآخر بعد كلّ شيء ولا بَعْدَله. الظاهر على كلّ شيء بالقهر له، والمشاهد لجميع الأماكن بلا انتقال إليها؛ لا تثميه لامِسَة ولا تَحُسنه حاسّة. ﴿هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم ﴾ (١) أتقن ما أراد من خلقه من الأشباح كلّها لا بمثال سبق إليه، ولا لغُوبٍ دَخَلَ عليه في خلق ما خلق لديه، ابتدأ ما أراد ابتداءَه، وأنشأ ما أراد فيهم طاعتة، على ما أراد من التَّقَائِنِ الجنّ والإنس، ليعرفوا بذلك ربوبيته، وتمكّن فيهم طاعتة.

نحمده بجميع محامده كلّها على جميع نَعمائه كلّها، ونستهديه لمراشد أمورنا، ونعوذ به من سيّئات أعمالنا، ونستغفره للذّنوب الّتي سبقت منّا...».

<sup>(</sup>۱) الزمر: ۷۵.

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ٨٤

وهي أيضاً كسابقتها في اشتمال العناوين المتقدّمة على بعض فقراتها.

وما رواه الصدوق مسنداً عن الرضاطيُّ عن آبائه عليم الله عليم الله عليه أمير المؤمنين عليُّ النَّاس في مسجد الكوفة، فقال:

«الحمد شه الذي لا من شيء كان، ولا من شيء كوّن ما قدكان، مستشهد بحدوث الأشياء عن أزليّته، وبما وسمها به من العجز على قدرته، وبما اضطرّها إليه من الفناء على دوامه، لم يخل منه مكان فيدرك بأينيّته، ولا له شبه مثال فيوصف بكيفيّته، ولم يغب عن علمه شيء فيعلم بحيثيّته، مباين لجميع ما أحدث في الصفات، وممتنع عن الإدراك بما ابتدع من تصريف الذّوات، وخارج بالكبرياء والعظمة من جميع تصرّف الحالات؛ محرّم على بوارع ثاقبات الفطن تحديده، وعلى عوامق ناقبات الفكر تكييفه، وعلى غوائص سابحات الفطر تصويره؛ لا تحويه الأماكن لعظمته، ولا تذرعه المقادير لجلاله، ولا تقطعه المتقاييس لكبريائه. ممتنع عن الأوهام أن تكتنهه، وعن الأنهام أن تستغرقه، وعن الأذهان أن تمثله؛ قد يئست من استنباط وعن الأفهام أن تستغرقه، وعن الأذهان أن تمثله؛ قد يئست من استنباط ورجعت بالصّغر عن السّمق إلى وصف قدرته لطائف الخصوم.

واحد لا من عدد، ودائم لا بأمد، وقائم لا بعمد، ليس بجنس فتعادله الأجناس، ولا بشبح فتضارعه الأشباح، ولا كالأشياء فتقع عليه الصفات، قد ضلّت العقول في أمواج تيّار إدراكه، وتحيّرت الأوهام عن إحاطة ذكر أزليّته، وحصرت الأفهام عن استشعار وصف قدرته، وغرقت الأذهان في لجج أفلاك ملكوته. مقتدر بالآلاء، وممتنع بالكبرياء ومتملّك على الأشياء؛ فلا دهر يُخلِقه، ولا وصف يحيط به، قد خضعت له ثوابت الصعاب في محلّ تخوم قرارها،

وأذعنت له رواصن الأسباب في منتهى شواهق أقطارها. مستشهد بكلية الأجناس على ربوبيته، وبعجزها على قدرته، وبفطورها على قدمته، وبزوالها على بقائه، فلا لها محيص عن إدراكه إيّاها، ولا خروج من إحاطته بها، ولا احتجاب عن إحصائه لها، ولا امتناع من قدرته عليها. كفى بإتقان الصنع لها آية، وبمركب الطبع عليها دلالة، وبحدوث الفطر عليها قدمة، وبإحكام الصّنعة لها عبرة. فلا إليه حدّ منسوب، ولا له مثل مضروب، ولا شيء عنه محجوب. تعالى عن ضرب الأمثال والصفات المخلوقة علوّاً كبيراً»(۱).

وما رواه أيضاً مسنداً عن الباقر عليه عن آبائه عليم قال: أمير المؤمنين عليه المؤمنين عليه في خطبة خطبها بعد موت النبي عَنَيْرِالله بسبعة أيّام، وذلك حين فرغ من جمع القرآن، فقال:

«الحمد شه الذي أعجز الأوهام أن تنال إلّا وجوده، وحجب العقول أن تتخيل ذاتة في امتناعها من الشبه والشكل، بل هو الذي لم يتفاوت في ذاته، ولم يتبعض بتجزئة العدد في كماله. فارق الأشياء لا على اختلاف الأماكن، وتمكّن منها لا على الممازجة، وعَلِمَها لا بأداة لا يكون العلم إلّا بها، وليس بينه وبين معلومه علمٌ غيرُهُ. إن قيل: كان فعلى تأويل أذليّة الوجود، وإن قيل: لم يزل فعلى تأويل نفي العدم. فسبحانه وتعالى عن قول من عَبد سواه، واتّخذ إلها غيره علواً كبيراً»(٢).

ورواه (الروضية) و(التحف) واصفين له بالخطبة المعروفة بالوسيلة<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه الصدوق في التوحيد : ٦٩ ح٢٦. والعيون ١: ٩٩ ح١٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الصدوق في التوحيد : ٧٩ ح٢٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الكليني في الكافي ٨: ١٨ ح ٤. وابن شعبة في تحف العقول: ٩٢ باختلاف كثير.

وما رواه (الروضة) بعنوان الخطبة الطالوتيّة مسنداً عن ابن التيهان أنّ أمير المؤمنين عليه خطب الناس بالمدينة، فقال:

«الحمد شه الذي لا إله إلّا هو، كان حيّاً بلاكيف، ولم يكن له كان، ولا كان لكانه كيف، ولا كان على شيء، ولا ابتدع لكانه كيف، ولا كان على شيء، ولا ابتدع لكانه مكاناً، ولا قوي بعدما كوّن شيئاً، ولا كان ضعيفاً قبل أن يكوّن شيئاً، ولا كان مستوحشاً قبل أن يبتدع شيئاً، ولا يشبه شيئاً ولا كان خلواً عن الملك قبل إنشائه، ولا يكون خلواً منه بعد ذهابه.

كان إلها حيّا بلا حياة، ومالكاً قبل أن ينشئ شيئاً، ومالكاً بعد إنشائه للكون، وليس يكون شكيف، ولا أين، ولا حدّ يعرف، ولا شيء يشبهه، ولا يهرم لطول بقائه، ولا يضعف لذعرة، ولا يخاف كما تخاف خليقته من شيء، ولكن سميع بغير سمع، وبصير بغير بصر، وقوّي بغير قوة من خلقه؛ لا تدركه حدق الناظرين، ولا يحيط بسمعه سمع السّامعين. إذا أراد شيئاً كان بلا مشورة، ولا مظاهرة ولا مخابرة، ولا يسأل أحداً عن شيء من خلقه أراده»(۱).

وما رواه أيضاً مسنداً عن الباقر النيالا ، قال: خطب أمير المؤمنين النيالا ، فقال:

«الحمد لله الخافض الرّافع، الضارّ النّافع، الجواد الواسع، الجليل ثناؤه، الصّادقة أسماؤه، المحيط بالغيوب، وما يخطر على القلوب، الذي جعل الموت بين خلقه عدلاً وأنعم بالحياة عليهم فضلاً، فأحيا وأمات، وقدّر الأقوات، أحكمها بعلمه تقديراً، وأتقنها بحكمته تدبيراً، إنّه كان خبيراً بصيراً، هو الدّائم بلا فِناء، والباقي إلى غير منتهى. يعلم ما في الأرض وما في السماء، ﴿وما

<sup>(</sup>١) أخرجه الكليني في الكافي ٨: ٣١ ح٥.

بينهما وما تحت الثري) (١١).

وما رواه مسنداً عن الصادق المنافية أنّ أمير المؤمنين المنافية خطب يوم الجمعة، فقال:

«الحمد لله أهل الحمد، وَوليّه ومنتهى الحمد ومحلّه، البدّء البديع، الأجلّ الأعظم، الأعزّ الأكرم، المتوحّد بالكبرياء، والمتفرّد بالآلاء، القاهر بعزّه، والمسلّط بقهره، الممتنع بقوّته، المهيمن بقدرته، والمتعالي فوق كلّ شيء بجبروته، المحمود بامتنانه وبإحسانه، المتفضّل بعطائه، وجزيل فوائده، الموسّع برزقه، المسبغ بنعمه، نحمده على آلائه، وتظاهر نعمائه، حمداً يزن عظمة جلاله، ويملأ قدر آلائه وكبريائه» (٢).

وما رواه المسعودي في (إثباته) مرسلاً من خطبته المن الله في انتقال نور النبي مَكِرَالله : النبي مَكِرَالله :

«الحمد لله الذي ترحد بصنع الأشياء، وفطر أجناس البرايا على غير مثال سبقه في إنشائها، ولاإعانة معين على ابتداعها، بل ابتدعها بلطف قدرته، فامتثلت لمشيّته خاضعة مستحدثة لأمره. الواحد الأحد، الدائم بغير حدّ ولا أمد، ولا زوال ولا نفاد، وكذلك لم يزل ولا يزال. لا تغيّره الأزمنة، ولا تحيط به الأمكنة، ولا تبلغ مقامه الألسنة، و ﴿ لا تأخذه سنة ولا نوم ﴾ (١٣). لم تره العيون فتخبر عنه برؤيته، ولم تهجم عليه العقول فيتوهم كنه صفته، ولم تدر كيف هو إلّا بما أخبر عن نفسه. ليس لقضائه مردّ، ولا لقوله مكذّب.

ابتدع الأشياء بغير تفكير، وخلقها بلا ظهير ولا وزير، فطرها بقدرته، وصيرها بمشيّته، وصاغ أشباحها، وبرأ أرواحها، واستنبط أجناسها، خلقاً

<sup>(</sup>١) أخرجه الكليني في الكافي ٨: ١٧٠ ح١٩٣. والآية (٦) من سورة طه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الكليني في الكافي ٨: ١٧٣ ح ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٥٥.

مبرقاً مذرقاً في أقطار السماوات والأرضين، لم يأتِ بشيء على غير ما أراد أن يأتي عليه، ليرى عباده آيات جلاله وآلائه. فسبحانه لا إله إلا هـو الواحد القهّار -إلى أن قال القد لطف علمك، وجلّت قدرتك عن التفسير، إلا بما دعوت إليه من الإقرار بربوبيتك وأشهد أن الأعين لا تدركك، والأوهام لا تلحقك، والعقول لا تصفك، والمكان لا يسعك، وكيف يسع المكان من خلقه وكان قبله، أم كيف تدركه الأوهام، وكيف تؤمر الأوهام، ولا نهاية له ولا غاية، وكيف يكون له نهاية وغاية، وهو الذي ابتدأ الغايات والنهايات، أم كيف تدركه العقول، ولم يجعل لها سبيلاً إلى إدراكه، وكيف يكون لها سبيل إلى إدراكه، وقد لطف بربوبيّته عن المحاسّة والمجاسّة، وكيف لا يلطف عنهما من لا ينتقل عن حال إلى حال، وقد جعل الانتقال نقصاً وزوالأ؟!

فسبحانك ملأت كلّ شيء، وباينت كلّ شيء. فأنت الذي لا يفقدك شيء، وأنت الفعّال لما تشاء، تباركت يا من كلٌ مدرَكٍ من خلقه، وكلٌ محدودٍ من صنعه. أنت الذي لا يستغني عنك المكان والزمان، ولا نعرفك إلّا بانفرادك بالوحدانية والقدرة»(١).

وما نقله البحراني في (الصحيفة العلويّة):

«الحمد شه أوّل محمود، وآخر معبود، وأقرب موجود. البدء بلا معلوم لأزليّته ولا آخر لأوّليته، والكائن قبل الكون بلا كيان، والموجود في كلّ مكان بلا عيان، والقريب من كلّ نجوى بغير تدانٍ. علنت عنده الغيوب، وضلّت في عظمته القلوب؛ فلا الأبصار تدرك عظمته، ولا القلوب على احتجابه تنكر معرفته، يمثل في القلوب بغير مثال تحدّه الأوهام أو تدركه الأحلام.

ثمّ جعل من نفسه دليلاً على تكبّره عن الضّدّ والنّد، والشّكل والمـتل؛

<sup>(</sup>١) أخرجه المسعودي في إثبات الوصية: ١٠٦.

فالوحدانية آية الربوبية، والموت الآتي على خلقه مخبرٌ عن خلقه وقدرته؛ ثمّ خلقهم من نطفة ولم يكونوا شيئاً دليلٌ على إعادتهم خلقاً جديداً بعد فنائهم كما خلقهم أوّل مرّة.

والحمد شرب العالمين، الذي لم يضرّه بالمعصية المتكبّرون، ولم ينفعه بالطاعة المتعبّدون، الحليم عن الجبابرة المدّعين، والمهمل الزّاعمين له شركاء في ملكوته، الدّائم في سلطانه بغير أمد، والباقي في ملكه بعد انقضاء الأبد، والفرد الواحد الصّمد، والمتكبّر عن الصّاحبة والولد، رافع السماء بغير عمد، ومجري السّحاب بغير صفد، قاهر الخلق بغير عدد، لكن هو الله الواحد الفرد الأحد، الذي ﴿لم يلد ولم يولد \* ولم يكن له كفواً أحد﴾ (١).

والحمد لله الذي لم يخلُ من فضله المقيمون على معصيته، ولم يجازه لأصغر نعمه المجتهدون في طاعته. الغنيّ الذي لا يضنّ برزقه على جاحده، ولا ينقص عطاياه أرزاق خلقه؛ خالق الخلق ومفنيه، ومعيده ومبديه ومعاقبه، عالم ما أكنّته السرائر، وأخبته الضمائر، واختلفت به الألسن، وأنسته الأزمن. الحيّ الذي لا يموت، والقيّوم الذي لا ينام، والدّائم الذي لا يزول، والعدل الذي لا يجوز، الصافح عن الكبائر بفضله، والمعذب من عذّب بعدله، لم يخف الفوت فحلم، وعلم الفقر إليه فرحم، وقال في محكم كتابه: ﴿ ولو يؤاخذ الله النّاس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابّة ﴾ (٢). أحمده حمداً أستزيده في نعمته، وأستجير به من نقمته، وأتقرّب إليه بالتصديق لنبيّه المصطفى لوحيه، المتحيّز لرسالته، المختصّ بشفاعته» (٢).

وفي الجميع فقرات مرّت في العناوين السابقة.

<sup>(</sup>١) الاخلاص: ٣ ـ ٤.

<sup>(</sup>٢) فاطر: ٤٥.

<sup>(</sup>٣) الصحيفة العلوية الأولى: ٣٢ الخطبة (٢).

# الفصل الثانى

في خلق السّماء والأرض والشمس والقمر والنّجوم والعرش والكرسيّ





مرّ في الفصل الأوّل قوله طيّلا: «وأنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال، وأرساها على غير قرار، وأقامها بغير قوائم، ورفعها بغير دعائم، وحصّنها من الأود والاعوجاج، ومنعها من التّهافت والانفراج. أرسى أوتادها، وضرب أسدادها، واستفاض عيونها، وخدّ أوديتها، فلم يهن ما بناه، ولا ضعف ما قوّاه» مع شرحه (١).

## ۱ من الخطبة (۱)

بعدما مرّ في سابقه:

ثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَانَهُ فَتْقَ آلْأَجْوَاءِ، وَشَقَّ آلْأَرْجَاءِ وَسَكَائِكَ ٱلْهَوَاءِ فَأَجْرَى فِيهَا مَاءً مُتِلَاطِماً تَيَّارُهُ، مُتَرَاكماً زَخَّارُهُ، حَمَلَهُ عَلَى مَتْنِ آلرِّيحِ العَاصِفَةِ، وَٱلرَّعْزَعِ ٱلْقَاصِفَةِ، فَأَمَرَهَا بِرَدِّهِ، وَسَلَّطَهَا عَلَى شَدِّهِ، وَقَرَنَهَا إِلَى حَدِّهِ. ٱلْهَوَاءُ مِنْ تَحْتِهَا فَتِيقٌ، وَالمَاءُ مِنْ فَوْقِهَا دَفِيقٌ، ثُمَّ أَنْشَأَ

<sup>(</sup>١) مرّ في العنوان (٢٥) من الفصل الأول شرح الخطبة (١٨٤).

سُبْحَانَهُ رِيحاً اعْتَقَمَ مَهَبَّهَا، وَأَدَامَ مَرَبَّها وَأَعْصَفَ مَـجُرَاهَا، وَأَبْعَدَ مَنْشَأَهَا، فَأَمَرَهَا بِتَصْفِيقِ المَاءِ ٱلزَّخَّارِ، وَإِثَارَةِ مَوْجِ ٱلْبِحَارِ، فَمَخَضَتْهُ مَخْضَ السِّقَاءِ، وَعَصَفَتْ بِهِ عَصْفَهَا بِالْفَضَاءِ، تَرُدُّ أَوَّلَـهُ عَـلَى آخِرِهِ، وَسَاجِيَهُ إِلَى مَاثِرِهِ حَتَّى عَبَّ عُبَابُهُ وَرَمَى بِالزَّبَدِ رُكَامُهُ، فَرَفَعَهُ فِي وَسَاجِيَهُ إِلَى مَاثِرِهِ حَتَّى عَبَّ عُبَابُهُ وَرَمَى بِالزَّبَدِ رُكَامُهُ، فَرَفَعَهُ فِي هَوَاءٍ مُنْفَتِقٍ، وَجَوِّ مُنْفَهِق، فَسَوَّى مِنْهُ سَبْعَ سَماوَاتٍ جَعَلَ سُفْلَاهُنَّ مَوْجًا مَكْفُوفاً، وَعَمْلَاهُنَّ مَنْفَقِق، فَسَوَّى مِنْهُ سَبْعَ سَماوَاتٍ جَعَلَ سُفْلَاهُنَّ مَوْجًا مَكْفُوفاً، وَعَمْلَاهُنَّ مَنْفَقِق، فَسَوَّى مِنْهُ سَبْعَ سَماوَاتٍ جَعَلَ سُفْلَاهُنَّ مَوْجًا مَكْفُوفاً، وَعَمْلَاهُنَّ مَنْفَقِق، فَسَوَّى مِنْهُ سَبْعَ سَماوَاتٍ جَعَلَ سُفْلَاهُنَّ مَوْجًا مَكْفُوفاً، وَعَلَيْاهُنَّ مَنْفَقِق، فَسَوَّى مِنْهُ سَبْعَ سَماوَاتٍ جَعَلَ سُفْلَاهُنَّ مَوْجًا مَكْفُوفاً، وَعُلْيَاهُنَّ مَنْفَقِى، فَسَوَّى مِنْهُ سَبْعَ سَماوَاتٍ جَعَلَ سُفْلَاهُنَّ مَوْءًا مَاللهُ مَا مُنْ فَعَلَى مُنْ اللهُ وَالْمَالُونَ وَعَمْلًا مَوْفُوطاً، وَسَمْكاً مَرْفُوعاً؛ بِعَيْرِ عَمَدٍ يَدُعُمُهَا، وَلَادِسَارٍ يَنْظِمُهُ اللهُ مَرْدُا مُنْيَلًا مُنْ فَي فَلَكٍ دَائِدٍ، وَسَنَاءِ الثَّوَاقِبِ، وَلَقِيم مَاثِرٍ . وَرَقِيم مَاثِرٍ .

أقول: مرّ في أوّلَ الفصل السابق الكلام في مستنده $^{(1)}$ .

«ثم أنشأ سبحانه» قالوا: (ثمّ) هنا للتّفصيل بعد الإجمال في سابقه.

«فتق» والفتق ضدّ الرّتق.

«الأجواء» جمع الجق، وفسّر الجق بشيئين ما بين السماء والأرض، والفضاء الواسع، لكن الصواب الثاني، حيث إنّ كلامه الله في الجق قبل خلق الأرض والسماء، وقد قال أبو عمرو في قول طرفة:

يـــالك مــن قــبرة بـمعمر خلالك الجق فبيضي واصفري (٢) الجو: ما اتسع من الأودية.

«وشقّ» مصدر عطف على (فتق).

«الأرجاء» والأرجاء جمع رجا، أي: النّاحية؛ قال تعالى: ﴿ والمَلَكُ على الرَّاحِاءِ» والأرجاء جمع رجا، أي: النّاحية؛

<sup>(</sup>١) مرّ في العنوان (١) من الفصل الأول في شرح الخطبة (١).

<sup>(</sup>٢) أورده لسان العرب ٥: ٦٩ مادة (قبر) والشاعر: طرفة وقيل كليب بن ربيعة.

<sup>(</sup>٣) الحاقة: ١٧.

«وسكائك الهواء» في (اللسان): السكاك والسكاكة: الهواء بين السماء والأرض، وقيل: الذي لا يلاقي أعنان السماء. ومنه قولهم: لا أفعل ذلك ولو نزوت في السكاك، أي: في السماء. وفي حديث الصبية المفقودة قالت: فحملني على خافية من خوافيه، ثمّ دوّم بي في السّكاك(١).

السّكاك والسّكاكة: الجوّ، وهو ما بين السماء والأرض، ومنه حديث علي السُّلِةِ: «شقّ الأرجاء وسكائك الهواء». السكائك: جمع السّكاكة، وهي السّكاك، كذؤابة وذوائب (٢). وقال أيضاً: السّكة الطريق المستوي، وبه سمّيت سكك البريد. قال الشماخ:

حنّت على سكة السّاري فجاوبها حـمامة من حمام ذات أطواق ثم قال: وقال الشماخ:

نضربهم إذ أخذوا السكائكا<sup>(٣)</sup>

هذا، وبدّل (مطالب السؤول) قوله «وسكائك الهواء» بقوله «رتق الهواء» (٤). وكيف كان فقال ابن أبي الحديد: ظاهر كلامه المنالخ أنّ الفضاء الّذي هو الفراغ الذي يحصل فيه الأجسام خلقه الله تعالى، ولم يكن من قبل، وهذا يقتضي كون الفضاء شيئاً، لأنَّ المخلوق لا يكون عدماً محضاً، وليس ذلك ببعيد، فقد ذهب إليه قوم من أهل النظر، وجعلوه جسماً لطيفاً خارجاً عن مشابهة هذه الأجسام، ومنهم من جعله مجرّداً (٥).

قلت: والصواب كونه جسماً لطيفاً يشهد له قول السجاد المنال في تسبيح

<sup>(</sup>١) نقله أيضاً ابن الاثير في النهاية ٢: ٣٨٥ مادة (سكك).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ١٠: ٤٤١ مادة (سكك).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) في مطالب السؤول: ٢٨ «رافق الهواء» والظاهر أنَّه تحريف.

<sup>(</sup>٥) شرح ابن أبي الحديد ١: ٢٧.

الصحيفة: «سبحانك تعلم وزن الفيء والهواء»(١). ويمكن أن يكون قوله المليلة: «وسكائك الهواء» إشارة إلى ما اكتشفوه في هذه العصور من أمواج الهواء التي تحمل الأصوات في الراديات.

«فأجرى فيها ماءً متلاطماً تيّاره» أي: موجه؛ وفي (الصحاح): يقال قطع عرقاً تيّاراً، أي: سريع الجرية، وقال عدي:

كالبحر يقذف بالتّيّار تيّاراً(٢).

«متراكماً» أي: متراكباً.

«زِخّاره» من زخر الوادي إذا امتدّ جدّاً وارتفع.

«حمله على متن الريح العاصفة» أي: الشديدة.

«والزّعزع» أي: المحرّكة للأشياء.

«القاصفة» أي: الكاسرة لها؛ يقال قصفت الرّيح السفينة، قال المجلسي: وهذه الرّيح غير الهواء المذكور أوّلاً، كما سيأتي في قول الصادق النّيلا للزّنديق: الرّيح على الهواء والهواء تمسكه القدرة (٣). فيمكن أن تكون مقدّمة في الخلق عليه ومتأخرة عنه أو مقارنة له (٤).

«فأمرها بردّه وسلطها على شدّه وقرنها إلى حدّه» قال المجلسي: أي: أمر الرّيح أن تحفظ الماء، وتردّه بالمنع عن الجري الّذي سبقت الإشارة إليه بقوله: «فأجرى فيها ماء»، فكان قبل الردّ قد خلّي وطبعه -أي: عن الجري الّذي يقتضيه طبعه - وقوّاها على ضبطه كالشيء المشدود، وجعلها مقرونة إلى

<sup>(</sup>١) ملحقات الصحيفة السجادية الكاملة: ٣١٩، الدعاء (١) وقد مرّ في العنوان (٢١) من الفصل الأول.

<sup>(</sup>٢) صحاح اللغة للجوهري ٢: ٦٠٣ مادة (تير).

<sup>(</sup>٣) الظاهر انّه أشار إلى ما جاء في البحار ٦٠: ١٥ ح ١٩ عن احتجاج الطبرسي، وهو في الاحتجاج ٢: ٣٥٠. لكن ليس بهذه الألفاظ، وروى قريباً منه البرسي في المشارق: ٤٣. والمجلسي في البحار ٥٧: ٢٠١ عن على عليُظالاً.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٥٧: ١٨٣.

قلت: مقتضى كلامه أنّ الله تعالى أجرى الماء أوّلاً في الهواء المجرّد بجعل الهواء حاملاً له، وأنّ الماء كان جارياً حينئذٍ على مقتضى طبعه من الحركة إلى السفل، ثمّ حمله على ظهر الرّيح فقسرت جريه وعكسته، مع أنّ ظاهر كلامه للنيّلِا أنّ جريه أوّلاً في الهواء كان بتوسّط حمله على ظهر الرّيح، فإنّ الظاهر أنّ قوله للنيّلا: «حمله على متن الرّيح العاصفة...» حال من (ماء) في قوله: «فأجرى فيها ماء...» أي: أجرى الماء حاملاً له على متن الريح، ولو كان المعنى كما ذكر لقال للنيّلاً: (ثم حمله).

«الهواء من تحتها فتيق» أي: منشقّ.

«والماء من فوقها دفيق» قال الجوهري: دفقت الماء أدفقه دفقاً، أي: صببته، فهو ماء دافق، أي: مدفوق، كما قالوا: سرٌّ كاتم. أي: مكتوم، لأنّه من قولك: دفق الماء على ما لم يسمّ فاعله (٣).

قلت: بل الظاهر أنّ قولهم: ماء دافق، ومثله ماء دفيق، كما هنا بمعنى وتّاب؛ قال تعالى: ﴿فلينظر الإنسان ممّ خلق \* خلق من ماء دافق ﴾ (٣).

قال المجلسي في معنى قوله: «الهواء من تحتها فتيق والماء من فوقها دفيق» أي: الهواء الذي هو محلّ الرّيح مفتوق، أي: مفتوح منبسط من تحت الرّيح الحاملة للماء، والماء دفيق من فوقها، أي: مصبوب مندفق، والغرض أنّه سبحانه بقدرته ضبط الماء المصبوب بالرّيح الحاملة له، كما ضبط الرّيح بالهواء المنبسط، وهو موضع العجب(٤).

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، وقال عقيب كلامه في حديث الصادق عليه : «ويمكن أن يكون المرادبها ما تحرك منه كما هو المشهور».

<sup>(</sup>٢) صحاح اللغة للجوهري ٤: ١٤٧٥ مادة (دفق).

<sup>(</sup>٣) الطارق: ٥ ـ ٦.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٥٧: ١٨٤.

قلت: بل الظاهر أنّ الغرض أنّ مقتضى الطبيعة أن يكون الماء تحت، والرّيح فوقه، والهواء فوقها، وهو تعالى جعل الرّيح وسلطاً والماء فوقها والهواء تحتها، وهو موضع العجب.

«ثمّ أنشأ سبحانه ريحاً اعتقم مهبّها» اعتقم: من قولهم: رحم معقومة، أي: مشدودة لا تلد.

«وأدام مربّها» أي اقامتها في محلّها، من قولهم: مربُّ الإبل لمكان لزمته. قال المجلسي: الظاهر أنّ هذه الريح غير ما جعلها الله محلاً للماء، بل هي مخلوقة من الماء كما سيأتي في الرواية(١).

قلت: كون هذه الرّبح غير الأولى لا يحتاج فيه إلى الاستناد إلى الرواية الدّالّة على خلقها من الماء، بل نفس هذه الفقرة مع ظهورها في عدم خلقها من ذلك الماء كالصريحة في التّغاير للتعبير بقوله: «ثمّ أنشأ...».

وقال ابن أبي الحديد: استدلّ الراوندي لتغاير الرّيح الثانية مع الأُولى بتعريف الأُولى وتنكير الثانية، وردّه بأنّه ليس مستفاداً من مجرّدهما، بل من كون إحداهما تحت الماء والأُخرى فوقه (٢٠).

قلت: وأيّ مانع من أن يجعل مقداراً من ريح واحدة تحت الماء، ومقداراً فوقه؟ فالصواب أن يستند إلى التّعبير بفقرة «ثمّ أنشأ».

«وأعصف» أي: أشدّ.

«مجراها» أي: جريانها.

«وأبعد منشأها» من منتهاها.

«فأمرها بتصفيق» قال الجوهري: الصّفق: الضرب الذي يسمع

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ١: ٢٩، والنقل بالمعنى.

الفصل الثاني ـ في خلق السماء والأرض ... \_\_\_\_\_\_\_ ٢٦٧

#### له صوت<sup>(۱)</sup>.

«الماء الزخّار» أي: الكثير.

«وإثارة» من: أثار الغبار.

«موج البحار» بجعله فوق وتحت.

«فمخضته» أي: حرّكته.

«مخض السّقاء» أي: سقاء اللّبن لأخذ زبده.

«وعصفت به» أي: بالماء.

«عصفها بالفضاء» أي: حرّكت الماء مثل تحريكها للفضاء.

«ترد أوّله إلى» هكذا في (المصرية)، والصواب: (على) كما في (ابن أبي الحديد والخطية)(٢).

«آخره وساجيه» أي: ساكنه.

«إلى» هكذا في (المصرية)، والصواب: (على) كما في (ابن أبي الحديد والخطدة)(٢).

«مائرة» أي: متحرّكة؛ قال الأعشى:

كأنّ مشيتها من بيت جارتها مور السّحابة لا ريث ولا عجل (٤)

«حتى عب عبابه» أي: ارتفع سيله وموجه، أو صوّت.

«ورمى بالزّبد» أي: زبد الماء.

«ركامه» أي: متراكمه.

«فرفعه في هواء منفتق» أي: منشق.

<sup>(</sup>١) صحاح اللغة للجوهري ٤: ١٥٠٧ مادة (صفق).

<sup>(</sup>٢) في شرح ابن أبي الحديد ١: ٢٧، وشرح ابن ميثم ١: ١٣١ «الى آخره» أيضاً.

<sup>(</sup>٣) في شرح ابن أبي الحديد ١: ٢٧. وشرح ابن ميثم ١: ١٣١ «الي ماثره» أيضاً.

<sup>(</sup>٤) أورده لسان العرب ٥: ١٨٦ مادة (مور).

«وجوّ منفهق» أي: متّسع.

«فسوى منه سبع سماوات» وروى (الكافي) عن الباقر الناه قال: كان كلّ شيء ماء، وكان عرشه على الماء، فأمر الله تعالى الماء فاضطرم ناراً، ثمّ أمر النار فخمدت، فارتفع من خمودها دخان فخلق الله السماوات من ذلك الدّخان، وخلق الأرض من الرّماد(١).

وروى في خبر آخر عنه النيلان وخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه، وهو الماء الذي خلق الأشياء منه، فجعل نسب كلّ شيء إلى الماء، ولم يجعل للماء نسباً يضاف إليه، وخلق الرّيح من الماء، ثمّ سلّط الرّيح على الماء، فشققت الرّيح متن الماء حتى صار من الماء زبد على قدر ما شاء أن يثور، فخلق من ذلك الزبد أرضاً بيضاء نقية ليس فيها صدع ولا ثقب ولا صعود ولا هبوط ولا شجرة، ثمّ طواها فوضعها فوق الماء، ثمّ خلق الله النّار من الماء فشققت النّار متن الماء حتى ثار من الماء دخان على قدر ما شاء الله أن يثور، فخلق من ذلك الدّخان سماءً صافية نقية ليس فيها صدع ولا ثقب (٢).

وروى (تفسير القمي) عن الصادق النالا في خبر قال: كان عرشه على الماء، والماء على الهواء، والهواء لا يحد ولم يكن يومئذ خلق غيرهما، والماء يومئذ عذب فرات؛ فلمّا أراد أن يخلق الأرض أمر الرّياح فضربت الماء حتى صار موجاً، ثمّ أزبد فصار زبداً واحداً، فجمعه في موضع البيت، ثمّ جعله جبلاً من زبد، ثمّ دحا الأرض من تحته، فقال: ﴿إنّ أوّل بيت وضع للنّاس للّذي ببكّة مباركاً...﴾ (٢) ثم مكث الرّب تبارك وتعالى ما شاء، فلمّا أراد أن يخلق

<sup>(</sup>١) أخرجه الكليني في الكافي في صدر حديث في موضعين ٨: ٩٥ ح ٦٨، و: ١٥٣ ح ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الكليني ضمن حديث في الكافي ٨: ٩٤ - ٦٧.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٩٦.

السماء أمر الرياح، فضربت البحور حتى أزبدت بها فخرج من ذلك المحوج و والزّبد من وسطه دخان ساطع من غير نار، فخلق منه السماء، وجعل فيها البروج والنجوم، ومنازل الشمس والقمر، وأجراها في الفلك، وكانت السماء خضراء على لون الماء الأخضر، وكانت الأرض غبراء على لون الماء العذب، وكانتا مرتوقتين ليس لهما أبواب(۱).

«جعل سفلاهن موجاً مكفوفاً» عن السقوط، وفي خبر سؤال الرّجل الشامي عن الباقر النّيلِة وسأله عن السماء الدّنيا مم هي؟ قال: من موج مكفوف (٢).

«وعلياهن سقفاً محفوظاً» هكذا في (النهج)، ولكن في (مطالب السوول) نقله «وسقفاً محفوظاً» بدون كلمة (علياهنّ)<sup>(٣)</sup>؛ وعليه يحسير المعنى كون سفلاهنّ سقفاً محفوظاً ككونها موجاً مكفوفاً، وكأنّه أصبح. فقال تعالى: ﴿وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون﴾ (٤) فجعل السفلى سقفاً محفوظاً، وكذلك قوله المنائخ : «وسمكاً مرفوعاً» لم يخصّه الله تعالى

<sup>(</sup>١) أخرجه علي بن إبراهيم في تفسيره ٢: ٦٩. وقريب منه ما أخرجه صاحب تنفسير العسكسري فسيه: ٦٩ عسن النبي سَيَّالِهُ ، وأخرجه الفياشي في تفسيره ١: ١٨٦ ح ١٨٠ والنبي سَيَّلِيَّهُ ، وأخرجه العياشي في تفسيره ١: ١٨٦ ح ١٨٠ والكليني بروايتين في الكافي ٤: ١٨٩ ح ٧، و٨: ٩٤ ح ٦٧ عن الباقر الثيَّلُ ، وعلي بن إبراهيم في تفسيره ١: ٣٢١ بلا عزو، وروي عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم موقوفاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ضمن أسئلة رجل من الشام لعلي عليه الصدوق في علل الشرائسع ٢: ٥٩٣ ح ٤٤، والعيون: ١٨٨ ح ١، وأخرج معناه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس عن النبي عَلَيْكُولُهُ وابن أبي حاتم عن أبي الجلد موقوفاً، وابن راهويه في مسنده وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني في معجمه الأوسط، وأبو الشيخ عن الربيع بن أنس موقوفاً عنهم الدرّ المنثور ١: ٤٤، وقد جاه ذكر (الموج المكفوف) في أخبار أُخرى لم يسع المقام لذكرها.

<sup>(</sup>٣) مطالب السؤول: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٣٢.

بالعليا. فقال: ﴿أَأْنَتُم أَسْدٌ خَلْقاً أَم السماء بناها \* رفع سمكها فسوّاها ﴾ (١)، وقال عزّوجلّ: ﴿والسّقف المرفوع ﴾ (١)، بل قوله في ما يأتي: «ثم زيّنها بزينة الكواكب» أيضاً يشهد لزيادة كلمة (علياهنّ)؛ وعليه فلا يحتاج إلى ما تكلّفه المجلسيّ في شرح الفقرة على نقل (النّهج)، فقال: يخطر بالبال وجه آخر، وهو أن يكون المراد أنّه تعالى جعل الجهة السفلى من كلّ من السماوات موّاجة متحرّكة واقعاً، أو في النّظر، والجهة العليا منها سقفاً محفوظاً تستقرّ عليه الملائكة، ولا يمكن للشّياطين خرقها (١).

«بغير عمد يدعمها» أي: يكون عماداً لها.

«ولا دسار» أي: مسمار.

«ينظمها» هكذا في (المصرية)، والصواب: (ينتظمها) كما في (ابن أبي الحديد والخطية) (٤).

«ثمّ زيّنها بزينة الكواكب» ولا ريب أنّ الضمير في (زيّنها) يرجع إلى السماء الدّنيا لقوله تعالى: ﴿إِنّا زيّنا السماء الدّنيا بزينةٍ الكواكب﴾ (٥)، وقوله عزّوجلّ: ﴿ولقد زيّنًا السّماء الدّنيا بمصابيع...﴾ (٦).

«وضياء الثواقب» والأصل في الثقب: ثقب الذّر، والمراد ثقبها بضوئها؛ قال تعالى: ﴿وما أدراك ما الطارق\* النّجم التّاقب﴾ (٧).

<sup>(</sup>۱) النازعات: ۲۷ ـ ۲۸.

<sup>(</sup>٢) الطور: ٥.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٥٧: ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) في شرح ابن أبي الحديد ١: ٢٧. وشرح ابن ميثم ١: ١٣١ «ينظمها» أيضاً.

<sup>(</sup>٥) الصافات: ٦.

<sup>(</sup>٦) الملك: ٥.

<sup>(</sup>V) الطارق: ٢ \_ ٣.

وعن الصادق الله النّجم الثاقب: زحل، ومطلعه في السماء السابعة، وأنّه ثقب بضوئه حتّى أضاء في السّماء الدّنيا، فمن ثمّ سمّاه الله النّجم الثاقب (١).

«وأجرى فيها سراجاً مستطيراً» قال تعالى: ﴿ وجعلنا سراجاً وهّاجاً ﴾ (۱)، وقال عزّوجلّ: ﴿ والنَّمس تجرى لمستقرّ لها ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ (۱).

«وقمراً منيراً» ﴿ وجعل القمر فيهنّ نوراً...﴾ (٥).

«في فلك دائر وسقف سائر ورقيم» أي: منتقش.

«مائر» أي: متحرّك، والظاهر أنّ (دائر) خبر لكلمة (كلّ) محذوفة لا صفة لله (فلك)، وفي (فلك) متعلّق به، ومثله (سائر) و (مائر)؛ فيكون المعنى: كلّ من الكواكب والشمس والقمر دائر في فلك، وسائر في سقف، ومائر في رقيم.

<sup>(</sup>١) هذا مقتبس من حديث طويل أخرجه الصدوق في الخصال ٢: ٤٨٩ ح٦٨.

<sup>(</sup>٢) النبأ: ١٣.

<sup>(</sup>۳) یس: ۲۸،

<sup>(</sup>٤) توحيد المفضل: ١٣٠.

<sup>(</sup>۵) نوح: ۱٦.

فيكون مساوقاً لقوله تعالى \_ بعد ذكر الشمس والقمر \_: ﴿ ...كلُّ في فلك يسبحون ﴾ (١٠).

وقال الصادق الله - بعد ذكر مقدار من حِكَمه تعالى في الشمس والقمر والنّجوم -: مع ما في تردّدها في كبد السّماء مقبلة ومدبرة ومشرقة ومغربة من العبر، فإنّها تسير أسرع السّير وأحتّه؛ أرأيت لو كانت الشمس والقمر والنجوم بالقرب منّا حتّى يتبيّن لنا سرعة سيرها بكنه ما هي عليه، ألم تكن تستخطف الأبصار بوهجها وشعاعها، كالّذي يحدث أحياناً من البروق إذا توالت واضطرمت في الجوّ؟! وكذلك لو أنّ أناساً كانوا في قبة مكلّة بمصابيح تدور حولهم دوراناً حثيثاً، لحارت أبصارهم حتّى يخرّوا لوجوههم. فانظر كيف قدّر أن يكون مسيرها في البعد البعيد لكيلا تضرّ في الأبصار، وتنكأ فيها بأسرع السرعة، لكيلا تتخلّف عن مقدار الحاجة في مسيرها(٢).

## ۲ من الخطبة (۸۹)

(منها في صفة السّماء):

وَنَظَمَ بِلاَ تَعْلِيقٍ رَهَوَاتِ فُرَجِهَا، وَلاَحَمَ صُدُوعَ آنْفِرَاجِهَا، وَوَشَّجَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَزْوَاجِهَا، وَذَلَّلَ لِلْهَابِطِينَ بِأَصْرِهِ، وَالصَّاعِدِينَ بِأَعْمَالِ خَلْقِهِ حُرُونَةَ مِعْرَاجِهَا، وَذَلَّلَ لِلْهَابِطِينَ بِأَصْرِهِ، وَالصَّاعِدِينَ بِأَعْمَالِ خَلْقِهِ حُرُونَةَ مِعْرَاجِهَا، نَادَاهَا بَعْدَ إِذْ هِي دُخَانٌ، فَالْتَحَمَّتُ عُرَى أَشْرَاجِهَا، وَفَتَقَ بَعدَ الإِرْ تِتَاقِ صَوَامِتَ أَبْوَابِهَا، وَأَقَامَ رَصَدَاً مِنَ الشُّهُ اللَّوَاقِ الثَّوَاقِ عَلَى نِقَابِهَا، وَأَمْسَكَهَا مِنْ أَنْ تَمُورَ فِي خَرْقِ الهَوَاءِ بِأَيْدِهِ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَقُولَ فِي خَرْقِ الهَوَاءِ بِأَيْدِهِ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَقُولَ فِي خَرْقِ الهَوَاءِ بِأَيْدِهِ، وَأَمَرَهَا آيَةً تَقِفَ مُسْتَسْلِمَةً لِأَمْرِهِ، وَجَعَلَ شَمْسَهَا آيَةً مُبْصِرَةً لِنَهَارِهَا، وَقَمَرَهَا آيَةً

<sup>(</sup>۱) یس: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) توحيد المفضل: ١٣٥.

مَمْحُوّةً مِنْ لَيْسِلِهَا، فَأَجْرَاهُمَا فِي مَنَاقِلِ مَجْرَاهُمَا، وَقَدَّرَ سَيْرَهُمَا فِي مَنَاقِلِ مَجْرَاهُمَا، وَقَدَّرَ سَيْرَهُمَا فِي مَدَارِجِ دَرَجِهِمَا، لِيُمَيِّزَ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِهِمَا، وَلِيُعْلَمَ عَددُ السِّنِينَ وَٱلْحسَابِ بِمَقَادِيرِهِمَا، ثُمَّ عَلَّى فِي جَوِّهَا فَلَكَهَا، وَنَاطَ بِهَا ذِينَتَهَا، مِنْ خَفِيَّاتِ دَرَارِيهَا، وَمَصَابِيحِ كَوَاكِبِهَا، وَرَمَى مُسْتَرِقِي السَّمْعِ بِثَوَاقِبِ خَفِيَّاتِ دَرَارِيهَا، وَمَصَابِيحِ كَوَاكِبِهَا، وَرَمَى مُسْتَرِقِي السَّمْعِ بِثَوَاقِبِ شَهُبِهَا، وَأَجْرَاهَا عَلَى أَذْلاَلِ تَسْخِيرِهَا، مِنْ قَبَاتِ ثَابِتِهَا، وَمَسِيرِ سَائِرِهَا، وَهُبُوطِهَا وَصُعُودِهَا، وَنُحُوسِهَا وَسُعُودِهَا.

«ونظم بلا تعليق رهوات فرجها» قال ابن أبي الحديد في شرح الفقرة: يقول النالية : كانت السماء أوّل ما خلقت غير منتظمة الأجزاء بل بعضها أرفع وبعضها أخفض، فنظمها سبحانه، فجعلها بسيطاً واحداً، نظماً اقتضته القدرة الإلهيّة من غير تعليق، أي: لا كما ينظم الإنسان ثوباً مع ثوب أو عقداً مع عقد بالتّعليق والخياطة. وتبعه الخوئي في ذلك (١).

قلت: فيه أوّلاً: إنّه هل كان بناؤه تعالى للسّماء كبناء الناس لشيء أوّلاً غير منظم لعدم فهمهم الخال، ثمّ ينظمونه بعد الوقوف على خلله تعالى عن ذلك؟

وثانياً: إنّ المعنى الذي قال يستلزم استعمال (الرهوات) في معنيين؛ قال (الصحاح): الرّهو والرّهوة: المكان المرتفع والمنخفض أيضاً، يجتمع فيه الماء(٢). وهو من الأضداد، واستعمال المشترك في معنيين غير جائز، والأظهر أنّ رهوات في كلامه الله بمعنى المنفتحات، كقوله تعالى: ﴿ واترك البحر رهواً... ﴾ (٣). والمراد نظمها أوّلاً، ويشهد له إضافتها إلى فرجها.

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٤٧، وشرح الخوني ٣: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) صحاح اللغة للجوهري ٦: ٢٣٦٥ مادة (رهو).

<sup>(</sup>٣) الدخان: ٢٤.

«ولاحم صدوع انفراجها» أي: جعلها ملصقة ابتداءً.

«ووشّع» أي: خلّط، والأصل فيه الاشتباك؛ ولهذا يطلق الوشيجة على عرق الشّجر، وعلى ليف يُفتل لشدّ الحمل، لأنّهما يشتبكان.

«بينها وبين أزواجها» أي: قرائنها، كقوله تعالى: ﴿احشروا الّذين ظلموا وأزواجهم...﴾ (١).

وقال ابن ميثم: المراد بأزواجها نفوسها التي هي الملائكة السماوية (٢). وردّه المجلسيّ بنقل المرتضى: الإجماع من المسلمين على أنّ الأفلاك لا شعور لها ولا إرادة. وقال: يمكن أن يراد بالأزواج الملائكة الموكّلون بها، أو القاطنون فيها، أو أشباهها من الكواكب والأفلاك الجزئية، أو أشباحها في الجسمية والإمكان من الأرضيات (٣). وهو كما ترى، لا سيّما الأوّل والأخير من وجوهه. فلا معنى للتوشيج بين السماوات والملائكة، وبينها وبين الأرضيات.

«وذلّل للهابطين» أي: للملائكة الهابطين.

«بأمره» من السماء.

«والصاعدين بأعمال خلقه» من الأرض.

«حزونة» أي: خشونة.

«معراجها» أي: العروج إليها.

«ناداها» هكذا في (المصرية)، والصواب: (وناداها) كما في (ابن أبي

<sup>(</sup>۱) الصافات: ۲۲.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن میثم ۲: ۳٤٦.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٥٧: ١٣٨، وأمّا ما نقله عن العرتضى فعن ملحقات الدرر والغرر له، لكن لم يصرح المجلسي بكونه من الملحقات، ونقل ابن طاووس في فرج المهموم: ٤١ قول العرتضي ونقده بتفصيل.

الحديد وابن ميثم والخطية)(١).

«بعد إذ هي دخان» الأصل في كلامه طي قوله تعالى: ﴿ثمّ استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين وفقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كلّ سماء أمرها... ◄ (٢)، والنداء في كلامه طي القول في الآية، حالي لا مقاليّ.

«فالتحمت عرى» جمع عروة، عروة الكوز وغيره.

«أشراجها» جمع الشّرج؛ قال الفيروزآبادي: الشّرج محرّكة العرى ومنفسح الوادى ومجرة السماء، وفرج المرأة، وانشقاق القوس<sup>(٣)</sup>.

قلت: والظاهر أنّ الأصل في معناه الانشقاق فهو يجمع معاني ذكرها، ولكن ذكر (النهاية) له معنيين آخرين فقال: وفي حديث الصوم: فأصرنا النبي الشيئة بالفطر فأصبح الناس شرجين؛ يعني نصفين: نصف صيام، ونصف مفاطير. وفي حديث مازن: فلا رأيهم رأيي، ولا شرجهم شرجي. يقال: ليس هو من شرجه، أي: من طبقته وشكله، ومنه حديث علقمة: وكان نسوة يأتينها مشارجات لها.أي: أتراب وأقران (٤).

قلت: ويمكن إرجاعهما إليه أيضاً، وكيف كان فقال ابن أبي الحديد: أشراجها: جمع شرج، وهو عرى العيبة، وأشرجت العيبة، أي: أقفلت أشراجها، وتسمّى مجرّة السماء شرجاً تشبيهاً بشرج العيبة (٥).

قلت: لم يقل أحد أنّ الشرج عرى العيبة، بل مطلق العرى، ومنشأ وهم

<sup>(</sup>١) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٤٦، لكن لا توجد (الواو) في شرح ابن ميثم ٢: ٣٤٥.

<sup>(</sup>۲) فصلت: ۱۱ ـ ۱۲.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ١: ١٩٥ مادة (شرج).

<sup>(</sup>٤) النهاية لابن الأثير ٢: ٤٥٦ مادة (شرج).

<sup>(</sup>٥) شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٤٧.

ابن أبي الحديد أنّ الجوهري قال: شرج العيبة عراها(١). ففسّر شرج العيبة بعرى العيبة، لا مطلق الشّرج. ثمّ على تفسيره ماذا يجعله معنى الكلام، فيصير معناه: فالتحمت عرى عرى عيبتها، وهو بلا معنى، كما أنّ ما ذكره من أنّ مجرّة السماء سمّيت شرجاً تشبيهاً بشرج العيبة، لم يذكره أحد، وأيّ شباهة بينهما حتّى تشبّه به.

«وفتق بعد الارتتاق صوامت أبوابها» قال تعالى: ﴿أُولِم يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَمَاواتِ وَالْأَرْضَ كَانْتَا رَتْقاً فَفْتَقْنَاهُما...﴾ (٢) لكن الأخبار فسرت الآية بأنّ السماء كانت رتقاً لا تمطر، والأرض رتقاً لا تنبت. ففتقتا بالأمطار والنّبات (٣).

وأمّا قوله المُثَلِّة: «صوامت أبوابها» فقال ابن أبي الحديد: هو وقوله بعد: «على نقابها» صريح في أنّ للسّماء أبواباً، وهو مطابق لقوله تعالى: ﴿...لا تفتّح لهم أبواب السّماء...﴾ (٤)، والقرآن وكلام هذا الامام المعظّم أولى بالاتّباع من كلام الفلاسفة الّذين أحالوا الخرق على الفلك(٥).

وقال المجلسي: وفتق صوامت الأبواب؛ إمّا كناية عن إيجاد الأبواب فيها وخرقها بعدما كانت رتقاً لا باب فيها، أو فتح الأبواب المخلوقة فيها حين ايجادها، وهذه الأبواب هى التى منها عروج الملائكة وهبوطها وصعود أعمال

<sup>(</sup>١) صحاح اللغة للجوهري ١: ٣٢٤ مادة (شرج).

<sup>(</sup>۲) الأنسأه: ۳۰.

<sup>(</sup>٣) هذا التفسير نقله الكليني في الكافي ٨: ٩٤ - ١٧، والاربلي في كشف الغمة ٢: ٣٣٨، والطبرسي في الاحتجاج ٢: ٣٦ عن الباقر علي المحتجاج ٢٠ عن الباقر علي المحتجاج ١٠ عن الباقر علي المحتجاج ١٠ عن الباقر علي المحتجاج ١٠ عن الباقر علي الأسماء والصفات، وابن المنذر وأبو نعيم في حلية الأولياء، وبروايتين ابن أبي حاتم عنهم الدرّ المنثور ٤: ٢١٧، وصاحب تنوير المقباس فيه ٢: ٢٥٩ عن ابن عباس، ونقله الطوسي في التبيان ٧: ٢١٥ عن الباقر والصادق عليكي وعكرمة وابن زيد.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٤٠.

<sup>(</sup>٥) شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٤٧ والنقل بالممنى.

العبياد وأدعبيتهم وأرواحهم، كما قال تعالى: ﴿...لا تفتّح لهم أبواب السماء...﴾ (١) والتي تنزل منها الأمطار كما أشار إليه تعالى بقوله: ﴿ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر﴾ (٢).

قلت: لقائل أن يقول: إنّ الآية الأُولى كناية عن عدم المبالاة بهم، فبعدها: ﴿...ولا يدخلون الجنّة حتّى يلج الجمل في سمّ الخياط...﴾ (٢) والآية المتقدمة كما عرفت، وبالجملة؛ كلامه للنِّهِ كالقرآن لا صراحة فيه في ما ادّعيا.

«وأقام رصداً من الشهب الثواقب على نقابها» نقاب، جمع نقب: الطريق بين الموضعين. قال تعالى: ﴿ وإنّا لمسنا السّماء فوجدناها مُلئت حرساً شديداً وشهباً \* وإنّا كنّا نقعد منها مقاعد للسّمع فمن يستمع الآن يجدله شهاباً رصدا ﴾ (٤)، لكن ظأهر كلامه طيّا إلى الإرصاد كان من الأوّل، وظاهر الآية حكاية عن الجنّ أنّه كان أخيراً، والمراد بعد مولد النبيّ تَالَّشُونَ أَنّه كان أخيراً، والمراد بعد مولد النبيّ تَالَّشُونَ أَنّه كان أخيراً.

«وأمسكها من أن تمور» أي: تضطرب؛ قال تعالى: ﴿يوم تمور السماء موراً﴾ (٥) والمراد في القيامة.

«في خراق» جمع خرق، أي: متّسعات.

«الهواء بأيده» أي: بقرّته؛ قال تعالى: ﴿ والسماء بنيناها بأيدٍ... ﴾ (١)، ﴿ إِنَّ الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٧: ١٣٩، والآية (١١) من سورة القمر.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٤٠.

<sup>(</sup>٤) الجن: ٨ ـ ٩.

<sup>(</sup>٥) الطور: ٩.

<sup>(</sup>٦) الذاريات: ٤٧.

بعده...♦ (۱).

«وأمرها أن تقف مستسلمة لأمره» ﴿...وأوحى في كلّ سماء أمرها...﴾ (٢٠). «وجعل شمسها آية مبصرة لنهارها، وقمرها آية ممحوّة من ليلها» ﴿ وجعلنا اللّيل والنّهار آيتين فمحونا آية اللّيل وجعلنا آية النّهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربّكم...﴾ (٢٠).

قال الصادق الله للمفضّل: فكّر يا مفضّل في طلوع الشمس وغروبها لإقامة دولتي النّهار واللّيل، فلولا طلوعها لبطل أمر العالم كلّه، فلم يكن الناس يسعون في معائشهم، ويتصرّفون في أمورهم، والدّنيا مظلمة عليهم، ولم يكونوا يتهنّؤون بالعيش مع فقدهم لذّة النّور وروحه، والإرب في طلوعها ظاهر مستغن بظهوره عن الإطناب في ذكره، والزّيادة في شرحه.

بل تأمّل المنفعة في غروبها، فلولا غروبها لم يكن للنّاس هدوء ولا قرار مع عظم حاجتهم إلى الهدوء والرّاحة لسكون أبدانهم، وجموم حواسّهم، وانبعاث القوّة الهاضمة لهضم الطعام، وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء، شم كان الحرص يستحملهم من مداومة العمل ومطاولته على ما يعظم نكايته في أبدانهم، فإنّ كثيراً من النّاس لولا جثوم هذا اللّيل بظلمته عليهم لم يكن لهم هدوء ولا قرار حرصاً على الكسب والجمع والاتخار، شمّ كانت الأرض تستحمي بدوام الشّمس بضيائها، ويحمى كلّ ما عليها من حيوان ونبات، فقدّرها الله بحكمته وتدبيره تطلع وقتاً وتغرب وقتاً، بمنزلة سراج يرفع لأهل البيت تارة ليقضوا حوائجهم، ثمّ يغيب عنهم مثل ذلك ليهدؤوا ويقروا؛ فصار

<sup>(</sup>١) فاطر: ٤١.

<sup>(</sup>۲) فصلت: ۱۲.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ١٢.

النور والظلمة مع تضادهما منقادين متظاهرين على ما فيه صلاح العالم وقوامه.

ثمّ فكّر بعد هذا في ارتفاع الشّمس وانحطاطها لإقامة هذه الأزمنة الأربعة من السّنة، وما في ذلك من التّدبير والمصلحة؛ ففي الشّعاء تعود الحرارة في الشجر والنبات، فيتولّد فيهما موادّ الشمار، ويستكثف الهواء فينشأ منه السّحاب والمطر، وتشدّ أبدان الحيوان وتقوى؛ وفي الرّبيع تتحرّك وتظهر الموادّ المتولّدة في الشتاء، فيطلع النّبات وتنوّر الأشجار، ويهيج الحيوان للسّفاد؛ وفي الصيف يحتدم الهواء فتنضج الثمار، وتتحلل فضول الأبدان، ويجفّ وجه الأرض، فتُهيّأ للبناء والأعمال؛ وفي الخريف يصفو الهواء، وترتفع الأمراض، وتصحّ الأبدان، ويحمتد اللّيل، فيمكن فيه بعض الأعمال لطوله وطيب الهواء فيه إلى مصالح أُخرى لو تقصّيت لذكرها لطال الكلام.

فكّر الآن في تنقّل الشّمس في البروج الاثني عشر لإقامة دور السنة، وما في ذلك من التدبير، فهو الدور الذي تصبح به الأزمنة الأربعة من السنة، الشتاء والربيع والصيف والخريف، وتستوفيها على التّمام، وفي هذا المقدار من دوران الشمس تدرك الغلّات والثمار، وتنتهي إلى غاياتها، ثمّ تعود فيُستأنف النّشوء والنمو؛ ألا ترى أنّ السنة مقدار مسير الشّمس من الحمل إلى الحمل؟ فبالسنة وأخواتها يكال الزّمان من لدن خلق الله تعالى العالم إلى كلّ وقت وعصر من غابر الأيّام، وبها يحسب النّاس الأعمار والأوقات الموقّتة للدّيون، والإجارات والمعاملات، وغير ذلك من أمورهم، وبمسير الشمس تكمل السنة، ويقوم حساب الزّمان على الصّحة \_إلى أن قال: \_

ولو تخلّفت مقدار عام أو بعض عام كيف كان يكون حالهم، بل كيف

كان يكون لهم مع ذلك بقاء، أفلا ترى كيف كان يكون للناس هذه الأمور الجليلة التي لم يكن عنهم فيه حيلة، فصارت تجري على مجاريها لا تفتل، ولا تتخلّف عن مواقيتها لصلاح العالم وما فيه بقاؤه - إلى أن قال: -

فكّر في إنارته (أي القمر) في ظلمة اللّيل والإرب في ذلك، فإنّه مع الحاجة إلى الظلمة لهدوء الحيوان وبرد الهواء على النّبات لم يكن صلاح في أن يكون اللّيل ظلمة داجية لا ضياء فيها، فلا يمكن فيه شيء من العمل لأنّه ربّما احتاج الناس إلى العمل باللّيل لضيق الوقت عليهم في بعض الأعمال في النّهار، ولشدّة الحرّ وإفراطه، فيعمل في ضوء القمر أعمالاً شتى كحرث الأرض، وضرب اللّبن، وقطع الخشب، وما أشبه ذلك؛ فجعل ضوء القمر معونة للناس على معائشهم إذا احتاجوا إلى ذلك وأنسا للسائرين، وجعل طلوعه في بعض الليل دون بعض، ونقص مع ذلك عن نور الشّمس وضيائها لكيلا ينبسط الناس في العمل انبساطهم بالنّهار، ويمتنعوا من الهدوء والقرار فيهلكهم ذلك؛ وفي تصرّف القمر خاصة في مهلّه ومحاقه وزيادته ونقصانه وكسوفه من التنبيه على قدرة الله تعالى خالقه المصرّف له هذا التصريف لصلاح العالم ما يعتبر به المعتبرون (١٠).

وعن أمير المؤمنين المنافي في الخطاب إلى الشمس عند طلوعها: «أيتها الشمس البديعة التصوير، المعجزة التقدير، التي جُعلت سراجاً للأبصار، ونفعاً لسكّان الأمصار؛ شروقك حياة، وغروبك وفاة، إن طلعت بأمر عزيز، وإن رجعت إلى مستقر حريز، أسأل الّذي زيّن بك السماء، وألبسك الضياء، وصدع لك أركان المطالع، وحجبك بالشعاع اللّامع، فلا يشرف بك شيء إلّا امتحق، ولا يواجهك بشر إلّا احترق، أن يهب لنا بك من الصّحة ودفع العلّة،

<sup>(</sup>١) توحيد المفضل: ١٢٨.

وعن السجّاد المسيّلة في الخطاب إلى القمر عند مستهلّه: أيّها الخلق المطيع، الدّائب السّريع، المتردّد في منازل التقدير، المتصرّف في فلك التدبير، آمنت بمن نوّر بك الظلّم، وأوضح بك البهم، وجعلك آية من آيات ملكه، وعلامة من علامات سلطانه، وامتهنك بالزّيادة والنّقصان، والطلّوع والأفول، والإنارة والكسوف، في كلّ ذلك أنت له مطيع، وإلى إرادته سريع. سبحانه ما أعجب ما دبّر في أمرك، وألطف ما صنع في شأنك؛ جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث، فأسأل الله ربّي وربّك، وخالقي وخالقك، ومقدّري ومقدّرك ومصوّري ومصوّرك أن يصلّي على محمد وآله، وأن يجعلك هلال بركة لا تمحقها الأيّام، وطهارة لا تدنسها الآثام، هلال أمنٍ من الآفات وسلامةٍ من السّيئات، هلال سعد لا نحس فيه، ويُمنٍ لا نكْد معه، ويسر لا يمازجه عسر، وخير لا يشوبه شرّ، هلال أمن وإيمان ونعمة وإحسان وسلامة وإسلام.

اللهم صلِّ على محمد وآله، واجعلنا من أرضى من طلع عليه، وأذكى من نظر إليه، وأسعد من تعبد لك فيه، ووفقنا فيه للتوبة، وأعصمنا فيه من الحوبة، واحفظنا من مباشرة معصيتك، وأوزعنا فيه شكر نعمتك، وألبسنا فيه جنن العافية، وأتمم علينا باستكمال طاعتك فيه المنة، إنّك المنّان الحمد...»(٢).

«فأجراهما» هكذا في (المصرية)، والصواب: (وأجراهما) كما في (ابن

<sup>(</sup>١) رواه المحدث النوري في الصحيفة العلوية الثانية: ٢٠٠ عن ظهر نسخة عتيقة من كتاب لبّ اللباب. وأشار إليه ابن طاووس في جمال الأسبوع: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٠٩ الدعاء ٤٣. ورواه بفرق يسير القاضي القضاعي في دستور المعالم: ١٣٠، وأبو على الطوسي في أماليه ٢: ١٠٩ المجلس ١٧ عن على التَّلِا.

أبى الحديد وابن ميثم والخطيّة)(١).

«في مناقل» جمع منقل، اسم مكان.

«مجراهما» مجرى مصندر ميمي.

«وقدر سيرهما» هكذا في (المصرية)، والصواب: (مسيرهما) كما في (ابن أبى الحديد وابن ميثم والخطية)(٢).

«في مدارج درجهما» أي: حركتهما؛ قال تعالى في الأوّل: ﴿والشمس تجري لمستقرّ لها ذلك تقدير العزيز العليم﴾ (٢) وفي الثاني: ﴿والقمر قدّرناه منازل حتّى عاد كالعُرجون القديم﴾ (٤).

وروى الصولي عن ابن عبّاس في منازل القمر أنّها ثمانية وعشرون، ينزل القمر كلّ ليلة منزلاً منها، وهي: الشّرطان، والبطين، والثّريا، والدّبران، والهقعة، والذراع، والنّرة، والطرف، والجبهة، والزّبرة، والصرفة، والعواء، والسماك، والغفر، والزّبانا، والإكليل، والقلب، والشّولة، والنّعائم، والبلدة، وسَعد الذّابح، وسعد بلع، وسعد السّعود، وسعد الأخبية، والفرغ المؤخّر، وبطن الحوت (٥).

وفي (الصحاح): والنّعائم منزل من منازل القمر، وهي ثمانية أنجم

<sup>(</sup>١) في شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٤٧، وشرح ابن ميثم ٢: ٣٤٥ «فأجراهما» أيضاً.

<sup>(</sup>٢) في شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٤٧، وشرح ابن ميثم ٢: ٣٤٥ «يسرهما» أيضاً.

<sup>(</sup>٣) يس: ٨٨.

<sup>(</sup>٤) يس: ٣٩.

<sup>(</sup>٥) لم أجده في أدب الكاتب. وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عنه الدرّ المنثور ٥: ٢٦٤ عن ابن عباس، وقال الآلوسي في روح المعاني ٢٣: ١٧ ـ ١٩: روى هذا عن ابن عباس وغيره ثم شرحه شرحاً بسيطاً. ويستفاد منه: إن الشرطان على زنة عدنان، والبطين على سهيل، والدبران على سرطان، والهقعة والهنعة على ضربة، والزبرة على عمدة، والزبانا على سكارى.

كأنها سرير معوج، أربعة صادرة وأربعة واردة(١).

«ليميّز بين اللّيل والنّهار» اختلف في أن أيّهما أسبق؛ فروى الطبريّ عن ابن عباس تقدّم اللّيل وعن آخرين العكس (٢).

وروى ابن طاووس في (نجومه) عن كتاب (واحدة بن جمهور القمي) أنّ من مسائل ذي الرياستين الرضاء الله الناس تذاكروا بين يدي المأمون في خلق الليل والنّهار، فقال بعض: خلق الله النهار قبل الليل، وقال بعض: خلق الله الليل قبل النّهار، فرجعوا بالسؤال إلى أبي الحسن الرضاء الله فقال الله الله عزّ وجلّ خلق النهار قبل الليل، وخلق الضياء قبل الظلمة؛ فإن شئتم أوجدتكم ذلك من النجوم، وإن شئتم من القرآن. فقال ذو الرياستين: أوجدنا من الجهتين جميعاً. فقال الله إلا والشمس في شرفها في نصف النهار، وأمّا من القرآن فاستمع قوله تعالى فيه: ﴿لا الشّمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اللّيل سابق النّهار وكلٌ في فلك يسبحون﴾ (٢). ورواه عن دلائل النعماني أيضاً (٤).

«وليعلم عدد السّنين» السّنين الشمسية، والسّنين القمريّة.

«والحساب بمقاديرهما» الأصل فيه قوله تعالى: ﴿ هو الّذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلّا بالحقّ يفصّل الآيات لقوم يعلمون﴾ (٥)، ﴿وجعلنا اللّيل والنّهار آيتين

<sup>(</sup>١) صحاح اللغة للجوهري ٥: ٢٠٤٤ مادة (نعم).

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۱: ۱ ۱ ـ ۲۲.

<sup>(</sup>۳) یس: ٤٠.

<sup>(</sup>ە) يونىي: ە.

فمحونا آية اللّيل وجعلنا آية النّهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربّكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكلّ شيء فصّلناه تفصيلاً (١)، ﴿ يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للنّاس والحجّ... ﴾ (٢).

ومرّ قول الصادق الله المفضّل: فكّر الآن في تنقّل الشمس في البروج الاثني عشر لإقامة دور السّنة -إلى أن قال -واستدل بالقمر، ففيه دلالة جليلة تستعملها العامّة في معرفة الشهور، ولا يقوم عليه حساب السّنة، لأنّ دوره لا يستوفي الأزمنة الأربعة ونشق التّمار وتصرّمها، ولذلك صارت شهور القمر وسنوه تتخلف عن شهور الشمس وسنيها، وصار الشهر من شهور القمر ينتقل، فيكون مرّة بالشتاء ومرّة بالصيف (٣).

«ثمّ علّق في جوّها فلكها» الظاهر أنّ معناه أنّه تعالى علّق في جوّ السماء فلك الشّهب والشمس والقمر، قال تعالى: ﴿ ...وكلّ في فلك يسبحون ﴾ (٤).

«وناط» أي: علق وألصق.

«بها زينتها من خفيات دراريها» أي: كو اكبها الصنغار التي كالدّر.

«ومصابيح» من إضافة الصفة.

«كواكبها» أي: كواكب كالسراج.

«ورمى مسترقي» على وزن مفتعلي، لأنه من سرق.

«السّمع» أي: شياطين مسترقين للسّمع.

«بتواقب شهبها» ﴿ ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيّناها للنّاظرين \* وحفظناها من كلّ شيطان رجيم \* إلّا من استرق السمع فأتبعه

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) توحيد المفضل: ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) يس: ٤٠.

الفصل الثاني ـفي خلق السماء والأرض ... \_\_\_\_\_\_\_ ... شهاب مبين﴾ (١).

«وأجراها على إذلال تسخيرها» ﴿وسخّر لكم الشّمس والقمر دائبين وسخّر لكم اللّيل والنهار﴾ (٢)، ﴿...والنّجوم مسخّرات بأمره إنّ في ذلك... لقوم يذّكرون﴾ (٣).

«من ثبات ثابتها ومسير سائرها» كلّ منهما لحكمة؛ قال الصادق الله المفضّل: فكّر في هذه النجوم التي تظهر في بعض السنة وتحتجب في بعضها، كمثل النّريًا والجوزاء والشّعريين وسهيل، فإنّها لو كانت بأسرها تظهر في وقت واحد لم يكن لواحد فيها على حياله دلالات يعرفها الناس ويهتدون بها لبعض أُمورهم، كمعرفتهم الآن بما يكون من طلوع التّور والجوزاء إذا طلعت، واحتجابها إذا احتجبت؛ فصار ظهور كلّ واحد منها واحتجابه في وقت غير وقت الآخر، لينتفع الناس بما يدلّ عليه كلّ واحد منهما على حدته، وما جعلت النّريا وأشباهها تظهر حيناً وتحتجب حيناً إلّا لضرب من المصلحة، وكذلك جعلت بنات نعش ظاهرة لا تغيب لضرب آخر من المصلحة، فإنّها بمنزلة الأعلام التي يهتدي بها الناس في البرّ والبحر للطرق المجهولة، وكذلك انّها لا تغيب ولا تتوارى، فهم ينظرون إليها متى أرادوا أن يهتدوا بها إلى حيث شاؤوا، وصار الأمران جميعاً على اختلافهما موجّهين نحو الإرب والمصلحة.

وفيها مآرب أُخرى علامات ودلالات على أوقات كثيرة من الأعمال كالزّراعة والغراس، والسفر في البرّ والبحر، وأشياء ممّا يحدث في الأزمنة

<sup>(</sup>١) العجر: ١٦ ـ ١٨.

<sup>(</sup>۲) إبراهيم: ۳۳.

<sup>(</sup>٣) النحل: ١٢ ـ ١٣.

من الأمطار والرياح، والحرّ والبرد، وبها يهتدي السائرون في ظلمة الليل لقطع القفار الموحشة واللّج الهائلة(١).

وقال النجوم واختلاف مسيرها؛ فبعضها لا تفارق مراكزها من الفلك، ولا تسير إلّا مجتمعة، وبعضها مطلقة تنتقل في البروج، وتفترق في مسيرها، فكلّ واحد منها يسير سيرين مختلفين:

أحدهما عام مع الفلك نحو المغرب، والآخر خاص لنفسه نحو المشرق، كالنّملة التي تدور على الرّحى؛ فالرّحى تدور ذات اليمين، والنملة تدور ذات الشمال، والنّملة في ذلك تتحرَّك حركتين مختلفتين، إحداهما بنفسها فتتوجّه أمامها، والأخرى مستكرهة مع الرّحى تجذبها إلى خلفها. فاسأل الزّاعمين أنّ النجوم صارت على ما هي عليه بالإهمال من غير عمد، ولا صانع لها ما منعها أن تكون كلّها راتبة أو تكون كلّها منتقلة؛ فإنّ الإهمال معنى واحد، فكيف صار يأتي بحركتين مختلفتين على وزن وتقدير؟ ففي هذا بيان أنّ مسير الفريقين على ما يسيران عليه بعمد و تدبير، وليس بإهمال كما يزعم المعطّلة.

فإن قال قائل: ولِمَ صار بعض النجوم راتباً، وبعضها منتقلاً؟ قلنا: إنها لو كانت كلّها راتبة لبطلت الدّلالات التي يستدلّ بها من تنقل المتنقلة، ومسيرها في كلّ برج من البروج، كما يستدلّ على أشياء ممّا يحدث في العالم بتنقّل الشمس والنجوم في منازلها، ولو كانت كلّها منتقلة لم يكن لمسيرها منازل تعرف، ولا رسم يوقف عليه، لأنّه إنّما يوقف عليه بمسير المنتقلة منها بتنقلها في البروج الرّاتبة، كما يستدلّ على سير السائر في الأرض بالمنازل التي يجتاز عليها ولو كان تنقّلها بحال واحدة لاختلط نظامها وبطلت المآرب

<sup>(</sup>١) توحيد المفضل: ١٣٤.

فيها، ولساغ لقائل أن يقول: إنّ كينونتها على حال واحدة توجب عليها الإهمال(١).

«وهبوطها وصعودها» روي أنّ الصادق المسئل عن الحرّ والبرد ممّا يكونان، فقال المسئلة: إنّ المريخ كوكب حارّ، وزحل كوكب بارد؛ فإذا بدأ المريخ في الارتفاع انحطّ زحل، وذلك في الرّبيع، فلا يزالان كذلك كلّما ارتفع زحل درجة انحطّ المرّيخ درجة حتّى ينتهي المرّيخ في الهبوط، وينتهي زحل في الارتفاع فيجلو زحل، وذلك في أوّل الشتاء، وآخر الخريف، فلذلك يشتدّ البرد. وكلّما ارتفع هذا هبط هذا، وكلّما هبط هذا ارتفع هذا. فإذا كان في الصيف يوم بارد، فالفعل في ذلك للقمر، وإذا كان في الشتاء يوم حار، فالفعل في ذلك للشمس (٢).

«ونحوسها وسعودها» قالت أهل النجوم: زحل النّحس الأكبر، ومرّيخ النّحس الأصغر، والمشتري السّعد الأكبر، وزهرة السّعد الأصغر، وعطارد مع السّعد سعد ومع النّحس نحس، والنيران الشهس والقمر سعدان من التّثليث والتسديس، ونحسان من المقابلة والتّربيع، والمقارنة والرّأس سعد، والذنب والكبد نحسان (٣).

وقال الجوهري: سعود النجوم عشرة: أربعة منها في برج الجدي، والدّلو ينزلها القمر، وهي: سعد الذابح، وسعد بلع، وسعد الأخبية، وسعد السّعود، وهو كوكب منفرد نيّر، وأمّا السّتة التي ليست من المنازل: فسعد ناشرة، وسعد الملك، وسعد البهام، وسعد الهمام، وسعد البارع، وسعد مطر،

<sup>(</sup>١) توحيد المفضل: ١٣٢، وشرح الخوثي ٣: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الكليني في الكافي ٨: ٣٠٦ ح ٤٧٤. والنقل بتصرف في اللفظ.

<sup>(</sup>٣) كذا نقل ابن ميثم في شرحه ٢: ٣٥١.

وكلّ سعد من هذه السّتة كوكبان، بين كلّ كوكبين في رأي العين قدر ذراع، وهي متناسقة، وأمّا سعد الأخبية فثلاثة أنجم كأنّها أثافي، ورابع تحت واحد منهنّ، وسعد بلع من منازل القمر كوكبان متقاربان زعموا أنّه طلع لما قال تعالى للأرض: ﴿...ابلعي ماءك...﴾ (١) يعني سمّي بلع لذلك(٢).

وفي (كنايات الجرجاني): والعرب تكنّي عن الحشرات بجنود سعد، ويريدون سعد الأخبية، لأنّه إذا طلع انتشرت الهوام وخرج منها ما كان مختبئاً، ويقال لذلك سمّى سعد الأخبية، قال الشاعر:

قد جاء سعد مؤذناً بشرة مؤذنة جنوده بحرّه (٣)

هذا، ومن أمثالهم: أسعد أم سعيد (٤). والأصل فيه أنّ سعداً وسعيداً ابنا ضبّة خرجا، فرجع سعد وفقد سعيد، فصار سعيد ممّا يتشأم به.

ومنها، قولهم: بكلّ وادٍ بنو سعد<sup>(٥)</sup>. والأصل فيه أنّ الأضبط بن قريع السعدي من سعد بن زيد مناة بن تميم رأى جفوة من قومه، فتحوّل في قبائل أخرى، فرأى أيضاً منهم الجفوة، فرجع، وقال: بكل وادٍ بنو سعد.

هذا، وفي (وزراء هلال بن محسن الصّابي) قال أبو العبّاس بن الفرات: إنّ منجّماً أخبره أنّه لم ينزل زحل في برج السّنبلة إلّا حدثت حادثة، وقد جرت العادة بذلك على مضيّ الأوقات، ومن ذلك أنّه نزل هذا البرج سنة شمان

<sup>(</sup>١) اشارة الى قوله تعالى: ﴿ وقيل يا أرض ابلعي ماءك﴾ هود: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) صحاح اللغة للجوهري ١: ٤٨٥ مادة (سعد).

<sup>(</sup>٣) نقله عن الكنايات للجرجاني ابن أبي الحديد في شرحه ٤: ٥١٥، والنقل بتصرف في اللفظ.

<sup>(</sup>٤) أورده الميداني في مجمع الأمثال ١: ٣٢٩. والزمخشري في المستقصى ١: ١٦٨، قال الميداني: يضرب في العناية بذي الرحم. وفي الاستخبار أيضاً عن الأمرين الخير والشر أيّهما وقع، وقال الزمخشري: يضرب في النجع والخيبة والخير والشر.

<sup>(</sup>٥) أورده الميداني في مجمع الأمثال ١: ٥-١.

للهجرة، فكان في تلك السنة فتح خيبر ومكّة، ونزل في سنة (٣٨) فكانت حرب صفّين بين علي الله ومعاوية، ونزل في سنة (٦٨) فكان فيها حرب المختار وعبد الملك وقضيّة عبد الله بن الزبير، ونزل فيه سنة (٩٨) فمات سليمان بن عبد الملك، وانتقل الأمر إلى عمر بن عبد العزيز، ونزل في سنة (١٢٨) فظهر أبو مسلم وجرت قضية مروان بن محمّد، ونزل في سنة (١٥٨) فمات المنصور، ونزل في سنة (١٥٨) فأوقع الرّشيد بالبرامكة، ونزل في سنة (٢١٨) فتوفّي المأمون، ونزل في سنة (٢١٨) فتوفّي المنتصر وقتل المتوكّل، ونزل في سنة (٢١٨)

هذا ويقال: أسعده الله فهو مسعود، ولا يقال: مسعد على خلاف أصله.

## φ من الخطبة (٨٩) أيضاً

ومنها في صفة الأرض ودحوها على الماء:

كَبَسَ ٱلْأَرْضَ عَلَى مَوْرِ أَمْوَاجٍ مُسْتَفْحِلَةٍ، وَلُجِجٍ بِحَارٍ زَاخِرَةٍ، تَلْتَطِمُ أَوَاذِيُّ أَمْوَاجِهِا، وَتَوْغُو زَبَداً كَالْفُحُولِ أَوَاذِيُّ أَمْوَاجِها، وَتَرْغُو زَبَداً كَالْفُحُولِ عِنْدَ هِياجِها، فَخَضَعَ جِمَاحُ المَاءِ المُتَلاطِمِ لِثِقَلِ حَمْلِها، وَسَكَنَ هَيْجُ آرْتِمائِهِ إِذْ وَطِئَتْهُ بِكَلْكَلِها، وَذَلَّ مُسْتَخْذِياً إِذْ تَمَعَّكَتْ عَلَيْهِ بِكَوَاهِلِها؛ فَأَصْبَح بَعْدَ أَصْطِخابِ أَمْوَاجِهِ ساجِياً مَقْهُوراً، وَفِي حَكَمَةِ الذُّلِّ مُنْقاداً

<sup>(</sup>۱) كذا في الوزراء للصابي: ٢٤٨، أمّا اتفاق الطبري والمسعودي فإن فتح خيبر كان في سنة (٧) وفتح مكة سنة (٨) وحرب صفين سنة (٢٦) وحرب المختار سنة (٦٦) وحرب عبد الملك وابن الزبير سنة (٧٢) وموت سليمان سنة (٩٩) وموقعة الزاب بين أصحاب أبي مسلم ومروان سنة (١٣٢) وموت المنصور سنة (١٥٨) وإيقاع الرشيد بالبرامكة سنة (١٨٨) وموت المأمون سنة (٢١٨) وموت المنتصر سنة (٢٤٨) وقتل المتوكل سنة (٢٤٧) وموت الموفق سنة (٢٧٨) ثم ان الحوادث المذكورة ليس أكثرها مهم؛ ففي التاريخ حوادث كثيرة أعظم منها، وهذه الأقوال من خرافات المنجمين.

أَسِيراً، وَسَكَنَتِ ٱلْأَرْضُ مَدْحُوَّةً فِي لُجَّةِ تَيَّارِهِ، وَرَدَّتْ مِنْ نَخْوَةٍ بَأْوِهِ وَأَعْتِلاَئِهِ، وَشُمُوخِ أَنْفِهِ وَسُمُوٌّ غُلُوَائِهِ، وَكَعَمَتْهُ عَلَى كِظَّةِ جَرْيَتِهِ، فَهَمَدَ بَعْدَ نَزَقَاتِهِ، وَلَبَدَ بَعْدَ زَيَفَانِ وَثَبَاتِهِ. فَلَمَّا سَكَنَ هِيَاجُ المَاءِ مِنْ تَحْتِ أَكْنَافِهَا، وَحَمَلَ شَوَاهِقَ ٱلْجِبَالِ الشُمَّخِ ٱلْبُذَّخِ عَلَى أَكْتَافِهَا، فَجَّرَ يَنَابِيعَ ٱلْعُيُونِ مِنْ عَرَانِينِ أَنُوفِهَا، وَفَرَّقَهَا فِي سُهُوبِ بِيدِهَا وَأَخَادِيدِهَا، وَعَدَّلَ حَرَكَا تِهَا بِالرَّاسِيَاتِ مِنْ جَلاَمِيدِهَا، وَذَوَاتِ الشَّنَاخِيبِ الشُّمِّ مِنْ صَيَاخِيدِهَا، فَسَكَنَتْ مِنَ المَيَدَانِ لِرُسُوبِ ٱلْجِبَالِ فِي قِطَع أَدِيمِهَا، وَ تَغَلْغُلِهَا مُتَسرِّبَةً فِي جَوْبَاتِ خَيَاشِيمِهَا، وَرُكُوبِهَا أَعْنَاقَ سُهُولِ ٱلْأَرَضِينَ وَجَرَاثِيمِهَا، وَفَسَحَ بَيْنَ ٱلْجَوِّ وَبَيْنَهَا، وَأَعَدَّ ٱلْهَوَاءَ مُـتَنَسَّما لِسَاكِنَهَا، وَأَخْرَجَ إِلَيْهَا أَهْلَهَا عَلَى تَمَامٍ مَرَافِقِهَا. ثُمَّ لَمْ يَـدَعْ جُـرُزَ ٱلْأَرْضِ الَّتِي تَقْصُرُ مِيَاهُ ٱلْعُيُونِ عَنْ رَوَابِيهَا، وَلاَ تَجِدُ جَدَاوِلُ الأَنْهَارِ ذَرِيعَةً إِلَى بُلُوغِهَا، حَتَّى أَنْشَأَ لَهَا نَـاشِئَةَ سَـحَابِ تُـحْيِي مَـوَاتَــهَا وَ تَسْتَخْرِجُ نَبَا تَهَا؛ أَلَّفَ غَمامَها بَعْدَ أَفْتِرَاقِ لُمَعِهِ، وَ تَبَايُنِ قَرَعِهِ، حَتَّى إِذَا تَمَخَّضَتْ لُجَّةُ الْمُزْنِ فِيهِ، وَٱلتَمَعَ بَرْقُهُ فِي كِفَفِهِ، وَلَمْ يَنَمْ وَميضُهُ في كَنَهْورِ رَبَابِهِ، وَمُتَرَاكِم سَحابِهِ، أَرْسَلَهُ سَحّاً مُتَدَارِكاً، قَدْ أَسَفَّ هَيْدَبُهُ، تَمْرِيْهِ ٱلْجُنُوبُ دِرَرَ أَهَاضِيبِهِ، وَدَفعَ شَآبِيبِهِ. فَلَمَّا أَلْقِتِ السَّحَابُ بَرْكَ بِوَانيْها، وَبَعَاعَ ما أَسْتَقَلَّتْ بِهِ مِنَ ٱلْعِبْءِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا، أَخْرَجَ بِهِ مِنْ هَوَامِدِ الأرضِ النَّباتَ، وَمِنْ زُعْرِ ٱلْجِبَالِ الأعْشابَ، فَهِيَ تَبْهَمُ بِزِينَةِ رِياضِها، وَتَزْدهِي بِما أُلْبِسَتْهَ مِنْ رَيْطٍ أَزَاهِيرِها، وَحِلْيَةِ مَا سُمِطَتْ بِهِ مِنْ ناضِرٍ أَنْوَارِهَا، وَجَعَلَ ذَلِكَ بَلاَغاً لِلْأَنَامِ، وَرِزْقاً لِلأَنْعَامِ، وَخَـرَقَ ٱلْفِجَاجَ فِي آفاقِهَا، وَأَقَامَ المَنَارَ لِلسَّالِكِينَ عَلَى جَوَادٌ طُرُقِها.

أقول: رواه أئمّة غريب اللّغة كما يفهم من تفسير (النهاية) لبعض

فقراتها، كقوله النُّلِّةِ: تلتطم أواذيّ أمواجها(١١)، وغيره كما يأتى.

«كبس» أي: أهجم.

«الأرض على مور» أي: مضطرب، من إضافة الصّفة.

«أمواج مستفحلة» قيل: أي: هايجة هيجان الفحول، وقيل: أي: صائلة.

«ولجج» جمع لجّة؛ قال الجوهري: لُجّة الماء بالضيمّ: معظمه (٢).

«بحار زاذرة» أي: الممتدة المرتفعة.

«تلتطم أواذي» جمع آذي، أي: شدائد؛ وتفسير الجوهرى، والفيروز آبادي للآذي بالموج غلط (٦)، وإنما يأتى صفة الموج كما فسره (النهاية)(٤)، وإضافته من باب إضافة الصفة.

«أمواجها» أي: أمواج تلك البحار.

«وتصطفق» من صفقت العود فاصطفق إذا حرّكت أوتاره؛ قال:

ويــوم كـظلّ الرّمـح قـصّر طـوله دم الزقّ عنّا واصطفاق المزاهـر<sup>(٥)</sup> «متقاذفات» أي: قذف هذا بذاك، وقذف ذاك بهذا.

«أثباجها» جمع تبج، أي: أوساطها؛ ففي (الأساس): التقم لقماً مثل أثباج القطا، وهي أوساطها؛ قال ذو الرّمة:

بجرع كأثباج القطا المتتابع

ويمكن أن يكون استعارة من التبج، بمعنى ما بين الكاهل إلى الظهر، كقول الراعى:

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير ١؛ ٣٤ مادة (أذى).

<sup>(</sup>٢) صحاح اللغة للجوهري ١: ٣٣٨ مادة (لجج).

<sup>(</sup>٣) صحا اللغة للجوهري ٦: ٢٢٦٦ مادة (أذي).

<sup>(</sup>٤) النهاية لابن الأثير ١: ٣٤ مادة (أذى).

<sup>(</sup>٥) أورده لسان العرب ١٠: ٢٠٥ مادة (صفق) والشاعر ابن الطثرية.

إذا الرّمل قدّم أثباجه أبان لراكبها المخصر (۱)
والأول أظهر؛ وفي خبر أُمّ حرام: قوم يركبون ثبج هذا البحر (۲)، أي:
وسطه ومعظمه.

«وترغو» من رغا البعير إذا صوّت.

«**زبدا**ً» تمییز.

«كالفحول» أي: كالإبل الفحول.

«عند هياجها» أي: هيجانها للسّفاد.

«فخضع» استعارة لسكونه.

«جماح» استعارة أيضاً، من جمح الفرس براكبه إذا غلبه.

«الماء المتلاطم» من البحار الزّاخرة.

«لثقل حملها» بالأرض.

«وسكن هيج» أي: هيجان.

«ارتمائه» أي: تراميه.

«إذ وطئته بكلكلها» أي صدرها، والمراد كلّها، فالوطي بالكلكل لا يمكن إلّا بالكلّ.

«وذل مستخذياً» أي: مسترخياً ومنقاداً.

«إذ تمعّكت عليه» أي: تمرّغت، وتدلّكت عليه.

«بكواهلها» الكاهل مقدّم ظهر البعير الذي يكون عليه المحمل، وهو أيضاً كناية عن الكلّ، فالتّمعك بالكواهل يستلزمه.

<sup>(</sup>١) أساس البلاغة: ٤٣ مادة (ثبج).

<sup>(</sup>٢) هذا اللفظ أخرجه مسلم في صحيحه ٣: ١٥١٨ ح ١٩١٢. والترمذي في سننه ٤: ١٧٨ ح ١٦٤٥. والنسائي في سننه ٦: ٤٠. ومالك في الموطأ : ٤٧٩. وروي حديث أُمّ حرام بألفاظ أخرى أيضاً.

«فأصبح بعد اصطخاب» من اصطخاب الطير، أي: اختلاط أصواتها. «أمواجه ساجياً» أي: ساكناً ليّناً.

«مقهوراً، وفي حَكَمة» بفتحتين: ما أحاط بحنكى الفرس من لجامه.

«الذِّلّ منقاداً أسيراً» كفرس مُلجم لصاحبه، ومن صار أسيراً لك.

«وسكنت الأرض مدحوّة» أي: مبسوطة.

«في لجّة تيّاره» أي: موجه.

«وردت من نخوة بأوه» أي: كبره.

«واعتلائه» أي: تعاليه.

«وشموخ» أي: ارتفاع.

«أنفه وسمق» أي: علق.

«غلوائه» أي: غلقه، وتجاوزه عن حدّه.

«وكعمته» أي: شدّت فاه.

«على كظّة» أي: امتلاء.

«جريته» أي: جريانه.

«فهمد» أي: سيكن.

«بعد نزقاته» من نزق الفرس، أي: نزا.

«ولبد» أي: أقام ولصق.

«بعد زيفان» أي: تبحتر؛ قال ابن أبي الحديد: ويروى (زفيان) أي: شدّة (١).

«وثباته» الوثبات جمع الوثبة.

«فلمًا سكن هياج» هكذا في (المصرية) والصواب: (هيج) كما في (ابن أبي

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٥٤.

الحديد وابن ميثم والخطية)<sup>(۱)</sup>.

«الماء من تحت أكنافها» أي: جوانبها.

«وحمل شواهق» أي: مرتفعات.

«الجيال» والأصل الجيال الشواهق.

«الشمةخ» هكذا في (المصرية)، والكلمة زائدة لعدم وجودها في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)(٢).

«البذّخ» أي: العوالي.

«على أكتافها، فجّر» جواب (لمّا).

«ينابيع العيون» يفهم من إضافته الله الينابيع إلى العيون كون الينبوع غير العين، وأنّ الينبوع أصل العين، ومحل خروج الماء، والعين ماؤه المجتمع، لا كما توهم من اتّحادهما.

«من عرانين أنوفها» قال الجوهري: عرنين الأنف تحت مجتمع الحاجبين، وهو أوّل الأنف حيث يكون فيه الشّمم (٣).

«وفرّقها» أي: فرّق الينابيع.

«في سهوب» أي: واسعات.

«بيدها» البيد جمع البيداء، أي: الأرض البرّ.

«وأخاديدها» أخاديد جمع أخدود، أي: شقّ في الأرض مستطيل.

«وعدَل حركاتها» ظاهر كلامه النَّلْ أنَّ للأرض حركات متعدّدة.

وفي (الهيئة والإسلام): وحكماء عصرنا يذكرون لكرة الأرض خمس

<sup>(</sup>١) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٥٤، لكن في شرح ابن ميثم ٢: ٣٦٥ «هياج» أيضاً.

<sup>(</sup> ٢) يوجد في شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٥٤. وشرح ابن ميثم ٢: ٣٦٥ لفظ «الشمَخ».

<sup>(</sup>٣) صحاح اللغة للجوهري ٦: ٢١٦٣ مادة (عرن).

حركات مختلفة وهي المشهورة، وحكى (فيلكس ورنه) عنهم القول بإحدى عشرة حركة، وقد انتخبت من كتبهم حركات ثمانية:

الأولى: الحركة المحورية على منطقة الاستواء، وهي في حيزها وموضعها، ولذلك تسمى بالحركة الوضعية والاستوائية، ويتمّ دورها في (٢٣) ساعة و (٥٨) دقيقة و (٤٩) ثانية، ويحصل منها الليل والنهار، وتتولد من تركّب هذه الحركة مع جزء من الحركة السنوية الحركة اليومية كما تقدّم، فيتم الدور في (٢٤) ساعة.

الثانية: الحركة السنوية حول مركز الشمس على منطقة البروج في دائرة بيضية، ويتم دورها في (٣٦٥) يوماً و (٦) ساعات و (٨) دقائق و (٣٨) ثانية، وبها تحصل الأشهر الفرسية والرّومية والنّجومية ونحوها، وتتولّد الحركة الميليّة من هذه الحركة بسبب انحراف محور الأرض عن سطح دائرة البروج (٢٣) درجة ونصف تقريباً، وهذه الحركة غير مستقلّة، وبها نرى للشّمس في كلّ سنة كرّاً من الشّمال إلى نقطة الجنوب، ثمّ رجوعها منها إلى نقطة الشمال، ولو عدّت هذه الحركة والحركة اليوميّة مستقلّتين بلغت الحركات عشراً.

الثالثة: الحركة الإقباليّة: أي إقبال دائرة البروج إلى دائرة الاستواء في كلّ (٦٧٠) عاماً درجة واحدة، وهذه الحركة محصورة في زاوية ثلاث درجات، ولا تكمل دورة مستديرة. فلا نرتقب زماناً تنطبق فيه إحدى الدائرتين على الأُخرى كما كان القدماء يتوقّعون ذلك، وبه فسّر بعضهم قيامة الدّنيا.

الرابعة: حركة نقطتي الأوج والحضيض حول المحيط من دائرة البروج في كلّ (٢٠٩٣١) سنة دورة كاملة بسبب تجاذب المشتري والزهرة

مع الأرض، وبذلك تتغيّر أزمنة الفصول. ففي سنة (٦٤٨) كانت نقطة الحضيض على نقطة الانقلاب الصيفي. فكانت أيّام الصيف مساوية لأيّام الربيع، وبهذه الحركة تقرب الأرض من الشمس في نقطة الحضيض ثلاثمائة ألف فرسخ بالنسبة إلى أوجها، فتزداد قوّة جاذبيّة الشمس في الأرض قدر الخمس ممّا كان لها قبلئذ.

ومن آثار اشتداد هذه القوّة سرعة تحرّك الأرض في فلكها كلّ يوم إحدى وستين دقيقة مع أنّها تتحرّك في أوجها كلّ يوم سبعاً وخمسين دقيقة من فلكها.

ومن آثارها أيضاً ارتفاع السائلات المستنبطة على وجه الأرض كمياه البحار المحيطة وتراكمها نحو أقرب نقاط الأرض إلى الشمس، على هذا فنحن الآن نرى المياه متراكمة في النواحي الجنوبية من عرض أربعين درجة، بحيث توجد ثمّة بقاع تلمع بصفاح متّسعة كالأقطار الشمالية، لكن الأمر ينعكس بعد اليوم بخمسة آلاف سنة، حيث تنتقل نقطة الحضيض الى شمالنا، فتتجه المياه نحو الشمال طالبة أقرب النقاط إلى الشمس، فتحسر الأقطار الجنوبية قناع الغمر عن أوجهها وتبدي محاسنها وما أودع الله فيها لنوع البشر، ويصبح فيها العمران والعلم والتمدّن الأواخر، وتدعونا نحوها مبشّرات، ويمسي في شمالنا الغرق والخراب والعطالة وتزجرنا بالخروج منذرات، فتعرف الأمم عند ذلك أثمان المراكب البحرية والهوائية، ويومئذٍ ينجو المخفّون.

الخامسة: حركة تقديم الاعتدالين الربيعي والخريفي، وبها ترى الثوابت متحركة على موازاة دائرة البروج في (٢٦٠٠٠) سنة شمسية مرّة، وكان القدماء يظنّون أنّ الثوابت بأسرها مركوزة في ثخن فلك يدور دورة في تلك المدّة.

السادسة: الحركة الرّقصية أو الارتعاش القمري، وهي التي تعرض على محوري الأرض، فتميل بذلك إلى دائرة البروج في كلّ (٢٩) سنة مردة؛ اكتشفها الفلكيّ (برادله) سنة (١٨٤٤م) ومنشؤها تأثير الجاذبيتين من الشمس والقمر في أرضنا مع تسطيحها القطبي وتفرطحها الاستوائي، وينتقل محور الأرض بهذه الحركة في دورة عقدتي القمر بمقدار (١٨ درجة وكسر) إلى الجنوب والشمال.

السابعة: الارتعاش الشمسي؛ قال في (الحدائق): النّجوم ما معناه أنّ الأرض يرتعش محورها من طرف قطبيها - بجاذبيّة الشمس، وتتمّ في سنة شمسيّة وغايتها دقيقة من الفلك.

الثامنة: الحركة التبعية، وهي سير الأرض كباقي السيارات بتبعيّة الشمس في الفضاء المهول حول مركز مجهول، والأرجح أنّ الحركات أكثر مما وصلوا إليه...(١).

نقلناه بطوله لاشتماله على وجود حركات للأرض، وإن كانت تفاصيل ما قاله غير معلومة، ونكِله إلى أهل فنه.

«بالرّاسيات» أي: التابتات، صفة (الجبال) مقدّرة.

«من جلاميدها» أي: صخورها العظيمة.

«وذوات» أي: بصاحبات.

«الشّناخيب» أي: الرّؤوس؛ قال الجوهري: الشنخوبة والشنخوب واحد شناخيب الجبل، وهي رؤوسه (۲).

«الشَّبِمِّ» أي: الطوال.

<sup>(</sup>١) الهيئة والاسلام ١: ٨٣. والنقل بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) صحاح اللغة للجوهري ١: ١٥٢ مادة (شنخب).

«من صياخيدها» أي: شدادها.

«فسكنت من المَيدان» أي: من الاضطراب والحركة غير المعتدلة.

«لرسوب» هكذا في (المصرية) والصواب: (برسوب) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)(١) من رسب الشيء في الماء، أي: سفل فيه.

«الجبال في قِطع» بالكسر فالفتح: جمع قطعة؛ وقال ابن أبي الحديد: ويروى بالكسر فالسكون، أي: طنفسة الرّجل، وهو استعارة، كأنّه جعل الأرض ناقة وجعل لها قطعاً (٢).

قلت: إنّما كان يناسب ما قاله لو كان التَّلِيِّ قال: (بركوب الجبال) لا (برسوب الجبال)، فالصواب الأوّل، مع أنّ قرينتها (جوبات) أيضاً جمع.

«أديمها» هكذا في النسخ (٢)، والظاهر كونه مصحّف (أياديمها) أي: متونها، وأمّا (أديمها) فهو ما ظهر منها، ولا مناسبة له، مع أنّ قرينته (خياشيمها) أيضاً جمع.

«وتغلغلها» قال الجوهري: الغلغلة سرعة السير، وتغلغل الماء في الشجر إذا تخللها(٤).

والظاهر أنّ المراد هنا الثاني، بأن يكون المعنى تخلّلت الجبال في الأرض تخلّل الماء في الشجر.

«متسرّبة» أي بلا مانع للجبال من التّخلل؛ قبال الجوهري: السيارب الذاهب على وجهه في الأرض. وقولهم: اذهب في الأنده سيربك، أي: لا أردّ إبلك، تذهب حيث شاءت. وكانوا يقولون في الجاهليّة للمرأة: اذهبي فلا أنده

<sup>(</sup>١) في شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٥٤، وشرح ابن ميثم ٢: ٣٦٥ «لرسوب» أيضاً.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٥٦، والنقل بالمعنى.

<sup>(</sup>٣) كذا في نهج البلاغة ١: ١٧٤، وشرح ابن أبي الحديد ٢: ١٥٤، وشرح ابن ميثم ٢: ٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) صحاح اللغة للجوهري ٥: ١٧٨٣ مادة (غلغل).

سربك، فتطلّق<sup>(۱)</sup>-

«في جوبات» الجوبات جمع الجوبة، أي: الحفرة المستديرة الواسعة. «خياشيمها» أي أُنوفها.

«وركوبها» أي: ركوب الجبال.

«أعناق سهول الأرضين» أي: مسطحاتها.

«وجراثيمها» وهي ضدّ سهولها؛ وفي (النهاية): الجراثيم: أماكن مرتفعة عن الأرض مجتمعة من تراب أو طين (٢).

«وفسّىح» أي: وسّىع.

«بين الجو وبينها» أي: وبين الأرض.

«وأعدّ الهواء متنسّماً» أي: سبب تنفّس.

«لساكنها» من البشر وغيره.

قال الصادق النالج المفضّل: أنبّهك يا مفضّل على الرّيح وما فيها، ألست ترى ركودها إذا ركدت، كيف يحدث الكرب الّذي يكاد أن يأتي على النفوس، ويمرّض الأصحّاء، وينهك المرضى، ويفسد النّمار، ويعفّن البقول، ويعفّب الوباء في الأبدان، والآفة في الغلات؟ ففي هذا بيان أنّ هبوب الرّيح من تدبير الحكيم في صلاح الخلق. وأنبّئك عن الهواء بخلّة أُخرى، فإنّ الصّوت أشر يؤثّره اصطكاك الأجسام في الهواء، والهواء يؤدّيه إلى المسامع، والناس يتكلّمون في حوائجهم، ومعاملاتهم، طول نهارهم وبعض ليلهم؛ فلو كان أثر هذا الكلام يبقى في الهواء كما يبقى الكتاب في القرطاس لامتلأ العالم منه، فكان يكربهم ويفدحهم، وكانوا يحتاجون في تجديده والاستبدال به إلى أكثر

<sup>(</sup>١) صحاح اللغة للجوهري ١: ١٤٦ مادة (سرب).

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن الأثير ١: ٢٩٤ مادة (جرثم).

ممّا يحتاج إليه في تجديد القراطيس، لأنّ ما يلفظ من الكلام أكثر ممّا يكتب، فجعل الخلّاق الحكيم جلّ قدسه هذا الهواء قرطاساً خفيّاً يحمل الكلام ريثما يبلغ العالم حاجتهم، ثم يمحى فيعود جديداً نقيّاً، ويحمل ما حمل أبداً بلا انقطاع. وحسبك بهذا النّسيم المسمّى هواء عبرة وما فيه من المصالح، فإنّه حياة هذه الأبدان، والممسك لها من داخل بما يستنشق منه من خارج بما يباشر من روحه، وفيه تطرد هذه الأصوات فيؤدّي البعد البعيد، وهو الحامل لهذه الأرواح ينقلها من موضع إلى موضع.

ألا ترى كيف تأتيك الرّائحة من حيث تهبّ الريح؟ فكذلك الصوت، وهو القابل لهذا الحرّ والبرد اللّذين يتعاقبان على العالم لصلاحه، ومنه هذه الريح الهابّة؛ فالرّيح تروّح عن الأجسام وتزجي السّحاب من موضع إلى موضع ليعمّ نفعه حتّى يستخفّ فيتفشى، وتلقح الشّجر، وتسيّر السّفن، وترخي الأطعمة، وتبرّد الماء، وتشبّ النار، وتجفّف الأشياء النديّة. وبالجملة إنّما تحيي كلّما في الأرض، فلولا الرّيح لذوى النّبات ولمات الحيوان، وحمت الأشياء و فسدت (۱).

«وأخرج إليها أهلها على تمام مرافقها» وكمال مصالحها.

قال الصادق على الباري جلّ قدسه تهيئة هذا العالم، وتأليف أجزائه ونظمها على ما هي عليه، فإنّك إذا تأمّلت العالم بفكرك، وخبرته بعقلك وجدته كالبيت المبني المعدّ فيه جميع ما يحتاج إليه عباده؛ فالسّماء مرفوعة كالسّقف، والأرض ممدودة كالبساط، والنجوم مضيئة كالمصابيح، والجواهر مخزونة كالذخائر، وكلّ شيء فيها لشأنه معدّ.

<sup>(</sup>١) توحيد المفضل: ١٤٠.

والإنسان كالمملّك ذلك البيت، والمخوّل جميع ما فيه، وضروب النبات مهيّأة لمآربه، وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه ومنافعه؛ ففي هذا دلالة واضحة على أنّ العالم مخلوق بتقدير وحكمة، ونظام وملاءَمة، وأنّ الخالق له واحد، وهو الذي ألّفه ونظمه بعضاً إلى بعض (١١).

«ثم نم يدع» أي: لم يترك.

«جرز» بتقديم الرّاء على الزاي، أرض انقطع عنها النبات، وفيه لغات: بضمّتين، وفتحتين، وضمّ فسكون، وفتح فسكون.

«الأرض التي تقصر مياه العيون عن روابيها» أي: عواليها.

«ولا تجد جداول» قال الجوهري: الجدول: النهر الصغير (٢).

«الأنهار» والمراد الكبيرة.

«ذريعة» أي: وسيلة.

«إلى بلوغها» أي بلوغ تلك الروابي كرؤوس الجبال والآكام، أو بلوغ تلك الأرض الجرز كأراض ليست فيها أنهار ولا عيون.

«حتى أنشأ لها ناشئة سحاب تحيي مواتها، وتستخرج نباتها» بالأمطار النازلة من السحاب؛ قال الصادق للمفضّل: تأمّل نزول المطرعلى الأرض، والتّدبير في ذلك فإنّه جُعل ينحدر عليها من علق ليغشى ما غلظ وارتفع منها فيرويه، ولو كان إنّما يأتيها من بعض نواحيها لما علا المواضع المشرفة منها، ويقلّ ما يزرع في الأرض؛ ألا ترى أنّ الذي يزرع سيحاً أقلّ من ذلك؟!

فالأمطار هي التي تطبق الأرض، وربما تزرع هذه البراري الواسعة، وسفوح الجبال وذراها، فتغلّ الغلّة الكثيرة، وبها يسقط عن الناس في كـثير

<sup>(</sup>١) توحيد المفضل: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) صحاح اللغة للجوهري ٤: ١٦٥٤ مادة (جدل).

من البلدان مؤونة سياق الماء من موضع إلى موضع، وما يجري في ذلك بينهم من التشاجر والتظالم، حتى يستأثر بالماء ذو العزّة والقوّة، ويحرمه الضعفاء. ثمّ إنّه حين قدّر أن ينحدر على الأرض انحداراً جعل ذلك قطراً شبيها بالرسّ ليغور في قعر الأرض فيرويها، ولو كان يسكبه انسكاباً كان ينزل على وجه الأرض فلا يغور فيها، ثمّ كان يحطم الزّرع القائمة إذا اندفق عليها، فصار ينزل نزولاً رقيقاً، فينبت الحبّ المزروع، ويحيي الأرض والزّرع القائم، وفي نزوله أيضاً مصالح أُخرى، فإنّه يليّن الأبدان، ويجلو كدر الهواء، فيرتفع الوباء الحادث من ذلك، ويغسل ما يسقط على الشجر والزّرع من الدّاء المسمّى باليرقان، إلى أشباه هذا من المنافع (۱).

«ألّف غمامها» أي: سحابها.

«بعد افتراق لُمَعه» بالضّمّ فالفتح: جمع لُمْعة بالضّمّ فالسّكون، أي: قطعاته، سمّيت القطعة من النبات إذا يبست لمعة للمعانها، وكما سمّيت قطعة من الجسد لم يصبها الماء في الوضوء والغسل لمعة للمعانها.

«وتباين» أي: انفصال.

«قُزَعه» بالضم فالفتح أيضاً، جمع قُرْعة بالضّمّ فالسّكون، أي: قطعه الرقيقة التي تعدو سريعاً. والأصل في القزعة السرعة في العدو.

«حتّى إذا تمخّضت» الأصل في المخاض قرب الولادة؛ قال:

تمخضت المنون له بيوم أنى ولكلّ حاملة تمام (٢)

«لجّة» قالوا: لجّة الماء معظمه.

<sup>(</sup>١) توحيد المفضل: ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) أورده أساس البلاغة : ٤٢٢ مادة (مخض). ولسان العرب ٧: ٢٣٠ مادة (مخض).

«المزن» أي: السحابة البيضاء.

«فيه» الضمير فيه راجع إلى الغمام كما في (لمعه) و (قزعه)، وقال ابن أبي الحديد: الهاء في (فيه) يرجع إلى المزن(١١)، وهو كما ترى.

«والتمع برقه في كِفَفه» بالكسر فالفتح: جمع كفّة بالفتح، أي: في أطرافه، وسمّي الطرف كفّ عن الزيّادة، كما أنّ الرزق الكفاف يكفّ صاحبه عن النّاس.

«ولم ينم وميضه» قال الجوهري: ومض البرق وميضاً لمع لمعاً خفيفاً، ولم يعترض في نواحي الغيم، فإن اعترض فهو الخفو، فإن استطال في وسط السماء وشقّ الغيم من غير أن يعترض يميناً وشمالاً فهو العقيقة (٢).

«في كنهور» قال الجوهري: والكنهور: العظيم من السحاب<sup>(٣)</sup>. وجعله (القاموس) خماسياً كسفرجل<sup>(٤)</sup>.

«ربابه» قال الجوهري: رباب سحاب أبيض واحدته ربابة (٥). ومراده أنّه اسم جنس كتمر وتمرة. وتوهّم ابن أبي الحديد (٦) أنّ مراده كونه جمعاً.

وقال الجوهري أيضاً: ويقال: إنّ رباب السّحاب الذي تراه كأنّه دون السحاب قد يكون أبيض وقد يكون أسود (٧).

«ومتراكم سحابه» الّذي بعضه فوق بعض.

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) صحاح اللغة للجوهري ٣: ١١١٣ مادة (ومض).

<sup>(</sup>٣) صحاح اللغة للجوهري ٢: ٨١١ مادة (كهر).

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ٢: ١٢٩ مادة (كنهور).

<sup>(</sup>٥) صحاح اللغة للجوهري ١: ١٣٣ مادة (ربب).

<sup>(</sup>٦) شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٥٦.

<sup>(</sup>٧) صحاح اللغة للجوهري ١: ١٣٣ مادة (ربب).

«أرسله سحّاً» أي: صابّاً.

«متداركاً» أي: ملحقاً آخره بأوّله.

«قد أسفَ» أي: دنا من الأرض؛ قال عبيد في سحاب قرب من الأرض كثيراً:

دان مسفّ فويق الأرض هيدبه يكاد يدفعه من قام بالراح (١) «هيدبه» قال الجوهري: هيدب السحاب: ما تهدّب منه إذا أراد الودق كأنّه خيوط (٢).

«تمریه» قال الجوهري: الرّبح تمري السحاب و تمتریه، أي: تستدرّه (۳). «الجنوب درر» أي: صبّ.

«أهاضيبه» أي: مطراته، والمراد مطرة بعد مطرة.

«ودفع شآبيبه» جمع شؤبوب، أي: دفعة بعد دفعة؛ قال الشاعر:

كأنّ شناياها بنات سنحابة سقاهنّ شؤبوب من الغيث باكر وبنات سحابة: البرد.

«فلمًا ألقت السّحاب برك» قال الجوهرى: البرك الصندر (٤).

«بوانيها» قال الجزري: البواني في الأصل أضلاع الصدر. وقيل: الأكتاف والقوائم، الواحدة بانية، ومن حقّ هذه الكلمة أن تجيء في باب الباء والنون والياء، وإنّما ذكرناها هاهنا حملاً على ظاهرها، فإنّها لم ترد حيث وردت إلّا مجموعة؛ ومنه حديث على طليّه : ألقت السماء برك بوانيها (٥).

<sup>(</sup>١) أورده لسـان العرب ٩: ١٥٤ مادة (سفف). وقال: إنَّه لأوس بن حجر أو عبيد بن الأبرص.

<sup>(</sup>٢) صحاح اللغة للجوهري ١: ٢٣٧ مادة (هدب).

<sup>(</sup>٣) صحاح اللغة للجوهري ٦: ٢٤٩١ مادة (مري).

<sup>(</sup>٤) صحاح اللغة للجوهري ٤: ١٥٧٤ مادة (يرك).

<sup>(</sup>٥) النهاية لابن الأثير ١: ١٦٤ مادة (بون).

وممّا نقلنا يظهر لك ما في قول ابن أبي الحديد أنّ بوانيها تثنية بوان، على فِعال بكسر الفاء، وهو عمود الخيمة والجمع بُون بالضمّ. قال الشاعر: أصدر من ذى ضاغط عركرك أصدر من ذى ضاغط عركرك

قال: ومن روى بوانيها (أي بلفظ الجمع) أراد لواصقها من قولك: قوس بانية. إذا التصقت بالوتر، والرواية الأُولى أصبح ....

ومع أنّه ليس للسّحاب عمودان حتّى يكون ما قاله صحيحاً، والشعر الذي استشهد به دالّ على ضدّ مراده، و (البواني) فيه أيضاً جمع (بانية)، ومراد الشاعر ب(ذي ضاغط عركرك) الجمل القويّ، فالمعنى أنّه أصبر من جمل قوي ألقى بواني زوره، أي: اضلاع صدره للمبرك.

«وبعاع» في (النهاية): البعاع شدّة المطر، ومنهم من يرويها بالثّاء المثلّثة، من: ثعّ يثعّ، إذا تقيّأ، أي: قذفها في البطحاء؛ ومنه حديث علي التِّلِّة: ألقت السحاب بعاع ما استقلّت به من الحمل (١١).

«ما استقلّت به» أي: ارتفعت به.

«من العبء» أي: الحمل؛ قال الشاعر:

جاني بغير يـد ولا شكـر<sup>(۲)</sup>

الحامل العبء الثقيل عن الـ «المحمول عليها» أي: على السّحاب.

«أخرج» جواب لمّا، وفاعله هو تعالى.

«به» أي: بعبئها.

«من هوامد الأرض» أي: أراضٍ لا نبات فيها.

«النبات» والأصل فيه قوله عليه من «فلما ألقت» إلى «النبات» قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير ١: ١٤٠ مادة (بعع).

<sup>(</sup>٢) أورده لسان العرب ١: ١١٧ مادة (عبأ) والشاعر: زهير.

﴿وهو الذي يرسل الرّياح بُشراً بين يَدَيْ رحمته حتّى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سُقناه لبلد ميّت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كلّ الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلّكم تذكّرون ﴾ (١).

«ومن زعر الجبال» من إضافة الصفة، أي: جبال قليلة النبات.

«الأعشاب» أي: أخرج منها الأعشاب، والأعشاب جمع العشب: الكلاً الرطب.

«فهي تبهج بزينة رياضها» كمرأة تبهج بزينة حليها وألبستها المتلوّنة. «وتزدهي» أي: تتكبّر.

«بما ألبسته من ريط» قيل: ريطة: كلّ ثوب رقيق ليّن.

«أزاهيرها» أزاهير جمع زَهرة، بالفتح، وزهرة النبت نوره.

«وحلية» عطف على (ما) في قوله (بما) لا على قوله (ريط) كما هو المتبادر في بادي النظر، كما لا يخفى على من تدبّر.

«ما سمطت» قال الجوهريّ: السّمط: الخيط ما دام فيه الخرز، وإلّا فهو سلك؛ قال طرفة:

مظاهر سمطى لؤلؤ وزبرجد(٢)

«به من ناضر» أي: رونق.

«أنوارها» أنوار جمع نور بالفتح، أي: أزهارها؛ قال تعالى: ﴿... وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزّت وربت وأنبتت من كلّ زوج بهيج﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٥٧.

<sup>(</sup>٢) صحاح اللغة للجوهري ٣: ١١٣٤ مادة (سمط).

<sup>(</sup>٣) الحج: ٥.

قال ابن عمران المخزومي: أتيت مع أبي والياً كان على المدينة من قريش، وعنده أعرابي يقال له ابن مطير، واذا مطر جود، فقال له الوالي: صفه. فقال: دعنى أشرف وأنظر. فأشرف ونظر، ثم قال:

فإذا تحلّب فاضت الأطباء قصل التبعق ديمة وطفاء ريسح عليه وعرفج وإلاء ودق السماء عجاجة طخياء بمدامع لم تمرها الأقداء ضحك يؤلّف بينه وبكاء ضحك يؤلّف بينه وبكاء وجسنوبه كنف له ورهاء وتبعّجت عن مائه الأحشاء تلك السّيول ومالها أشلاء حمل اللّـقاح وكلّها عدراء سود وهنّ إذا ضحكن وضاء لم يبق في لجج السواحل ماء(١)

كىثرت لكىثرة ودقه أطباؤه وله رباب هادب برفيفه وكأنّ بارقه حاريق تالتقي وكأنّ رياقه ولمّا ياحتفل مستضحك بلوامع مستعبر فله بالاحزن ولا بمسرّة فله بالاحزن ولا بمسرّة حيران منبع صباه يقوده شقلت كلاه فبهّرت أصلابه غدق تبقع بالأباطح مزّقت غدر محجّلة دوالج ضمّنت سحم فهنّ إذا عبسن فواحم لو كان من لجج السواحل ماؤه

«وجعل ذلك بلاغاً للأنام ورزقاً للأنعام» قال تعالى: ﴿ وَفَاكُهُ وَأَبَّا \* مَتَاعاً لَكُمْ وَلا نَعامكم ﴾ (٢).

«وخرق العجاج» هكذا في (المصرية)، والصواب: (الفجاج) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)(٢). و الفجاج جمع الفج: الطريق الواسع

<sup>(</sup>١) نقله ابن عبد ربه في العقد الفريد ٤: ٤٨.

<sup>(</sup>۲) عبس: ۳۱ ـ ۳۲.

<sup>(</sup>٣) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٥٤. لكن في شرح ابن ميثم ٢: ٣٦٦ «العجاب» أيضاً.

بين الجبلين.

«في آفاقها» أي أطرافها؛ قال تعالى: ﴿ ... وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لعلّهم يهتدون ﴾ (١).

وقال الصادق المثلاني المتداد هذه الأرض كيف كانت تسّبع لمساكن الناس ومزارعهم ومراعيهم ومنابت أخشابهم وأحطابهم، والعقاقير العظيمة، والمعادن الجسيم غناؤها (٢٠).

«وأقام المنار» للنّاس بنجوم السماء؛ قال تعالى: ﴿ وعلامات وبالنجم هم يهتدون ﴾ (٣).

«للسالكين على جواد» بالتشديد، جمع الجادّة.

«طرقها» أي: طرق الأرض.

## ع الخطبة (٢٠٩)

ومن خطبة له عليُّلإ:

وَكَانَ مِنْ ٱقْتِدَارِ جَبَرُوتِهِ، وَبَدِيعِ لَطَائِفِ صَنْعَتِهِ، أَنْ جَعَلَ مِنْ مَاءِ ٱلْبَخْرِ الزَّاخِرِ المُتَرَاكِمِ المُتَقَاصِفِ، يَبَساً جَامِداً، ثُمَّ فَطَرَ مِنْهُ أَطْبَاقاً، فَفَتَقَها سَبْعَ سَمَاوَاتٍ بَعْدَ ٱرْتِتَاقِهَا، فَاسْتَمسَكَتْ بِأَمْرِهِ، وَقَامَتْ عَلَى خَدِّهِ وَأَرْسَى أَرْضاً يَخْمِلُهَا ٱلْأَخْضَرُ الْمُتَعَنْجِرُ، وَٱلْقَمْقَامُ المُسَخَّرُ. قَدْ خَدِّهِ وَأَرْسَى أَرْضاً يَخْمِلُهَا ٱلْأَخْضَرُ الْمُتَعَنْجِرُ، وَٱلْقَمْقَامُ المُسَخَّرُ. قَدْ ذَلَّ لِأَمْرِهِ، وَأَذْعَنَ لِهَيْبَتِهِ، وَوَقَسَفَ ٱلْبِحارِي مِنْهُ لِخَشْيَتِهِ، وَجَبَلَ جَلَامِيدَهَا، وَأَلْزَمَهَا فَي مَرَاسِيهَا، وَأَلْزَمَهَا فَارْسَلَها فِي مَرَاسِيهَا، وَأَلْزَمَهَا

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٣١.

<sup>(</sup>٢) توحيد المفضل: ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) النحل: ١٦.

قَرَارَتَهَا، فَمَضَتْ رُؤُوسُهَا فِي آلْهَوَاء، وَرَسَتْ أُصُولُهَا فِي المَاء، فَأَنْهَدَ جِبَالَهَا عَنْ سُهُولِهَا، وَ اَسَاخَ قَرَاعِدَهَا فِي مُستُونِ أَقْطَارِهَا، وَمَوَاضِعِ أَنْصَابِهَا، فَأَشْهَقَ قِلاَلَهَا، وَأَطَالَ أَنْشَازَهَا، وَجَعَلَهَا لِلأَرْضِ وَمَوَاضِعِ أَنْصَابِهَا، فَأَشْهَقَ قِلاَلَهَا، وَأَطَالَ أَنْشَازَهَا، وَجَعَلَهَا لِلأَرْضِ عِمَاداً، وَأَرَّزَهَا فِيهَا أَوْتَاداً، فَسَكَنَتْ عَلَى حَرَكَتِهَا مِنْ أَنْ تَمِيدَ بِأَهْلِهَا، أَوْ تَرُولَ عَنْ مَوَاضِعِهَا. فَسُبْحَانَ مَنْ أَمْسَكَهَا بَعْدَ مُوجَانِ مِيَاهِهَا، وَأَجْمَدَهَا بَعْدَ رُطُوبِةِ أَكْنَافِهَا، فَجَعَلَهَا لِخَلْقِهِ مِهَاداً، مَوَجَانِ مِيَاهِهَا، وَأَجْمَدَهَا بَعْدَ رُطُوبِةِ أَكْنَافِهَا، فَجَعَلَهَا لِخَلْقِهِ مِهَاداً، وَبَسَطَهَا لَهُمْ فِرَاشاً، فَوْقَ بَحْرٍ لُجِّيّ رَاكِدٍ لَا يَجْرِي، وَقَائِمٍ لَا يَسْرِي، وَبَسَطَهَا لَهُمْ فِرَاشاً، فَوْقَ بَحْرٍ لُجِيّ رَاكِدٍ لَا يَجْرِي، وَقَائِمٍ لَا يَسْرِي، تَكَرْكِرُهُ الرِّيَاحُ ٱلْغَوَاصِفُ، وَتَمْخَضُهُ ٱلْغَمَامُ الذَّوارِفُ. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى ﴾ (١).

أقول: رواها أيضاً أئمّة غريب اللّغة كما يفهم من تفسير (النهاية) لبعض فقراتها (٢).

«وكان من اقتدار جبروته» إضافة الاقتدار الى جبروته تعالى مع أنّ الأصل إضافته إليه تعالى، كما في نسبة الإكرام إلى مثوى يوسف النّيلِة في قوله تعالى: ﴿...أكرمي مثواه...﴾ (٣) مع أنّ الأصل النسبة إليه النّيلِة للدلالة على المدالغة.

«وبديع» عطف على (اقتدار) والبديع: ما لا مثال له قبله.

«لطائف صنعته» وكيف لا، وقد خلق الأرض والسماوات السبع من ماء كما خلق كلّ شيء من ماء؟!

«أن جعل من ماء البحر الزّاخر» أي: المرتفع الممتدّ.

<sup>(</sup>۱) النازعات : ۲٦ .

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن الأثير ١: ٢١٢ مادة (ثعجر).

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۲۱.

«المتراكم» أي: الذي بعضه فوق بعض.

«المتقاصف» أي: المتدافع.

«يبسأ جامداً» قال ابن أبي الحديد: اليَبَس بالتّحريك: المكان يكون رطباً، ثمّ ييبس، ومنه قوله تعالى: ﴿...فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً...﴾ (۱). واليَبْس بالسكون: اليابس خلقةً: «حطب يَبْس»، هكذا يقوله أهل اللّـغة. وفيه كلام لأنّ الحطب ليس يابساً خلقةً، بل كان رطباً من قبل، فالأصوب أن يقال: لا تكون هذه اللفظة محرّكة إلّا في المكان (۱).

قلت: في ما قاله أوّلاً: إنّ اليّبَس بالتحريك ليس مختصاً بالمكان، فيأتي وصف المرأة والشّاة أيضاً؛ قال الرّاجز:

إلى عجوز شنة الوجه يَبَس (٣)

فقوله: «فالأصوب» خلاف الصواب.

وثانياً: إنّ التفصيل الذي ذكره لم يقله جميع أهل اللّغة كما هو مفهوم كلامه، وإنّما قاله الجوهري (٤)، وأمّا الفيروزآبادي فعكس، فقال: يابِسٌ ويَبِسٌ، وَيَبِسٌ وَامَا اليبوسة ولم يعهد رطباً فيبَسٌ بالتحريك. وأمّا طريق موسى في البحر، فإنّه لم يعهد قطّ طريقاً لا رطباً ولا يابساً، إنّما أظهره الله لهم حينئذٍ مخلوقاً على ذلك. وتسكّن الباء أيضاً ذهاباً إلى أنّه وإن لم يكن طريقاً فإنّه موضع كان فيه ماء فيبس (٥).

وثالثاً: إنّ مناقشته بعدم كون الحطب يابساً خلقةً في غير محلّه؛ يقال:

<sup>(</sup>١) طه: ٧٧.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن أبي الحديد ٣: ١٨.

<sup>(</sup>٣) أورده لسان العرب ٦: ٢٦١ مادة (يبس).

<sup>(</sup>٤) صحاح اللغة للجوهري ٢: ٩٩٠ مادة (يبس).

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ٢: ٢٦١ مادة (يبس).

حطب يَبْس. قال تعلب: كأنّه خلقة (١)، قال علقمة:

تخشخش أبدان الحديد عليهم

كما خشخشت يُئِس الحصاد جنوب(٢)

ورابعاً: إنّ الآية ﴿...فاضرب لهم طريقاً في البحر يَبَساً... لا كما قله (٣).

«ثمَّ فطر» أي: خلق اختراعاً.

وعن ابن عباس: كنت لا أدري ما ﴿...فاطر السـماوات والأرض...﴾ (٤) حتّى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر. فقال: أحدهما: أنا فطرتها. يقول: أنا ابتدأت حفرها (٥).

«منه أطباقاً» أي: سماوات أطباقاً؛ قال تعالى: ﴿ أَلَم تَرُوا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبِع سَمَاوات طباقاً...﴾ (٧).

«ففتقها سبع سماوات بعد ارتتاقها» ﴿أُولَم يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السماواتِ وَالْأَرْضُ كَانِتًا رِتَقاً ففتقناهما...﴾ (^).

«فاستمسكت بأمره» ﴿...وأوحى في كلّ سماء أمرها...﴾ (١٠).

«وقامت على حدّه» الضمير راجع إليه تعالى، أي: قامت السماوات على تحديده تعالى لها.

<sup>(</sup>١) و (٢) قول ثعلب والبيت نقلهما لسان العرب ٦: ٢٦١ مادة (يبس).

<sup>(</sup>٣) لم يظهر لي فرق بين ما نقل الشارح وما نقل ابن أبي الحديد ولا رسم المصحف.

<sup>(</sup>٤) يوسف: ١٠١.

<sup>(</sup>٥) مرّ تخريج الحديث في العنوان (١) من الفصل الأول.

<sup>(</sup>٦) نوح: ۱۵.

<sup>(</sup>٧) الملك : ٣.

<sup>(</sup>٨) الأنساء: ٣٠.

<sup>(</sup>٩) فصلت: ١٢.

«وأرسى أرضاً» هكذا في (المصرية) وليست الجملة في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخوئي والخطية) (١) رأساً، فيعلم عدم وجودها في النهج، وإن كان المعنى بدونها مختلاً، لأنه يصير الضمير في قوله بعد «يحملها الأخضر» راجعاً إلى السماوات السبع، وليس كذلك، ولذا تكلف الخوئي في أنّ الضمير في (يحملها) راجع إلى (الأرض) المستفادة من اليبس (١)، وهو كما ترى. فالظاهر أنّ (المصرية) نقلت الجملة من نسخة خَلطتْ حاشية بالمتن.

«يحملها الأخضر» فسّر ابن أبي الحديد الأخضر بالبحر، ويسمّى أيـضاً خضارة معرفة غير مصروف (٢٠).

قلت: لم يقل أحد بإطلاق الأخضر مجرّداً على البحر، بل مع الوصف بالمثعنجر، لأنّه بمعنى السائل. نعم، خضارة مجرّدة تطلق عليه. ثمّ سوق كلامه أنّ الأخضر غير منصرف، وليس كذلك، بل خضارة غير منصرف.

قال الجوهري: خُضارة بالضّمّ: البحر، معرفة لا تجرى، تقول: هذا خضارة طامياً (٤). ولو كان عبّر: وخضارة معرفة غير مصروف، لسلم.

«المثعنجر» قال الفيروز آبادي: المثعنجر: السائل من ماء أو دمع، وبفتح الجيم وسط البحر، وليس في البحر ماء يشبهه (٥).

وقال الجزري في حديث علي المنافية «يحملها الأخضر المنعنجر»: هو أكثر موضع في البحر ماء، والميم والنون زائدتان، ومنه حديث ابن عباس:

<sup>(</sup>١) كذا في شرح الخوئي ٧: ٣٢٧. وتوجد الجملة في شرح ابن أبي الحديد ٣: ١٨. وشرح ابن ميثم: ٤: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) شرح الخوئي ٧: ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الحديد ٣: ١٩.

<sup>(</sup>٤) صحاح اللغة للجوهري ٢: ٦٤٧ مادة (خضر).

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ١: ٣٨٢ مادة (ثعجر).

فإذا علمي بالقرآن في علم علي عليه القرارة في المتعنجر(١). القرارة: الغدير الصيغير (٢).

قال ابن أبي الحديد: تصغير المثعنجر: مثيعج ومثيعيج (٣).

قلت: أخذه من (الصحاح) لكنّه غلط منه، لأنّ المثعنجر رباعيّ مزيد فيه، أصلُه تعجر، لا ثلاثي مزيد فيه أصله تعج.

قال في (القاموس): قول الجوهري والصغانيّ تصغير المتعنجر: مثيعج ومثيعيج (٤) غلط، والصواب: تعيجر، كما تقول في محرنجم: حريجم (٥).

والقمقام» يأتي لمعانِ أحدها البحر، وهو المراد هنا.

«المسخّر» من الله تعالى.

«قد ذل لأمره» والمراد أمره التكويني.

«واذعن» أي: خضع.

«لهيبته، ووقف الجاري منه» بعد حمله للأرض.

«لخشيته» الطبيعية.

«وجبل» أي: خلق.

«جلاميدها» أي: صخورها الشديدة.

«ونشوز» أي: ارتفاع.

 <sup>(</sup>١) أخرجه الحكيم الترمذي في شرح الفتح العبين عنه ينابيع العودة: ٧٠ بفرق يسير، وروى معناه العفيد وأبو علي
 الطوسي والنقاش والحمويني والأربلي، وقد مرّ تخريجه في شرحه خطبة الرضي.

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن الأثير ١: ٢١٢ مادة (تعجر).

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الحديد ٣٠ . ٢٠.

<sup>(</sup>٤) كذا ذكر الجوهري تصغيره في صحاح اللغة ٢: ٢٠٥ مادة (ثعجرا، لكن لم يذكر الصغائي في التكملة ٢: ٤٣٦ مادة (ثعجر) تصغيراً له.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ١: ٣٨٢ مادة (ثعجر).

«متونها» أي: ما صلب منها.

«وأطوادها» أي: جبالها.

«فأرسلها في مراسيها» أي: في مواقفها (١٠).

«ورست» أي: ثبتت، وفي نسخة (ورسبت) (٢)، من رسب في الماء، إذا هبط فيه.

«أُصولها» أي: عروقها.

«في الماء» لكون الأرض على الماء.

«فأنهد» أي: أنهض.

«جبالها عن سهولها» سهل الأرض خلاف حزنها.

«وأساخ» أي: أغاص، من: ساخت قدمه في الأرض، إذا غاصت فيها.

«قواعدها» وأساسها.

«في متون أقطارها» أي: جوانبها.

«ومواضع أنصابها» أي: في مواضع نصبت فيها.

«فأشهق» أي: أعلى.

«قلالها» قلال جمع قلّة، أعلى الجبل.

«وأطال» أي: جعل طويلاً.

«أنشازها» أي: ارتفاعاتها.

«وجعلها للأرض عماداً» أي: عموداً.

«وأرّزها» أي: أثبتها، من أرزت الشجرة: ثبتت.

<sup>(</sup>١) لم يتعرّض الشارح لشرح الفقر تين: «وألزمها قرارتها، فمضت رؤوسها في الهواه».

<sup>(</sup>٢) لم نجد أحداً من الشرّاح نقل هذه الرواية.

«فيها أوتاداً» قال تعالى: ﴿ والجبال أوتاداً ﴾ (١).

«فسكنت على حركتها» أي: مع حركتها، فإن (على) في مثل الموضع بمعنى (مع)، كقوله تعالى: ﴿الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق...﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿ ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ﴾ (٢)، وكقول الشاعر:

وإنّـي عـلى ليـلى لزارٍ وإنّـني على ذاك في ما بيننا مستديمها<sup>(٤)</sup> وقوله:

على جوده ما جاد بالمال حاتم (٥)

«من أن تميد» أي: تضطرب.

«بأهلها» كوقت يحصل الزلزال.

«أو تسيخ» أي: تغوص.

«بحملها» كبناءٍ لم يُستحكم أساسُه.

«أو تزول عن مواضعها» التي عينها الله تعالى لها؛ قال في (الهيئة والاسلام): يظهر من قوله النهجية «أو تزول عن مواضعها» تحرّك الأرض في مدار مخصوص؛ فإنّ الأرض عند المتأخّرين لها مواضع لا تحصى، لكنها جميعاً في مدار معيّن بإزاء البروج الاثني عشر؛ فيتمّ على هذا تفسير قوله النهجية (أرض السنوية، وأنّ الجبال وعروقها هي

<sup>(</sup>١) النيأ: ٧.

<sup>(</sup>۲) ابراهیم: ۳۹.

<sup>(</sup>۲) الإنسان: ٨

<sup>(</sup>٤) أورده السيوطي في شواهد المفني ١: ٦١، والشاعر إمّا قيس بن الملوح أو غيره.

<sup>(</sup>٥) أورده لسان العرب ١٢: ١١٥ مادة (حتم) والشاعر الفرزدق، وصدره:

على حالة لو أنَّ في القوم حاتماً

الحافظة لهيئة أجزاء الأرض المانعة من تفرّقها واضطرابها وزوالها عن مواضعها المخصوصة في فلكها المخصوص؛ وأمّا على القول بالسكون ـ كما عليه المتقدّمون \_ فلا يتمّ هذا الكلام الكامل، إذ الجسم لا يكون ذا مواضع إلّا بتحرّكه الانتقالى، والساكن لا يكون إلّا ذا موضع واحد.

ثمّ استدلّ صاحب الكتاب لحركة الأرض بآيات:

منها: ﴿الّذي جعل لكم الأرض مهدأ...﴾ (١). قال: والمهد يتحرّك سريعاً بلا ميلان.

ومنها: ﴿ هو الَّذي جعل لكم الأرض ذلولاً... ﴾ (١). قال: فإنَّ الذَّلول إبل تمتاز بنعومة الحركة وسرعة السير.

ومنها: ﴿ وترى الجبال تحسبها جامدةً وهي تمرّ مرّ السحاب صُنعُ الله الذي أتقن كلّ شيء... ﴾ (١٣). قال: فلو كان المراد القيامة كما قالوا لما كان لقوله: ﴿ ... صُنعُ الله الذي أتقن كلّ شيء... ﴾ مناسبة.

ومنها: ﴿ والأرض بعد ذلك دحاها ﴾ (٤). قال: بناءً على أنّ المراد بالدّحو: الدّفع والدحرجة \_ كما يفهم من اللّغة ومن موارد استعماله \_ دون البسط، كما هو المشهور. ثمّ تعرّض للاستدلال على مدّعاه بكون المراد من الدّحو في الآية الدّفع والدّحرجة دون البسط الّذي قال غيره (٥).

قلت: الظاهر أنّ المشهور فسّروه باللازم، فإنّ دحرجة الملفوف تستلزم بسطه، وممّا يمكن أن يستدلّ به على ما قال، وإن لم يتفطّن له قول الحميرى

<sup>(</sup>١) طه: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) الملك: ١٥.

<sup>(</sup>٣) النمل: ٨٨.

<sup>(</sup>٤) النازعات: ٣٠.

<sup>(</sup>٥) الهيئة والاسلام ١: ٨٢، والنقل بتصرف يسير.

في تشبيهه رمي أمير المؤمنين المَيَّالِ الصّخرة العظيمة التي كانت على عين في طريق صفين بكرةٍ رماها قوي:

فكأنَّها كرة بكفّ حزوّر عبل الذّراع دحا بها في ملعب(١)

كما أنّه فاته الاستدلال بكلامه الثيلة في الخطبة (٧٠) «اللّهم داحي المدحوّات» (٢٠) فإنّه مثل قوله تعالى: ﴿ والأرض بعد ذلك دحاها ﴾ (٣٠) واستدلّ بخبر (الاحتجاج) عن الصادق الثيلة: أنّ الأشياء تدلّ على حدوثها من دوران الفلك بما فيه، وهي سبعة أفلاك، وتحرّك الأرض ومن عليها (٤٠) واستدلّ بآيات وأخبار أخر ليس لها وضوح دلالة، كقوله تعالى: ﴿ ...فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين ﴾ (٥)، فقال في معناه: ﴿ المتيا ﴾ أي: انتقلا وتحركا من حيزكما، ﴿ طوعاً ﴾ لنظام هذه الشمس، أو ﴿ كرها ﴾ عنها وطوعاً لنظام آخر، واتباعاً لجاذبية عالم آخر، ﴿ قالتا ﴾ بلسان الحال: ﴿ أتينا طائعين ﴾ لهذا النظام، خاضعين لنواميس هذه الجاذبية التي سنّها الله تعالى في هذا العالم (٢٠). وهو كما ترى.

«فسبحان من أمسكها بعد موجان مياهها» ﴿إِنَّ الله يمسك السمارات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده...﴾ (٧).

«وأجمدها بعد رطوبة أكنافها» أي: جوانبها.

<sup>(</sup>١) هذا بيت من القصيدة البائية نقله المفيد في الإرشاد: ١٧٨ وغيره.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ١: ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) النازعات : ٣٠.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبرسي في الاحتجاج ٢: ٣٢٨ ضمن حديث طويل.

<sup>(</sup>٥) فصلت: ١١.

<sup>(</sup>٦) الهيئة والاسلام ١: ٧١. ٧٤.

<sup>(</sup>۷) فاطر: ٤١.

«فجعلها لخلقه مهاداً» ﴿ أَلَم نَجِعَلَ الأَرْضِ مَهَاداً ﴾ (١).

«وبسطها لهم فراشاً» ﴿ الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً...﴾ (٢).

«فوق بحر لُجّي» بالضمّ، أي: بحر مشتمل على اللّجّات.

«راكد» أي: ساكن.

«لا يجري» كما يجري اليمّ.

«وقائم» في مكانه.

«لا يسري» إلى موضع آخر.

«تكركره» أي تردّده.

«الزياح العواصف» أي: الشدائد.

«وتمخضه» من مخضت اللّبن، إذا حرّكت سقاءه لأخذ زبده.

«الغمام» أي: السحاب.

«الذّوارف» من ذرفت عينه إذا سال منها الدّمع، شبّه الله صبّ الغمام للقطر بنساء يسكبن دموعهن؛ قال ابن أبي الحديد ليس قوله الله المخضه الغمام الذوارف» صريحاً في أنّ السحب تنزل في البحر فتغترف منه، كما قد يعتقد في المشهور العامّى، نحو قول الشاعر:

كالبحر يمطره السحاب ومالها فضل عليه لأنه من مائه بل يجوز أن تكون الغمام الذوارف تمخضه وتحرّكه بما ترسل عليه من الأمطار السائلة منها<sup>(٣)</sup>.

قلت: أصل كلامه عليه في وصف البحر الذي يحمل الأرض، لقوله عليه الله عليه المعالية المادة المادة

<sup>(</sup>١) النبأ: ٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الحديد ٣: ١٩.

أوّلاً: «يحملها الأخضر المثعنجر» وقوله أخيراً: «فوق بحر لجّي»، لا البحر الظاهر في الأرض، وحينئذ فالظاهر وقوع تصحيف هنا أيضاً، كما مرّ عند قسوله: «ويحملها الأخضر المثعنجر»، وأنّ الأصل «ولا تكركره الرياح العواصف، ولا تمخضه الغمام الذوارف» عطفاً على قوله المنافي في النسري»، بمعنى أنّه بحر غير هذه البحار البارزة، ولولا ما قلنا لكان تنافراً أيضاً بين الجملتين، وبين قوله النافي لا يجري، وقائم لا يسري».

«﴿إِنَّ فِي ذلك لعبرة لمن يخشى﴾ » اقتباس من القرآن آية (٢٦) من: والنازعات.

### ٥ الخطبة (١٦٩)

ومن خطبة له الما عنه على لقاء القوم بصفين:

آلَّلهُمَّ رَبَّ السَّقْفِ المَرْفُوعِ، وَآلْجَوِّ المَكْفُوفِ؛ آلَّذِي جَعَلْتَهُ مَغِيضاً لِلَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمَجْرَى لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَمُخْتَلَفاً لِلنُّجُومِ السَّيَّارَةِ؛ وَجَعَلْتَ سُكَّانَهُ سِبْطاً مِنْ مَلَائِكَتِكَ، لَا يَسْأَمُونَ مِنْ عِبَادَتِكَ.

وَرَبَّ هَذِهِ آلاَّرضِ الَّتِي جَعَلْتَهَا قَرَاراً لِلْأَنَامِ، وَمَدْرَجاً لِلْهَوَامِّ وَآلاَنْعَامِ، وَمَدْرَجاً لِلْهَوَامِّ وَآلاَنْعَامِ، وَمَا لَا يُرَى. وَرَبَّ آلْجِبَالِ الرَّوَاسِي الَّتِي جَعَلْتَهَا لِلْأَرْضِ أَوْتَاداً، وَلِلْخَلْقِ آغْتِمَاداً، إِنْ أَظْهَرْتَنَا عَلَى عَدُونّا، فَجَنْبَنَا ٱلْبَغْيَ، وَسَدِّدْنَا لِلْحَقِّ، وَإِنْ أَظْهَرْتَهُمْ عَلَيْنَا فَارْزُقْنَا الشَّهَادَة، وَجَنْبَنَا ٱلْفُتْنَة.

أَيْنَ المَانِعُ لِلذِّمَارِ، وَٱلْغَائِرُ عِنْدَ نُزُولِ ٱلْحَقَائِقِ مِنْ أَهْلِ ٱلْحِفَاظِ؟ الْعَارُ وَرَاءَكُمْ، وَٱلْجَنَّةُ أَمَامَكُمْ!

أقول: رواه ابن طاووس في (مهجه) عن كتاب دعاء الحسين بن سعيد

الأهوازي باسناده عن يعقوب بن شعيب عن الصادق المن عن عن المادة على عن دعاء أمير المؤمنين يوم صفين: «اللهم ربّ هذا السّقف المرفوع... فجنبنا الكبر وسدّدنا للرّشد... واعصم بقيّة أصحابي من الفتنة»(١).

ورواه الطبري في (تاريخه) عن زيد بن وهب، وزاد بعد قوله الله الله «وممّا لا يرى» قوله: «من خلقك العظيم وربّ الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وربّ السحاب المسخّر بين السماء والأرض، وربّ البحر المسجور المحيط بالعالم»(۲).

ورواه نصر بن مزاحم فی  $(صفّینه)^{(7)}$ .

«اللّهم ربّ السّقف المرفوع» هو لفظ القرآن في التعبير عن السـماء؛ قـال تعالى: ﴿والسّقف المرفوع﴾ (٤).

«والجوّ المكفوف» المراد بالجوّ المكفوف السماء كالسّقف المرفوع، ومرّ قوله النِّلْةِ في العنوان الأوّل من الفصل: «جعل سفلاهنّ موجاً مكفوفاً».

وفي (صفّين نصر): «اللهمّ ربّ هذا السّقف المحفوظ المكفوف الذي حعلته...» (٥).

قال الشهرستاني في (الهيئة): يعني المُنالِدُ بالجوّ المكفوف الممنوع من الهطلان مع سيلان مادّته الأثررية (١).

«الّذي جعلته مغيضاً للّيل والنّهار» قال ابن أبي الحديد: وجه المشاركة أنّ

<sup>(</sup>١) مهج الدعوات : ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٤: ١٠ سنة (٣٧).

<sup>(</sup>٣) وقعة صفين : ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) الطور: ٥.

<sup>(</sup>٥) وقعة صفين: ٢٣٢. ولفظة «المكفوف» في بعض النسخ.

<sup>(</sup>٦) الهيئة والاسلام ١: ٥٧.

المغيض أو الغيضة يتولّد منهما الشجر، وكذلك اللّيل والنّهار يستولّدان من جريان الفلك، كنبت الشجر من المغيضة والأجمة (١).

قلت: المغيض يستعمل في الخفاء لا الظهور، قال تعالى: ﴿... وما تغيض الأرحام وما تزداد...﴾ (٢)، ويقال: غاض الكرام وفاض اللئام، و ابن أبي الحديد عكس.

وقال الشهرستاني: المغيض: موضع يمصّ الماء ويبلعه. فكأنّه المنتار لفظ اللّيل والنّهار لمعنى النور والظلام، وشبّه انعدام ضوء النهار لمعنى النور والظلام، وشبّه انعدام ضوء النهار في الجوّ ليلاً، وكذا انمحاء ظلام الليل فيه نهاراً بمصّ الجوّ وابتلاعه للظلام والضياء، ويظهر من هذا التعبير ما استكشفه المتأخرون بآلة (سبكترسكوب) وغيرها أنّ الجوّ أو الهواء يشرب ويمصّ من النّور ما يقتضيه طبعه، ويمجّ الباقي إلينا، وقد فتح عليهم هذا الباب ألف باب من العلم، لكن باب مدينة العلم - أعني علياً عليه لل علم النبي عَنَيَا الله المناف المناف باب، يُفتح له من كلّ باب ألف باب، وربّما كان هذا وأشباهه من فروع هذه الأبواب التي يستكشف الحكيم منها ألف باب. وأيم الله سبحانه إنّ المتأمّل في كلمات علي المنافي بعد اطّلاعه على فنون الفلسفة تنفجر عليه ينابيع الحكمة، ويصدق عندئذٍ من قال: «إنّ على فنون الفلسفة تنفجر عليه ينابيع الحكمة، ويصدق عندئذٍ من قال: «إنّ

«ومجرى للشّمس والقمر» قال تعالى: ﴿والشّمس تجري لمستقرّ لها ذلك تقدير العزيز العليم\* والقمر قدّرناه منازل حتّى عاد كالعُرجون القديم﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ٢: ٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) الرعد: ٨.

<sup>(</sup>٣) الهيئة والاسلام ١: ٥١، والنقل بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) يس: ۳۸ ـ ۳۹.

«ومختلفاً للنّجوم السّيّارة» في طلوعها وغروبها؛ قال الصادق التيلّة للمفضّل: فكّر يا مفضّل في النجوم واختلاف مسيرها؛ فبعضها لا تفارق مراكزها من الفلك، ولا تسير إلّا مجتمعة، وبعضها مطلقة تنتقل في البروج، وتفترق في مسيرها؛ فكلّ واحد منها يسير سيرين مختلفين: أحدهما عام مع الفلك نحو المغرب، والآخر خاص لنفسه نحو المشرق، كالنّملة التي تدور على الرّحي (۱).

هذا، وفي (أصل زيد النّرسي) ـ وزيد مختلف فيه ـ عن الصادق التيّلِة في خبر: وربَّ هود بن أسية؟ خبر: وربَّ هود بن أسية؟ قال: كوكبة في السماء خفية تحت الوسطى من الثلاث، الكواكب التي في بنات النعش المتفرّقات، ذلك أمان ممّا قلت (٢).

«وجعلت سكانه سبطاً» أي: طائفة.

«من ملائكتك» كما أن الأرض مسكن بني آدم.

«لا يسامون» أي: لا يملّون.

«من عبادتك» وإن أداموا، لا مثل البشر.

«وربّ هذه الأرض التي جعلتها قراراً للأنام» ﴿...وقلنا اهبطوا بعضُكم لبعض عدق ولكم في الأرض مستقرّ ومتاع إلى حين ﴾ (٣)، ﴿أمّن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً...﴾ (٤)، ﴿الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً...﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) توحيد المفضل: ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) أصل زيد النرسى : ٥٧ ، والنقل بتقطيع.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) النمل: ٦١.

<sup>(</sup>٥) غافر: ٦٤.

«ومدرجا» اي: مسلكا. •

«للهوام» أي: الحشرات؛ يقال خلِّ درج الضبّ، أي: طريقة لئلا يسلك بين قدميك، فتنتفخ. وفسّرت الهامّة \_ في حديث الاستعادة «من كل سامّة وهامّة»(١) \_ بحشرة ذات سمّ لا تقتل كالعقرب، في قبال السّامّة حشرة ذات سمّ تقتل. والمراد هنا المطلق، لجعلها في مقابل الأنعام.

«والأنعام» أي: مطلق الحيوان، لا خصوص المال الرّاعية، حيث جعل مقابلاً للهوامّ.

«وما لا يحصى» من خلقك.

«ممّا يرى وممّا لا يرى» وما لا يرى قسمان، قسم منها لغيبوبته عنّا مثل ما في العلويّات، وقسم منها لصغر جسمها حتّى لا ترى بالعين، وفي القسم الثاني اخترعت أدوات ترى بها.

«وربّ الجبال الرّواسيّ» أي: الثوابت.

«التي جعلتها للأرض أوتاداً» لئلّا تضطرب.

«وللخلق» الإنسان وأقسام الحيوان.

«اعتماداً» حتى يمكنهم السّكني فيها.

«إن أظهرتنا على عدونا» فبيده مفتاح الظفر والهزيمة.

«فجنّبنا البغي» كما هو شأن أكثر الفاتحين.

«وسدّدنا» أي: وفّقنا.

«للحقّ» و ترك الباطل.

«وإنّ أظهرتهم علينا» ﴿ ...تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى والبزار في مسنديهما عنهما المطالب العالية ٢: ٣٤٨ ح ٢٤٤٣ بلفظ، والصدوق في معاني الأخبار: ١٧٢ ح١ بلفظ آخر، وذكرُ الهامّة في أحاديث الاستعاذة كثير.

## ممّن تشاء...﴾ <sup>(۱)</sup>.

«فارزقنا الشهادة» في الحرب دون الأسر بيد العدق.

«وجنّبنا الفتنة» أي: الامتحان الذي يوجب الضلال.

«أين المانع للذمار» أي: ما يلزمك حفظه ممّا وراءك ويتعلّق بك.

«والغائر» أي: الغيور.

«عند نزول الحقائق» أي: نزول أمور يحقّ على الرجل أن يحميها، ويدفع عنها كعرضه وحرمه؛ قالوا: كان ربيعة بن مكدم ـ من بني فراس بن غنم ـ حامي الظّعن بعد موته؛ وذلك أنّه عرض له فارسان من بني سليم ومعه ظعائن من أهله يحميهُنَّ وحده، فطاعَنَهُما فرماه أحدهما بسهم أصاب قلبه، فنصب رمحه في الأرض واعتمد عليه، وهو ثابت في سرجه لم يزل، فسارت الظّعائن حتى بلغن بيوت الحيّ، وبنو سليم قائمون بإزائه لا يقدمون عليه، ويظنّونه حيّاً، حتى قال قائل منهم: إنّي لا أراه إلّا ميّتاً، ولو كان حيّاً لتحرّك، فرموا فرسه بسهم، فوثب من تحته، فوقع وهو ميّت، وفاتتهم الظعائن (٢).

«من أهل الجِفاظ» بالكسر، أي : الّذين يحافظون على ما يـجب عليهم رعابته.

«العار وراءَكم» إن أجحمتم عن عدوّكم بالفرار؛ بعث عبيد الله بن زياد إلى أبي بلال الخارجي، وقد كان خرج إلى آسك موضع بين أرّجان ورام هرمز، وهو في أربعين ومعبد بن أسلم الكلابي في ألفين، فانهزم وما ردّه شيء حتّى ورد البصرة، فكان الناس يصيحون به: يا معبداً وراك أبو بلال حتّى شكاهم

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۲٦.

<sup>(</sup>٢) نقله ابن أبي الحديد في شرحه ١: ١٦٣، وروى قريباً منه المسعودي في مروج الذهب ٢: ٣٢٨.

«والجنّة أمامكم» إن أقدمتم عليه حتّى ترزقوا الشهادة؛ وروى (الكافي) عن النبي عَنْ الله قال: للجنّة باب يقال له باب المجاهدين يمضون إليه، فإذا هو مفتوح وهم متقلّدون بسيوفهم، والجمع في الموقف، والملائكة ترحّب بهم (٤٠).

### ٦ من الخطية (١٥٨)

فَمَنْ فَرَّغَ قَلْبَهُ ، وَأَعْمَلَ فِكْرَهُ ، لِيَعْلَمَ كَيْفَ أَقَمْتَ عَرْشَكَ ، وَكَيْفَ ذَرَأْتَ خَلْقَكَ ، وَكَيْفَ مَدَدْتَ عَلَى مَوْرِ خَلْقَكَ ، وَكَيْفَ مَدَدْتَ عَلَى مَوْرِ أَنْ أَلْمَاءٍ أَرْضَكَ ، رَجَعَ طَرْفُهُ حَسِيراً ، وَعَقْلُهُ مَسْبُهُوراً ، وسَسْمُعُهُ وَالِهاً ، وَفِكْرُهُ حَائِراً .

«فمن فرّغ قلبه» عن الشواغل.

<sup>(</sup>١) نقل القصة بطولها ابن أبى الحديد في شرحه ١: ٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) نقله ابن هشام في السيرة ٤: ١٧، والطبرى في التاريخ ٢: ٣٢٣ سنة (٨).

<sup>(</sup>٣) المدّعى أنّ النبي عَلَيْكُمْ قال في شأنه: «سيف من سيوف الله» نقله عن أكثر من ثلاثين طريقاً العتقي في منتخب كنز العمال ٤: ٩٤، ٩٥، و ٥: ١٧٤ - ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه في صدر حديث الكليني في الكافي ٥: ٢ ح ٢، والصدوق في ثواب الأعمال: ٢٢٥ ح ٢ وأماليه: ٤٦٢ ح ٨ المجلس (٨٥). والطوسي في التهذيب ٦: ١٣٣ ح ٨.

«وأعمل فكره» بإطالته.

«ليعلم كيف أقمت عرشك» روى (توحيد الصدوق) بإسناده عن الصادق الني قال: إنّ للعرش صفاتٍ كثيرة مختلفة، له في كلّ سبب وضع في القرآن صفة على حدة، فقوله: ﴿ ...ربّ العرش العظيم ﴾ (١) يقول: الملك العظيم، وقوله: ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ (١) يقول: على الملك احتوى، وهذا ملك الكيفوفية في الأشياء. ثمّ العرش في الوصل متفرّد من الكرسي، لأنّهما بابان من أكبر أبواب الغيوب، وهما جميعاً غيبان، وهما في الغيب مقرونان؛ لأنّ الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب الّذي منه مطلع البدء، ومنه الأشياء كلّها. والعرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف والكون، والقدر والحد، والعرش والمشيئة، وصفة الإرادة، وعلم الألفاظ والحركات والتّرك، وعلم العَود والبدء.

فهما في العلم بابان مقرونان، لأنّ ملك العرش سوى ملك الكرسي، وعلمه أغيب من علم الكرسي؛ فمن ذلك قال: ﴿ربّ العرش العظيم﴾ (٢)، أي: صفته أعظم من صفة الكرسي(٤).

وروى (روضة الفتال) مرسلاً أنّه قال في العرش تمثال جميع ما خلق الله في البرّ والبحر، وهذا تأويل قوله تعالى: ﴿ وإن من شيء إلّا عندنا خزائنه... ﴾ (٥)، وإنّ بين القائمة من قوائم العرش والقائمة الثانية خفقان الطير المسرع مسير ألف عام، والعرش يكسى كلّ يوم سبعين ألف لون من النور، لا

<sup>(</sup>١) التوبة: ١٢٩، والنمل: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) طه: ٥.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ١٢٩، والنمل: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الصدوق في التوحيد: ٣٢١ - ١.

<sup>(</sup>٥) الحجر: ٢١.

يستطيع أن ينظر إليه خلق من خلق الله، والأشياء كلّها في العرش كحلقة في فلاة.

وإن شتعالى ملكاً يقال له حزقائيل، له ثمانية عشر ألف جناح، ما بين الجناح إلى الجناح خمسمائة عام؛ فخطر له خاطر: هل فوق العرش شيء؟ فزاده الله تعالى مثلها أجنحة أخرى، فكان له سِتَّة وثلاثونَ ألف جناح، ما بين الجناح إلى الجناح خمسمائة عام، ثمّ أوحى الله إليه: أيّها الملك طر، فطار مقدار عشرين ألف عام، لم ينل رأسه قائمة من قوائم العرش، ثمّ ضاعف الله في الجناح والقوّة، وأمره أن يطير فطار مقدار ثلاثين ألف عام ولم ينل أيضاً، فأوحى الله إليه: أيّها الملك لو طرت إلى نفخ الصور مع أجنحتك وقوّتك لم تبلغ فأوحى الله إليه الملك لو طرت إلى نفخ الصور مع أجنحتك وقوّتك لم تبلغ إلى ساق العرش. فقال الملك سبحان ربّي الأعلى. فأنزل الله عزّوجلّ: ﴿سبح السم ربّك الأعلى﴾ (١). فقال النبي مَنْكِرُولُهُ: اجعلوها في سجودكم (٢).

«خلقك» ﴿وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون﴾ (٣)، ﴿...جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾ (٤).

«وكيف علقت في الهواء سماواتك» ﴿الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها...﴾ (٥)، ﴿خلق السماوات بغير عمدٍ ترونها....﴾ (٠).

<sup>(</sup>١) الأعلى: ١.

مَسِرًا إِنْهُ (٢) رواه الفتّال في روضة الواعظين ١: ٤٧. وما روي عن النبيعَلِيُّوالله «اجملوها في سجودكم» قد جاء في الأخبار كثيراً.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: ٧٩.

<sup>(</sup>٤) الشورى: ١١.

<sup>(</sup>٥) الرعد: ٢.

<sup>(</sup>٦) لقمان: ١٠.

«وكيف مددت على مور الماء» أي: اضطرابه وذهابه ومجيله.

«أرضك» فاستقرت.

«رجع طرفه» أي: عينه وبصره؛ قال تعالى: ﴿...لا يرتد إليهم طرفهم...﴾ (١).

«حسيراً» أي: كليلاً ومنقطعاً، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿...ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير ﴾ (٢).

«وعقله مبهوراً» أي: مغلوباً.

«وسمعه والهأ» أي: متحيّراً.

«وفكره حائراً» غير واصل إلى مقصد.

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) الملك: ٤.

# الفصل الثالث

في خلق الملائكة





من الخطبة (١)

سُجُودٌ لَا يَـرْكَـعُونَ، وَرُكُـوعٌ لَا يَـنْتَصِبُونَ، وَصـافُّونَ لَا يَـتَزَا يَـلُونَ، وَمُسَبِّحُونَ لَا يَسْأَمُونَ، لَا يَغْشَاهُمْ نَوْمُ ٱلْعُيْنِ، وَلَاسَهْوُ ٱلْعُقُولِ، وَلَافَتْرَةُ الْأَبْدَانِ، وَلَاغَفْلَةُ النِّسْيَانِ، وَمِنْهُمْ أَمَنَاءُ عَلَى وَحْيِهِ، وَأَلْسِنَةٌ إِلَى رُسُلِهِ، وَمُخْتَلِفُونَ بِقَضَائِهِ وَأَمْرِهِ. وَمِنْهُمُ ٱلْحَفَظَةُ لِعِبَادِهِ، وَالسَّدَنَةُ لِأَبْوَاب جِنَانِه . وَمِنْهُمُ الثَّابِتَةُ فِي الْأَرْضِينَ ٱلْسُّفْلَى أَقْدَامُهُمْ، وَٱلْـمَارِقَةُ مِـنَ السَّمَاءِ ٱلْعُلْيَا أَعْنَاقُهُمْ، وَٱلْخَارِجَةُ مِنَ ٱلْأَقْطَارِ أَرْكَانُهُمْ، وَٱلْـمُنَاسِبَةُ لِقَوَائِمِ ٱلْعَرْشِ أَكْتَافُهُمْ، نَاكِسَةٌ دُونَهُ أَبْصَارُهُمْ، مُتَلَفِّعُونَ تَحْتَهُ بِأَجْنِحَتِهِمْ، مَضْرُوبَةٌ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَنْ دُونَـهُمْ حُجُبُ ٱلْعِزَّةِ وَأَسْتَارُ ٱلْــقُدْرَةِ؛ لَايَــتَوَهَّمُونَ رَبَّــهُمْ بِـالْتَّصْوِيرِ، وَلَايُـجْرُونَ عَــلَيْهِ صِــفَاتِ

ٱلْمَصْنُوعِينَ، وَلَا يَحُدُّونَهُ بِالْأَمَاكِنِ، وَلَا يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالْنَظَائِرِ.

ثمَّ فَتَقَ مَا بَيْنِ ٱلْسَمَاوَاتِ ٱلْعُلَى، فَملَأَهُنَّ أَطْوَاراً مِنْ مَلَا يُكَتِهِ؛ مِنْهُمْ

قول المصنف: «في خلق الملائكة».

أقول: كنه الملائكة غير معلوم لنا، وحيث إنّا لا نعرف أنفسنا بالكنه، قال تعالى: ﴿ ويسألونك عن الرّوح قل الرّوح من أمر ربّي وما أُوتيتم من العلم إلّا قليلاً ﴾ (١). فالملائكة الذين ليسوا من جنسنا، وغير مرئيين لنا أولى بعدم العرفان.

ومرّ في الفصل الأوّل (٢) قوله المَّيِّةِ في مقام بيان عدم إمكان الإحاطة بذاته تعالى: «بل إن كنتَ صادقاً أيّها المتكلّف لوصف ربّك فصف جبرائيل وميكائيل وجنود الملائكة المقرّبين في حجرات القدس مرجحنين». ومرّ ثمة أيضاً (٣) قوله المَيِّةِ في ذاك المقام في ملك الموت: «هل تحسّ به إذا دخل منزلاً، أم هل تراه إذا توفّى أحداً؟ بل كيف يتوفّى الجنين في بطن أُمّه؟ أيلج عليه من بعض جوارحها، أم الرّوح أجابته بإذن ربّها، أم هو ساكن معه في أحشائها؟ كيف يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق مثله؟».

ثمّ اختلف في لفظ (الملك)، هل هو مفرد فقط أو مشترك بينه وبين الجمع؟ وفي مادّته هل هو فعَل، أو مفَل، أو معل؟

أمّا الأوّل، فقال الفيروزآبادي: إنّ الملك واحد الملائكة والملائك<sup>(٤)</sup>. وقال الجوهرى: الملك من الملائكة واحد وجمع<sup>(٥)</sup>.

قلت: وهو الصواب، يشهد لمجيئه مفرداً قوله تعالى: ﴿...إِنْ هذا إِلَّا ملك

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) مرّ في الفصل الأول أواخر العنوان ٢٩.

<sup>(</sup>٣) مرّ في الفصل الأول العنوان ٣٠.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ٣: ٣٢١ مادة (ملك).

<sup>(</sup>٥) صحاح اللغة ٤: ١٦١١ مادة (ملك).

كريم (١١)، ولمجيئه جمعاً قوله عزّوجلّ: ﴿ وجاء ربّك والملك صفّاً صفّاً ﴾ (١٠). لا يقال: إنّه هنا اسم جنس لأنّا نقول: لا يقال: جاء الرّجل صفّاً صفّاً. بل (الرجال).

وأمّا الثاني فذهب إلى الأوّل ابن كيسان، وإلى الثّاني أبو عبيدة، وإلى الثّالث الكسائيّ<sup>(٣)</sup>، ولذا ذكره (القاموس) في: (ألك) و (لأك) و (ملك)<sup>(٤)</sup>. واستند أبو عبيدة في كونه من (لأك) - وتركت همزته لكثرة الاستعمال فقيل: (ملك) فلمّا جمع ردّت، فقالوا: ملائك وملائكة -إلى قول الشاعر: وهو إمّا عبد القيس الجاهلي في بعض الملوك، أو أبو وجزة الإسلامي في ابن الزّبير:

فلست لإنسي ولكن لملأك تنزّل من جوّ السماء يصوب (٥)

قلت: أيّ دلالة في البيت على كون (ملأك) من (لأك)، ومن أين أنّ (ملأك) ليس بأصل على (فعلل) أسقطت همزته تخفيفاً، كما أسقطت من (أرى) ماضياً ومستقبلاً أفعالاً وفعلاً، وردّت في جمعه كما هي القاعدة، وليس (المللك) منحصراً استعماله بذاك البيت، بل ورد في بيت آخر نقله (اللسان):

أيّها القاتلون ظلماً حسيناً أبشِروا بالعذاب والتّنكيل كلّ أهل السماء يدعو عليكم من نبيّ ومللًك ورسول<sup>(١)</sup> ويشهد لكون (ملك) فعَل قوله تعالى: ﴿قل يتوفّاكم ملك الموت الّذي

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۳۱.

<sup>(</sup>٢) الفجر: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان للطبرسي ١: ٧٧. ولسان العرب لابن منظور ١: ٤٩٦ مادة (ملك).

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ٢: ٢٩٣، ٣١٧، ٣٢١ مادة (ألك ولأك وملك).

<sup>(</sup>٥) نقله عنه لسان العرب ١٠: ٤٩٦ مادة (ملك).

<sup>(</sup>٦) لسان العرب ١٠: ٣٩٣ مادة (ألك).

وُكّل بكم ثمّ إلى ربّكم ترجعون (١٠). فلا ريب أنّه بمعنى المالكية؛ وأمّا ما نقل (اللّسان) عن (محكم ابن سيده) أنّ رويشداً سمّى ملك الموت مالكاً، فقال: فأبلغ مالكاً أنّا خطبنا فإنّا لم نلايم بعد أهلا

وقال:

نسائي لسهمي مالك غرضان

غدا مالك يبغي نسائي كأنّـما وقال:

ي ----- ي -----

فيا ربّ فاترك لي جهينة أعصراً ف مالك موت بالفراق دهاني

وقال: قال ابن سيده: ظنّ ملك الموت من (ملك)، فصاغ مالكاً من ذلك فهو غلط منه، ومثل غلط رويشد كثير في شعر الأعراب الجفاة (٢)، فهو كما ترى، فالأعراب كان في اعتقاداتهم أوهام لا في فهمهم اللّغات.

وأمّا من جعله من (ألك) فظنّ ترادف الملك والرّسول والألوك والمألكة الرّسالة، فاستندوا إلى أبيات وردت فيها الألك والمألك والمألكة والمالك، كقول زيد بن حارثة:

ألكني إلى قومي وإن كنت نائياً وقول عمرو بن شأس:

فإنّي قطين البيت عند المشاعر

ألكني إلى قومي السلام ورحمة ال إله فما كانوا ضعافاً ولاعزلا ويروى:

بآية ما كانوا ضـعافاً ولا عـزلا

ينكّر إلمامي بها ويشهر

ألكني إلى قومي السّلام رسالة وقول ابن أبي ربيعة: ألكنى إليها بالسّلام فإنّه

<sup>(</sup>١) السجدة: ١١.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ١٠: ٤٨٢ مادة (لأك). والنقل بالمعنى.

وكقول الشاعر:

أبلغ أبا دختنوس مألكة عن الّذي قد يقال م الكذب

أي: من الكذب. وكقوله:

أبلغ يزيد بني شيبان مألكة أبا ثبيت أما تنفك تأتكل

وقول عدي بن زيد:

أبلغ النعمان عنى مألكا أنّه قد طال حبسي وانتظار (١)

مع أنّه وهم؛ فالملائكة لا يحصى عددهم غير الله تعالى، وإنّما كان جبرائيل رسوله تعالى إلى أنبيائه، وقال النّيال هنا: «ومنهم أُمناء على وحيه وألسنة إلى رسله».

«ثم فتق» أي: شقّ.

«ما بين السماوات العلى» ومرّ في الفصل السابق<sup>(۲)</sup> قوله عليّه اله و و فتق بعد الارتباق صوامت أبوابها»، وقوله عليّه (۳): «ف فتقها سبع سماوات بعد ارتباقها».

«فملأهنّ أطواراً» مختلفة.

«من ملائكته» في (تفسير القمي): قال الصادق النيلة: ما من شيء ممّا خلق الله أكثر من الملائكة، وأنّه ليهبط كلّ يوم أو في كلّ ليلة سبعون ألف ملك، فيأتون البيت الحرام فيطوفون به، ثمّ يأتون النبي النيلة شمّ يأتون أمير المؤمنين النيلة فيسلمون عليه، ثمّ يأتون الحسين النيلة فيقيمون عنده. فإذا كان عند السّحر، وضع لهم معراج إلى السماء ثمّ لا يعودون أبداً (عا في السماء عند السّحر، وضع لهم معراج إلى السماء ثمّ لا يعودون أبداً (عا في السماء)

<sup>(</sup>١) لسان العرب ١٠: ٣٩٣ \_ ٣٩٣ مادة (ألك).

<sup>(</sup>٢) مرّ في الفصل الثاني العنوان ٢.

<sup>(</sup>٣) مرّ في الفصل الثاني العنوان ٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ٢: ٢٠٦، وأمالي الطوسي ١: ٢١٨ المجلس ٨.

موضع قدم إلّا وفيها ملك يسبّحه ويقدّسه (١).

«منهم سجود لا يركعون» سجود هنا جمع ساجد، لا مصدر سجد.

«وركوع» ركوع أيضاً هنا جمع راكع.

«لا ينتصبون» أي: لا يقومون من الركوع؛ وفي (تفسير القمي) قال الصادق المثلانية : «إنّ لله ملائكة ركّعاً إلى يوم القيامة، وإنّ لله ملائكة سحّداً إلى يوم القيامة»(٢).

«وصافون» أقدامهم في القيام بين يديه تعالى.

«لا يتزايلون» عن مواضعهم.

«ومسبّحون» أي: مُنزِّهون له تعالى.

«لا يسامون» أي: لا يملون من تسبيحه؛ قال تعالى - كما في التفسير - حكاية عن جبرئيل النبي النبي النبي الله وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وبين وجعلوا بينه وبين الصافون وإنا لنحن المسبحون (الله وقبله وإن كان (وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً...) (1) إلا أنّ المراد بالجنة هنا الملائكة؛ حيث زعموا أنّهم بناته، تعالى عن ذلك، وقال تعالى: (فإن استكبروا فالذين عند ربّك يسبحون له بالليل والنّهار وهم لا يسأمون (٥)، وقال: (يسبحون اللّيل والنّهار وهم لا يسأمون) (٥)، وقال: (يسبحون اللّيل والنّهار وهم لا يسأمون)

«لا يغشاهم نوم العين» هكذا في (المصرية)، والصواب: (العيون) كما في

<sup>(</sup>۱) تفسير القمى ٢: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ٢: ٢٠٦، وأخرج معناه ابن جرير وأبو نعيم في حلية الأولياء عنهما الدرّ المنثور ١: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) الصافات: ١٦٤ \_ ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) الصافات: ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) فصّلت: ٣٨

<sup>(</sup>٦) الأنبياء: ٢٠.

(ابن أبي الحديد والخطية)(١)، وأمّا ما رواه (الإكمال) عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن الصادق التيلاء ما من حيّ إلّا وهو ينام ما خلا الله وحده عزّوجل، والملائكة ينامون.

فقلت: يقول الله تعالى: ﴿يسبّحون اللّيل والنّهار لا يفترون﴾، فقال: أنفاسهم تسبيح (٢)، فالدّال على نومهم مرسل، والتعليل الّذي فيه عليل، فإنّه تعالى في مقام بيان إظهار عظمته بخلقه من لا يفتر عن عبادته فرقاً بينه وبين البشر، ولو احتسب النفس تسبيحاً لأمكن ذلك في البشر أيضاً.

وأمّا ما في علل ابن هاشم: «سئل الصادق المنه عن الملائكة: يأكلون ويشربون وينكحون؟ فقال: لا، إنّهم يعيشون بنسيم العرش. فقيل له: فما العلّة في نومهم؟ فقال: فرقاً بينهم وبين الله تعالى، لأنّ الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الله تعالى» (٣) فمرسل أيضاً، ومخالف للآيات المتقدّمة. إلّا أنّ الراوندي كأنّه جمع بين الخبرين وبين قوله المنه هذا؛ فقال: قوله المنه وتعالى فإنّه لا تأخذه يقتضي أنّ لهم نوماً قليلاً لا يغفلهم، فأمّا الباري سبحانه وتعالى فإنّه لا تأخذه سنة ولا نوم أصلاً(٤).

«ولا سهو العقول» هكذا في النسخ (٥)، ولا يبعد أن يكون (العقول) مصحف (الغفلات) لعدم مناسبة لإضافة السّهو إلى العقول؛ يشهد للاستظهار ما في دعاء الصحيفة في الملائكة: «ولا يقطعهم عن تعظيمك سهو

<sup>(</sup>١) كذا في شرح ابن أبي الحديد ١: ٢٩، لكن في شرح ابن ميشم ١: ١٣٢ «العين» أيضاً.

<sup>(</sup>٢) كمال الدين للصدوق: ٦٦٦، ويسمى هذا الكتاب (اكمال الدين) أيضاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه محمد بن علي بن إبراهيم في العلل عنه البحار ٥٩: ١٩٣ ح ٥٤. وهذا الكتاب من الكتب المفقودة.

<sup>(</sup>٤) نقله عنه ابن أبي الحديد في شرحه ١٠ -٣٠.

<sup>(</sup>٥) كذا في شرح ابن أبي الحديد ١: ٢٩، وشرح ابن ميثم ١: ١٣٢، ونهج البلاغة ١: ١٩.

الغفلات»(١)، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ عقول البشر لمّا كانت ناقصة ويقع منها الخطأ نفي ذلك عن الملائكة، لكنّ الإنصاف أنّ العقل لا يسهو، وإذا عجز عن فهم شيء لا يحكم، لا أنّه يحكم خطأ؛ كيف يحكم خطأ وهو الرّسول الباطن، ولولاه لم يغن الرّسول الظاهر؟!

قال الباقر عليه الله الله الله العقل قال له: أقبل. فأقبل، ثمّ قال له: أدبر. فأدبر، فقال: وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقاً أحسن منك؛ إيّاك آمر، وإيّاك أنهى، وإيّاك أنهى، وإيّاك أعاقب (٢).

وبالجملة للبشر سهو الغفلات؛ قالوا: قال قتادة يوماً: ما نسيت شيئاً قطُّ. ثمّ قال لغلامه: ناولني نعلي. فقال له: نعلك في رجلك.

وفي (ميزان الذّهبي) قال الكلبي محمّد بن السائب: ما حفظت شيئاً نسيته، وحضر (عقيب الكلام) الحجام فأومأ إلى لحيته، فقبض قبضة فأراد أن يقول: خذ من ها هنا. فقال: خذ من ها هنا. فأخذها من وراء القبضة (٣).

«ولا فترة الأبدان» أي: انكسارها.

«ولا غفلة النسيان» فإنّ كلّ ذلك مختصّ بالبشر؛ قال الصدوق في (اعتقاداته): المالائكة روحانيون معصومون، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، لا يأكلون ولا يشربون، ولا يألمون ولا يستقمون، ولا يشيبون ولا يهرمون. طعامهم وشرابهم التسبيح والتقديس، وعيشهم من نسيم العرش، وتلذّذهم بأنواع العلوم. خلقهم الله بقدرته أنوارأ

<sup>(</sup>١) الصحيفة السجادية: ٣٥. الدعاء ٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الكليني بطريقين في الكافي ١: ١٠، ح١، و : ٢٦، ح٢٦، والبرقي بخمس طرق في المحاسن: ١٩٢، ح٤ ـ ٨، والصدوق في أماليه: ٣٤٠ ح٥، المجلس ٦٥، وصاحب مسند زيد بن علي: ٢٠٩، وجمع آخر وروايات أخرى مرّ تخريجه في العنوان ٢٣ من الفصل الأول.

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال ٣: ٥٥٦.

وأرواحاً كما شاء وأراد(١).

ثمّ إنّه الله الساجدين والراكعين والصّافين والمستحين طوراً واحداً، لأنّه يجمعهم العبادة المستغرقة لأوقاتهم؛ وأمّا سلبه النوم والسّهو والفترة والغفلة عن هؤلاء، مع أنّ الظاهر شمولها لجميع الأصناف، فلعلّه لكون هؤلاء مظنّة هذه الأمور بأن يقطع عبادتهم النوم أو الفترة أو السّأمة، أو يحصل لهم السّهو والغفلة فيها، وعنها.

ويمكن أن يكون حصل في الكلام تقديم وتأخير، وأنّ قوله التله عليه الله الله الله الله الله الله النسيان» كان بعد قوله: «أطواراً من ملائكته».

«ومنهم أمناء على وحيه» قال تعالى: ﴿نزل به الرَّوحُ الأُمينِ على قلبك التكون من المنذرين﴾ (٢).

قال الصدوق: اعتقادنا في كيفية نزول الوحي أنّ بين عيني إسرافيل لوحاً، إذا أراد الله أن يتكلّم بالوحي ضرب اللّوح جبين إسرافيل، فنظر فيه فيقرأ ما فيه، فيلقيه إلى ميكائيل، ويلقيه ميكائيل إلى جبرئيل، فيلقيه جبرئيل إلى الأنبياء (٣).

«وألسنة إلى رسله» قال تعالى: ﴿ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى... ﴾ (٤)، وقال: ﴿ قالوا يا لوط إنّا رسل ربّك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقِطع من اللّيل ولا يلتفت منكم أحد إلّا امرأتك إنّه مصيبها ما أصابهم إنّ موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ﴾ (٥)، وقال: ﴿ فنادته الملائكة وهو قائم

<sup>(</sup>١) الاعتقادات للصدوق: ٣٤.

<sup>(</sup>۲) الشعراء: ۱۹۳ ـ ۱۹۶.

<sup>(</sup>٣) الاعتقادات للصدوق: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) هود: ٦٩.

<sup>(</sup>٥) هود: ۸۱.

يصلّي في المحراب أنّ الله يبشّرك بيحيى...﴾ (١).

"ومختلفون بقضائه وأمره" قال تعالى: ﴿...ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر...﴾ (٢)، ﴿ فالمقسّمات أمراً ﴾ (٣)، ﴿ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها...﴾ (٤)، ﴿ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدّكم ربّكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين \* بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربّكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين ﴾ (٥).

«ومنهم الحفظة لعباده» قال تعالى: ﴿وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتّى إذا جاء أحدكم الموت توفّته رسلنا وهم لا يفرّطون﴾ (٦٠).

وفي الخبر: أنّ مع كلّ إنسان ملكين يحفظانه من أن يقع من سطح أو يتردّى في بئر، فإذا جاء أجله خلّياه (٧٠).

وفي (اعتقادات الصدوق): أنّ كلّ صنف من الملائكة يحفظ نوعاً ممّا خلق (٨).

هذا إذا أُريد بقوله المنافخ : «الحفظة لعباده» الحفظة لأنفسهم، ويمكن أن يراد به الأعمّ منها ومن الحفظة لأعمالهم؛ فقد قال تعالى: ﴿ وإنّ عليكم لحافظين \* كراماً كاتبين \* يعلمون ما تفعلون ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: A.

<sup>(</sup>٢) الذاريات: ٤.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٩.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١٢٤ \_ ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ٦١.

<sup>(</sup>٧) التوحيد للصدوق: ٣٦٨ ح ٥، وتفسير العياشي ٢: ٢٠٥ ح ١٦، وتفسير القمي ١: ٣٦٠ والنقل بالممنى.

<sup>(</sup>٨) الاعتقادات للصدوق: ٣٥.

<sup>(</sup>٩) الانفطار: ١٠ ـ ١٢.

وفي خبر: سئل الصادق الله المائة الملائكة الموكّلين بعباده يكتبون عليهم ولهم، والله عالم السرّ وما هو أخفى؟ قال الله الستعبدهم بذلك، وجعلهم شهوداً على خلقه، ليكون العباد لملازمتهم إيّاهم أشدّ على طاعة الله مواظبة، وعن معصيته أشدّ انقباضاً، وكم عبد يهمّ بمعصيته، فذكر مكانهم فارعوى وكفّ فيقول: ربّي يراني، وحفظتي عليّ بذلك تشهد. وإنّ الله برأفته ولطفه أيضاً وكّلهم بعباده يذبّون عنهم مردة الشيطان وهوام الأرض وآفات كثيرة من حيث لا يرون بإذن الله إلى أن يجىء أمر الله تعالى (۱).

«والسَّدَنة» بفتح السين والدّال، أي: الخزنة.

«لأبواب جنانه» والظاهر سقوط كلمة (ونيرانه) بعد (جنانه) من الرواة، ليكون موافقاً لقوله تعالى: ﴿ وسيق الّذين اتّقوا ربّهم إلى الجنّة زمراً حتّى إذا جاؤوها وفُتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿ وسيق الّذين كفروا إلى جهنّم زمراً حتّى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربّكم وينذورنكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين ﴾ (٢).

«ومنهم الثابتة في الأرضين السفلى أقدامهم» وفي نسخة من (ابن أبي الحديد): «في الأرض السفلى أقدامهم» (٤)، وهو الأصح.

«والمارقة» أي: المتجاوزة.

«مسن السسماء العسليا أعسناقهم، والخسارجسة مسن الأقطار» أي: أقطار

<sup>(</sup>١) الاحتجاج للطبرسي: ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) الزمر: ٧٣.

<sup>(</sup>۳) الزمر: ۷۱.

<sup>(</sup>٤) في نسختنا من شرح ابن أبي الحديد ١: ٣٠ «الأرضين» أيضاً.

السماوات والأرض.

«أركانهم» أي: جوانبهم وجوارحهم؛ روى الصدوق في (توحيده) عن زيد ابن وهب قال: سئل أمير المؤمنين المثيلاً عن قدرة الله تعالى، فقام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: إنّ لله تعالى ملائكة لو أنّ ملكاً منهم هبط إلى الأرض ما وسعته لعظم خلقه وكثرة أجنحته، ومنهم من لو كلّفت الجنّ والإنس أن يصفوه ما وصفوه لبعد ما بين مفاصله وحسن تركيب صورته، وكيف يوصف من ملائكته من سبعمائة عام ما بين منكبيه وشحمة أذنيه، ومنهم من يسدّ الأفق بجناح من أجنحته دون عظم بدنه، ومنهم من السماوات إلى حُجزته، ومنهم من قدمه على غير قرار، في جوّ الهواء الأسفل، والأرضون إلى ركبتيه، ومنهم من لو القي في نقرة إبهامه جميع المياه لوسعتها، ومنهم من لو ألقيت السّفن في دموع عينيه لجرت دهر الدّاهرين (۱).

وفي (تفسير القمي) عن الصادق المن المناه المناه المناه عنه ملكاً بعد ما بين شحمة أُذنيه إلى عينيه مسيرة خمسمائة عام خفقان الطير (٢).

«والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم» حتّى تحتمل حملها؛ فيي (اعتقادات

<sup>(</sup>١) التوحيد للصدوق: ٢٧٧ ح٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمى ٢: ٢٠٦. والكافي للكليني ٨: ٢٧٢، ح ٤٠٥. والتوحيد للصدوق: ٢٨١ ح ٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى ٢: ١٠، والتوحيد للصدوق: ٢٧٩ ح٤.

الصدوق): حملة العرش ثمانية من الملائكة، لكلّ واحد منهم ثمانية أعين، كلّ عين طباق الدّنيا، واحد منهم على صورة بني آدم يسترزق الله تعالى لولد آدم، وواحد منهم على صورة الثور يسترزق الله تعالى للبهائم كلّها، وواحد منهم على صورة الدّيك على صوة الأسد يسترزق الله تعالى للسّباع، وواحد منهم على صورة الدّيك يسترزق الله تعالى للطيور، فهم اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة صاروا ثمانية (۱).

۳١٥

ولكن قال شيخنا المفيد: الأحاديث التي رويت في صفة الملائكة الحاملين للعرش أحاديث آحاد، وروايات أفراد لا يجوز القطع بها، ولا العمل عليها، والوجه الوقوف عندها، والقطع على أنّ الأصل في العرش هو المُلك، والعرش المحمول جزء من المُلك تعبّد الله، بحمله الملائكة (٢).

«ناكسة» أي: خافضة.

«دونه» تعالى.

«أبصارهم» في دعاء الصحيفة في الملائكة: «الخشّع الأبصار، فلا يرومون النّظر إليك، النّواكس الأذقان الّذين قد طالت رغبتهم في ما لديك» (٣).

وقال ابن أبي الحديد: الضمير في (دونه) راجع إلى العرش(٤).

قلت: قال ذلك لعدم إمكان النظر من أحد حتّى الملائكة إليه تعالى، لكن الظاهر رجوع الضمير إليه تعالى، وكون الكلام استعارة، مثل قوله تعالى: ﴿وجوه يومئذ ناضرة \* إلى ربّها ناظرة ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) الاعتقادات للصدوق : ١١، ومرّ تخريج أحاديثه في العنوان ٢٩ من الفصل الأول.

<sup>(</sup>٢) تصحيح الاعتقاد للمفيد: ٣١.

<sup>(</sup>٣) الصحيفة السجادية: ٣٥، الدعاء ٣.

<sup>(</sup>٤) شرح ابن أبي الحديد ١: ٣٠.

<sup>(</sup>٥) القيامة: ٢٧ ـ ٢٣.

«متلفّعون» أي: مشتملون؛ قال الشاعر:

لم تتلفّع بفضل مئزرها<sup>(۱)</sup>

«تحته بأجنحتهم» فلا يفارقون مراكزهم.

«مضروبة بينهم وبين من دونهم حجب العزّة وأستار القدرة» هكذا في النُسخ (٢٠)، ولا يبعد أن يكون وقع في الكلام تحريف، وأنّ الأصل «مضروبة بينه وبينهم حجب العزّة وأستار القدرة» كما لا يخفى.

وعن الصادق الله الشمس جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسي، والكرسي جزءً من سبعين جزءً من سبعين جزءاً من سبعين جزءاً من نور الحجاب، والحجاب جزءً من سبعين جزءاً من نور السّتر...(٣)

وروى القمي عن النبيّ عَلَيْراللهُ قال: قال جبرئيل: إنّ بين الله وبين خلقه سبعين ألف حجاب، وأقرب الخلق إلى الله أنا وإسرافيل وبيننا وبينه أربعة حجب. وفي الخبر العامي عن جبرئيل، قال: لله دون العرش سبعون حجاباً، لو دنونا من أحدها لأحرقتنا سبحات وجهه (٤).

«لا يتوهّمون ربّهم بالتّصوير، ولا يجرون عليه صفات المصنوعين، ولا يحدّونه بالأماكن، ولا يشيرون إليه بالنظائر» لكمال معرفتهم به تعالى، وانكشاف الحقائق عليهم، لا ككثير من البشر الخابطين.

في (ملل الشهرستاني): وأمّا المشبّهة الحشوية، فذكر الأشعري عن محمّد بن عيسى أنّه حكى عن نصر، وكهمش وأحمد الهجيمي أنّهم أجازوا على ربّهم الملامسة والمصافحة، وأنّ المخلصين من المسلمين يعاينونه في

<sup>(</sup>١) لسان العرب ٨: ٣٢١ مادة (لفع) والبيت لجرير، وذيله: دعد ولم تفذ دعد بالعلب.

<sup>(</sup>٢) كذا في نهج البلاغة ١: ٢٠،وشرح ابن أبي الحديد ١: ٣٠. وشرح ابن ميثم ١: ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) التوحيد للصدوق: ١٠٨، ح٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي ٢: ١٠ ضمن حديث طويل، وفي بعض نسخه: «تسعون ألف حجاب».

الدّنيا والآخرة إذا بلغوا من الرياضة والاجتهاد إلى حدّ الاخلاص والاتحاد المحض. حكى الكعبي عن بعضهم يـزورونه ويـزورهم، وحكى عـن داود الخوارزميّ قال: اعفوني عن الفرج واللّحية واسألوني عمّا وراء ذلك. وقال: إنّ معبودهم جسم ولحم ودم، وله جوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس ولسان وعينين وأُذنين. قال: وحكى أنّه قال: هو أجوف من أعلاه إلى صدره، مصمت ما سوى ذلك، وأنّ له وفرة سـوداء، وله شـعر قطط... وزادوا في الأخبار أكاذيب نسبوها إلى النبي المُنْ المُنْكُنَّةُ، وأكثرها مقتبسة من اليهود، فإنّ التشبيه فيهم طباع، حتى قالوا: اشتكت عيناه فعادته الملائكة، وبكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه، وأنّ العرش ليئط من تحته كأطيط الرّحل الجديد، وأنّه ليفضل من كلّ جانب أربعة أصابع. وروى المشبّهة أنّ النبي النبي الله قال: لقيني ربي فصافحني وكافحني، ووضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله (١).

إلى آخر ما نقل عنهم من الترهات. تعالى الله عمّا يقولون علوّاً كبيراً.

#### ۲ من الخطبة (۸۹)

منها في صفة الملائكة:

ثُمَّ خَلَقَ سُبْحَانَهُ لإِسْكَانِ سَمَاوَاتِهِ، وَعِمَارَة الصَّفِيحِ ٱلْأَعْلَى مِنْ مَلكُوتِهِ، خَلْقاً بَدِيعاً مِنْ مَلاَئِكَتِهِ، وَمَلاَ بِهِمْ فُرُوجَ فِجَاجِهَا، وَحَشَا بِهِمْ فُتُوقَ أَجْوَائِهَا، وَبَيْنَ فَجَوَاتِ تِلْكَ ٱلْفُرُوجِ زَجَلُ الْمُسَبِّحِينَ مِنْهُمْ فِي خَطَائِرِ ٱلْقُدْسِ، وَسُتَرَاتِ ٱلْحُجُبِ وَسُرَادِقَاتِ السَجْدِ، وَوَرَاءَ ذَلِكَ خَطَائِرِ ٱلْقُدْسِ، وَسُتَرَاتِ ٱلْحُجُبِ وَسُرَادِقَاتِ السَجْدِ، وَوَرَاءَ ذَلِكَ الرَّجِيجِ ٱلَّذي تَسْتَكُ مِنْهُ ٱلْأَسْمَاعُ سُبُحَاتُ نُورٍ تَرْدَعُ ٱلْأَبْصَارَ عَنْ لُولِ عَلَى خُدُودِهَا.

<sup>(</sup>١) الملل والنحل ١: ٦٦.

أَنْشَأَهُمْ عَلَى صُوَرِ مُخْتَلِفَاتٍ، وَأَقْدَارِ مُتَفَاوِتَاتٍ، أُولِي أَجْنِحَةٍ تُسَبِّحُ جَلاَلَ عِزَّ تِهِ، لاَ يَنْتَحِلُونَ مَا ظَهَرَ فِي ٱلْخَلْقِ مِنْ صَـنْعَتِهِ، وَلاَ يَـدُّعُونَ أَنَّهُمْ يَخْلُقُونَ شَيْئًا مَعَهُ مِمَّا ٱنْفَردَ بِهِ؛ ﴿...بَــلْ عِــبَادٌ مُكْـرَمُونَ ۞ لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ (١) جَعَلَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَا هُنَالِكَ أَهْلَ ٱلْأَمَانَةِ عَلَى وَحْيِهِ، وَحَــمَّلَهُمْ إِلَـى المُـرْسَلِينَ وَدَائِعَ أَمْسِرِهِ وَنَــهْيِهِ، وَعَصَمَهِمْ مِنْ رَيْبِ الشُّبُهَاتِ، فَمَا مِنْهُمْ زَائِعٌ عَنْ سَبِيلِ مَرْضَاتِهِ. وَأَمَدَّهُمْ بِفَوَائِدِ المَعُونَةِ، وَأَشْعَرَ قُلُوبَهُمْ تَوَاضُعَ إِخْبَاتِ السَّكِينَةِ، وَفَتَحَ لَهُمْ أَبْوَاباً ذُّلُلاً إِلَى تَمَاجِيدِهِ، وَنَصَبَ لَهُمْ مَنَاراً وَاضِحَةً عَـلَى أَعْـلاَم تَوْجِيدِهِ، لَمْ تُثْقِلْهُمْ مُؤْصِرَاتُ الآثَام، وَلَـمْ تَـرْ تَجِلْهِمْ عُـقَبُ اللَّيَالِي وَٱلْأَيَّام، وَلَمْ تَرْم الشُّكُوكُ بِنَوَازِعِهَا عَزِيمَةَ إِيمَانِهِم، وَلَمْ تَعْتَرِكِ الظُّنُونُ عَلَى مَعَاقِدِ يَقِينِهِمْ، وَلاَ قَدَحَت قَادِحَةُ ٱلْاحَنِ فِيمَا بَيْنَهُمْ. وَلاَ سَلَبَتْهُمُ ٱلْحَيْرَةُ مَا لاَقَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِضَمَائِرِهِمْ، وَمَا سَكَنَ مِنْ عَـظَمَتِهِ وَهَيْبَةِ جَلاَلَتِهِ فِي أَثْنَاءِ صُدُورِهِمْ، وَلَمْ تَطْمَعْ فِيهِمُ ٱلْوَسَاوِسُ فَتَقْتَرِعَ بِرَيْبِهِا عَلَى فِكْرِهِمْ. مِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي خَلْقِ ٱلْغَمَامِ الدُّلَّحِ، وَفِـي عِـظَم ٱلْجِبَالِ الشُّمَّخ، وَفِي قَتْرَةِ الظَّلاَمِ ٱلْأَيْهَمِ. وَمِنْهُمْ مَنْ خَرَقَتْ أَقْدَامُهُمْ تُخُومَ ٱلْأَرْضِ السُّفْلَى؛ فَهِيَ كَرَايَاتٍ بِيضِ قَدْ نَــفَذَتْ فِــي مَــخَارِقِ ٱلْهَوَاءِ، وَتَحْتَهَا رِيحٌ هَفَّافَةٌ تَحْبِسُهَا عَلَى حَيْثُ ٱنْـتَهَتْ مِـنَ ٱلْـحُدُودِ ٱلْمُتَنَاهِيَةِ؛ قَدِ ٱسْتَفْرَغَتْهُمْ أَشْغَالُ عِبَادَتِهِ، وَوَصَّلَتْ حَـقَائِقُ ٱلْايـمَانِ بِيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِهِ، وَقَطَعَهُمُ ٱلْإِيقَانُ بِهِ إِلَى ٱلْوَلَهِ إِلَيْهِ، وَلَـمْ تُـجَاوِزْ رَغْبَاتُهُمْ مَا عِنْدَهُ إِلَى مَا عِنْدَ غَيْرِهِ. قَدْ ذَاقُوا حَلاَوَةً مَعْرِفَتِهِ، وَشَرِبُوا بِالْكَأْسِ ٱلرَّوِيَّةِ مِنْ مَحَبَّتِهِ، وَتَمَكَّنَتْ مِنْ سُـوَيْداءِ قُـلُوبِهِمْ وَشِيجَةُ

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٢٦ \_ ٢٧ .

خِيفَتِهِ، فَحَنَوْا بِطُولِ الطَّاعَةِ أَعْتِدَالَ ظُهُورِهِمْ، وَلَمْ يُنْفِدْ طُولُ ٱلرَّغْبَةِ إِلَيْهِ مَادَّةَ تَضَرُّعِهِمْ، وَلاَ أَطْلَقَ عَنْهُمْ عَظِيمُ الزُّلْفَةِ رِبَقَ خُشُوعِهِمْ، وَلَمْ يَتَوَلَّهُمُ ٱلْاعْجَابُ فَيَسْتَكْثِرُوا مَا سَلَفَ مَنْهُم، وَلاَ تَرَكَتْ لَهُمُ ٱسْتِكَانَةُ ٱلْإِجْلاَلِ نَصِيباً فِي تَعْظِيم حَسَنَاتِهمْ. وَلَمْ تَجْرِ ٱلْفَتَراتُ فِيهِمْ عَلَى طُولِ دُوُّ وبِهِمْ، وَلَمْ تَغِضْ رَغَبَاتُهُمْ فَيُخَالِفُوا عَنْ رَجَاءِ رَبِّهِمْ، وَلَـمْ تَجِفَّ لِطُولُ ٱلْمُنَاجَاةِ أَسَلاَتُ أَلْسِنَتِهِمْ. وَلاَ مَلَكَتْهُمُ ٱلأَشْغَالُ فَتَنْقَطِعَ بِهَمْسِ ٱلْجُوَّارِ إِلَيْهِ أَصْوَاتُهُمْ. وَلَمْ تَخْتَلِفْ فِي مَقاوِمِ الطَّاعَةِ مَناكِبُهُمْ. وَلَـمْ يَثْنُوا إِلَى رَاحَةِ التَّقْصِيرِ فِي أَمْرِهِ رِقَابَهُمْ، وَلاَ تَعْدُو عَلَى عَزِيمَةِ جِدِّهِمْ بَلاَدَةُ ٱلْغَفَلاَتِ، وَلاَ تَنْتَضِلُ فِي هِمَمِهِمْ خَدَائِعُ الشَّهْواتِ، قَدِ ٱتَّخَذُوا ذَا ٱلْعَرْشِ ذَخِيرَةً لِيَوْمِ فاقَتِهِمْ، وَيَمَّمُوهُ عِنْدَ ٱنْقِطَاعِ ٱلْخَلْقِ إِلَى المَخْلُوقِينَ بِرَغْبَتِهِمْ، لاَ يَقْطَعُونَ أَمَدَ غايَةٍ عِبَادَتِهِ، وَلاَ يَرْجِعُ بِهِمُ ٱلاسْتِهْتَارُ بِلُزُومِ طَاعَتِهِ، إِلاَّ إِلَى مَوَادَّ مِنْ قُلُوبِهِمْ غَيْرِ مُنْقَطِعَةٍ مِنْ رَجَائِهِ وَمَخَافَتِه. لَمْ تَنْقَطِعْ أَسْبَابُ الشَّفَقَةِ مِنْهُمْ فَيَنُوا فِي جِدِّهِمْ، وَلَمْ تَأْسِـرْهُمُ ٱلْأَطْـماعُ فَيُؤْثِرُوا وَشِيكَ السَّعْي عَلَى أَجْتِهَادِهِمْ. ولَمْ يَسْتَغْظِمُوا مَا مَضَى مِـنْ أَعْمَالِهِمْ. وَلَو ٱسْتَغْظَمُوا ذَلِكَ لَنَسَخَ ٱلرَّجَاءُ مِنْهُمْ شَفَقَاتِ وَجَلِهِمْ. وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي رَبِّهِمْ بِاسْتِحْوَاذِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُقَرِّقْهُمْ سُوءُ التَّقَاطُع، وَلاَ تَوَلَّاهُمْ غِلُّ التَّحَاسُدِ، وَلاَ شَعَبَتْهُمْ مَصَارِفُ ٱلرِّيَبِ، وَلاَ ٱقْتَسَمَتْهُمُ أَخْيَافُ ٱلْهِمَم، فَهُمْ أَسَرَاءُ إِيمَانِ لَمْ يَفُكُّهُمْ مِنْ رِبْقَتِهِ زَيْغٌ وَلاَ عُدُولٌ، وَلاَ وَنَى وَلاَ فَتُورٌ، وَلَيْسَ فِي أَطْبَاقِ السَّمَاءِ مَوْضِعُ إِهَابِ إِلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ، أَوْ سَاع حَافِدٌ. يَزْدَادُونَ عَلَى طُولِ الطَّاعَةِ بِرَبِّهِمْ عِـلْماً. وَ تَزْدَادُ عِزَّةُ رَبِّهِمْ فِي قُلُوبِهِمْ عِظْماً.

أقول: رواه أشمة غريب اللُّغة كما يظهر من نقل بعض فقراته

في (النهاية)<sup>(١)</sup>.

«ثمّ خلق» الله.

«سبحانه لإسكان سماواته» كإسكان أرضه.

«وعمارة» مصدر عمرت الخراب.

«الصفيح» أي: الجانب.

«الأعلى» أي: السماء؛ وقال الجزريّ: الصفيح من أسماء السماء، ومنه حديث على المُثالِد «وعمارة الصّفيح الأعلى من ملكوته» (٢).

«من ملكوته» في (الصحاح): الملكوت من الملك كالرهبوت من الرّهبة؛ يقال له: ملكوت العراق، وملكوة العراق أيضاً مثال الترقوة، وهو الملك والعزّ(٣).

«خلقاً بديعاً من ملائكته ملا بهم فروج» أي: شقوق.

«فجاجها» أي: طرقها الواسعة.

«وحشا بهم» أي: جعلهم في حشو.

«فتوق» أي: شقوق.

«أجوائها» أي: متسعها؛ في خبر ابن أبي العوجاء مع الصادق المنالة انه النه الله في مقام إقناعه: لو كان الأمر كما تقولون لم يضرّ بالمتديّنين، وإن كان كما يقولون فأنتم هالكون. فقال له ابن أبي العوجاء: ما قولي وقولهم إلّا واحداً. فقال المنالة له: كيف يكون كذلك وهم يقولون: إنّ لهم معاداً وثواباً وعقاباً، ويدينون بأنّ في السماء إلها وأنها عمران، وأنتم تزعمون أنّ السماء خراب ليس فيها أحد (٤)؟

<sup>(</sup>١ و٢) النهاية لابن الأثير ٢: ٣٥ مادة (صفح).

<sup>(</sup>٣) صحاح اللغة ٤: ١٦١٠ مادة (ملك).

<sup>(</sup>٤) الكافي للكليني ١: ٧٤ ح٢. والتوحيد للصدوق: ١٢٥ ح٤ ضمن حديث طويل والنقل بالمعنى.

«وبين فِجوات» أي: ساحات.

«تلكُ الفروج» أي: الشقوق المتقدّمة في قوله عليَّا في: «فروج فجاجها». «زَجَل» بفتحتين، أي: صوت.

«المسبّحين منهم في حظائر القدس» والأصل في الحظر المنع، وسمّيت السماوات التي هي محالّ الملائكة حظائر القدس، لأنّ الشياطين ـ وهم أهل الرجس ـ ممنوعون منها.

«وسترات الحجب وسرادقات المجد» يمكن أن يكون (السترات) و (السرادقات) استعارة كما في قول رؤبة:

ويمكن أن تكونا حقيقة؛ ففي خبر زيد بن وهب عنه المنيلة : الحجب سبعة، غلظ كلّ حجاب مسيرة خمسمائة عام... ثمّ سرادقات الجلال، وهي سبعون سرادقاً، في كلّ سرادق سبعون ألف ملك، بين كلّ سرادق وسرادق مسيرة خمسمائة عام (٢).

«ووراء ذلك الرّجيج» الأصل في الرّجيج الحركة الشديدة، كقوله تعالى: ﴿إِذَا رُجِّت الأَرضُ رِجًا ﴾ (٢). ولازم الحركة الشديدة تولد صوت، كقوله عليّا إلى في ذي الثدية: «وأمّا شيطان الرّدهة فقد كفيته بصعقة سمعت لها وجبة قلبه ورجّة صدره» (٤). ثمّ الإشارة إلى الرّجيج في قوله: «ذلك الرّجيج» مع عدم لفظه إنّما هو لتقدّمه بمعناه في قوله: «زجل المسبّحين منهم».

«الذي تستك منه الأسماع» أي: تذهب منه السامعة؛ قال عبيد بن الأُبرص:

<sup>(</sup>۱) لسان العرب ۱۰: ۱۵۸ مادة (سردق).

<sup>(</sup>٢) التوحيد ٢٧٧ ح٢، والخصال للصدوق: ٤٠٠ ح ١٠٩، باب السبعة.

<sup>(</sup>٣) الواقعة: ٤.

<sup>(</sup>٤) رواه الشريف الرضي ضمن الخطبة القاصعة في نهج البلاغة ٢: ١٥٦، الخطبة ١٩٠.

دعا معاشر فاستكّت مسامعهم<sup>(۱)</sup>

والأصل في السكّ اصطلام الأذن وقطعها؛ وفي الخبر مرّ عَلَيْسَالُهُ بجدي أسكّ (٢).

«سبحات نور» أي: تجلّياته ولمعاته.

«تردع» أي: تكفّ.

«الأبصار عن بلوغها» والمراد استكاك أسماع البشر، وردع أبصارهم لو فرض بلوغهم إلى ذلك المحلّ، ويمكن أن يقرأ (الرّجيج) بالرّفع مبتدأ لقوله: (وراء)، ويكون (سبحات) مصحّف (وسبحات) عطفاً على (الرّجيج)، وحينئذ فالمراد: استكاك أسماع الملائكة وردع أبصارهم؛ ويشهد له ما في (النهاية) أنّ في الخبر: قال جبرئيل: شدون العرش سبعون حجاباً لو دنونا من أحدها لأحرقتنا سبحات وجه ربّنا(٣).

«فتقف» أي: الأبصار.

«خاسئة» أي: كليلة.

«على حدودها» ولا تتجاوز.

«أنشأهم على صور مختلفات، وأقدار متفاوتات» مرّ في سابقه (٤) قوله المنالخ العليا «ومنهم الثابتة في الأرضين السفلى أقدامهم، والمارقة من السماء العليا أعناقهم، والخارجة من الأقطار أركانهم، والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم. ومرّت ثمّة أخبار في ذلك.

<sup>(</sup>١) لسان العرب ١٠: ٤٤٠ مادة (سكك). وذيله: يالهف نفسيّ لو يدعو بني أسد.

 <sup>(</sup>٢) صعيح مسلم ٤: ٢٢٧٢ ح ٢، ومسند أحمد ٣: ٣٦٥، والكافي للكليني ٢: ١٢٩ ح ٩، والزهد الأهوازي: ٤٩ عن جابر.

<sup>(</sup>٣) رواه الكيذري في شرحه ٢: ٥٢٦، وأبو الشيخ وابن مردويه عنهما الدرّ المنثور ١: ٩٣.

<sup>(</sup>٤) مرّ في هذا الفصل العنوان ١.

«أُولي أجنحة» قال تعالى: ﴿...جاعل الملائكة رسلاً أُولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إنّ الله على كلّ شيء قدير﴾(١).

«تسبّح جلال عزّته» قال تعالى: ﴿فإن استكبروا فالدّين عند ربّك يسبّحون له باللّيل والنّهار وهم لا يسأمون﴾ (٢). وإسناد التسبيح إلى جلال عزّته للمبالغة، كقوله تعالى: ﴿...أكرمي مثواه...﴾ (٢). وأمّا (تسبّح) بلفظ الإفراد فالظاهر كونه صفة (أجنحة) فإن لم يكن (تسبّح) مصحّف (يسبّحون) يدلّ الكلام على تسبيح أجنحة الملائكة له تعالى أيضاً، وورد تسبيح أجنحتهم، وباقى أعضائهم له تعالى.

ففي خبر عن جميل عن الصادق النهائة : إنّ في السّماوات السّبع لبحاراً عمق أحدها مسيرة خمسمائة عام، فيها ملائكة قيام منذ خلقهم الله تعالى، والماء إلى ركبهم، ليس فيهم ملك إلّا وله ألف وأربعمائة جناح، في كلّ جناح أربعة وجوه، في كلّ وجه أربعة ألسن، ليس فيها جناح ولا وجه ولا لسان ولا فم إلّا وهو يسبّح الله تعالى بتسبيح لا يشبه نوعٌ منه صاحبه (٤).

«لا ينتحلون» أي: لا يدّعون لأنفسهم.

«ما ظهر في الخلق من صنعته» هكذا في (المصرية) والصواب: (من

<sup>(</sup>١) فاطر: ١.

<sup>(</sup>٢) فصّلت: ٣٨.

<sup>(</sup>۳) يوسف: ۲۱.

<sup>(</sup>٤) التوحيد للصدوق: ٢٨١ ح ٩.

<sup>(</sup>٥) التوحيد للصدوق: ٢٨٠ ح٦.

صنعه) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية)(١)؛ ﴿ ويوم يحشرهم جميعاً ثمّ يقول للملائكة أهؤلاء إيّاكم كانوا يعبدون\* قالوا سبحانك أنت وليّنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجنّ أكثرهم بهم مؤّمنون ﴾ (١).

«ولا يدّعون أنّهم يخلقون شيئاً مها انفرد به» هكذا في (المصرية)، والصواب: (شيئاً معه ممّا انفرد به) كما في الثلاثة (٣)؛ قال تعالى حكاية عنهم: ﴿ وما نتنزّل إلّا بأمر ربّك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربّك نستا ﴾ (٤).

«﴿بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون﴾» اقتباس من الآية في سورة الأنبياء وقبلها ﴿وقالوا اتّخذ الرحمن ولداً سبحانه...﴾ (٥)، وبعدها ﴿يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلّا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ﴾ (٢).

«جعلهم في ما هنالك أهل الأمانة على وحيه» فلا يمكن خيانتهم فيه ﴿نزل بِهِ الرّوحِ الأمين﴾ (٧).

«وحمّلهم» بلفظ المصدر عطفاً على (وحيه).

«إلى المرسلين ودائع أمره ونهيه» لا كما يقول الغلاة من أنّ الله تعالى أرسل جبرئيل إلى علي المُنْ فذهب إلى محمّد عَنَا الله على المُنْ الله على ا

<sup>(</sup>١) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٤٨، ولكن في شرح ابن ميثم ٢: ٣٥١ «صنعته» أيضاً.

<sup>(</sup>۲) سبأ: ٤٠ ـ ٤١.

<sup>(</sup>٣) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٤٨، ولكن في شرح ابن ميثم ٢: ٣٥١ «شيئاً ممَّا» أيضاً.

<sup>(</sup>٤) مريم: ٦٤.

<sup>(</sup>٥) الأنياء: ٢٦.

<sup>(</sup>٦) الأنبياء: ٢٨.

<sup>(</sup>٧) الشعراء: ١٩٣.

«وعصمهم» أي: حفظهم.

«من ريب» أي: شك.

«الشّبهات» أي: ريب يعرض من الشّبهات؛ قال شيخنا المفيد: إنّ الملائكة معصومون ممّا يوجب لهم العقاب بالنّار، وعلى هذا القول جمهور الإمامية، وسائر المعتزلة، وأكثر المرجئة، وجماعة من أصحاب الحديث، وقد أنكر قوم من الإمامية أن يكون الملائكة مكلّفين، وزعموا أنّهم إلى الأعمال مضطرّون، ووافقهم على ذلك جماعة من أصحاب الحديث (۱).

قلت: فيكون حال الملائكة عند أولئك حال الشمس والقمر والنجوم في طلوعها وغروبها حيث سخّرت على ذلك، ويردّهم قوله تعالى: ﴿...لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿يخافون ربّهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿...بل عباد مكرمون \* لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون﴾ (٤) الآية المذكورة في كلامه عليه ويردّهم قوله عليه في العنوان: «لا ينتحلون ما ظهر في الخلق من صنعه فتقترع برينها على فكرهم»، وقوله عليه : «قد استفرغتهم... في قلوبهم عظماً». وأي شيء يقولون في قوله تعالى: ﴿ وإذ قال ربّك للملائكة إنّي جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها... فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنّي أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون﴾ (٥)، وأي شيء يقولون في قوله تعالى: ﴿ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا

<sup>(</sup>١) أوائل المقالات للمفيد: ٨٢.

<sup>(</sup>١) أوائل المفالات للمفيد: ٨٢

<sup>(</sup>۲) التحريم: ٦.(۳) النحل: ٥٠.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٢٦ \_ ٢٧.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٣٠ ـ ٣٣.

## $\| \hat{V}_{1} \|_{L^{2}}$ $\| \hat{V}_{1} \|_{L^{2}}$ $\| \hat{V}_{1} \|_{L^{2}}$

«قما منهم زائغ» أي: مائل.

«عن سبيل مرضاته» تعالى.

«وأمدُّهم بفوائد المعونة» هكذا في النسخ (٢)، والصواب: (بعوائد المعونة)، أي: أمدّهم بالإعانة بدءاً وعوداً، وأمّا (فوائد) بالفاء فلا معنى له هنا.

قال الخوئي: قال الفيّوميّ: معونة مفعلة، وجعله بعضهم فعولة من الماعون (٢٠).

قلت: إنّ ما قاله خلط، فلا خلاف في أنّ (المعونة) من (العون)، وإنّ ما الخلاف في (الماعون)؛ هل هو من المعن أو العون.

«وأشعر قلوبهم» أي: جعل كالشّعار لها.

«تواضع إخبات» مصدر أخبت، أي: خشع.

«السّكينة» أي: السكون والطمأنينة والوقار؛ قال تعالى: ﴿ ويسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته... ﴾ (٤).

وفي حديث المعراج: إنّ الملك منهم إلى جنب صاحبه ما كلّمه قطّ، ولا رفعوا رؤوسهم إلى ما فوقها، ولا خفضوها إلى ما تحتها خوفاً من الله وخشوعاً (٥).

«وفتح لهم أبواباً ذللاً» أي: بلا صعوبة.

«إلى تماجيده» أي: تسابيحه جمع التّمجيد؛ قال تعالى: ﴿ يسبّحون الليل

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) كذا في نهج البلاغة ١: ١٦٩، وشرح ابن أبي الحديد ٢: ١٤٨، وشرح ابن ميثم ٢: ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) قاله الخوئي في شرحه ٣: ١٠٤، والفيومي في المصباح المنير ٢: ١٠٤ مادة (عون). والنقل بالمعنى.

<sup>(</sup>٤) الرعد: ١٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمى ٢: ٧.

والنهار لايفترون (١١).

«ونصب لهم مناراً واضحة» مرّ في خطبة الكتاب<sup>(٢)</sup> كون (منار) جمعاً، ولذا وصف بالواضحة.

«على أعلام» متعلّق بقوله: ونصب، والأعلام الجبال، وهو أحسن استعارة، كما في قول الخنساء في أخيها صخر:

وإنّ صخراً لتأتم الهداة به كأنّه علم في رأسه نار (٣)

«توحيده» فلا يمكن أن يتطرّق إليهم شكّ.

«لم تثقّلهم» بالتشديد: أي: لم تجعلهم ثقلاء الحمل.

«موصرات» أي: مضيّقات.

«الآثام» ككثير من الناس؛ قال تعالى: ﴿ وليحملنّ أَثقالهم وأَثقالاً مع أَثقالهم وليُسألُن يوم القيامة عمّا كانوا يفترون ﴾ (٤).

«ولم ترتحلهم» هكذا في النسخ (٥)، والظاهر كونه تصحيف (ولم ترحّلهم).

«عقب» أي: تعاقب.

«الليالي والأيّام» الحاصلتين من طلوع الشمس وغروبها، أي: لم يحملهم تعاقب الليالي والأيّام على الرّحلة كالنّاس؛ قال الشاعر:

أفناه قيلُ الله للشّمس ارجعي حتّى إذا واراك أُفق فارجعي وليس المعنى أن تعاقبهما لم يجعلهم راحلة له، كما في خبر: إنّ ابني

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) مرّ في شرح خطبة الرضي اللهُ .

<sup>(</sup>٣) المطول: ٢٩٣، باب الايجاز.

<sup>(</sup>٤) العنكبوت: ١٣.

<sup>(</sup>٥) كذا في نهج البلاغة ١: ١٦٩، وشرح ابن أبي الحديد ٢: ١٤٨، وشرح ابن ميثم ٢: ٣٥٢.

ارتحلنی (۱) ... فلا معنی له هنا.

«ولم ترم» من الرّمي.

«الشّكوك بنوازعها» من: نزع في القوس، أي: مدّها، ونسخة (بنوازغها) من (نزغ الشيطان)، كما حكاها الخوئي<sup>(٢)</sup> بلا مناسبة مع (لم ترم) من الرّمي. نعم، إن قرئ (ولم ترم) بكسر الرّاء من (رام) أي: قصد يكون له ربط، لكنّه خلاف الظاهر حيث إنّ بعده (ولم تعترك).

«عزيمة أيمانهم» أي: أيمانهم الثابت الّذي لا يتزايل، بمعنى: أنّ الشكوك وإن كانت ذات روام نوازع لم تستطع أن تجعل ايمانهم هدفاً لها.

«ولم تعترك» أي: ولم تقاتل، والأصل في العرك الدّلك، وفي القتال يدلك كلّ من القرنين الآخر.

«الظنون على معاقد يقينهم» فتسلّط على حلّه من قلوبهم، والمراد أنّ الملائكة لم يحصل لهم ظنون مخالفة ليقيناتهم في المعارف الإلهية كما قد يتفق للبشر؛ وذكر الظنون بعد الشكوك كالاعتراك بعد الرّمي في غاية الحسن.

«ولا قدحت قادحة» والقادحة: الدودة التي تقع في الأشبجار والأسنان؛ قال جميل:

<sup>(</sup>١) الأصل انَه عَيَّكِوَّةُ سجد فركبه الحسن طَيِّلِا فأبطأ في سجوده، فلما فرغ سئل عنه فقال: «إنَّ ابني ارتحلني فكرهت أن أُعجله» أخرجه النسائي في سننه ٢: ٢٠٩، وأحمد في مسنده ٣: ٤٩٧، و٦: ٤٦٧، وابن عساكر بثلاث طرق في ترجمة الحسين طَيُّلا: ١٠٥ ح ١٤٢ و ١٠٥٣، وأبو يعلى في مسنده عنه المطالب العالية ٤: ٧٧ ح ٣٩٩٨، والطبري في منتخب الذيل: ٦٣، والبغوي والطبراني وسعيد بن منصور عنهم منتخب كنز العمال ٥: ١٠٢.

<sup>(</sup>۲) شرح الخوئي ۲: ۱۰٤.

رمى الله في عينَي بثينة بالقذى وفي الغرّ من أنيابها بالقوادح(١) «الإحن» جمع الإحنة، أي: الحقد والضغن. قال الشاعر:

إذا كان في صدر ابن عمّك إحنة فلا تستثرها سوف يبدو دفينها (٢) «في ما بينهم» ككثير من الناس.

«ولا سلبتهم الحيرة» أي: التحيّر وعدم الاهتداء.

«ما لاق» أي: لصنق؛ يقال: ما لاقت المرأة بقلب زوجها، أي: ما لصقت.

«من معرفته» أي: المعرفة له تعالى.

«بضمائرهم» متعلّق بقوله: لاق.

«وما سكن» هكذا في (المصرية)، والصواب: (وسكن) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية) (٢) عطفاً على لاق.

«من عظمته وهيبة جلالته في أثناء» جمع ثني.

«صدورهم» لا كبعض النّاس الّذين يسلب عنهم أيمانهم، كما حكى تعالى عن بعضهم: ﴿ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ﴾ (٤).

«ولم تطمع فيهم الوساوس فتقترع» قال ابن أبي الحديد: تقترع من الاقتراع بالسّهام بأن يتناوب كلّ من الوساوس عليها، ويروى (فتفترع) بالفاء أي: تعلو (٥).

قلت: معنى الافتعال من (قرع) بالقاف الاختيار، وايقاد النّار وضرب

<sup>(</sup>١) لسان العرب ٢: ٥٥٥ مادة (قدح).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ١٣: ٩ مادة (إحن)، والشاعر: الاقيبل القيني.

<sup>(</sup>٣) في شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٤٩، وشرح ابن ميثم ٢: ٣٥٢ «وما سكن» أيضاً.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٥١.

القرعة، ومن (فرع) بالفاء الافتضاض من (افترع البكر) ولم يتعد أحدهما بعلى، والظاهر كون الكلمة تحريف (فتفرغ) من قوله تعالى: ﴿...ربّنا أفرغ علينا صبراً...﴾ (١).

«بريبها» من (الريبة)، وقرئ (برينها)(٢) من ﴿...ران على قلوبهم...﴾ (٣)، والأوّل أقرب إلى الوساوس.

«على فكرهم» فيكون المعنى: لو كانت الوساوس تطمع فيهم، يمكن أن تفرغ ارتياباتها على فكرهم كالبشر، لكنّهم ليسوا كذلك.

«منهم» الظاهر وقوع تقديم وتأخير، وأنّ قوله هذا إلى «من الحدود المتناهية» كان بعد قوله المتقدّم: «وأقدار متفاوتات»، وقوله: «قد استفرغتهم» بعد «المتناهية» إلى آخر العنوان كان بعد قوله: «على فكرهم» ليكون كلامه عليه في وصف خلقتهم في موضع، وفي وصف عبادتهم وطاعتهم في موضع، ولا يكون الكلام مختلاً مختلطاً.

«من هو في خلق الغمام» أي: السّحاب؛ أي: خلقه كخلق الغمام.

«الدّلح» جمع الدّالح أي: الماشي بحمل تـقيل؛ يـقال: دلح الرّجل ودلح البعير إذا مشيا بحملهما غير منبسطي الخطو لثقله عليهما. ثمّ وصف (الغمام) وهو مفرد (بالدّلح) وهو جمع من باب قولهم: بلد أخصاب وبلد سباسب ورمح اقصاد وبرمة أعشار وثوب أسمال وثوب أخلاق من وصف المفرد بالجمع الإرادة الأجزاء منه.

هذا، وقلنا إنّ قوله عليُّه: «في خلق الغمام الدّلح» معناه أنّ خلقته كخلقته،

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) هذه رواية ابن أبي الحديد في شرحه ٢: ١٤٩، وابن ميثم في شرحه ٢: ٣٥٢، ونهج البلاغة ١: ١٧٠، والشارح نفسه في متن الخطبة.

<sup>(</sup>٣) المطففين: ١٤.

لقوله بعد: «ومنهم من خرقت أقدامهم»، ولأنّ (النهاية) نقله «ومنهم كالسحائب الدّلح»(١). ويمكن أن يراد به أنّ منهم من عمله صنع السّحاب الدّلح، وكذلك القول في قوله النّيلِج بعد: «وفي عظم الجبال الشمّخ، وفي قدرة الظّلام الأيهم» على ما يأتى(١).

ويشهد للحمل هنا ما في دعاء الصحيفة - في الصلاة على حملة العرش وكلّ ملك مقرّب -: «وخزّان المطر وزواجر السّحاب، والّذي بصوت زجره يسمع زجل الرعود، وإذا سبحت به خفيفة السحاب التمعت صواعق البروق، ومشيّعي الثلّج والبرد والهابطين مع قطر المطر إذا نزل»(٣). وعليه، فالكلام في موضعه بدون تقديم وتأخير «ومنهم من خرقت أقدامهم... من الحدود المتناهية» وإن أمكن أيضاً ربطه بتكلّف أكثر.

«وفي عظم الجبال الشمّخ» أي: الرّفيعة؛ ظاهره أن يكون خلقه في عظم الجبال، ويمكن أن يراد به أنّهم مقيمون في تلك الجبال موكّلون بها، وفي دعاء الصحيفة المتقدّم «والقوّام على خزائن الرياح والموكّلين بالجبال فلا تزول» (٤).

«وفي قترة» أي: غبرة.

«الظلام الأيهم» والأصل في (يهم) ما لا علاج له، ولذا قيل للفلاة التي لا يهتدى فيها: يهماء، وللبرّ الذي لا يهتدى فيه: أيهم، والمراد ظلام لا يهتدى فيه من شدّته. و (الأبهم) في (المصرية) غلط، ففي (ابن أبي الحديد وابن ميثم

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير ٢: ١٢٩ مادة (دلح).

<sup>(</sup>٢) يأتي في تكملة هذا العنوان.

<sup>(</sup>٣) الصحيفة السجادية: ٣٦ الدعاء ٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

والخطية)(١) بالمثناة، والكلام فيه كسابقه.

وفي الخبر: أنّ ذا القرنين لمّا انتهى إلى السدّ جاوزه فدخل في الظّلمات فإذا هو بملك قائم على جبل طوله خمسمائة ذراع... فقال له ذو القرنين: من أنت؟ قال: أنا ملك من ملائكة الرحمن موكّل بهذا الجبل، وليس من جبل خلقه الله تعالى إلّا وله عرق متصل بهذا الجبل...(٢)

«ومنهم من خرقت أقدامهم» قال في سابقه: «منهم من هو» حملاً على لفظ (من) وهنا قال: «أقدامهم» حملاً على معناها.

«تخوم» أي: منتهى.

«الأرض السّفلي» من الأرضين السّبع.

«فهي» أي: فأقدامهم.

«كرايات بيض قد نفذت» أي: جاوزت.

«في مخارق الهواء» التي لا تمنع الأشياء من النفوذ فيها.

«وتحتها» أي: تحت تلك الأقدام.

«ريح هفّافة» أي: سريعة المرور في هبوبها، كما ذكره الجنزريّ في معنى السّكينة (٢).

«تحبسها» أي: تحبس الرّيح أقدامهم.

«على حيث انتهت» تلك الأقدام.

«من الحدود المتناهية» في الأرض والهواء، ويمكن ربطه من قوله:

<sup>(</sup>١) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٤٩، ولكن في شرح ابن ميثم ٢: ٣٥٢ «الأبهم» أيضاً.

<sup>(</sup>٢) الفقيه للصدوق ١: ٣٤٢ ح٦، وعلل الشرائع: ٥٥٤ ح٢، وأماليه: ٣٧٥ ح٢، المجلس ٧١. وتفسير العياشي ٢: ٣٥٠ ح٨ والتهذيب للطوسي ٣: ٢٠٠ ح١.

<sup>(</sup>٣) النهاية لابن الأثير ٢: ٣٨٦ مادة (سكن): «ومنه حديث على النَّلِيُّ وبناء الكعبة فأرسل الله إليه السكينة وهي ريح خجوج أي سريعة الممر».

«ومنهم» إلى هنا، بأنّ عملهم حفظ الأرض من التّلاشي، لكن لا يناسب قوله بعد.

«قد استفرغتهم أشغال» بالفتح، جمع (شغل).

«عبادته» ولو كان (إشغال) بالكسر لكان تأنيث الفعل لكسب التأنيث من (عبادته).

«ووصلت» هكذا في (المصرية وابن أبي الحديد)(١)، ولكن في (ابن ميثم والخطية)(٢): «ووسلت».

«حقائق الإيمان بينهم وبين معرفته» قال شيخنا المفيد في (مقالاته): إنّ الملائكة مكلّفون وموعودون (٣). قال تعالى: ﴿ ومن يقل منهم إنّي إله من دونه فذلك نجزيه جهنّم كذلك نجزي الظالمين ﴾ (٤).

«وقطعهم الإيقان به» عن كلّ شيء.

«إلى الوله إليه» تعالى؛ وفي مناجاة شعبان عنهم المَنْكِلْانُ: «إلهي وألهمني ولها بذكرك إلى ذكرك وهمّني إلى روح نجاح أسمائك ومحلّ قدسك» (٥).

«ولم تجاوز رغباتهم ما عنده إلى ما عند غيره» وفي ذاك الدّعاء: «إلهي وألحقني بنور عزّك الأبهج فأكون لك عارفاً، وعن سواك منحرفاً، ومنك خائفاً مراقعاً» (١).

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) في شرح ابن ميثم ٢: ٣٥٢ «وصلت» أيضاً.

<sup>(</sup>٣) أوائل المقالات: ٨٢.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار للمجلسي ٩٤: ٩٩ عن الكتاب العتيق الغروي، لكن لفظه «وأتحفني بنور عزّك»، وأما لفظ «وألحقني» فللقمى في مفاتيح الجنان: ٣٧٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه.

«قد ذاقوا حلاوة معرفته وشربوا بالكأس» قال ابن الاعرابي: لا تسمّى الكأس كأساً إلّا وفيها الشّراب(١).

«الروية» أي: الرافعة للعطش وتأنيث (الروية) لكون (الكأس) مؤنّتاً. «من محبّته» وفي المناجاة الخامسة عشرة: «ما أطيب طعم حبّك، وما أعذب شرب قربك»(٢).

«وتمكنت من سويداء» أي: حبّة.

«قلوبهم وشيجة» أي: اشتباك عروق.

«خيفته، فحنوا» أي: عوّجوا.

«بطول» والباء فيه للسببية.

«الطاعة» أي: العبادة.

«اعتدال ظهورهم» والمراد ركوعهم.

«ولم ينفد» أي: لم يُفْن.

«طول الرغبة إليه مادّة تضرّعهم» فهم متضرّعون إليه دائماً.

«ولا أطلق عنهم عظيم الزّلفة» أي: التقرّب لديه تعالى.

«ربق» بالكسر فالفتح: جمع ربقة حبل فيه عدّة عرى يشدّ به البهائم.

«خشوعهم» فهم أبداً في حبالته.

«ولم يتولّهم الإعجاب» بأعمالهم.

«فيستكثروا ما سلف منهم» وأمّا ما روي في (عقاب الأعمال) عن ابن خالد الصيقل عن الباقر عليه الله عزّوجل فوّض الأمر إلى ملك من الملائكة، فخلق سبع سماوات وسبع أرضين وأشياء، فلمّا رأى الأشياء قد انقادت له

<sup>(</sup>١) نقله عن لسان العرب ٦: ١٨٩ مادة (كأس).

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار للمجلسي ٩٤: ١٥١. وملحقات الصحيفة السجادية: ٣٦٣ عن السجاد الم

قال: من مثلي؟ فأرسل الله عزّوجلّ نويرة من نار؟ قلت: وما نويرة من نار؟ قال: من مثلي؟ فأرسل الله عزّوجلّ نويرة من نار؟ قال: نار بمثل أنملة. قال: فاستقبلها بجميع ما خلق فتحلّلت لذلك حتّى وصلت إليه لما أن دخله العجب»(١) فهو خبر واحد.

«ولا تركت لهم استكانة» أي: مسكنة وفعلها استكان؛ ففي (القاموس) في سكن واستكان: خضع وذلّ؛ افتعل من المسكنة أُشبعت حركة عينه (٢٠). لكنّه قال في (كان) أيضاً: والاستكانة والخضوع (٣٠).

قلت: الظاهر كون قوله الثاني وهماً، فإذا كانت (الاستكانة) من (الكون) يكون بمعنى طلب الكون، أي: الوجود والرفعة، وهو ضد المراد، وإنّما الصواب قوله الأوّل، ولمّا أشبع (استكن) وصار استكانَ، صار المصدر وهو استكان كاجتماع استكانة، والأصل في قوله الثاني (الصحاح)، فإنّه اقتصر على ذكره في الكون (ك)، وجعله أبو عليّ الفارسي، كما في (اللّسان) استفعالاً من الكين، الذي هو لحم باطن الفرج؛ قال: لأنّ الخاضع الذليل خفي، فشبهه بذلك لأنّه أخفى ما يكون من الإنسان (٥).

قلت: لا يبعد أن يكون استفعالاً من الكين، لكن ما قاله الفارسي في تشبيهه بلحم باطن الفرج في الخفاء خفي، والأظهر أن يقال: إنّه من قولهم: «بات فلان بكينة سوء» بالكسر، أي: بحالة سوء. قال أبو سعيد: يقال: أكانه الله يكينه إكانة. أي: أخضعه حتّى استكان وأدخل عليه من الذلّ ما أكانه، وأنشد: لعمرك ما يشفى جراح تكينه ولكن شفائى أن تئيم حلائله (٢)

<sup>(</sup>١) عقاب الأعمال للصدوق: ٢٩٩ ح ١، والمحاسن للبرقي: ١٢٣ ح ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ٤: ٢٣٥ مادة (سكن).

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ٤: ٢٦٤ مادة (كون).

<sup>(</sup>٤) صحاح اللغة ٦: ٢١٩٠ مادة (كون).

<sup>(</sup>٥) لسان العرب ١٣: ٢١٨ مادة (سكن).

<sup>(</sup>٦) لسان العرب ١٣: ٣٧١ مادة (كين).

وبالجملة كونه استفعالاً من الكون، كما قباله (الصحاح) وتبعه (القاموس) في (الكون) غير صحيح، ومن الكين والمسكنة صحيح، والأوّل أظهر لفظاً، والثانى معنى.

«الإجلال» لله تعالى.

«نصيباً» لهم.

«في تعظيم حسناتهم» فيعدّونها حقيرة.

«ولم تجر الفترات» الفترة: الانكسار والضعف.

«فيهم على طول دؤوبهم» أي: سعيهم وجدّهم في عبادته.

«ولم تغض» من «غاض الماء» أي: قلّ ونضب.

«رغباتهم» إليه تعالى.

«فيخالفوا عن رجاء ربّهم» إلى رجاء غيره.

«ولم تجفّ» أي: لم تيبس.

«لطول المناجاة» مع خالقهم.

«أسلات ألسنتهم» أي: مستدقّاتها.

«ولا ملكتهم الأشغال» الشخصية.

«فتنقطع بهمس» أي: الصوت الخفيّ.

«الجؤار» بالهمزة، أي: التضرّع.

«إليه» تعالى.

«أصواتهم» فاعل تنقطع.

«ولم تختلف في مقاوم» جمع مقام.

«الطاعة» أي: العبادة.

«مناكبهم» بأن يبدّلوا منكباً بمنكب للاستراحة؛ ويحتمل أن يكون

(تختلف) مصحّف (تتخلّف) فيكون الكلام استعارة عن عدم إعراضهم عن طاعته.

«ولم يثنوا» أي: لم يرفعوا، من قوله تعالى: ﴿ ثاني عطفه...﴾ (١)، أي: رافع جنبه.

«إلى راحة التقصير في أمره رقابهم» مفعول لم يثنوا.

«ولا تعدو» هكذا في (المصرية وابن أبي الحديد)(٢)، ولكن في (ابن ميثم والخطية)(٢): «لا تعدى،

«على عزيمة جدّهم» في عبادته.

«بلادة الغفلات» فيقصّرون في طاعته.

«ولا تنتضل في هممهم خدائع الشهوات» قال ابن أبي الحديد: استعارة من النضال، وهو المراماة بالسّهام (٤).

قلت: تناضل من النضال لا (تنتضل)، وإنّما (تنتضل) ك (ينضل) بمعنى الرّمي، مع أنّه لا تصح المراماة هاهنا، كما لا يخفى.

«في هممهم خدائع الشهوات» ككثير من البشر.

هذا، وفي الخبر عن الصادق الملكة عابوا ولد آدم في اللّذات والشهوات - أعني لكم: الحلال ليس الحرام - قال فأنف الله للمؤمنين من ولد آدم من تعيير الملائكة لهم؛ قال: فألقى الله في همم أُولئك الملائكة اللّذات والشهوات كيلا يعيبوا المؤمنين. قال: فلمّا أحسّوا ذلك من همهم عجّوا إلى الله من ذلك، فقالوا: ربّنا عفوك عفوك ردّنا إلى ما خلقتنا له وأجبرتنا

<sup>(</sup>١) الحج: ٩.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) في شرح ابن ميشم ٢: ٣٥٣ توجد (الواو) أيضاً.

<sup>(</sup>٤) شرح ابن أبي الحديد ٢: ٢٥١.

عليه، فإنّا نخاف أن نصير في أمر مريج. قال: فنزع الله ذلك من هممهم(١).

وليس هذا الخبر مخالفاً لعصمتهم، فمضمونه نظير كلامهم في خلقة آدم النالد.

«قد اتّخذوا ذا العرش ذخيرة ليوم فاقتهم» قال الخوسي: يعني بيوم فاقتهم: يوم قبض أرواحهم (٢).

قلت: بل يعني به: جميع أيّامهم، فإنّهم كغيرهم في جميعها محتاجون إليه تعالى.

«ويمموه» أي: قصدوه تعالى.

«عند انقطاع الخلق إلى المخلوقين برغبتهم» متعلّق بقوله: «ويمّموه».

«لا يقطعون أمد» أي: مسافة.

«غاية» أي: نهاية.

«عبادته» لأنّه تعالى أهل لأن يعبد فوق تلك المرتبة.

«ولا يرجع بهم الاستهتار» أي: الحرص والولع.

«بلزوم طاعته» أي: اللَّصوق بها.

«إلّا إلى موادّ من قلوبهم غير منقطعة من رجائه ومخافته» (غير) صفة لمواد ومن لبيانها.

«لم تنقطع أسباب الشَّفقة» أي: الخوف.

«منهم فينوا» أي: يضعفوا من: وني يني، قالوا: والإناة أيضاً منه بقلب الواو همزة.

«في جدّهم» في العبادة.

<sup>(</sup>۱) تفسير العياشي ٢: ٢١١ - ٤٢.

<sup>(</sup>۲) شرح الخوثي ۲: ۱۱۱.

«ولم تأسرهم الأطماع» في المادّيات.

«فيؤثروا» أي: يختاروا.

«وشيك السعي» أي: سرعته إلى ما طمعوا فيه.

«على اجتهادهم» في طاعته تعالى.

«ولم يستعظموا ما مضى من أعمالهم» في الأزمنة المتطاولة.

«ولو استعظموا ذلك» أي: ما مضى من أعمالهم.

«لنسخ» أي: أزال.

«الرّجاء منهم» في عظم أعمالهم.

«شبفقات» جمع شفقة؛ وفي (الأساس): لي عليه شبفقة وشفق (يعني به) رحمة ورقة وخوف من حلول المكروه به مع نصح (١).

«وجلهم»: أي خوفهم.

قال الشاعر:

لعمرك ما أدرى وإنّى لأوجل على أيّنا تعدو المنيّة أوّل (٢)

«ولم يختلفوا في ربّهم» كالبشر، فلم يصفه أحد منهم بما لا يليق بجنابه. «باستحواذ» أي: غلبة.

«الشيطان عليهم» ككثير من البشر.

«ولم يفرقهم سوء التقاطع» كتقاطع عن عداوة، وإنّما تقاطعهم تقاطع حسن بأن يذهب كلُّ إلى ما وظّف له.

«ولا تولاهم» أي: لا صار وليهم.

«غلّ» بالكسر: الغش والحقد.

<sup>(</sup>١) أساس البلاغة : ٢٣٨ مادة (شفق).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ١١: ٧٢٢ مادة (وجل) والشاعر: معن بن أوس المزني.

«التّحاسد» حسد هذا ذاك، وذاك هذا.

«ولا شعبتهم» أي: فروقتهم.

«مصارف» أي: مغيّرات.

«الرّيب» أي: الحوادث.

«ولا أقتسمتهم» أي: لم تجعلهم قسماً قسماً.

«أخياف» جمع خيف، والأصل فيه الاختلاف؛ قالوا: سمّي مسجد الخيف خيفاً، لاختلافه بانحداره عن غلظ الجبل، وارتفاعه عن مسيل الماء(١).

«الهمم» كالبشر همّ بعضهم في الطعام والشراب، وهمّ بعضهم في الألبسة، وهمّ بعضهم في الأبنية، وهمّ بعضهم في النساء.

«فهم أسراء إيمان» به تعالى.

«لم يفكّهم من ربقته» أي: ربقة الأسر المفهوم من (أسراء).

«زيغ» أي: ميل عن الحقّ.

«ولاعدول» عنه.

«ولا وني» أي: ضعف.

«ولا فتور» أي: انكسار.

«وليس في أطباق» أي: طبقات.

«السماء» هكذا في (المصرية)، والصواب: (السماوات)، كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطّية)(٢).

«موضع إهاب» أي: جلد غير مدبوغ.

«إلّا وعليه ملك ساجد أو ساع» أي: عامل.

<sup>(</sup>١) معجم البلدان للحموى ٢: ٤١٢.

<sup>(</sup>٢) في شرح ابن أبي الحديد ٢: ١٥٠، وشرح ابن ميثم ٢: ٣٥٣ «السماء» أيضاً.

«حافد» أي: سريع؛ روى القمّي أنّ الصادق المَّلِي سئل عن الملائكة، أهم أكثر أم بنو آدم؟ فقال: والّذي نفسي بيده لعدد ملائكة الله في السماوات أكثر من عدد التّراب في الأرض، وما في السماء موضع قدم إلّا وفيها ملك يسبّحه ويقدّسه (۱).

«يزدادون على طول الطّاعة بربّهم علماً» بإلههم. «وتزداد عزّة ربّهم في قلوبهم عظماً» حيث تزداد معرفتهم.

#### ۳ من الخطبة (۱۰۷)

مِنْ مَلاَئِكَةٍ أَسْكَنْتَهُمْ سَمَاوَاتِكَ، وَرَفَعْتَهُمْ عَنْ أَرْضِكَ، هُمْ أَعْلَمُ خُلْقِكَ بِكَ، وَأَخْرَفُهُمْ لَكَ، وَأَقْرَبُهُمْ مِنْكَ. لَمْ يَسْكُنُوا ٱلْأَصْلاَبَ، وَلَمْ يُضَمَّنُوا الْأَصْلاَبَ، وَلَمْ يُضَمَّنُوا الْأَرْحَامَ، وَلَمْ يُخْلَقُوا مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ، وَلَمْ يَشْعَبْهُمْ رَيْبُ المَنُونِ، وَإِنَّهُمْ عَلَى مَكَانِهِمْ مِنْكَ، وَمَنْزِلَتِهِمْ عِنْدَكَ، وَأَسْتِجْمَاعِ أَهْوَا ثِهِمْ فِيكَ، وَكَثْرَةِ طَاعَتِهِمْ لَكَ، وَقِلَّةٍ غَفْلَتِهِمْ عَنْ أَمْرِكَ، لَوْ عَايَنُواكُنْهَ مَا خَفِي عَلَيْهِمْ مِنْكَ لَحَقَّرُوا أَعْمَالَهُمْ، وَلَزَرَوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَلَعَرَفُوا أَنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوكَ حَقَّ لَتِهِمْ عَنْ طَاعَتِكَ.

أقول: ورواه القمّي هكذا: «وملائكة خلقتهم، وأسكنتهم سماواتك؛ فليس فيهم فترة، ولا عندهم غفلة، ولا فيهم معصية. هم أعلم خلقك بك، وأخوف خلقك منك، وأقرب خلقك إليك، وأعملهم بطاعتك. لا يغشاهم نوم العيون، ولا سهو العقول، ولا فترة الأبدان. لم يسكنوا الأصلاب، ولم تتضمّنهم الأرحام، ولم تخلقهم من ماء مهين، أنشأتهم إنشاء، فأسكنتهم سماواتك، وأكرمتهم بجوارك، وائتمنتهم على وحيك، وجنبتهم الآفات، ووقيتهم البليّات، وطهّرتهم

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ٢: ٢٥٥.

من الذّنوب، ولولا قرّتك لم يقووا، ولولا تثبيتك لم يـثبتوا، ولولا رحمتك لم يطيعوا، ولولا أنت لم يكونوا. أما إنّهم على مكانتهم منك، وطواعيتهم إيّاك، ومنزلتهم عندك، وقلّة غفلتهم عن أمرك، لو عاينوا ما خفي عنهم منك، لاحتقروا أعمالهم، ولأزروا على أنفسهم»(١).

«من ملائكة أسكنتهم سماواتك، ورفعتهم عن أرضك» كلامه المنالج هذا دال على أنّ الأصل في مسكن الملائكة السماوات، وأنّهم إنّما ينزلون إلى الأرض، ويمكن أن يراد قسم خاص منهم، حيث قال: من ملائكة، ولعلّه ذكر قبله قسم خاص لم ينقله المصنف.

«هم أعلم خلقك بك، وأخوفهم لك» حيث يشاهدون ملكوت السماوات، وأنّه ليس حاكم فيهم غيره تعالى، فيكونون أعلم به تعالى من البشر، ولمّا كانوا أعلم كانوا أخوف ﴿ ... إنّما يخشى الله من عباده العلماء ... ﴾ (٢).

«وأقربهم منك» حيث لا يعصونه أبداً.

«لم يسكنوا الأصلاب» أصلاب آباء.

«ولم يضمّنوا الأرحام» أرحام أمهات.

«ولم يخلقوا من ماء مهين» وهو المني، كبني آدم؛ قال تعالى: ﴿... وبدأ خلق الإنسان من طين\* ثمّ جعل نسله من سلالة من ماء مهين﴾ (٢). ومهين فعيل من «مهن» أي: ضعف.

«ولم يشعبهم» هكذا في (المصرية)، والصواب: (لم يتشعبهم) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية) الأن أي: لم يفرّقهم.

<sup>(</sup>١) تفسير القمي ٢: ٢٠٧.

<sup>(</sup>۲) فاطر: ۲۸.

<sup>(</sup>٣) السجدة: ٧ ـ ٨ .

<sup>(</sup>٤) كذا في شرح ابن أبي الحديد ٢: ٢٢٩، لكن في شرح ابن ميثم ٣: ٥٧ «يشعبهم» أيضاً.

«ريب» أي: صرف.

«المنون» قال الفرّاء: تكون المنون واحدة وجمعاً (١)، والأصل في المنون الضعف، ويقال لكلّ من الدّهر والمنيّة: المنون لأنّهما يضعفان ويقطعان المدد وينقصان العدد؛ قال الأعشى:

أأن رأت رجلاً أعشى أضرّ به ريب المنون ودهر متبل خبل<sup>(۲)</sup> وقال آخر:

كأن لم يغن يوماً في رخاء إذا ما المرء منته المنون (٢٦)

(فريب المنون) في الأوّل بمعنى حوادث الدّهر، و (منتّه المنون) في الثاني بمعنى قطعته المنيّة، ومراده النّيل أنّهم ليسوا كالبشر الّذين يتشعّبهم حوادث الدّهر، واخترام المنايا.

وممّن تشعّبهم ريب المنون حتّى ضُرب بهم المـثل ولدُ سـبأ، فـقالوا تشبيهاً بهم: تفرقوا أيادي سبأ.

وقالوا: نزل حسّان بن عمرو الحميريّ جبلاً باليمن يقال له: شعب. ثمّ تشعب ولده، فمن كان منهم بالكوفة يقال لهم: شعبيون ومنهم الشعبي المعروف ومن صار منهم إلى الشام يقال لهم: الشعبانيون، ومن صار منهم إلى اليمن يقال لهم: آل ذي شعبين، ومن صار منهم بالمغرب ومصر يقال لهم: الأشعوب<sup>(3)</sup>.

«وإنَّهم على مكانهم منك» بالقرب المعنوي.

«ومنزلتهم عندك» بالدّرجة الرفيعة.

<sup>(</sup>١ و٢) لسان العرب ١٣: ١٦١ مادة (مثن).

<sup>(</sup>٣) اساس البلاغة : ٤٣٨ مادة (منن).

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان للحموي ٢: ٣٤٧.

«واستجماع أهوائهم فيك» وفي عبادتك وطاعتك، وليسوا كالبشر الذين زيّن لهم ﴿حبّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذّهب والفضّة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث﴾(١).

«وكثرة طاعتهم لك» حتّى لم يكن لهم شغل غير عبادته.

«وقلّة غفلتهم عن أمرك» ﴿ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون﴾ (٢).

«لو عاينوا كنه ما خفي عليهم منك» وكيف لا يخفى عليهم، وهو الذي لو كان البحر مداداً لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته ولو جيء بمثله مدداً. «لحقروا أعمالهم» في جنب عظمته.

«ولزروا»: أي عتبوا وعابوا؛ قال:

نبتئت نعماً على الهجران زارية سقياً ورعياً لذاك العاتب الزاري<sup>(٣)</sup> وأبضاً:

وإنَّ على ليلى لزارٍ وإنَّ ني على ذاك في ما بيننا مستديمها<sup>(٤)</sup> «على أنفسهم» في تقصيرهم في حقّك.

«ولعرفوا أنّهم لم يعبدوك حقّ عبادتك، ولم يطيعوعك حقّ طاعتك» كما لم يعرفوه حقّ معرفته، وكذلك الأنبياء والأوصياء كانوا معترفين بذلك.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٤.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) أساس البلاغة: ١٩١ مادة (زرى).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ١٤: ٣٥٦ مادة (زرى).

# الفصل الرابع

في خلق آدم الله





### \ من الخطبة (١)

صفة خلق آدم التَّالِم:

ثُمَّ جَمَعَ سُبْحَانَه مِنْ حَزْنِ الْأَرْضِ وَسَهْلِهَا، وَعَذْبِهَا وَسَبَخِهَا، تُسرْبَةً سَرْبَةً سَنَّهَا بِالْمَاءِ حَتَّى لَزَبَتْ، فَجَبَلَ مِنْهَا صُورَةً لَا أَلْمَاءٍ حَتَّى لَزَبَتْ، فَجَبَلَ مِنْهَا صُورَةً ذَاتَ أَخْنَاءٍ وَوُصُولٍ وَأَعْضَاءٍ وَفُصُولٍ، أَجْسَدَهَا حَتَّى آسْتَمْسَكَتْ، وَأَصْدَلَهَا حَتَّى صَلْصَلَتْ، لِوَقْتٍ مَعْدُودٍ، وَأَمَدٍ مَعْلُوم.

ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ فَمَثَلَتْ إِنْسَاناً ذَا أَذْهَانٍ يُجِيلُها، وَفِكَمٍ يَتَصَرَّفُ بِهَا، وَجَوَارِحَ يَخْتَدِمُهَا، وَأَدَوَاتٍ يُقَلِّبُهَا، وَمَعْرِفَةٍ يَفْرُقُ بِهَا بَيْنَ ٱلْحَقِّ وَٱلْبَاطِلِ وَٱلْأَذْوَاقِ وَٱلْمَشَامِ وَٱلْأَلْوَانِ وَٱلْأَجْنَاسِ، مَعْجُوناً بِطِينَةِ الْبَاطِلِ وَٱلْأَذْوَاقِ وَٱلْمَشَامِ وَٱلْأَلْوَانِ وَٱلْأَجْنَاسِ، مَعْجُوناً بِطِينَةِ الْأَنْوَانِ المُخْتَلِقَةِ، وَٱلْأَشْبَاهِ ٱلْمُؤْتَلِقَةِ، وَٱلْأَضْدَادِ ٱلْمُتَعَادِيَةِ، وَٱلْأَخْلَاطِ الْمُتَبَايِنَةِ، مِنَ ٱلْحَرِّ وَٱلْبَرْدِ، وَٱلْبَلَّةِ وَٱلْجُمُودِ.

وَٱسْتَأْدَى ٱللَّهُ سُبْحَانَه ٱلْمَلَائِكَةَ وَدِيعَتَهُ لَدَيْهِمْ. وَعَهْدَ وَصِيِّتِهِ إِلَيْهِمْ.

فِي الْإِذْعَانِ بِالسَّجُودِ لَهُ، وَٱلْخُنُوعِ لِتَكْرِمَتِهِ، فَقَالَ سبحانه: ﴿ ... آسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِيْلِيسَ ... ﴾ (١) اغْتَرَتهُ ٱلْحَمِيَّةُ، وَغَلَبَتْ عَلَيْهِ الشَّقْوَةُ، وَتَعَرَّرُ بِخِلْقَةِ النَّارِ، وَٱسْتَهْوَن خَلْقَ الصَّلْصَالِ، فَأَعْطَاهُ اللَّهُ النَّظِرَةَ آسْتِحْقَاقاً لِلسَّخْطَةِ، وَآسْتِمْاماً لِلْبَلِيَّةِ، وَإِنْجَازاً لِلْعِدَةِ، فَقَالَ: ﴿ وَإِنَّا لَلْهُ لَا لَكُ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ \* إِلَى يَوْم ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُوم ﴾ (١).

ثُمَّ أَسْكَنَ سبحانه آدَمَ دَاراً أَرْغَدَ فِيهَا عِيشَتَهُ، وَآمَـنَ فِيهَا مَـحَلَّتَهُ، وَآمَـنَ فِيهَا مَحَلَّتَهُ، وَحَذَّرَهُ إِبْلِيسَ وَعَدَاوَتَهُ، فَاغْتَرَّهُ عَدُوَّهُ نَـفَاسَةً عَـلَيْهِ بِـدَارِ ٱلْـمُقَامِ، وَمُرَافَقَةِ ٱلْأَبْرَارِ، فَبَاعَ ٱلْـيَقِينَ بِشَكِّه، وَٱلْـعَزِيمَةَ بِـوَهْنِهِ، وَٱسْـتَبْدَلَ بِالْجَذَل وَجَلاً، وَبِالاغْتِرَارِ ندَمَاً.

ثُمَّ بَسَطُ ٱللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُ فِي تَوْبَتِهِ، وَلَقَّاهُ كَلِمَةَ رَحْمَتِهِ وَوَعَدَهُ ٱلْمَرَدَّ إِلَى جَنَّتِهِ؛ وَأَهْبَطَهُ إِلَى دَارِ ٱلْبَلِيَّةِ، وَتَنَاسُلِ الذُّرِّيَّةِ.

قول المصنف: «صفة خلق آدم» هكذا في (المصرية)، ولكن في (ابن ميثم): «منها في صفة آدم» (ابن أبي الحديد): «منها في صفة آدم» (٤)، وكيف كان، ففي (إثبات المسعودي): روي أنّ آدم سمّي آدم لأنّه خلق من أديم الأرض (٥).

وآدم يأتي اسماً ووصفاً؛ والاسمي جمعه (أوادم)، والوصفي يأتي

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) العجر: ٢٧ ـ ٣٨.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن ميثم ١: ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) في شرح ابن أبي الحديد ١: ٣١ «منها في صفة خلق آدم» أيضاً.

<sup>(</sup>٥) إثبات الوصية للمسمودي: ١٠٠. ومروج الذهب ١: ٤٠. وهذا الوجه في التسمية مروي عن النبي ﷺ وعن علي والباقر والسادق المستودية وعن ابن عباس وسعيد بن جبير، وجمع بعض طرقه السيوطي في الدرّ السنثور ١: ٤٩. والمجلسي في بحار الأتوار ١١٠ ـ ١٠٣.

وصفان للإنسان والبعير، وكلّ منهما بمعنى؛ وله جمع يقال: رجل آدم، أي: أسمر، وجمعه: أُدمان، ويقال: هو البعير الأمين وجمعه أُدُم بضمتين.

قال الشاعر:

فإنّ أهجُهُ يضجَرْ كما ضبجر بازل من الأدم دبرت صفحتاه وغاربه (۱) وأصل آدم: أأدم بهمزتين.

وقوله عليَّا إذ : «ثمّ جمع سبحانه من حزن الأرض» أي: خشنها.

«وسهلها» أي: ما ليس فيه خشونة.

«وعذبها» أي: ما ليس فيه ملوحة.

«وسبخها» أي: الأرض التي تعلوها الملوحة، ولا تنبت الزّرع.

«تربة» الواحدة من ترب لغة في تراب.

«سنّها» أي أنتنها من قوله تعالى: ﴿... من حماً مسنون﴾ (٢)؛ قال المسعودي في (إثباته): خلق الله آدم من عذب الأرض ومالحها، ومرّها و...(٣). وقال ابن أبى الحديد: سنّها، أي ملّسها من قولهم: مرمر مسنون (٤).

وقال الخوئي ـ تبعاً للمجلسيّ ـ: سنّها من سننت الماء على الأرض: صببته (٥).

قلت: وهما كما ترى، فلا معنى لتمليس التّربة بالماء، كما لا معنى لصبّ التربة بالماء.

<sup>(</sup>١) لسان العرب ١٢: ١٢ مادة (أدم) والشاعر: الأخطل.

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) إثبات الوصية للمسعودي: ١٠ ضمن حديث طويل.

<sup>(</sup>٤) شرح ابن أبي الحديد ١: ٣٢.

<sup>(</sup>٥) شرح نهج البلاغة للخوئي ١: ١٤٨، وبحار الأنوار للمجلسي ١١: ١٢٣.

«بالماء حتّى خلصت» في سننها.

«ولاطها» من لطت الحوض بالطين، أي: ملطته به، وطيّنته، وقال الخوئي: من لاط الشيء بالشّيء لوطاً: لصق(١٠).

قلت: ذاك لازم، وهذا متعدّ.

«بالبلّة» أي: الرطوبة.

«حتّى لزبت» أي: لزقت، ولصقت؛ قال تعالى: ﴿...إنّا خلقناهم من طين لازب﴾ (٢).

«فجبل منها صورة» قال ابن أبي الحديد: قال الراوندي: أي خلق خلقاً عظيماً. واعترض عليه بأنّ جبل بمعنى خلق سواء كان عظيماً أو غير عظيم (٣).

قلت: إنّ جبل وذراً وأنشاً كلّها بمعنى: خلق إلّا أنّ لكلّ منها خصوصية لا يصبح لها استعمال أحدها في موضع الآخر.

فإنّ ذرأ معناه: خلق متكثر منتشر؛ قال تعالى: ﴿ ... يذرؤكم فيه ... ﴾ (4).

و (أنشأ) معناه خلق حادث جديد؛ قال تعالى: ﴿...هـو أعـلم بكـم إذ أنشأكم من الأرض...﴾ (٥).

وجبل معناه: خلق غليظ؛ قال الجوهري: يقال للرّجل إذا كان غليظاً: إنّه لذو جبلة، وامرأة مجبال، أي: غليظة الخلق، وشيء جبل بكسر الباء، أي: غليظ جاف (٦). ويقال: أجبل الشّاعر، إذا صعب عليه القول؛ فكأنه بلغ المكان الغليظ،

<sup>(</sup>١) شرح الخوتي ١: ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) الصافات: ١١.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن أبي الحديد ١: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) الشورى: ١١.

<sup>(</sup>٥) النجم: ٣٢.

<sup>(</sup>٦) صحاح اللغة ٤: ١٦٥١ مادة (جبل).

وأجبل الحافر، إذا بلغ المكان الصلب. وقال الزّمخشري: ناقة جبلة السنام تامته، رجل جبل الوجه، وجبل الرأس: غليظهما، وسيف جبل ومجبال: لم يرقّق؛ قال:

#### صافي الحديدة لا ناب ولا جبل(١)

وسألناهم فأجبلوا: إذا لم ينولوا؛ قال الكميت:

«ذات أحناء» جمع حنو بالكسر، أي: الجوانب والنواحي؛ قال لبيد:

فقلت ازدجر أحناء طيرك واعلمن بأنك إن قدّمت رجلك عاثر (٣)

وقال الكميت:

وآلوا الأُمــور وأحــناءها فلم يبهلوها ولم يــهملوا(٤)

«ووصول» قال ابن أبي الحديد: قال الراوندي: الوصول جمع وصل، وهو العضو، وكلّ شيء اتّصل بشيء فما بينهما وصلة. ثمّ اعترض عليه بأنّه ما وجد في لغة أنّ الوصل العضو، وقال: وقوله «وكلّ شيء…» لا معنى لذكره بعد ذلك التفسير (٥).

قلت: قال الجزريّ في (نهايته) - وكلامه مأخوذ من أئمّة اللّغة كأبي عبيد وأبي عبيدة ونحوهما - في صفة النبي عَلَيْ اللهُ: كان فعم الأوصال. أي: ممتلئ الأعضاء. الواحد: وصل (١٠). فتراه صرّح بأنّ الوصل العضو، أي: المراد منه

<sup>(</sup>١) أساس البلاغة للزمخشري: ٥١ مادة (جبل).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ١٤: ٢٠٦ و ٢٠٤ مادة (حنا).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٥) شرح ابن أبي الحديد ١: ٣٦.

<sup>(</sup>٦) النهاية لابن الأثير ٥: ١٩٤ مادة (وصل).

العضو. وقوله: لا معنى لقوله «وكلّ شيء…» بلا معنى؛ فكلامه الأوّل معنى الوصل، والأخير معنى الوصلة، وما قاله لفظ (الصحاح) فقال: وكلّ شيء اتّصل بشيء فما بينهما وصلة، والجمع: وُصَل(١).

«وأعضاء» كاليدين والرّجلين.

«وف صول» كالمنكب والعضد والمرفق والذّراع والكفّ والأصابع والأنامل في اليدين والفخذ والرّكبة والسّاق والقدم والأصابع والأنامل في الرّجلين.

«أجمدها» أي: أبقاها حتّى صارت جامدة.

«حتّى استمسكت» من التّلاشي.

«وأصلدها» من قولهم: حجر صلد، أي: صلب أملس.

«حتى صلصلت» من قولهم: تصلصل الحلي، إذا صوّت؛ والأصل في كلامه المثلان : قوله تعالى: ﴿ ...من صلصال من حماً مسنون ﴾ (٢).

قال أبو عبيدة: الصلصال الطّين الحرّ خلط بالرّمل فصار يتصلصل إذا جفّ، فإذا طبخ في النار فهو الفخار (٣).

وفي خبر: ثمّ جعلها صلصالاً كالفخار أربعين سنة(٤).

«لوقت معدود» عينه (تفسير القمي) أربعين سنة (ه)، و (مروج

<sup>(</sup>١) صحاح اللغة ٥: ١٨٤٢ مادة (وصل).

<sup>(</sup>٢) الحجر : ٢٦، ٢٨، ٣٣.

<sup>(</sup>٣) نقله عنه الجوهري في صحاح اللغة ٥: ١٧٤٥ مادة (صلصل).

<sup>(</sup>٤) هذا اللفظ رواه المجلسي في بحار الأنوار ١١: ١٢١، عن سعد السعود لابن طاووس عن نسخة من صحف إدريس عليه الله لكن لم توجد هذه الفقرة إلا في سعد السعود المطبوع: ٣٣، ونقل هذا المعنى المسعودي في مروج الذهب ١: ٤٠.

<sup>(</sup>٥) تفسير القمى ١: ٤١.

المسعودي) مائة وعشرين سنة (١).

«وأمد معلوم» هكذا في (المصدية)، والصواب: (وأجل معلوم) كما في (ابن أبي الحديد والخطية)(٢).

«ثمّ نفخ فيها من روحه» نسب تعالى الرّوح إلى نفسه دلالة على شرف الإنسان؛ قال تعالى للملائكة: ﴿فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سساجدين﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿ويسألونك عن الرّوح قل الرّوح من أمر ربّى...﴾ (٤).

«فمثلت» تلك التّربة.

«إنساناً ذا أذهان يجيلها» في خبر أبي بصير: قلت لأبي عبدالله طلط الألا: لأي على على عبدالله على الله على على علة خلق الله تعالى آدم من غير أب وأمّ، وخلق عيسى من غير أب، وخلق سائر الناس من الآباء والأمّهات؟ فقال: ليعلم الناس تمام قدرته وكمالها(٥).

«وفكر يتصرّف بها» في الأشياء، فلا يعمل عملاً إلّا بعد فكر.

«وجوارح يختدمها» أي: يجعلها خادمة له في حوائجه.

«وادوات» أي: آلات للسّمع والبصر.

«يقلّبها» كيف شياء.

«ومعرفة يفرق بها بين الحقّ والباطل» وهي العقل؛ روى (العيون) أنّ ابن السّكّيت قال للرضاء المُثَلِّة بعد سؤاله عن وجه اختلاف معجزات موسى وعيسى ونبيّنا المُثِلِّة : فما الحجّة على الخلق اليوم؟ فقال المُثَلِّة : العقل يعرف به

<sup>(</sup>١) مروج الذهب للمسعودي ١: ٤١، ثم قال: «وقيل أربعون سنة».

<sup>(</sup>٢) في شرح ابن أبي الحديد ١: ٣١، وكذا في شرح ابن ميثم ١: ١٦٩ هوأمد معلومه أيضاً.

<sup>(</sup>٣) العجر: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) الاسراء: ٨٥.

<sup>(</sup>٥) علل الشرائع للصدوق: ١٥ ح١٠.

الصّادق على الله فيصدّقه، والكاذب على الله فيكذّبه. فقال ابن السكّيت: هذا والله الجواب(١١).

«والأذواق» فيعرف بها الحلو والمرّ والحامض، وغيرها.

«والمشامّ» فيعرف بها الرّيح الطيّبة من الخبيثة.

«والألوان» فيعرف بها الأبيض والأسود والأحمر والأخضر والأصفر. «والأجناس» بالخشونة واللينة، وكأنّه سقط من الكلام (والأصوات) فيبعد أن يذكر المنافي الذائقة والشّامة والباصرة واللّامسة، ولا يذكر السّامعة مع كونها أهمّ من الشّامة.

«معجوناً» الظاهر كونه حالاً من (إنساناً) ويحتمل كونه صفة بعد صفة.
«بطينة الألوان المختلفة» روي أنّ عبد الله بن سلام سأل النبي عَلَيْواللهُ أنّ
آدم خلق من الطين كلّه أو من طين واحد؟ قال: بل من الطّين كلّه، ولو خلق من طين واحد لما عرف النّاس بعضهم بعضاً، وكانوا على صورة واحدة. قال: فلهم في الدّنيا مَثَل؟ قال: التّراب فيه أبيض، وفيه أخضر، وفيه أشقر، وفيه أغبر، وفيه أحمر، وفيه أزرق، وفيه عذب، وفيه ملح، وفيه خشن، وفيه لين، وفيه أصهب، فلذلك صار النّاس فيهم لين، وفيهم خشن،وفيهم أبيض، وفيهم أصفر، وأحمر، وأصهب، وأسود على ألوان التراب (٢).

ويقال للرّوم: بنو الاصفر، وللعرب: أسود، وللعجم: أحمر. فعن ابن الاعرابي: معنى قولهم: آتاني كلّ أسود منهم وأحمر: آتاني جميع الناس عربهم وعجمهم (٣).

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار للصدوق ٢: ٧٨ ح ١٢، وعلل الشرائع: ١٢١ ح٦، والكافي للكليني ١: ٢٤ ح ٢٠ في ذيل حديث.

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع للصدوق: ٤٧٠ ح ٣٣ ضمن حديث طويل، والسائل يزيد بن سلام، كما في الأصل، ولعبد الله بن سلام حديث آخر.

<sup>(</sup>٣) لم أجده عن ابن الاعرابي لكن نقله ابن منظور في لسان العرب ٤: ٢٠٩ مادة (حَمَر) عن أبي عمرو بن العلاء.

«والأشباه المؤتلفة، والأضداد المتعادية» عن الرضاء المؤتلفة الطبائع أربعة، فمنهن البلغم وهو خصم جدل، ومنهن الدّم وهو عبد زنجي وربما قتل العبد سيّده، ومنهن الريح وهو ملك يدارى، ومنهن المرّة، وهيهات هيهات هي الأرض ارتجّت ارتجّت بما عليها(١).

«والأخلاط المتباينة من الحرّ والبرد والبلّة» أي: الرطوبة.

«والجمود» وزاد (ابن أبي الحديد والخطية)(٢): «والمساءة والسرور».

قال النظام: الدّليلُ على الصانع أنّا رأينا أشياء متضادّة من شأنها التنافي والتّباين والتفاسد مجموعة، وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة المجتمعة في كلّ حيوان، وفي أكثر سائر الأجسام، فعلمنا أنّ جامعها قسرها على الاجتماع، ولولا ذلك لتباينت وتفاسدت، ولو جاز أن تجتمع المتضادّات المتنافرات، وتتقاوم من غير جامع جمعها لجاز أن يجتمع الماء والنّار ويتقاوما من ذاتهما، بغير جامع مدبّر مقيم يقيمها، وهذا محال (٣).

هذا، وقال المبرّد: دخلت على الجاحظ في آخر أيّامه وهو عليل، فقلت له: كيف أنت؟ فقال: كيف يكون من نصفه مفلوج ولو نشر بالمناشير لما أحس به، ونصف الآخر منقرس لو طار الذّباب بقربه لآلمه (٤).

وقال الجاحظ لمتطبب يشكو إليه علّته: قد اصطلحت الأضداد على جسدي إن أكلت بارداً أخذ برجلي، وإن أكلت حارّاً أخذ برأسي<sup>(٥)</sup>.

«واستأدى الله سبحانه الملائكة وديعته لديهم وعهد» بالنَّصب عطف

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار للصدوق ١: ٦٦ ح ٨ عن الكاظم، و ٢: ٧٨ ح ١١، وعلل الشرائع: ١٠٦ ح ٢، عن الرضاطيُّجُّةُ .

<sup>(</sup>٢) شرح ابن أبي الحديد ١: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) نقله عن النظام الكراجكي في كنز الفوائد: ٨٦.

<sup>(</sup>٤) نقله عن المبرد ابن الأنباري في نزهة الألباء: ١٣٤، والمرتضى في أماليه ١: ١٤٢ المجلس ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) أمالي المرتضى ١: ١٤٢ المجلس ١٣. .

على (وديعته).

«وصيته إليهم» أشار لليل في قوله: «واستأدى الله...» إلى قوله تعالى: ﴿ وإذ قال ربّك للملائكة إنّي خالق بشراً من صلصال من حماً مسنون فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ﴾ (١).

«في الإذعان» أي: الانقياد.

«بالسجود له» أي: لذاك الإنسان.

«والخنوع» أي: التذلّل.

«لتكرمه» أي: إكرامه.

«فقال سبحانه» هكذا في (المصرية)، والصواب: (فقال تعالى) كما في (ابن أبي الحديد والخطية)(٢).

«اسجدوا لآدم» وردت هذه الجملة في (البقرة، والأعراف، وبني إسرائيل، والكهف، وطه)(٣).

«فسجدوا إلا إبليس» وردت هذه الجملة في غير الأولى.

«اعترته الحمية، وغلبت عليه الشقوة، وتعزز بخلقة النار، واستهون خلق الصلصال» هكذا في (المصرية) بدون زيادة، وإفراد الضمير في (اعترته) وما عطف عليه، والصواب: (وقبيله اعترتهم الحمية، وغلبت عليهم الشقوة، وتعززوا بخلقة النار، واستهونوا خلق الصلصال) كما في (ابن أبي الحديد وابن ميثم والخطية) و (الراوندي)(٤).

<sup>(</sup>١) الحجر: ٢٨ \_ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) في شرح ابن أبي الحديد ١: ٣٢، وكذا في شرح ابن ميثم ١: ١٦٩ «فقال سبحانه» أيضاً.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٣٤، والأعراف: ١١، والإسراء: ٦١، والكهف: ٥٠ وطه: ١١٦.

<sup>(</sup>٤) لفظ شرح ابن أبي الحديد ١: ٣٢، وشرح ابن ميثم ١: ١٦٩ أيضاً كالمصرية، وامّا ما نقله الشارح عن الراوندي فمفهوم من بحث لنوي له حول كلمة (قبيل) نقله ابن أبي الحديد في شرحه ١: ٣٦.

واختلف في إبليس هل كان من الجنّ أو من الملائكة ؟ فأكثر متكلّمي العامّة على الأوّل، واختاره المفيد قائلاً: إنّ الأخبار به متواترة عنهم المنيّلاً، وإنّه مذهب الإمامية (١٠).

وذهب أكثر فقهاء العامّة إلى الثاني، واختاره الشيخ في (تبيانه) قائلاً: وهو المرويّ عن الصادق لليُّلِّهِ (٢).

قلت: والصواب أن يقال: إنّه كان من الجنّ لقوله تعالى: ﴿ ...كان من الجنّ ففسق عن أمر ربّه ... ﴾ (٣)، إلّا أنّه كان في عداد الملائكة كما يكون في البشر رجل من قبيلة معدوداً من قبيلة أُخرى؛ فقالوا: كان الزّبير وهو من أسد قريش قبل أن ينشأ ابنه عبد الله في عداد بني هاشم (٤).

ويدلّ على كونه في عداد الملائكة قوله تعالى: ﴿...فسجدوا إلّا إبليس...﴾ (٥) في السور المتقدّمة، وقوله تعالى: ﴿فسجد الملائكة كلّهم أجمعون \* إلّا إبليس...﴾ (١) في سورة الحجر، وسورة (ص) وقوله النّاليّة هنا: وقوله في القاصعة: «ما كان الله سبحانه ليدخل الجنّة بشراً بأمر اخرج به منها ملكاً» (٧).

<sup>(</sup>١) قاله المفيد في أوائل المقالات للمفيد: ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) التبيان للطوسي ١: ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر حديث علي طلط : «مازال الزبير رجلاً منّا أهل البيت حتى نشأ ابنه المشؤوم عبدالله» رواه ابن أبي الحديد في شرحه ٤: ٤٨٠ الحكمة ٤٨٠ عن نهج البلاغة، ولم يوجد في سائر نسخ النهج، وأخرجه أيضاً الجوهري في السقيفة: ٦٠، وعاصم بن حميد في أصله: ٦٠، والصدوق في الخصال: ١٥٧ ح ١٩٩ باب الثلاثة، والمفيد في الجمل: ٢٠٨ وابن قتيبة في الامامة والسياسة ١: ١٠.

<sup>(</sup>٥) الكهف: ٠٥.

<sup>(</sup>٦) الحجر: ٢٠ ـ ٢١.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة ٢: ١٣٩ الخطبة ١٩٠.

قال ابن أبي الحديد: قال الرّاوندي - في سجود الملائكة لآدم -: لمّا علمنا أنّ تقديم المفضول على الفاضل قبيح، علمنا أنّ آدم كان أفضل من الملائكة في ذلك الوقت وفيما بعده. واعترض عليه بأنّ لقائل أن يقول: أليس قد سجد يعقوب ليوسف المُنتِ الله أفيدلّ ذلك على أنّ يوسف أفضل من يعقوب؟(١)

قلت: قال هذا الكلام قبله شيخه الجبائي (۱)، ولكن لو لم يكن دالاً على أفضلية آدم على الملائكة لما قال إبليس في جواب قوله تعالى: ﴿ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك...﴾ (۱): ﴿...أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين﴾ (٤)، وكذا في جواب قوله تعالى: ﴿...ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين﴾ (٥): ﴿...لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال...﴾ (١). أؤما سمع هو وشيخه الجبائي قوله تعالى حكاية عن إبليس: ﴿أرأيتك هذا الذي كرّمت علي ...﴾ (٧) والسجود ليوسف لم يعلم أنّه كان بوضع الجبهة، فلعلّه من قسم تعظيم الملوك، مع أنّه أيّ مانع من كون يوسف أفضل من يعقوب، فامتحن بمحن فوق محن أبيه، وكان سليمان أفضل من أبيه، قال يعقوب، فامتحن بمحن فوق محن أبيه، وكان سليمان أفضل من أبيه، قال

قال ابن أبي الحديد أيضاً: إنّه قال الراوندي في قوله للتَّلِا: «إلّا إبليس وقبيله»: قبيل إبليس نسله؛ قال تعالى: ﴿...إنّه يراكم هو وقبيله...﴾ (١)، وكلّ

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ١: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) نقله عن الجبائي وغيره الطوسي في التبيان ١: ١٥٠، وهو مشهور عن كثير من المعتزلة.

<sup>(</sup>٣ و ٤) الأعراف: ١٢.

<sup>(</sup>٥) ص: ٥٧.

<sup>(</sup>٦) الحجر: ٣٣.

<sup>(</sup>V) الإسراء: ٦٢.

<sup>(</sup>٨) الأنبياء: ٧٩.

<sup>(</sup>٩) الأعراف: ٢٧.

جيل من الإنس والجنّ قبيل. واعترض عليه أنّ قوله تعالى لا يدلّ على أنّ هم نسله، وقوله: «وكلّ جيل...» ينقض دعواه أنّ قبيله لا يكون إلّا نسله (١).

قلت: إنّ ابن أبي الحديد لا يفرّق بين بيان المراد من الكلمة، وبين بيان مفهومها اللّغوي، فقول الراوندي: «قبيله: نسله» بيان المراد، وأخذه من الأخبار. فروي في خبر أنّ الآباء ثلاثة: آدم ولد مؤمناً، والجانّ ولد مؤمناً وكافراً، وإبليس ولد كافراً، وليس فيهم نتاج، إنّما يبيض ويفرخ، وولده ذكور ليس فيهم إناث (٢).

وأمّا ذكره الآية فإنّما لبيان أنّ (قبيله) ـ كما ذكر في كلامه عليّة ـ ذكر في القرآن مع أنّ آية (... أفتتخذونه وذرّيته أولياء من دوني وهو لكم عدق... (٣) تدلّ على أنّ قبيله من نسله وإن لم يذكر ذلك الرّاوندي، وقوله: «وكلّ جيل...» بيان لمعنى مطلق القبيل؛ فأيّ تناف له مع كون قبيل إبليس نسله حتّى ينقض دعواه؟

ويأتي القبيل بمعنى: الكفيل أيضاً، ويأتي بمعنى: القابلة، قال الشاعر: كصرخة حبلى أسلمتها قبيلها (٤).

فهل ذكر معنى ينقض معنى آخر؟ قال ابن أبي الحديد: إنّه قال الرّاوندي في قوله للنّه إلى وتعزّزوا بخلقة النار»: إنّ القياس الّذي قاسه إبليس كان باطلاً، لأنّه ادّعى أنّ النار أشرف من الأرض، والأمر بالعكس، لأنّ كلّ ما يدخل إلى النار ينقص، وكلّ ما يدخل التراب يزيد. واعترض عليه بأنّ هذا عجيب! فإنّا دنى الحيوانات الميتة إذا دفنت في الأرض تنقص أجسامها، وكذلك الأشجار

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ١: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) الخصال للصدوق: ١٥٢ ح ١٨٦ باب الثلاثة.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٥٠.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ١١: ٥٤٤ مادة (قبل)، وصدره: أُصالحكم حتى تبوءوا بمثلها. والشاعر: الأعشى.

المدفونة في الأرض. على أنّ التحقيق أنّ المحترق بالنار والبالي بالتراب لم تعدم أجزاؤه ولا بعضها، وإنّما استحالت إلى صور أُخرى(١).

قلت: بل اعتراضه عليه عجيب، وتحقيقه ركيك؛ فإن هذه أمور عرفية، فتدخل في الأرض نوى ليس بقدر أنملة ينبت منه شجرة كجبل، وتلقي جبلاً من الخشب في النار فلا يبقى منه إلاّ قليل رماد في حكم العدم، فالعرف يرى أنّ النار لا تبقي شيئاً، وما وقع فيها شيء إلاّ أكلته، وعليه ورد «إنّ الحسد ليأكل الايمان كما تأكل النار الحطب» (٢) إلا أنّ ابن أبي الحديد يعترض على الراوندي عناداً.

هذا، وورد بطلان قياس إبليس في الأخبار بطرق أخر أيضاً؛ ففي خبر أن إبليس قاس نفسه بآدم، فقال: ﴿...خلقتني من نار وخلقته من طين﴾ (٣)، فلو قاس الجوهر الذي خلق الله منه آدم بالنّار، كان ذلك أكثر نوراً وضياءً من النّار (٤).

وفي خبر آخر: كذَب إبليس لعنه الله ما خلقه الله إلّا من طين، ثم قال الله تعالى: ﴿الّذي جعل لكم من السّجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون﴾ (٥) خلقه الله من تلك النّار، والنّار من تلك الشجرة، والشجرة أصلها من طين (٦).

ومن القياسات الباطلة السجود لغيره تعالى قياساً على سجود الملائكة

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ١: ٣٧.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الحميري في قرب الاسناد: ١٥، وابن ماجه في سننه ٢: ١٤٠٨ ح ٢١٠ والشريف الرضي في المجازات النبوية: ٢٢١ ح ١٧٩ ورواه الفتال في روضة الواعظين ٢: ٤٢٤، عن النبي عَلَيْنَا ، والشريف الرضي في نهج البلاغة
 ١: ١٥١ الخطبة ٨٤ عن على على النباع ، وفي الباب عن الباقر والصادق المنتقط .

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٢.

<sup>(</sup>٤) الكافي للكليني ١: ٥٨ - ١٨، ٢٠، وعلل الشرائع للصدوق: ٨٦، ٨٧ - ١، ٣ عن الصادق المنافخ.

<sup>(</sup>ە) يس: ۸۰

<sup>(</sup>٦) تفسير القمى ٢: ٢٤٤ عن الصادق للنُّلُّةِ.

لآدم، ففي (الاحتجاج) أنّ جمعاً من المشركين حاجّوا النبي عَلَيْ فقالوا: إنّ الله لمّا خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له، كنّا نحن أحقّ بالسجود لآدم من الملائكة، ففاتنا ذلك فصوّرنا صورته فسجدنا لها تقرّباً إلى الله كما تقرّبت الملائكة بالسجود لآدم إلى الله، وكما أمرتم بالسّجود بزعمكم إلى جهة مكّة، ففعلتم ثمّ نصبتم في غير ذلك البلد بأيديكم محاريب سجدتم إليها، وقصدتم الكعبة لا محاريبكم، وقصدكم بالكعبة إلى الله تعالى لا إليها... فقال النبي عَنَيْ وَالله النبي عَنَيْ وَالله اللهم: إنّ الله عزّوجلّ حيث أمر بالسجود لآدم لم يأمر بالسّجود لصورته التي هي غيره، فليس لكم أن تقيسوا ذلك عليه، لأنكم لا تدرون لعلّه يكره ما تفعلون إذ لم يأمركم به. ثمّ قال لهم رسول الله عَنَيْ الله أن أرأيتم لو أذن لكم رجل دخول داره يوماً بعينه، ألكم أن تدخلوها بعد ذلك بغير أمره، أو لكم أن تدخلوا داراً أخرى له مثلها بغير أمره...(۱)

«فأعطاه الله النّظرة» أي: المهلة.

«استحقاقاً للسخطة» أي: لغضبه تعالى عليه؛ قال تعالى: ﴿ ولا يحسبنّ الّذين كفروا انّما نملي لهم خير لأنفسهم إنّما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين﴾ (٢).

«واستتماماً للبليّة» أي: تكميلاً لابتلائه وامتحانه، فإنّه وإن كان قبل خلق آدم يعبد الله بعبادات كثيرة، لكن باطنه كان خبيثاً، فانكشف بخلق آدم والأمر بالسّجود له.

«وانجازاً» أي: قضاءً.

«للعدة» أي: لوعده تعالى.

<sup>(</sup>١) تفسير العسكري: ٢٤٨، والاحتجاج للطبرسي: ٢٦.

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۱۷۸.

«فقال: إنّك ﴿ من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم﴾ » وفي سورة الحجر، وسورة (ص): ﴿ قال فانّك من المنظرين \* إلى يوم الوقت المعلوم ﴾ (١).

«ثمُ أسكن سبحانه آدم داراً» أي: الجنّة.

«أرغد» أي: أوسع وطيّب.

«فيها عيشته» ﴿ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنّة وكلا منها رغداً حيث شئتما... ﴾ (٢).

«وآمن فيها محلّته» أي: حلوله ﴿إنّ لك ألّا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضمى الله الله الله الله الم

«وحذّره إبليس وعداوته» ﴿ فقلنا يا آدم إنّ هـذا عـدوّ لك ولزوجك فـلا يخرجنكما من الجنّة فتشقى ﴾ (٤).

«فاغتره عدوه» ﴿ فدلاهما بغرور... ﴾ (٥).

«نفاسة» أي: حسداً.

«عليه بدار المقام» الّتي لا ارتحال منها ﴿فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه...﴾ (٦).

«ومرافقة الأبرار» أي: الملائكة.

«فباع اليقين» بنهيه عن أكل الشجرة.

«بشكه» الحادث من وسوسة إبليس؛ قال تعالى: ﴿ فوسوس إليه

<sup>(</sup>١) الحجر: ٣٧ ـ ٣٨، و ص: ٨٠ ـ ٨١.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) طه: ۱۱۸ \_ ۱۱۹.

<sup>(</sup>٤) طه: ۱۱۷.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ٢٢.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٣٦.

الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ﴾(١).

«والعزيمة بوهنه» ﴿ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ﴾ (٢).

«واستبدل بالجَذَل» بفتحتين، أي: بالفرح.

«وجلاً» أي: خوفاً.

«وبالاغترار» الحاصل له من قول إبليس، كما مرّ في كلامه التيلا وفي الآية، وقول الخوئي: «وبالاعتزاز» بالعين المهملة والمعجمتين (٣) بلا ربط.

«ندماً» فعاقبة الاغترار الندم.

«ثمّ بسط الله سبحانه له في توبته» ﴿ثمّ اجتباه ربّه فتاب عليه وهدى﴾ (٤).

«ولقًاه كلمة رحمته» ﴿ فتلقّى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه إنّه هو التوّاب الرّحيم ﴾ (٥).

«ووعده المرد إلى جنّته» بعد البعث.

«وأهبطه» هكذا في (المصرية)، والصواب: (فأهبطه) كما في (ابن أبي الحديد، والخطية)(٦).

«إلى دار البلية» أي: الدنيا؛ وقد قال الله في وصفها «دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة».

<sup>(</sup>۱) طه: ۱۲۰.

<sup>(</sup>٢) طه: ١١٥.

<sup>(</sup>۲) شرح الخوثي ۱: ۱۷٦.

<sup>(</sup>٤) طد: ١٢٢ .

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٣٧.

<sup>(</sup>٦) في شرح ابن أبي الحديد ١: ٣٣، وكذا في شرح ابن ميثم ١: ١٧٠ (الواو) أيضاً.

قال تعالى في إهباطه: ﴿وقال اهبطوا بعضكم لبعض عدق ولكم في الأرض مستقرّ ومتاع إلى حين﴾(١).

تم ظاهر كلامه عليه هنا وفي الآتي أنّ إهباطه كان بعد توبته، وهو ظاهر قوله تعالى في سورة طه ﴿ثمّ اجتباه ربّه فتاب عليه وهدى﴾ (٢)، قال: ﴿اهبطا منها جميعاً...﴾ (٦)، ولكن في سورة البقرة ﴿...وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوّ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين \* فتلقّى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه...﴾ (٤)، ويمكن الجمع بأن توبته كانت فوراً بعد عتاب الله تعالى له. قال سبحانه: ﴿...وناداهما ربّهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إنّ الشيطان لكما عدوّ مبين \* قالا ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين﴾ (٥) وإنّما قبول توبته كان بعد الإهباط.

وفي (اثبات الوصية): ثمّ أمر الله تعالى الملائكة بإخراجه فأخذوا بيده ليخرجوه، فقال: اللّهمّ بحقّ محمّد وعليّ والحسن والحسين تب عليّ. فأوحى الله إليه: اهبط إلى الأرض حتّى أتوب إليك (١٦).

وفيه: وقد هبط آدم على الصّفا وحوّاء على المروة، فاشتق للجبلين هذان الاسمان (٧٠). وكان مكته في الجنّة في ما روي سبع ساعات (من ساعات) الدنيا، روي أنّه دخلها قبل زوال الشمس وخرج قبل أن تغيب (٨).

«وتناسل الذرية» ﴿...خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) طه: ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) طد: ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٣٦ ـ ٣٧.

<sup>(</sup>٥) الأعراف ٢٢ \_ ٢٣.

<sup>(</sup>٦ و ٧ و ٨) إثبات الوصية للمسعودي: ١١ و ١١٢.

منهما رجالاً كثيراً ونساءً...﴾ (١)، ﴿يا أيّها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأُنـثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ (٢).

وروى (العلل) عن الصادق الله أن آدم ولد له سبعون بطناً في كلّ بطن غلام وجارية إلى أن قُتل هابيل، فلّما قتل قابيل هابيل جزع آدم الله على هابيل جزعاً قطعه عن إتيان النساء، فبقي لا يستطيع أن يغشى حواء خمسمائة عام، ثمّ تخلى ما به من الجزع عليه، فغشى حواء، فوهب الله له شيئاً وحده ليس معه ثان، واسم شيث هبة الله، وهو أوّل من أوصى إليه من الآدميين في الأرض. ثمّ ولد له من بعد شيث يافث ليس معه ثان، فلمّا أدركا وأراد تعالى أن يبلغ بالنسل ما ترون وأن يكون ما قد جرى به القلم من تحريم ما حرّم الله تعالى من الأخوات على الاخرة، أنزل بعد العصر في يوم الخميس حوراء من الجنة اسمها: نزلة، فأمر الله تعالى آدم أن يزوجها من شيث، فزوّجها منه، ثمّ أنزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنة اسمها: مُنزلة، فأمر الله تعالى آدم أن يزوجها من بيث غلام وولدت ليافث جارية، فأمر الله تعالى آدم حين أدركا أن يزوّج بنت يافث من ابن شيث، ففعل، فولد الشيث عالى آدم حين أدركا أن يزوّج بنت يافث من ابن شيث، ففعل، فولد الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلهما، ومعاذ الله أن يكون ذلك على ما قالوا من الإخوة والأخوات (").

والخبر خبر ابن مقاتل عمن سمع زرارة، ورواه (الفقيه) مختصراً (٤)، وتوهم الخوئى أنّه خبر مسمع فحرّف «عمن سمع» بقوله: «عن مسمع»، كما

<sup>(</sup>۱) النساء: ۱.

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ١٣.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع للصدوق: ١٩ ح ٢، وقصص الأنبياء للراوندي، وعنه البحار ١١: ٢٦٢ ح ١١، في ذيل حديث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الصدوق في الفقيه ٢: ٢٤٠ ح٤.

توهم أن ما في (الفقيه) غير ما في (العلل)(١).

#### ۲ من الخطبة (۸۹)

فَلَمَّا مَهَدَ أَرْضَهُ، وَأَنْفَذَ أَمْرَهُ، آخْتَارَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَام خِيرَةً مِنْ خَلْقِهِ، وَجَعَلَهُ أَوَّلَ جِيلَّتِهِ، وَأَسْكَنَهُ جَنَّتُهُ، وَأَرْغَدَ فِيهَا أُكُلَهُ، وَ أَوْعَزَ إِلَيْهِ فِيمَا نَهَاهُ عَنْهُ، وَأَعْدَهُ فِيهَا أُكُلَهُ، وَ أَوْعَزَ إِلَيْهِ فِيمَا نَهَاهُ عَنْهُ، وَأَعْلَمَهُ أَنَّ فِي آلْإِقْدَامِ عَلَيْهِ آلتَّعَرُّضَ لِمَعْصِيتِهِ، وَالمُخَاطَرَةَ بِمَانُولِتِه، فَأَقْدَمَ عَلَى مَا نَهَاهُ عَنْهُ مُوافَاةً لِسَابِقِ عِلْمِهِ، فَأَهْ بَطَمَ بَعدَ التَّوْبَةِ، لِيَعْمُرَ أَرْضَهُ بنَسْلِهِ، وَلِيُقِيمَ آلْحُجَّةَ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ.

«فلمًا مهد أرضه» ﴿ والأرض فرشناها فنعم الماهدون ﴾ (٢).

«وأنفذ أمره» فيها بما أراد من الجبال والبحار وغيرهما.

«اختار آدم ﷺ خيرة من خلقه» ﴿ وإذ قال ربّك للملائكة إنّي جاعل في الأرض خليفة ... فلمّا أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنّي أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون﴾ (٣).

«وجعله أوّل جبلته» أي: خليقته من البشر ﴿ يا أيّها النّاس اتّـقوا ربّكـم الّذي خلقكم من نفس واحدة... ﴾ (٤).

«وأسكنه جنّته وأرغد» أي: أوسع.

«فيها أُكله» ﴿ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنّة وكلا منها رغداً حدث شئتما... ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) شرح الخوثي ١: ١٧٨ \_ ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) الذاريات : ٤٨.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٣٠ ـ ٣٣.

<sup>(</sup>٤) النساء: ١.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٣٥.

«وأوعز» أي: تقدّم.

«إليه في ما نهاه عنه» في قوله تعالى لهما: ﴿...ولا تقربا هـذه الشـجرة فتكونا من الظالمين﴾ (١).

«وأعلمه أنّ في الإقدام عليه» أي: على ما نهاه عنه.

«التعرّض لمعصيته» ﴿ ...وعصى آدم ربّه فغوى ﴾ (٢٠).

«والمخاطرة بمنزلته» ﴿...إنّ هذا عدق لك ولزوجك فلا يخرج نكما من الجنّة فتشقى ﴾ (٢).

«فأقدم على ما نهاه عنه» ﴿ فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفِقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة ... ﴾ (٤).

«موافاة لسابق علمه» يمكن أن يكون مفعولاً مطلقاً لقوله «فأقدم»، والأصل (اقداماً موافاة)، وأن يكون مفعولاً له، من باب ﴿ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوًا وحزناً... ﴾ (٥) لسابق علمه بجعله في الأرض خليفة له.

«فأهبطه بعد التوبة» مرّ في سابقه أنّ نفس توبة آدم كانت قبل الهبوط، وإنّما وعد القبول كان بعده ﴿ ثمَّ اجتباه ربّه فتاب عليه وهدى﴾ (٦).

«ليعمر أرضه بنسله» وفي خبر عن الصادق الله ما معناه: أنّ ملكاً زار آدم بعد هبوطه، فلمّا رأى قلقه سلّاه ثلاثاً بأن قال له: إنّ الله تعالى قال لنا فيك: ﴿...انّى جاعل في الأرض خليفة...﴾ (٧)، فهو خلقك لأن تكون في الأرض

<sup>(</sup>١) اليقرة: ٣٥.

<sup>(</sup>۲) طه: ۱۲۱.

<sup>(</sup>٣) طه: ١١٧.

<sup>(</sup>٤) طه: ١٢١.

<sup>(</sup>ه) القصص: ٨.

<sup>(</sup>٦) طه: ۱۲۲.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٣٠.

أيستقيم أن تكون في السماء (١<sup>)</sup>؟!

«وليقم الحجّة به على عباده» وفي الخبر: إنّ الحجّة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق أن يكون أحدهما الحجّة (٢).

هذا، واشتهر إجماع الإمامية على عدم جواز صدور معصية ولو صغيرة من الأنبياء ولو قبل نبوّتهم (٤)، لكن قال شيخنا المفيد في (مقالاته): إنّ الصغيرة لا يجوز منهم مع الاستخفاف مطلقاً، وأمّا بدونه فجاز وقوعه منهم قبل النبوّة وعلى غير التعمّد (٥).

وما قاله الصواب وعليه يحمل أكل آدم من الشجرة، فإنّه لم يكن عن تعمّد، لقوله تعالى: ﴿...فنسى ولم نجد له عزما ﴾ (٦).

وفي خبر الهرويّ عن الرّضاع الله الله عنه أمّا قوله تعالى في آدم: ﴿...وعصى آدم ربّه فغوى ﴿ (لله عزّ وجلّ خلق آدم حجّة في أرضه وخليفة في بلاده لم يخلقه للجنّة، وكانت المعصية من آدم في الجنّة لا في الأرض، وعصمته

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي ١: ٣٢ ح ١٠.

<sup>(</sup>٢) الكافي للكليني ١: ١٧٧ - ٤. وكمال الدين للصدوق: ٤، وبصائر الدرجات للصفار: ٥٠٧ - ١ عن الصادق المنالخ.

<sup>(</sup>٣) أخرج هذا المعنى الكليني بخمس طرق في الكافي ١: ١٧٩ ـ ١٨٠ ح ١ ـ ٥، والصفار بأربع طرق في البصائر: ١٠٥ ـ ١٩٠٨ ح ٢ ـ ٤، والصدوق بثلاث طرق في كمال الدين: ٢٠٦ ح ١٠، و: ٢٣٠ ح ٣٠، و: ٢٣٢ ح ٣٨، وبطريقين في علل الشرائع: ١٩٦ ـ ١٩٧ ح ٦ و ١٠، ووالد، بطريقين في الامامة والتبصرة: ٢٨ ح ٩ و: ٣٠ ح ١٣، والنعماني بست طرق في الغيبة: ٩٠ ـ ٩١ وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) يظهر إجماع الإمامية من عبارة الصدوق في الاعتقادات: ٣٧، والمرتضى في تنزيه الأنبياء: ٢، والملامة الحلي في كشف المراد: ٢٧٤ وغيرهم، لكن صرّح المفيد في أوائل المقالات: ٦٩، والطوسي في تمهيد الاصول: ٣٢١ بأن بعض الإمامية فرّقوا بين حال النبرّة وقبلها.

<sup>(</sup>٥) أوائل المقالات: ٦٨، والنقل بالمعنى.

<sup>(</sup>٦) طه: ١١٥.

<sup>(</sup>٧) طه: ۱۲۱.

تجب أن تكون في الأرض ليتم مقادير أمر الله عزّوجل، فلمّا أُهبط إلى الأرض وجعل حجّة وخليفة، عصم بقوله عزّوجلّ: ﴿إِنّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين﴾(١).

ومثله خبر ابن الجهم، عنه عليه المسلام مع زيادة: إنّ إبليس ألبس عليهما بأنّ المراد بهذه الشجرة في خطابه تعالى الشخص لا الجنس، وحلف لهما، وما ظنّ آدم أنّ أحداً يحلف بالله كاذباً (٢).

<sup>(</sup>١) حديث الهروي طويل جاء في عيون الأخبار للصدوق ١: ١٥٣ ح١، وأماليه: ٨٦ ح٣ المجلس ٣٠، والآية ٣٣ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) حديث ابن الجهم طويل جاء في عيون الأخبار ١: ١٥٥ ح١، والنقل بالمعنى.



### الفهرس الكامل لموضوعات الكتاب (لأربعة عشر مجلّداً)

# المجلّد الأوّل

| رقم الصفحة | العنوان                                            |
|------------|----------------------------------------------------|
| o          | فهرس المطالبكلمة في حياة المؤلّف                   |
| ٩          | كلمة في حياة المؤلّف                               |
| ١٣         | دليل القارئ                                        |
| ١٥         | مقدّمة مؤسّسة نهج البلاغة                          |
| <b>\Y</b>  | مقدّمة المؤلفمقدّمة المؤلف                         |
| ٢٣         | ذكر ما في شرح ابن أبي الحديد من المعايب            |
| ۲٤         | ردّ المؤلّف على ابن ميثم والسيّد الخوئي            |
| ٤٢         | وَجِهُ تَسْمِيةَ الكتابِ بِبهجِ الصِّباغة          |
| ٤٣         | شرح خطبة الرّضيّ                                   |
| ٥٩         | عرج على الله الله الله الله الله الله الله ال      |
| ٦٠ لـ      | رؤية إبراهيم المهديّ عليّاً في المنام وما جرى بينم |
| النَّاس    | اعترافات الفصحاء بأنّ عليّاً عليه السّلام أفصح     |
| ٧٣         | حديث من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه               |
| ٧٥         |                                                    |

| ۹٦. | نسب الرّضيّ                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹٩. | ما قال ابن أبي الحديد في ردِّ من نسب النَّهج إلى الرَّضيّ                                                     |
|     | الإشارة إلى الموارد التي ذكرها المؤرِّخون في شجاعته لْطَيِّلْةِ وقول النبيِّ عَلَيْمِاللَّهُ له:              |
| ۱٠٩ | لا فتىٰ إلّا عليّ                                                                                             |
| 111 | الإشارة إلى طرف من زهده للطلخ                                                                                 |
| ۱۱۳ | في أنّه جُمعت الأضداد في صفاته لطيُّلا                                                                        |
| ١٢. | الإشارة إلى كرائم كلامه للطلخ                                                                                 |
| ۱۳۱ | ما نُقل عنه لِمَثِلِلا في معنى البلاغة                                                                        |
| ۱۳٥ | خطبة عمر بالجابية وإيراد القسّ عليه                                                                           |
| ۱۳۷ | ما قاله ﷺ في جواب من سأله أنّ الحرب أكان بقضاء من الله وقدره؟                                                 |
|     | . 11 : 1541 1 -:1                                                                                             |
|     | لفصل الأوّل _ في التّوحيد                                                                                     |
| 122 | العنوان ١ من الخطبة ١: «الحمد لله الَّذي لايبلغ مدحته القائلون»                                               |
|     | ـ من الخطبة ٩٤: «الحمد لله الأوّل فلا شيء قبله»                                                               |
| ١٤٥ | ـ من الخطبة ٩٢: «فتبارك الله الّذي لا يبلغه بُعد الهمم»                                                       |
| ١٥٦ | العنوان ۲ من الخطبة ۱: «أوّل الدِّين معرفته»                                                                  |
| 171 | العنوان ٣ من الخطبة ١: «كائنٌ لا عن حدثٍ»                                                                     |
| 177 | العنوان ٤ من الخطبة ٤٩: «الحمد لله الّذي بطن خفيّات الأمور»                                                   |
| ۱۷٥ | العنوان ٥ من الخطبة ٦٣: «الحمد لله الّذي لم يسبق له حالٌ حالاً»                                               |
| ۱۸٥ | العنوان ٦ من الخطبة ٨٣: «وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له»                                           |
| ۱۸۸ | العنوان ٧ من الخطبة ٨٨: «الحمد لله المعروف من غير رؤية»                                                       |
| 191 | العنوان ٨ من الخطبة ٨٩: «الحمد لله الّذي لايفره المنع والجمود»                                                |
| ۲.۷ | العنوان ٩ من الخطبة ٨٩: «ولو وهب ما تنفّست عنه معادن الجبال»                                                  |
| ۲١. | يد بي المحادث |
| ۲۱۵ | العنوان ١١ من الخطبة ٨٩: «هو القادر الّذي إذا ارتمت الأوهام» ر                                                |
| 441 | العنوان ١٢ من الخطبة ٨٩: «الَّذي ابتدع الخلق على غير مثال»                                                    |

| 440         | ۸۹: «فاشهد أنّ من شبّهك بتباين أعضاء خلقك»            | من الخطبة | ۱۳ | العنوان |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------|----|---------|
| 222         | ۸۹: «قدّر ما خلق فألطف تقديره»                        | من الخطبة | ١٤ | العنوان |
| 721         | ١٠٦: «الحمد لله المتجلِّي لخلقه بخلقه»                | من الخطبة | ١٥ | العنوان |
| 720         | ۱۰۷: «كلّ شيء خاضعُ له»                               | من الخطبة | ۲1 | العنوان |
| 402         | ۱۳۱: «وانقادت له الدّنيا والآخرة بازمّتها»            | من الخطبة | ۱۷ | العنوان |
| 401         | ١٥٠: «الحمد لله الدّالّ على وجوده بخلقه»              | من الخطبة | ۱۸ | العنوان |
| 470         | ١٦١: «الحمد لله خالق العباد»                          | من الخطبة | ۱۹ | العنوان |
| 240         | ۱۷٦: «لايشغله شأنً»                                   | من الخطبة | ۲. | العنوان |
| <b>۲</b> ۷۸ | ١٧٠: «الحمد لله الّذي لاتوارئ عنه سماءً سماءً»        | من الخطبة | ۲١ | العنوان |
| 779         | ١٩٦: «يعلم عجيج الوحوش في الفلوات»                    | من الخطبة | ۲۲ | العنوان |
| 444         | ۱۷۷: « أفأعبد ما لا أرئ»                              | من الخطبة | 22 | العنوان |
| 791         | ۱۸۳: «الحمد لله الّذي لا تدركه الشّواهد»              | من الخطبة | ۲٤ | العنوان |
| <b>79</b> A | ۱۸٤: «ما وحّده من كيّفه»                              | من الخطبة | ۲٥ | العنوان |
| ٣٣٦         | ۱۹۳: «الحمد لله الّذي أظهر من آثار سلطانه»            | من الخطبة | 77 | العنوان |
| ٣٣٨         | ١٥٣: «الحمد لله الّذي انحسرت الأوصاف»                 | من الخطبة | 44 | العنوان |
| 454         | ۱۸۹: «الحمد لله الفاشي حمده»                          | من الخطبة | ۲۸ | العنوان |
| ٣٤٦         | ۱۸۰: «الحمد لله الّذي إليه مصائر الخلق»               | من الخطبة | ۲٩ | العنوان |
| ۲٦٨         | ۱۱۰: «هل تحسّ به إذا دخل منزلاً»                      | من الخطبة | ٣٠ | العنوان |
| 414         | ١٦٥: «أَيُّها المخلوق السّويَّ»                       |           |    |         |
| 377         | ۱۵۸: «أمره قضاءً وحكمةً»                              | من الخطبة | ٣٢ | العنوان |
| 444         | ، ٣١: «واعلم يا بنيّ أنّه لو كان لربّك شريكً»         | من الكتاب | ٣٣ | العنوان |
| ۳۸۳         | ٢٥٠: «عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحلَّ العقود»     |           |    |         |
| ۳۸٦         | <ul> <li>٣: «عند تناهي الشّدة تكون الفرجة»</li> </ul> |           |    |         |
| ٣٨٨         | ۸۱: «الحمد لله الّذي علا بحوله»                       |           |    |         |
| ۳۹۳         | : «من ضيّعه الأقرب أتيح له الأبعد»                    |           |    |         |
| 494         | : «بقيّة السّيف أبق عَدَداً وأكثر وُلْداً»            | الحدة ٨٤  | ٣٨ | العنوان |

| العنوان ٣٩ الحكمة ١٣٩: «تنزل المعونة على قدر المؤونة» ٣٩٦                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| العنوان ٤٠ الحكمة ١٤٤: «ينزل الصّبر على قدر المصيبة» ٣٩٨                            |    |
| العنوان ٤١ الحكمة ١٥: «تذلّ الأمور للمقادير حتّى يكون الحتف في التدبير» ٢٠٠         |    |
| ـــ الحكمة ٤٥٩: «يغلب المقدار على التّقدير حتّى تكون الآفة في التّدبير»             |    |
| العنوان ٤٢ الحكمة ٧: «أعجبوا لهذا الإنسان ينظر بشحمٍ» ٤٠٤                           |    |
| العنوان ٤٣ الحكمة ٣٠٢: «ما المبتلى الّذي قد اشتدّ به البلّاء بأحوج إلى الدّعاء» ٢٠٤ |    |
| العنوان ٤٤ من الخطبة ١٩٧: «إنّ الله سبحانه وتعالى لايخني عليه ما العباد» ١٠٠        |    |
| العنوان ٤٥ الحكمة ٢٧٣: «اعلموا علماً يقيناً أنّ الله لم يجعل للعبد» ١٢٠             |    |
| العنوان ٤٦ الحكمة ٨٤: «قد علم السّرائر، وخبر الضّائر» ١٦٠                           |    |
| العنوان ٤٧ من الخطبة ٩٩: «الأوّل قبل كلّ أوّل» ١٨٠                                  |    |
| العنوان ٤٨ من الخطبة ١٨١: «فعظّموا منه سبحانه ما عظّم من نفسه» ٢٠                   |    |
| العنوان ٤٩ من الخطبة ١٩٣: «واعلموا عباد الله أنَّه لم يخلقكم عبثاً» ٢٦.             |    |
| العنوان ٥٠ من الخطبة ٨٩: «وقدّر الأرزاق فكثّرها وقلّلها» ٣٣٠                        |    |
| العنوان ٥١ من الخطبة ٨٩: «عالم السّرّ من ضمائر المضمرين» ٣٥٠                        |    |
| العنوان ٥٢ الحكمة ٤٧٠: « التّوحيد أن لاتتوهّمه» ٤٧٠                                 |    |
| العنوان ٥٣ من الخطبة ٢١٢: «واشهد أنّه عدلٌ عدل وحكمٌ فصل» ٤٨.                       |    |
| صل الثاني ـ في خلق السَّماء والأرض والشَّمس والقمر والنَّجوم والعرش                 | لة |
| والكُرسي ٩٥٠                                                                        |    |
| العنوان ١ منّ الخطبة ١: «ثمّ أنشأ سبحانه فتق الأجواء» ٦٦.                           |    |
| العنوان ٢ من الخطبة ٨٩: «ونظم بلا تعليقٍ رهوات فرجها» ٧٧.                           |    |
| العنوان ٣ من الخطبة ٨٩: «كبس الأرض على مور أمواجٍ مستفحلةٍ» ٨٩.                     |    |
| العنوان ٤ من الخطبة ٢٠٩: «وكان من اقتدار جبروته» من الخطبة ٢٠٩:                     |    |
| العنوان ٥ من الخطبة ١٦٩: «اللَّهمّ ربّ السّقف المرفوع» ١٩٥                          |    |
| العنوان ٦ من الخطبة ١٥٨: «فمن فرّغ قلبه، واعمل فكره» ٢٥                             |    |

| 7.4            | الفهرس الكامل لموضوعات الكتاب                           |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| orq            | الفصل الثَّالث _ في خلق الملائكة                        |
|                | العنوان ١ من الخطبة ١: «تمّ فتق ما بين السّماوات العُلم |
| سهاواته» ٥٤٥   | العنوان ٢ من الخطبة ٨٩: «ثُمَّ خلق سبحانه لإسكان        |
|                | العنوان ٣ من الخطبة ١٠٧: «من ملائكة أسكنتهم سم          |
| ٥٧٣            | العنوان الرّابع _ في خلق آدم لطُّيْلَةٍ                 |
| رض وسهلها» ٥٧٥ | العنوان ١ من الخطبة ١: «ثمّ جمع سبحانه من حزن الا       |
|                | العنوان ٢ من الخطبة ٨٩: «فليّا مقد أرضه، وأنفذ أمر      |

## المجلّد الثّاني

رقم الصفحة

| رقم الصفحة                                   | العنوان                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | تتمّة الفصل الرّابع _ في خلق آدم علاَيْلِلْمِ .<br>العنوان ٣ من الخطبة ١٩٠: «الحمد لله الّذ<br>العنوان ٤ من الخطبة ١٩٠: «ولا تكونوا |
| Y <b>Y</b>                                   | الفصل الخامس _ في النّبوّة العامّة                                                                                                  |
| ه من ولده أنبياء أخذ على الوحى» ٢٥           | العنوان ١ من الخطبة ١: «واصطنىٰ سبحان                                                                                               |
| أَن قبضه ممّا يؤكِّد عليهم حجّة ربوبيّته» ٤٢ |                                                                                                                                     |
|                                              | العنوان ٣ من الخطبة ٩٢: «فاستودعُهم م                                                                                               |
| ۶                                            | العنوان ٤ من الخطبة ١٤٢: «بعث الله رس                                                                                               |
| •                                            | العنوان ٥ من الخطبة ١٨١: «الحمد لله المه                                                                                            |
|                                              | العنوان ٦ من الخطبة ١٩٠: «فلو رخّص                                                                                                  |
| نَّيت بموسىٰ كليم الله عليَّلا ٧٤            | العنوان ٧ من الخطبة ١٥٨: «وإن شئت ثُأ                                                                                               |
| لاتستوحشوا في طريق الهدى لقلّة أهله» ٨٠      | العنوان ٨ من الخطبة ١٩٩: «أيّها النّاس                                                                                              |
| له بتقوى الله الّذّي ألبسكم الرّياش» ٩٥      | العنوان ٩ الخطبة ١٨٠: «أوصيكم عباد ال                                                                                               |
| 141                                          | الفصل السادس _ في النبوة الخاصة                                                                                                     |
| ، الفروق»                                    |                                                                                                                                     |
|                                              | العنوان ٢ من الخطبة ٢: «أحمده استتهاماً ل                                                                                           |
| مَداً مَلَا اللَّهِ نَذيراً للعالمين» ١٥٤    | العنوان ٣ من الخطبة ٢٦: «أنّ الله بعث مح                                                                                            |
|                                              | العنوان ٤ من الخطبة ٨٧: «أرسله على ح                                                                                                |
| \V\$                                         | بقالط تـ ١٨٠٠ مأن لد ما حدد فت                                                                                                      |

| العنوان ٥ من الخطبة ٩٢: «حتّى أفضت كرامة الله سبحانه إلى محمّد تَلَلَّيْشُتَكَةِ»   ١٨٠ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان ٦ من الخطبة ٩٣: «بعثه والنّاس ضلّال في حيرةٍ» ١٩٤                               |
| العنوان ٧ من الخطبة ٩٤: «مستقرّه خير مستقرِّ»١٩٧                                        |
| العنوان ٨ من الخطبة ١٠٣: حتى بعث الله محمّداً مَلَائِشَكُ شهيداً وبشيراً ونذيراً» ٢٠٣   |
| العنوان ٩ من الخطبة ٣٣: «أنَّ الله بعث محمَّداً تَلَكُنُونَكُمْ وليس أحد من العرب» ٢٠٧  |
| ـ من الخطبة ١٠٢: «أمّا بعد، فإنّ الله سبحانه وتعالى بعث محمّداً ثَلَمُونَطَقٍ …» ٢٠٧    |
| العنوان ١٠ من الخطبة ١٠٦: «اختاره من شجرة الأنبياء»٢١٣                                  |
| العنوان ١١ من الخطبة ١٤٩: «واستعينه على مداحر الشّيطان ومزاجره» ٢١٧                     |
| العنوان ١٢ من الخطبة ١٥٩: «بعثه بالنّور المضيء، والبرهان الجليّ» ٢٢٢                    |
| العنوان ١٣ من الخطبة ١٧٦: «وأشهد ألّا إله إلّا الله غير معدولٍ بّه»                     |
| العنوان ١٤ من الخطبة ١٧١: «أمين وحيد، وخاتم رُسُله»ُ                                    |
| العنوان ١٥ من الخطبة ١٨٨: «أحمده شكراً لأنعامه»٢٣٨                                      |
| العنوان ١٦ من الخطبة ١٨٩: «وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله» ٢٤٠                           |
| العنوان ١٧ من الخطبة ١٨٣: «وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله الصّغيّ» ٢٤٢                   |
| العنوان ١٨ من الخطبة ١٩٣: «وأشهد أن لا إله إلّا الله، شهادة إيمانٍّ وإيقانٍ ٧٤٨         |
| العنوان ١٩ من الخطبة ١٩٤: «بعثه حين لا علمٌ قائمٌ، ولا منارٌ ساطَعٌ» َ ٢٥٠              |
| العنوان ٢٠ من الخطبة ١٩٦: «وأشهد أنّ محمّداً نجيب الله»    ٢٥١                          |
| العنوان ٢١ من الخطبة ١٩٦: «ثمّ أنّ الله بعث محمّداً ثَلَمَالِشُطَكِ بالحقّ…» ٢٥٢        |
| العنوان ٢٢ من الخطبة ٢١١: «أرسله بالضِّياء، وقدّمه في الاصطفاء»    ٢٥٧                  |
| العنوان ٢٣ من الخطبة ٢٢٩: «فصدع بما أمر، وبلّغ رسالات ربِّه» ٢٥٩                        |
| العنوان ٢٤ من الخطبة ١٣١: «أرسله على حين فترةٍ من الرّسل» ٢٦٢                           |
| العنوان ٢٥ من الخطبة ١١٤: «أرسله داعياً إلى الحقّ»                                      |
| العنوان ٢٦ من الخطبة ٩٨: «الحمد لله النّاشر من الخلق فضله» ٢٦٨                          |
| ـ من الخطبة ۸۲: «وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله» ۲٦٨                                     |
| _ من الخطبة ٨٩: «حتى تمّت بنبيّنا محمّدٍ تَلَائِشُكُ حجّته» ٢٦٨                         |
| العنوان ٢٧ من الخطبة ١٩٠: «واعتبروا بحال ولد إسهاعيل وبني إسحاق» ٢٧١                    |
| العنوان ٢٨ من الخطبة ٨٤: «وعمّر فيكم نبيّه أزماناً»٣١٣                                  |

| ٣١٧       | العنوان ٢٩ من الخطبة ٧٠: «اللَّهمّ داحي المدحوّات، وداعم المسموكات»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۸       | _ من الخطبة ١٠٤: «حتَّى أورىٰ قبساً لَقابسٍ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣٣       | العنوان ٣٠ الحكمة ٣٦١: «إذا كانت لك إلى ألله سبحانه حاجةً»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٤٥       | العنوان ٣٦ من الخطبة ١٩٢: «نحمده على ما وفّق له من الطّاعة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳٥٤       | العنوان ٣٢ من الكتاب ٩: «فأراد قومنا قتل نبيّنا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | رق ٣٣ في آخر فصل اختار غريب كلامه لطَّيُّلًا من الباب الثالث: «كنّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۷٦       | إذا احمرَ البأس اتّقينا برسول الله تَلَلَّوْتُكُوِّ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | العنوان ٣٤ من الخطبة ٥٦: «وقد كنّا مع رسول الله تَهَا اللهُ عَالَمُ اللهُ عَاللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل |
| <b>44</b> | العنوان ٣٥ من الخطبة ٩٥: «لقد رأيتُ أصحاب محمّدٍ تَلَمُنْكُونِ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٠٣       | العنوان ٣٦ الحكمة ٩٦: «إنّ أولى النّاس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٠٩       | العنوان ٣٧ من الخطبة ٢١٢: «وأشهد أنّ محمّداً عبده وسيّد عباده»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤١٩       | العنوان ٣٨ من الخطبة ٢٣١: «فجعلتُ أتّبع مأخذ رسول الله تَالَيْهُ عَالَيْ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5         | العنوان ٣٩ من الخطبة ١٩٨: «وقد كان من رسول الله تَلْكُونُكُو كَافٍ لك»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 227       | العنوان ٢٠ من الخطبة ١٠٧: «قد حقّر الدّنيا وصغّرها، وأهونها وهوّنها»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | العنوان ٤١ من الخطبة ١٩٠: «ولقد قرنَ الله به وَالْمُونِّعَاتُهُ مِن لَدُن أَن كَان فطماً»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 201       | العنوان ٤٢ من الخطبة ١٩٠: «ولقد كنت معه وَالْمُنْكُمُّةُ لَمَّا أَتَاهُ المَلاَ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٨١       | العنوان ٤٣ الحكمة ١٦: « إنَّما قال ذلك والدِّين قلَّ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٨٤       | العنوان ٤٤ من الخطبة ٢٣٣: «بأبي أنتَ وأمِّي لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0 • ٢     | العنوان ٤٥ الحكمة ٢٩٢: « إنّ الصّبر لجميل إلّا عنك»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٠٦       | العنوان ٤٦ الحكمة ٤٧٣: « الخضاب زينةُ ونحن قومُ في مصيبةٍ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٠٧       | العنوان ٤٧ الحكمة ٨٨: «كان في الأرض أمانان من عذاب الله»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥١٣       | 771-11 7 1 80 2 1 7 11 1 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 010       | الفصل السّابع _ في الإمامة العامّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | العنوان ١ من الحكمة ١٤٧: «اللَّهمّ بليٰ، لاتخلو الأرض من قائمٍ لله بحجّةٍ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٣٥       | العنوان ٢ من الخطبة ٨٦: «أمّا بعد، فإنّ الله لم يقصم جبّاري دهرٍ قطّ إلّا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 000       | العنوان ٣ من الخطبة ١٢٩: «وقد علمتم أنّه لا ينبغي أن يكون الوالي»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۷٥       | العنوان ٤ من الخطبة ٢: « هم موضع سرّه، ولجأ أمره»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### الجملد الثالث

| العنوان رقم الصفحة                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تتمّة الفصل السّابع _ في الإمامة العامّة الله الله الله الله المامة العامّة الله الله السّابع _ في الإمامة العامّة الله الله الله الله الله الله الله الل |
| العنوان ٥ من الخطبة ٤: «بنا اهتديتم في الظُّلماء، وتسنّمتم العلياء»                                                                                       |
| _ الحكمة ١٨٤: «ما شككت في الحقّ مذ أريته»                                                                                                                 |
| العنوان ٦ من الخطبة ٩٥: «انظروا أهل بيت نبيَّكم فالزموا سمتهم»                                                                                            |
| العنوان ٧ من الخطبة ١٠٧: «نحنُ شجرة النّبوّة، ومحطّ الرّسالة» ٢٠                                                                                          |
| العنوان ٨ من الخطبة ١٤٢: «أين الَّذين زعمـوا أنَّهم الرَّاسخون في العلم» ٣٢                                                                               |
| العنوان ٩ من الخطبة ١٤٥: «واعلموا أنّكم لن تعرفوا الرّشد حتّى تعرفوا» ٥٩                                                                                  |
| العنوان ١٠ من الخطبة ٢٣٧: «هم عيش العلم وموت الجهل» ٦٤                                                                                                    |
| ـ من الحكمة ٩٨: «اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعايةٍ لا عقل روايةٍ» ٦٥                                                                                    |
| العنوان ١١ من كتاب ٢٨: « أمّا بعد، فقد أتاني كتابك تذكر فيه اصطفاء الله» ٧٩                                                                               |
| العنوان ١٢ من الخطبة ٢٠٥: « املكوا عنِّي هذا الغلام لايهدّني» ٢١٠                                                                                         |
| العنوان ١٣ من الخطبة ١٥٠: «وإنَّما الأئمَّة قوَّام الله على خلقه» ٣٧٥                                                                                     |
| العنوان ١٤ من الخطبة ١٨٥: «ألا بأبي وأمِّي هم من عدَّةٍ» ٣٨٠                                                                                              |
| العنوان ١٥ من الخطبة ١٨٧: «والهجرّة قائمةٌ على حدّها الأوّل» ٣٩١                                                                                          |
| العنوان ١٦ من الخطبة ٢٣١: «ألا وإنّ اللِّسان بضعةً من الانسان» ٤٠٢                                                                                        |
| العنوان ١٧ من الخطبة ١٥٢: «قد خاضوا بحار الفتن» ٤١٦                                                                                                       |
| العندان ١٨ من الخطبة ١٥٧: «فسم كرائم القرآن، وهم كنوز التحمري» ٤٢٥                                                                                        |

| 249 | العنوان ١٩ الحكمة ١٠٩: «نحن النّــمرقة الوسطىٰ بها يلحق التّالي»                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٥ | العنوان ٢٠ الحكمة ٢١: «لنا حقٌّ، فإن أعطيناه وإلَّا ركبنا أعجاز الإبل»            |
| ٤٣٨ | العنوان ۲۱ الحكمة ۱۱۱: « لو أحبّني جبلٌ لتهافت»                                   |
| ٤٤٥ | العنوان ۲۲ الحكمة ۹۸: «وخلّف فينا راية الحقّ»                                     |
| १०१ | العنوان ٢٣ من الخطبة ١٠٣: «فما احلولت لكم الدّنيا في لذَّتها»                     |
| ٤٦٩ | العنوان ٢٤ من الخطبة ١٦٤: «أيّها النّاس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحقّ»              |
| ٤٧٧ | العنوان ٢٥ من الخطبة ١٠٣: «ألا وإنّ أبصر الأبصار ما نفذ في الخير طرفه»            |
| ٤٩٠ | العنوان ٢٦ من الخطبة ١٦٧: «وإنَّا طلبوا هذه الدُّنيا حسداً لمن أفاءها»            |
| १९० | العنوان ٢٧ الحكمة ٢٠٩: «لتعطفنّ الدّنيا علينا بعد شماسها عطف الضّروس»             |
| ٤٩٨ | العنوان ٢٨ من الخطبة ٨٥: «(فأين تذهبون» و(أنَّى تؤفكون) والأعلام قائمةٌ»          |
| ٥١٩ | العنوان ٢٩ من الخطبة ١٤٨: «حتّى إذا قبض الله رسوله تَالْمُوْتِّعَا لَهُ رجع قومٌ» |
| 027 | العنوان ٣٠ من الخطبة ١٨٨: «الزموا الأرض، واصبروا على البلاء»                      |
| ٥٤٧ | العنوان ٣٦ من الخطبة ١٨٠: «قد لبس للحكمة جنّتها،»                                 |
| ٧٤٥ | العنوان ٣٢ الحكمة ٤٣٢: «انَّ أُولياء الله هم الَّذين نظروا إلى باطن الدَّنيا»     |
| ۸۲٥ | العنوان ٣٣ من الخطبة ١٤٩: «وهو في مهلةٍ من الله يهوى مع الغافلين»                 |
| 079 | العنوان ٣٤ الحكمة ١٥٦: «عليكم بطاعة من لا تعذرون بجهالته»                         |

## المجلّد الرّابع

رقم الصفحة

| رقم الصفحة                                                  | العنوان                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ﻪ                                                           | الفصل الثامن _ في الإمامة الخاص |
| . لا سواء، إمام الهدئ وإمام الرّدئ» ٣                       | العنوان ١ من الكتاب ٢١: «فإنّه  |
| رالله إن كنتُ لمن ساقتها»١١                                 | العنوان ٢ من الخطبة ٣٣: «أمّا و |
| د كنتُ من ساقتها حتى تولّت بحذافيرها» ١١                    | _ من الخطبة ١٠٢: «وايم الله لق  |
| تُ بالأمر حين فشلوا» ٦٣                                     | العنوان ٣ من الخطبة ٣٧: «فقمه   |
| ند علم المستحفظون من أصحاب محمّد تَلَمَّاتُشَعَاتُ» ٨٨      | العنوان ٤ من الخطبة ١٩٥: «ولة   |
| ما زلت مدفوعاً عن حقِّي»                                    |                                 |
| دُ عَلَمْتُم مُوضِعِي مِن رَسُولِ اللهُ كَالْمُثَالَةِ» ١٣٢ |                                 |
| يا أخا بني أسدٍ. إنَّكُ لقلقُ الوضين» ١٧٠                   | •                               |
| بعد، فانّا كُنّا نحُن وأنتم على ما ذكرت» ٢٤٨                | _                               |
| بعد، فانِّي على التّردّد في جوابك»                          |                                 |
|                                                             |                                 |
| لًا أنزل الله سبحانه قوله: آلم أُحَسِبَ النّاس» ٢٩٦         |                                 |
| أعمل فيكم بالثّقل الأكبر»٣١١                                | _                               |
| ا لله لقد علّمٰت تبليغ الرّسالات» ٣٢٦                       | •                               |
| رأراد من لو شئت ذكرت اسمه مثل» ۳۲۹                          |                                 |
| فعلا احتججة على رأت رسول الله عَلَيْتُوسِي ٣٤٥              |                                 |

| العنوان ١٥ من الكتاب ٦٢: «أمّا بعد، فإنّ الله سبحانه بعث محمّداً وَلَمَا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ» ٣٦٨ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان ١٦ من الكتاب ٢٨: « وقلت: انِّي كنتُ أقاد كها يُقاد الجمل» ٣٨٨                                   |
| العنوان ١٧ الحكمة ١٦٣: «لا يُعاب المرء بتأخير حقِّه» ٣٩٧                                                |
| العنوان ١٨ من الخطبة ٥: «أيّها النّاس! شقّوا أمواج الفتن بسفن النّجاة» ٤٠٠                              |
| العنوان ١٩ من الخطبة ٢٦: «فنظرتُ فإذا ليس لي مُعينُ إلَّا أهل بيتي» ٤٢٨                                 |
| ـ من الخطبة ١٧٠: «وقد قال قائلً: إنّك على هذا الأمر يا ابن أبي طالب» ٤٢٨                                |
| ـ من الخطبة ٢١٥: «اللَّهمّ إنِّي أستعديك على قريش ومَن أعانهم» ٤٢٨                                      |
| ـ من الكتاب ٣٦: «فدَع عنك قريشاً وتركاضهم في الضّلال» ٤٢٩                                               |
| العنوان ٢٠ الحكمة ٣١٧: « إنَّما اختلفنا عنه لا فيه»                                                     |
| العنوان ٢١ من الخطبة ١٣٧: «لن يشرع أحدٌ قبلي إلى دعوة حقٍّ» ٤٩٢                                         |
| العنوان ٢٢ من الخطبة ٧٢: «لقد علمتم أنِّي أحقّ النّاس بها من غيري» ٥٠٩                                  |
| العنوان ٢٣ من الخطبة ١٦: «ذمّتي بما أقول رهينةٌ، وأنا به زعيمُ» ٥١٣                                     |
| العنوان ٢٤ من الخطبة ٨٧: «فاعتبروا عباد الله، واذكروا تيك الَّتي آباؤكم و»  ٥٤٦                         |
| العنوان ٢٥ من الخطبة ١٨٠: «أيّها النّاس! إنّي قد بثثت لكم المواعظ» ٥٥٣                                  |
| العنوان ٢٦ من الخطبة ١٧٦: «وإنِّي لأخشىٰ عليكم أن تكونوا في فترةٍ»   ٥٥٩                                |
| العنوان ٢٧ من الخطبة ١٧١: «أيّها النّاس إنّ أحقّ النّاس بهذا الأمر» ٥٦٢                                 |
| العنوان ٢٨ من الخطبة ١٥٢: «وناظرُ قلب اللّبيب به يبصر أمده»                                             |
| العنوان ٢٩ الحكمة ٣١١: «إن كنت كاذباً فضربك الله بها بيضاء لامعةً» ٥٧٢                                  |
| العنوان ٣٠ الحكمة ٣١٦: «أنا بعسوب المؤمنين، والمال بعسوب الفحّار» ٥٩٢                                   |

### المجلد الخامس

العنوان

رقم الصفحة

| تتمّة الفصل الثّامن من الخطبة ٣: «أمّا والله لقد تقمّصها فلان» العنوان ٣١ من الخطبة ٣: «أمّا والله لقد تقمّصها فلان» ٢٨٢ العنوان ٣٢ من الخطبة ٢٠٠: «السّلام عليك يا رسول الله عنيٍّ» ٣٠٠ العنوان ٣٣ من الكتاب ٤٥: «بلى كانت في أيدينا فدكٌ من كلّ ما أظلّته السّهاء» ٣٠٨ العنوان ٣٤ من الكتاب ٦٥: «أمّا بعد، فقد آنَ لك أن تنفتح باللّمح الباصر» . ٣٤١ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفصل التَّاسع _ في إخباره عليُّلِا بالملاحم وما يأتي من الأزمنة ٣٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| العنوان ١ الحكمة ٣٦٩: «يأتي على النّاس زمانٌ لا يبقىٰ فيه من القرآن» ٣٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| العنوان ٢ الحكمة ٤٦٨: «يأتي على النّاس زمانٌ عضوض»٣٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| العنوان ٣ من الخطبة ٩١: «أمّا بعد أيّها النّاس، فأنا فقأت عين الفتنة» ٣٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| العنوان ٤ من الخطبة ١٨٧: «أيّها النّاس سلوني قبل أن تفقدوني» ٤٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| العنوان ٥ من الخطبة ١٧٣: «والله لو شئت أن أخبر كلّ رجلٍ منكم» ٤١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| العنوان ٦ الحكمة ١٨٥: «ما كذبت ولا كذّبت ولا ضللت ولاً ضلّ بي»                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| العنوان ٧ من الخطبة ٣٦: «فأنا نذيركم أن تصبحوا صرعىٰ بأثناء هذا النَّهر و» ٤٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _ من الخطبة ٥٨: «أصابكم حاصبٌ، ولا بقيٰ منكم آبرٌ» ٤٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| العنوان ٨ من الخطبة ٥٩: «مصارعهم دون النّطفة» ٤٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| العنوان ٩ الحكمة ٣٢٣: «بؤساً لكم، لقد ضرّكم من غرّكم» ٤٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _ من الخطبة ٥٩: « كلّا والله! إنّهم نطف في أصلاب الرّجال»    ٤٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ٤٧٨ | العنوان ١٠ من الخطبة ١٧٩: «أآمنوا فقطنوا أم جبنوا فظعنوا؟»                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٨ | ـ من الخطبة ٤٤: «قبّح الله مصقلة. فَعلَ فِعلَ السّادات وفرّ فرار العبيد»    |
| ٤٩٧ | العنوان ١١ من الخطبة ١٣: «كنتم جند المرأة. وأتباع البهيمة»                  |
| ٤٩٧ | ـ من الخطبة ١٤: «أرضكم قريبةٌ من الماء»                                     |
| ٥٢٣ | العنوان ١٢ من الخطبة ١٠٠: «فتنُّ كقطع اللَّيل المظلم لا تقوم لها قائمةٌ»    |
| ٥٢٣ | ـ من الخطبة ١٢٦: «يا أحنف! كانّي به وقد سار بالجيش»                         |
| ٠٤٥ | العنوان ١٣ من الخطبة ١٢٦: «كانِّي أراهم قوماً كانّ وجوههم المجانّ المطرّقة» |
| ٥٥٥ | العنوان ١٤ من الخطبة ٤٧: «كانِّي بكِ ياكوفة تمدِّين مدّ الأديم العكاظيّ»    |
| ۲۲٥ | العنوان ١٥ من الخطبة ٥٧: «أما أنّه سيظهر عليكم بعدي رجلٌ»                   |
| ٥٨٩ | العنوان ١٦ من الخطبة ١٧١: «أَوَلَم يبايعني بعد قتل عثمان لا حاجة لي»        |
| ٦١١ | العنوان ١٧ من الخطبة ٩٩: «أيّها النّاس لايجرمنّكم شقاقي»                    |

### المجلد السادس

| العنوان رقم الصفحة                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| تتمّة الفصل التّاسع _ في إخباره عليُّلِةِ بالملاحم                                   |
| العنوان ١٨ من الخطبة ١٣٦: «كانيِّ به قد نعقُ بالشّام وفحص براياته» ١                 |
| العنوان ١٩ من الخطبة ١٤٢: «آثروًا عاجلاً وأخّروا أُجلاً» ٦                           |
| العنوان ٢٠ من الخطبة ١١٤: «أمّا والله ليسلّطنّ عليكم غلام ثقيفٍ الذّيّال» ١٢         |
| العنوان ٢١ من الخطبة ٩٦: «والله لايزالون حتى لا يدعو لله محرّماً إلّا استحلّوه» ٤٦   |
| العنوان ٢٢ من الخطبة ١٢١: «وكانيّ أنظر إليكم تكشّون الضّباب»                         |
| العنوان ٢٣ من الخطبة ١٥٦: «فعند ذلك لايبق بيت مدرٍ ولا وبرٍ» ٧٧                      |
| العنوان ٢٤ من الخطبة ١٦٤: «افترقوا بعد الفتهم، وتشتَّتُوا عن أصَّلهم» ٧٤             |
| العنوان ٢٥ من الخطبة ٨٥: «حتّى يظنّ الظّانّ أنّ الدّنيا معقولةٌ على بني أميّة»   ١٠٠ |
| العنوان ٢٦ من الخطبة ٩١: «ألا وأنّ أخوف الفتن عندي عليكم»                            |
| العنوان ٢٧ الحكمة ٤٦٤: «إنّ لبني أميّة مروداً يجرون فيه»                             |
| العنوان ٢٨ من الخطبة ١٠٤: «وقد بلغتم من كرامة الله لكم منزلةٍ»                       |
| _ من الخطبة ١٠٣: «فأقسم بالله يا بني أميّة عمّا قليل لتعرفنّها» ١٢٤                  |
| العنوان ٢٩ من الخطبة ١٤٩: «ثمّ إنّكم معشر العرب أغراض بلايا قد اقتربت» ١٣٢           |
| العنوان ٣٠ من الخطبة ١٠٦: «طبيب دوّار بطبّه قد أحكم مراهمه» ١٥٣                      |
| العنوان ٣١ الحكمة ١٠٢: «يأتي على النَّاس زمانٌ لايقرَّب فيه إلَّا الماحل»     ١٧٩    |
| العنوان ٣٢ من الخطبة ١٣٦: «يعطف الهوئ على الهدئ إذا عطفوا الهدئ» ١٨٧                 |
| العنوان ٣٣ فصل من اختيار غريب كلامه: «فإذا كان ذلك ضرب» ١٩٨                          |
| المندان ٣٤ من الخطية ١٤٨: «وأخذوا عيناً وشالاً ظعناً في مسالك الغيّر» ٢٠٣            |

| العنوان ٣٥ من الخطبة ١١٤: «لو تعلمون ما أعلم ممّا طوى عنكم غيبه» ٢٢٥                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان ٣٦ من الكتاب ١٠: «وزعمت انّك جئت ثائراً بعثمان» ٢٢٩                              |
| العنوان ٣٧ من الخطبة ٦٩: «أمَّا بعد، يا أهل العراق! فإنَّما أنتم كالمرأة» ٢٣٤            |
| الفصل العاشر _ في علمه عليَّا لِ وفي صفحه ومكارم أخلاقه ٢٤٥                              |
| العنوان ١ من الحكمة ١٤٧: «يا كميل بن زيادٍ، إنّ هذه القلوب أوعيةً»    ٢٤٧                |
| العنوان ٢ الحكمة ٤٢٠: «إنَّ أبصار هذه الفحول طوامح» ٢٧٢                                  |
| العنوان ٣ الحكمة ٣٧: «ما هذا الَّذي صنعتموه؟» ٢٨١                                        |
| العنوان ٤ الحكمة ١٠٠: «اللَّهمّ انَّك أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم» ٢٨٥          |
| العنوان ٥ الحكمة ٨٣: « أنا دون ما تقولٌ، وفوق ماً في نفسك» ٢٨٥                           |
| العنوان ٦ الحكمة ١٩٤: «من أشنئ غيظي إذا غضبتُ؟»٧٨٠                                       |
| الفصل الحادي عشر _ في تفسيره لطيُّلا لآيات ولغيرها واستشهاده بآيات ٢٩١                   |
| العنوان ١ الحكمة ٩٩: «إنّ قولنا (إنّا لله) إقرارُ على أنفسنا بالملك» ٢٩٣                 |
| العنوان ٢ الحكمة ٢٢٩: « هي القناعة»                                                      |
| العنوان ٣ الحكمة ٢٣١: « العدل: الإنصاف، والإحسان: التفضّل» ٢٩٦                           |
| العنوان ٤ الحكمة ٤٠٤: « إنّا لانملك مع الله شيئاً»                                       |
| العنوان ٥ الحكمة ٤٣٩: «الرِّهد كلُّه بين كلمتين من القرآن» ٣٠٠٠                          |
| العنوان ٦ الحكمة ٣٧٧: «لا تأمننّ على خير هذه الأمّة عذاب الله»      ٣٠٢                  |
| العنوان ٧ الحكمة ١٣٥: «من أعطىٰ أربعاً لم يحرم أربعاً» ٣٠٦                               |
| الفضل الثّاني عشر _ في قضاياه عليَّا ﴿ ٢٠٩                                               |
| العنوان آ الحكمة ٢٧٠: «إنّ القرآن أنزل على النّبيّ وَٱلْأَيْكَالَةُ والأموال أربعة»  ٣١١ |
| العنوان ٢ الحكمة ٢٧١: « أمّا هذا فهو من مال الله ولا حدّ عليه» ٣٣٨                       |
| الفصل الثَّالث عشر _ في أجوبته التمثيلية وأدب السَّوْال والجواب ٣٤١                      |
| العنوان ١ الخطبة ١٤١: «أيّها النّاس من عرف من أخيه وثيقة دينٍ» ٣٤٣                       |
| العنوان ۲ الحكمة ۳۰۰: « كيا يرزقهم على كثرتهم» ٣٤٨                                       |

| 111          | لفهرس الكامل لموضوعات الكتاب                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۵۱          | العنوان ٣ الحكمة ٣٥٦: « من حيث يأتيه أجله»                                     |
| 0 2          |                                                                                |
| 0            |                                                                                |
| ۰٥-          |                                                                                |
| 0/           |                                                                                |
| ۳٦،          |                                                                                |
| ٠٦،          | •                                                                              |
| ٠٦,          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                          |
|              | - Jen                                      |
|              | لفصل الرّابع عشر ـ في زهده لطيُّلاِّ وإعراضه عن الدّنيا وعدله وتواضعه وفيه<br> |
| "\(          | ذكر الحقوق                                                                     |
| ""           | العنوان ١ من الخطبة ٢٠٩: «ما كنت تصنع بسعة هذه الدّار في الدّنيا» /            |
| ۳۸'          | العنوان ٢ من الخطبة ١٦٠: « والله لقد رقّعت مدرعتي هذه حتّى»                    |
| ۸,           | العنوان ٣ الحكمة ١٠٣: « يخشع له القلب، وتذلُّ به النَّفس» ١                    |
| ۲۸۱          | العنوان ٤ الكتاب ٤٥: «اليك عنّي يا دنيا، فحبلكِ على غاربكِ» /                  |
| <u>.</u> • ' | العنوان ٥ من الخطبة ٣٣: « والله لهي أحبّ إليّ من إمرتكم» ١                     |
| • 1          | العنوان ٦ الحكمة ٢٣٦: «والله لدنياكم هذه أهونٌ في عيني من عراق»                |
| ٠ (          | العنوان ٧ من الخطبة ٧٧: « يا دُنيا يا دُنيا إليكِ عنِّي، أَبِيَ تَعرّضْتِ»     |
| ١١           | العنوان ٨ الحكمة ١٠٤: « يا نوف أراقدُ أنتَ أم رامَقُ؟ .َ»                      |
| ۲۱           | العنوان ٩ من الخطبة ٢١٤: «أمّا بعد، فقد جعل الله لي عليكم حقّاً»               |
| ٥١           | العنوان ١٠ من الخطبة ١٢٩: «أيّتها النّفوس المختلفة والقلوب المتشتّتة»          |
| ٥            | العنوان ١١ من الكتاب ٧٠: «أمّا بعد فقد بلغني أنّ رجالاً ممّن قبلك» ١           |
| ۲.           | العنوان ١٢ من الكتاب ٤٥: «أمّا بعد يا ابن حنيفٍ فقد بلغني أنّ رجلاً»           |
| ٨١           | العنوان ١٣ من الخطبة ١٢٤: «أتأمرونيّ أن أطلب النّصر بالجور» ١                  |
|              | _ من الخطبة ١٤٠: «وليس لواضع المعروف في غير حقِّه»                             |
| ١,           | العنوان ١٤ من الخطبة ٢٣٠: « إنّ هذا المال ليس لي ولا لك»                       |
| ١١           | العنوان ١٥ من الخطبة ٢٢٢: «والله لأن أبيتُ على حسك السّعدان مسهّداً»           |

| ٥٤٣ | لفصل الخامس عشر _ في التزامه بالحقّ والعدل وحثّه عليهها قولاً وعملاً       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤٥ | العنوان ١ من الكتاب ٢٥: «انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له»              |
| ۱۲٥ | العنوان ٢ من الكتاب ٦٠: «من عبدالله عليّ أمير المؤمنين إلى مَن مرّ به»     |
| ٥٦٧ | العنوان ٣ من الكتاب ٥٠: «من عبدالله عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين»        |
| ٥٧٥ | العنوان ٤ من الكتاب ٥١: «من عبدالله عليّ أمير المؤمنين إلى أصحاب»          |
| ٥٨١ | العنوان ٥ من الكتاب ٢٦: « أمره بتقوى الله في سرائر أمره وخفيّات عمله»      |
| ۹۸٥ | العنوان ٦ من الكتاب ٥٩: «أمّا بعد، فانّ الوالي إذا اختلف هواه»             |
| ٥٩٣ | العنوان ٧ من الكتاب ٦٧: «أمّا بعد، فأقم للنّاس الحبّج وذكّرهم بأيّام الله» |
| ٠٠٢ | العنوان ٨ من الكتاب ١٩: «أمّا بعد، فانّ دهاقين أهل بلدك شكوا منك»          |

# المجلّد السّابع

| العنوان رقم الصفحة                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| الفصل السّادس عشر _ في أدعيته طلطّ                                             |
| العنوان ١ من الخطبة ١٧٦: «اللّهمّ اغفر لي ما أنتَ أعلم به منّي» ٣              |
| العنوان ٢ من الخطبة ٢١٣: «الحمد لله الّذي لم يصبح بي ميِّتاً وّلا سقياً»       |
| العنوان ٣ من الخطبة ٢٢٣: «اللَّهمّ صن وجهي باليسار» ١٥                         |
| العنوان ٤ من الخطبة ٤٦: «اللَّهمّ إنِّي أعوذ بكّ من وعثاء السّفر»              |
| العنوان ٥ من الخطبة ٢٢٥: «اللَّهمّ إنَّك آنس الآنسين لأوليائك» ٢٢              |
| العنوان ٦ الحكمة ٢٧٦: «اللَّهمّ إنِّي أعوذ بك من أن تحسن في لامعة العيون» ٢٩ . |
| العنوان ٧ من الخطبة ٨٩: «اللَّهمّ أنت أهل الوصف الجميل والتَّعداد الكثير» ٣١   |
| العنوان ٨ من الكتاب ١٥: «اللَّهمّ أفضت إليك القلوب، ومدّت الأعناق» ٣٥          |
| العنوان ٩ من الخطبة ٢١٠: «اللَّهمّ أيّا عبدٍ من عبادك سمع مقالتنا العادلة» ٢٢  |
| الفصل السَّابع عشر ـ في وصفه عليَّالِم لعجائب خلقه تعالى ٤٧                    |
| العنوان ١ من الخطبة ١٥٣: «ومن لطائف صنعته وعجائب حكمته»                        |
| العنوان ٢ من الخطبة ١٦٣: «ابتدعهم خلقاً عجيباً من حيوانٍ وساكنٍ»               |
| العنوان ٣ من الخطبة ١٨٣: «ولو فكّروا في عظيم القدرة» َ ٩٠                      |
| الفصل الثامن عشر _ في العلوم ومذمومها وممدوحها                                 |
| العنوان ١ من الخطبة ٧٧: «أتزعم أنَّك تهدي إلى السَّاعة الَّتي من سار فيها» ١٥٣ |
| العنوان ٢ من الخطبة ٢٠٨: «انّ في أيدي النّاس حقّاً وباطلاً» ٢٠١                |

| العنوان ٣ من الخطبة ١٧: «انَّ أبغض الخلائق إلى الله رجلان» ٢٩٨                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان ٤ من الخطبة ٨٥: «وآخر قد تسمّىٰ عالماً وليس به»٣٢٦                       |
| العنوان ٥ الحكمة ١٨٣: «ما اختلفت دعوتان إلّا كانت إحداهما ضلالةً» ٣٣٠            |
| العنوان ٦ من الخطبة ١٨: «ترد على أحدهم القضيّة في حكم من الأحكام» ٣٣٣            |
| العنوان ٧ الحكمة ٢٠٥: «كلُّ وعاءٍ يضيق بما جُعِلَ فيه إلَّا وعاء العلم» ٣٥٣      |
| العنوان ٨ الحكمة ٣٣٨: «العلم علمان: مطبوعٌ ومسموعٌ» ٣٥٤                          |
| العنوان ٩ الحكمة ٩٢: «أوضعُ العلم ما وقف على اللِّسان» ٣٥٥                       |
| العنوان ١٠ الحكمة ٣٦٦: «العلم مقرونٌ بالعمل، فمن علم عمل» ٣٥٨                    |
| العنوان ١١ الحكمة ٩٨: «اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعايةٍ لا عقل روايةٍ» ٣٥٩    |
| العنوان ١٢ الحكمة ٣٧٢: « يا جابر، قوام الدِّين والدّنيا بأربعةٍ» ٣٦٠             |
| العنوان ١٣ الحكمة ٤٥٧: «منهومان لايشبعان: طالب علم، وطاّلب دنيا» ٣٦٦             |
| العنوان ١٤ الحكمة ٤٧٨: «ما أخذ الله على أهل الجهل أن يُتعلّموا حتّى أخذ» ٣٦٩     |
| العنوان ١٥ الحكمة ٤: «نعم القرين الرّضيٰ، والعلم وراثةٌ كريمةٌ» ٣٧١              |
| العنوان ١٦ الحكمة ٨١: «قيمة كلّ امرئ ما يُحسنه» ٣٧٩                              |
| العنوان ١٧ الحكمة ٨٢: «أوصيكم بخمسٍ لو ضربتم إليها آباط اللّيل» ٣٨٤              |
| العنوان ١٨ الحكمة ٢٧٤: «لا تجعلوا علمًكم جهلاً، ويقينكم شكّاً» ٣٩٠               |
| العنوان ١٩ الحكمة ٢٨٤: «قطع العلم عذر المتعلِّلين»                               |
| العنوان ٢٠ الحكمة ٢٨٨: «إذا أرذل الله عبداً حظر عليه العلم» ٣٩٤                  |
| العنوان ٢١ الحكمة ٣٨٢: «لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل كلّ ما تعلم» ٣٩٥            |
| العنوان ٢٢ الحكمة ٩٠: «الفقيه كلّ الفقيه مَن لَم يقنّط النّاس من رحمة الله» ٣٩٦  |
| العنوان ٢٣ الحكمة ١٧٢: «النّاس أعداء ما جهلوا» ٣٩٧                               |
| العنوان ٢٤ من الخطبة ١٥٢: «فليصدق رائد أهله وليحضر عقله»                         |
| العنوان ٢٥ الحكمة ٧٣: «من نصب نفسه للنّاس إماماً فعليه أن يبدأ بتعليم» ٢٠٠       |
|                                                                                  |
| الفصل التاسع عشر _ فيما أرشد الثّاني في مصالح الاسلام 6.0                        |
| العنوان ١ من الخطبة ١٤٤: «أنّ هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرةٍ». ٢٠٠      |
| العنوان ٢ من الخطبة ١٣٢: «وقد توكّل الله لأهل هذا الدِّين باعزاز الحوزة»   ٢٠ كم |

| 177      |                                          | موضوعات الكتاب               | الفهرس الكامل ا   |
|----------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| ٤٢٩      |                                          | ، ـ في حبِّه وبغضه للتَّلْلِ | الفصل العشرون     |
| ٤٣١      | ، المؤمن»                                | کمة ٤٥: «لو ضربت خيشوم       | العنوان ١ الحـــ  |
|          | محبّ غالٍ ومبغضٍ قالٍ» .                 |                              |                   |
|          | نفرطٌ وبأهتٌ مفتَرٍ» َ                   |                              |                   |
| ٤٦٣      | عِلْدٍ ومهابته ومناعته                   | العشرون ـ في شجاعته لط       | الفصل الحادي و    |
| ٤٦٥      | م يقول إذا كان هذا»                      | الكتاب ٤٥: «وكأ نيِّ بقائلك. | العنوان ١ من      |
|          | أعانني على نفسه»                         |                              |                   |
| ٤٩٥      | ، الصِّغرَ بكلاكل العرب»                 | الخطبة ١٩٠: «أنا وضعت في     | العنوان ٣ من      |
|          | ُلت عنه من رأيي في القتال)               |                              |                   |
| ٥٠٥      | وأعدائه                                  | هشرون ـ في أوليائه لِلْظِلَا | الفصل الثّاني وال |
| ٥•٧      | يكما وعلى من في حيِّزهما»                | الكتاب ١٣: «وقد أمّرتُ عل    | العنوان ۱ من      |
|          | علتُ دينك تبعاً لّدنيا امرئٍ)            |                              |                   |
|          | النَّابغة، يزعم لأهل الشَّام             |                              |                   |
|          | يلاً من النّاس كثيراً»                   |                              |                   |
| ٥٥٨      | اوية بأدهىٰ منّي»                        | الخطبة ١٩٨: « والله ما معا   | العنوان ٥ من      |
| ολέ «.   | والزّور يذيعان بالمرء في دينه            | الكتاب ٤٨: « وانّ البغي و    | العنوان ٦ من      |
|          | نِّي قد ولّيت نعمان بن عجلان.            |                              |                   |
| ٥٩٤      | علی قدر سرورهم به»                       | ئمة ٣٢٥: « انّ حزننا عليه    | العنوان ٨ الحك    |
| لىن» ۸۹۸ | <i>ى ممّ</i> ن استظهر به على إقامة الدِّ | الكتاب ٤٦: « أمّا بعد فانّك  | العنوان ٩ من      |
| لله» ۲۰۲ | د بعثتُ إليكم عبداً من عباد ا            | , الكتاب ٣٨: « أمّا بعد فق   | العنوان ۱۰ مز     |
|          | د بلغني موجدتك»                          |                              |                   |
|          | لكُ، والله لو كان جبلاً»                 |                              |                   |



## المجلّد الثّامن

| العنوان رقم الصفحة                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| الفصل الثَّالث والعشرون _ في عتاباته للطُّلِّهِ لعبَّاله وغيرهم          |
| العنوان ١ من الكتاب ٥: « وإنّ عملك ليس لك بطعمةٍ» ٣                      |
| العنوان ٢ من الخطبة ١٩: « وما يدريك ما عليَّ ممّا لي» ٧                  |
| العنوان ٣ من الكتاب ٧٨: « فانّ النّاس قد تغيّر كثيرٌ منهم عن كثيرٍ» ٣٢   |
| العنوان ٤ من الكتاب ٢٠: « وإنِّي أقسم بالله قسماً صادقاً لئن بلغني» ٣٦   |
| العنوان ٥ من الكتاب ٢١: «فَدَعْ الاسراف مقتصداً واذكر في اليوم غداً» ٣٩  |
| العنوان ٦ الحكمة ٤٧٦: « استعمل العدل، واحذر العسف والحيف» ٤٢             |
| العنوان ٧ من الكتاب ٤٤: « وقد عرفت أنّ معاوية كتب إليك يستنزل لبّك» ٥٣   |
| العنوان ٨ من الكتاب ٤٣: « بلغني عنكَ أمرُ إن كنتَ فعلته فقد أسخطتَ» ٧٤   |
| العنوان ٩ من الكتاب ٤٠: « أمّا بعد، فقد بلغني عنكَ أمرٌ» ٧٨              |
| العنوان ١٠ من الكتاب ٤١: « أمّا بعد، فإنّي كنتُ أشركتك في أمانتي» ٨١     |
| العنوان ١١ من الكتاب ٧١: « أمّا بعد، فإنّ صلاح أبيك غرّني منك» ١٠٧       |
| الفصل الرّابع والعشرون ـ في حِلفه ﷺ وتعليمه أحلاف الظّالم وتقيّته ١١٧    |
| العنوان ١ الحكمة ٢٧٧: «لا والّذي أمسينا منه في غبرٌ ليلةٍ دهماء» ١١٩     |
| العنوان ٢ الحكمة ٢٥٣: «احلفوا الظَّالم إذا أردتم يمينه بأنَّه بريءُ» ١٢٤ |
| العنوان ٣ من الخطبة ٢٧٢: «لو قد استوت قدماي من هذه المداحض» ١٣٥          |

| 128            | الفصل الخامس والعشرون ـ في شكايته للطِّلْإ من أهل عصره                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120            | العنوان ١ من الخطبة ٣١: «أيُّها النّاس إنّا قد أصبحنا في دهرٍ عنود»                                |
| 177            | العنوان ٢ من الخطبة ١٢٥: «عباد الله انَّكم وما تأملون من هُذه الدّنيا»                             |
| 787            | العنوان ٣ من الخطبة ٢٢٨: «واعلموا رحمكم الله انّكم في زمانِ القائل فيه»                            |
| ۱۹۱            | العنوان ٤ من الخطبة ٤١: «انّ الوفاء توأم الصُّدق»                                                  |
| 199            | العنوان ٥ من الخطبة ٩٩: «وذلك زمانٌ لا ينجو فيه إلّا كلّ مؤمنٍ نومةٍ»                              |
| ۲۰٤            | العنوان ٦ من الخطبة ١١٣: «فلا أموال بذلتموها للّذي رزقها» من الخطبة ١١٣: «فلا أموال بذلتموها للّذي |
|                |                                                                                                    |
|                | الفصل السّادس والعشرون ـ في نقص النّاس واختلافهم وعجائب قلوبهم                                     |
| ۲•۹            | وصفة أرذالهم                                                                                       |
| ۲۱۱            | العنوان ١ الحكمة ٣٤٣: «الأقاويل محفوظةً، والسّرائر مبلوّةً»                                        |
| ۲۱۹            | العنوان ٢ الحكمة ٢٨٣: «جاهلكم مزدادٌ، وعالمكم مسوِّفٌ»                                             |
| ۲ <b>۳۳</b>    | العنوان ٣ من الخطبة ٢٢٩: «إنَّما فرّق بينهم مبادئ طينتهم»                                          |
| YWW            | العنوان ٤ الحكمة ١٠٨: «لقد علَّق بنياط هذا الانسان بضعةٌ»                                          |
| T\$7           | العنوان ٥ الحكمة ٧٠: «لاترىٰ الجاهل إلّا مفرِّطاً أو مفرِّطاً»                                     |
| ۲٤ <b>۸</b>    | العنوان ٦ الحكمة ١٩٩: « هم الّذين إذا أجتمعوا غلبوا»                                               |
| ۲۵۱            | العنوان ٧ الحكمة ٢٠٠: «وأتىٰ بجانٍ ومعه غوغاء»                                                     |
| 70£            | العنوان ٨ الحكمة ١٥٠: «لاتكن ممَّن يرجوا الآخرة بغير العمل»                                        |
| ۲۷۱            | العنوان ٩ الحكمة ٢٨٥: «كلّ معاجلٍ يسأل الأنظار وكلّ مؤجِّلٍ يتعلّل»                                |
| ۲۷۳            | ,                                                                                                  |
| 1 4 1<br>7 4 0 | الفصل السّابع والعشرون ـ في القضاء والقدر                                                          |
|                | العنوان ١ من الحكمة ٧٨: « ويحك لعلَّك ظننت قضاءً لازماً»                                           |
| YA9            | العنوان ٢ الحكمة ٢٨٧: « طريقٌ مظلمٌ فلا تسلكوه»                                                    |
| <b>۲۹۳</b>     | الفصل الثَّامن والعشرون ـ في كلامه للطُّلاِّ الجامع لمصالح الدِّين والدُّنيا                       |
| Y90            | العنوان ١ من الكتاب ٢٢: « أمّا بعد، فإنّ المرء قد يسرّه درك»                                       |
|                | _ من الكتاب ٦٦: «أمّا بعد فانّ المرء ليفرح بالشّيء الّذي لم يكن ليفوته»                            |
|                | العنوان ٢ من الكتاب ٣١: « من الوالد الفان، المقرّ للزّمان»                                         |
|                | العنوان ٣ من الكتاب ٥٣: « بسم الله الرّحمٰن الرّحيم. هذا ما أمر به» .                              |
|                |                                                                                                    |

### الجملد التاسع

العنوان

رقم الصفحة

| تتمّة الفصل الثّامن والعشرون _ في كلامه لطيُّلِا الجامع لمصالح الدِّين والدّنيا ١             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان ٤ من الكتاب ٢٧: « فاخفض لهم جناحك، وألِن لهم جانبك» ١                                 |
| العنوان ٥ من الكتاب ٧٢: « أمّا بعد فانّك لست بسابقٍ أجلك»                                     |
| العنوان ٦ من الكتاب ٧٦: « سع النّاس بوجهك ومجلسك وحكمك» ٢٩                                    |
| العنوان ٧ من الكتاب ٦٩: « وتمسّك بحبل القرآن واستنصحه» ٣١                                     |
| العنوان ٨ من الخطبة ٢٢: «أمّا بعد، فانّ الأمر ينزل من السّهاء إلى الأرض» ٢٥                   |
|                                                                                               |
| الفصل التّاسع والعشرون ـ في ما يتعلّق بعثمان وعمر ١٣٧                                         |
| العنوان ١ من الخطبة ٧٥: « أَوَلَم ينه أُميَّة علمها بي عن قرفي!» ١٣٩                          |
| العنوان ٢ من الحنطبة ٧٧: «انّ بني أُميّة ليفوّقونني تراث محمّدٍ تَالَمُونُكُلَةٍ تفويقاً» ١٥٢ |
| العنوان ٣ من الخطبة ١٥: « والله لو وجدته قدُّ تزوّج به النِّساء» ١٥٨                          |
| العنوان ٤ من الخطبة ٤٣: «إنّ استعدادي لحرب أهل الشّام وجريرٌ عندهم» ١٦٤                       |
| العنوان ٥ من الخطبة ٣٠: « لو أمرت به لكنت قاتلاً» ١٨٥                                         |
| العنوان ٦ من الكتاب ٣٨: « من عبدالله عليَّ أمير المؤمنين، إلى القوم» ٢١٠                      |
| العنوان ٧ من الخطبة ١٦٤: «انَّ النَّاس ورائي وقد استفسروني بينك وبينهم» ٢١٦                   |
| العنوان ٨ من الخطبة ١٥٢: «وقد طلع طالعً، لمع لامعً، ولاح لائحً» ٢٤١                           |
| العنوان ٩ من الخطبة ٢٤: « يابن عبّاس، ما يريد عثان إلّا أن يجعلني جملًا» ٢٥٢                  |

| العنوان ١٠ من الخطبة ١٣٥: « يابن اللّعين الأبتر، والشّجرة الّتي لا أصل» ٢٦٠    |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان ١١ من الخطبة ١٣٠: « يا أبا ذرِّ، انَّك غضبتَ لله فارج»                 |
| العنوان ١٢ من الكتاب ١: « من عبدالله عليٌّ أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة» ٣٠١   |
| العنوان ١٣ من الخطبة ١٧٤: « قد كنت وما أهدِّد بالحرب»                          |
| العنوان ١٤ من الكتاب ٥٤: « أمّا بعد، فقد علمتا _وإن كتمتا _انّي لم أرد»  ٣٤٤   |
| العنوان ١٥ من الخطبة ٢٢: «ألا وإنّ الشّيطان قد ذمر حزبه»                       |
| ـ ومن الخطبة ١٣٧: «والله ما أنكروا عليَّ منكراً»                               |
| _ ومن الخطبة ١٠: «ألا وإنّ الشّيطان قد جمع حزبه»                               |
| العنوان ١٦ من الكتاب ٥٥: « أمّا بعد، فانّ الله سبحانه قد جعل الدّنيا» ٣٨٥      |
| العنوان ١٧ من الكتاب ٦: « إنّه بايعني القوم الّذين بايعوا أبا بكرٍ وعمر» _ ٣٩٣ |
| العنوان ١٨ من الكتاب ٩: « وأمّا ما سألت من دفع قتلة عثمان إلّيك» ٣٩٩           |
| العنوان ١٩ من الكتاب ٦٤: « وقد أكثرت في قتلة عثمان»                            |
| العنوان ٢٠ من الكتاب ٢٨: « ثمّ ذكرت ما كان من أمري وأمر عثمان» ٤٠٥             |
| العنوان ٢١ من الكتاب ٣٧: « فسبحان الله! ما أشدّ لزومك للأهواء» ٤١٩             |
| العنوان ٢٢ من الكتاب ٦٢: «انِّي والله لو لقيتهم واحداً وهم طلاع الأرض» . ٤٢٢   |
| العنوان ٢٣ من الخطبة ١٥٩: «ولقد أحسنت جواركم» ٤٤٤                              |
| العنوان ٢٤ من الخطبة ١٦٨: « يا أخوتاه انّي لستُ أجمل ما تعلمون» ٤٤٨            |
| العنوان ٢٥ من الكتاب ٥٨: « وكان بدء أمرنا أنّا التقينا والقوم» ٤٦٦             |
| العنوان ٢٦ من الخطبة ٢٢٨: « لله بلاءُ فلانٍ، فقد قوّم الأود»                   |
| العنوان ٢٧ من الحكمة ٤٦٧: «ووليهم والٍ فأقام واستقام حتّى ضرب» ٥٠٩             |
| لفصل الثّلاثون ـ في بيعته للنِّلَةِلفصل الثّلاثون ـ في بيعته للنِّلَةِ         |
|                                                                                |
| العنوان ١ من الخطبة ٥٥: «فتداكّوا عليّ تداكّ الإبل الهيم يوم ورودها» ٥١٣       |
| من الخطبة ٢٢٩: «وبسطتم يدي فكففتها، ومددةوها فقبضتها»                          |
| العنوان ٢ من الخطبة ١٣٧: «فاقبلتم إليَّ اقبال العود المطافيل على أولادها» ٥٢٠  |
| العنوان ٣ مِن الكتاب ٧: « أمّا بعد فقد أتتني منك موعظةُ موصّلةُ» ٥٢٨           |



### المجلّد العاشر

| العنوان رقم الصفحة                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| تتمّة الفصل الثلاثون _ في بيعته النِّيلَةِ                                    |
| العنوان ١٤ من الحكمة ٣٢١: « لك أن تشير عليَّ وأرىٰ فإن عصيتك فأطعني» ١        |
| العنوان ١٥ من الخطبة ٢١٢: «اللَّهمّ أيّا عبدٍ من عبادك سمع مقالتنا العادلة ٥  |
| الفصل الواحد والثّلاثون _ في الجمل وهم النّاكثون ٩                            |
| العنوان ١ الحكمة ١٠٧: «رُبّ عالم قد قتله جهله وعلمه معه لاينفعه» ١١           |
| العنوان ٢ من الخطبة ١٤٨: « كلُّ واحدٍ منهها يرجو الأمر له»                    |
| العنوان ٣ من الخطبة ٦: « والله لا أكون كالضّبع تنام على طول اللّدم» ٢٣        |
| العنوان ٤ من الخطبة ٣١: « لا تلقينٌ طلحة، فانَّك إن تلقه تجده كالثُّور» ٣١    |
| العنوان ٥ من الخطبة ١٦٩: «إنّ الله بعث رسولاً هادياً بكتابِ ناطقٍ» ٤٠         |
| العنوان ٦ من الخطبة ١٧٢: « فخرجوا يجرّون حرمة رسولُ الله تَلْمُتَوْسَئَةُ» ٤٦ |
| _ من الخطبة ٢١٨: « فقدموا على عيّالي بها وخزّان بيت مال المسلمين»             |
| العنوان ٧ من الكتاب ٥٧: « أمّا بعد، فإنّي خرجتُ من حيّي هذا أمّا ظالماً» ٦٣   |
| العنوان ٨ من الخطبة ٦٣: « من عبدالله عليٍّ أمير المؤمنين إلى عبدالله» ٦٨      |
| العنوان ٩ من الخطبة ١٧٠: « أرأيت لو أنَّ الَّذين وراءك بعثوك رائداً» ٨٤       |
| العنوان ١٠ من الخطبة ١٥٦: « فن استطاع عند ذلك أن يعتقل نفسه» ٩٤               |
| العنوان ١١ من الخطبة ٢١٩: « لقد أصبح أبو محمّد بهذا المكان غريباً» ١٤٤        |
| العنوان ۱۲ من الخطبة ۱۲: « أهوى أخيُّك معنا؟»                                 |

| ۱۷۲ | العنوان ١٣ من الخطبة ٩: « وقد أرعدوا وأبرقوا»                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۸ | العنوان ١٤ من الخطبة ١١٨: « أنتم الأنصار على الحقّ»                           |
| ۱۸۱ | العنوان ١٥ من الكتاب ٢٩: « وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم»                   |
| ۱۸۹ | الفصل الثَّاني والثَّلاثون ـ في القاسطين وما يتعلَّق بصفِّين                  |
| 191 | العنوان ١ من الكتاب ٨: « أمّا بعد فإذا أتاك كتابي فاحمل معاوية»               |
| 198 | العنوان ٢ من الخطبة ٤٨: «الحمد لله كلّما وقب ليلٌ وغسق»                       |
| ۲٠١ | العنوان ٣ من الكتاب ١٠: « وكيف أنت صانعٌ إذا تكشّفت عنك»                      |
| 412 | العنوان ٤ من الخطبة ٥١: « قد استطعموكم القتال، فأقرّوا على مذلَّةٍ»           |
| 445 | العنوان ٥ من الخطبة ٢٦: « ولم يبايع حتّى شرط أنّ يؤتيه على البيعة ثمناً»      |
| ۲۳۰ | العنوان ٦ من الكتاب ١٧: « فأمّا طلَّبك إليَّ الشّام فانِّي لم أكن لأعطيك» .   |
|     | العنوان ٧ من الخطبة ٥٥: « أمّا قولكم أكلُّ ذلك كراهية الموت؟»                 |
|     | العنوان ٨ من الخطبة ٢٤: «ولعمري ما عليَّ من قتال من خالف الحقّ»               |
|     | العنوان ٩ من الخطبة ١٠٥: «وقد رأيتُ جولتكم وانحيازكم عن صفوفكم» .             |
|     | العنوان ١٠ من الخطبة ١٨٠: «ألا انَّه قد أدبر من الدُّنيا ما كان مُقبلاً»      |
|     | العنوان ١١ من الحكمة ٣٢٢: « أتعلبكم نساؤكم على ما أسمع!»                      |
|     | العنوان ١٢ من الخطبة ٢٠٦: « أيّها النّاس انّه لم يزل أمري معكم»               |
|     |                                                                               |
| 441 | الفصل الثَّالث والثَّلاثون _ في المارقين                                      |
| 444 | العنوان ١ من الخطبة ٣٥: «الحمد لله وان أتى الدَّهر بالخطب الفادح»             |
|     | العنوان ٢ من الخطبة ١٢٣: « فإن أبيتم أن تزعموا إلَّا أنِّي أخطأت»             |
|     | ـ من الخطبة ١٧٥: « فاجمع رأي ملئكم على أن اختاروا رجلين»                      |
|     | العنوان ٣ من الخطبة ١٢٣: « إنَّا لم نحكُّم الرِّجال، وانَّمَا حكَّمنا القرآن» |
|     | العنوان ٤ من الخطبة ١٢٠: « أكلَّكُم شهد معنا صفِّين؟»                         |
| ٣٨٠ | العنوان ٥ من الخطبة ١١٩: « هذا جزاء مَن ترك العقدة»                           |
|     | العنوان ٦ من الخطبة ٤٠: « كلمةُ حقٍّ يُراد بها الباطل»                        |



# المجلّد الحادي عشر

| لعنوان رقم الصفحة                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| لفصل الخامس والثّلاثون ـ في مقتله للطُّلِلَّا ووصاياه                           |
| العنوان ١ من الحكمة ٦٠: «وإنّ عليَّ من الله جنّةً حصينةً»                       |
| العنوان ٢ الحكمة ٢٠١: «انّ مع كلِّ انسانِ ملكين يحفظانه» ٦                      |
| العنوان ٣ من الخطبة ٦٨: « ملكتني عيني وأنا جالسٌ»                               |
| العنوان ٤ من الخطبة ١٨٠: «الجهاد الجهاد عباد الله ألا وإنّي معسكرٌ» ١٦          |
| العنوان ٥ من الخطبة ١٤٦: «أيّها النّاس: كلّ امرئ لاق ما يفرّ منه في فراره»   ٢٤ |
| العنوان ٦ من الكتاب ٢٣: « وصيّتي لكم ألا تشرّكوا بالله شيئاً»                   |
| العنوان ٧ من الكتاب ٤٧: « أُوصيكُما بتقوىٰ الله، وان لا تبغيا الدّنيا» ٦٤       |
| العنوان ٨ من الكتاب ٢٤: « هذا ما أمر به عبدالله عليّ بن أبي طالبٍ» ٩٦           |
| فصل السّادس والثّلاثون _ في الموت                                               |
| العنوان ١ من الخطبة ٢٠: «فأنَّكم لو قد عانيتم ما قد عاين من مات منكم» ١١٣       |
| العنوان ٢ من الخطبة ٦٢: «واتّقوا الله عباد الله، وبادروا آجالكم بأعمالكم» . ١٣٣ |
| العنوان ٣ من الخطبة ٧٤: «رحم الله أمراً سمع حكماً فوعىٰ» ١٣٩                    |
| العنوان ٤ من الخطبة ٨١: «جعل لكم أسهاعاً لتعي ما عناها وأبصاراً لتجلو»   ١٤٦    |
| العنوان ٥ من الخطبة ٨٣: «فاتّعظوا عباد الله! بالعبر النّوافع» ١٩٣               |
| العنوان ٦ من الخطبة ٢٠٢: «تجهّزوا رحمكم الله! فقد نودي فيكم بالرّحيل» ١٩٧       |
| العنوان ٧ من الخطبة ١٣٠: «فإنّه والله الجيدُ لا اللّعب، والحقّ لا الكذِب» ٢٠٦   |
| الديان ٨ الحالة ٢٠٧٠ من المنظ أن أن أن أن أناأ غذان س                           |

| عنوان ٩ من الخطبة ٢٢٥: «فانّ تقوى الله مفتاح سدادٍ، وذخيرةُ معادٍ» ٢٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منوان ١٠ من الخطبة ٢٣٢: «فاعلموا وأنتم في نفس البقاء» ٢٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| منوان ١١ من الخطبة ٣: « بلغني انَّك ابتعتُ داراً بثمانين ديناراً»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| منوان ١٢ الحكمة ١٩: «من جرىُّ في عنان أمله، عثر بأجله»    ٣١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| منوان ١٣ الحكمة ٧٤: «نفس المرء خطاه إلى أجله»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| منوان ١٤ الحكمة ٢٩: «إذا كنت في إدبارٍ والموت في اقبالٍ فما أسرع الملتق'»  ٣١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| منوان ١٥ الحكمة ٣١٤: «أيَّها النَّاس اتَّقُوا الله الَّذي إن قلَّتم سمع»    ٣١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| منوان ١٦ الحكمة ٧٥: «كلّ معدودٍ منقضٍ، وكلّ متوقّعٍ آتٍ» ٣١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| منوان ١٧ الحكمة ١٥: «كيف يكون حال من يفني ببِّقائه»     ٣١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| منوان ١٨ الحكمة ١٢٢: « كأنّ الموت فيها على غيرنا كتب»     ٣١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عنوان ١٩ الحكمة ١٣٠: « يا أهل الدِّيار الموحشة، والمحالّ المقفرة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| منوان ٢٠ الحكمة ١٣٢: «إنّ لله ملكاً ينادي في كلِّ يومٍ: لدوا للموت»     ٣٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عنوان ٢١ الحكمة ١٦٨: «الأمر قريبٌ والاصطحاب قليلٌ»  ٣٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عنوان ۲۲ الحكمة ۱۸۲: «الرّحيل وشيكٌ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عنوان ۲۲ الحكمة ۱۸۲: «الرّحيل وشيكً»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| منوان ۲۲ الحكمة ۱۸۲: «الرّحيل وشيكٌ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عنوان ۲۲ الحكمة ۱۸۲: «الرّحيل وشيكٌ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عنوان ۲۲ الحكمة ۱۸۲: «الرّحيل وشيكٌ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عنوان ٢٢ الحكمة ١٨٢: «الرّحيل وشيكُ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عنوان ٢٢ الحكمة ١٨٦: «الرّحيل وشيكُ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عنوان ٢٢ الحكمة ١٨٦: «الرّحيل وشيك»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عنوان ٢٢ الحكمة ١٨١: «الرّحيل وشيك»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عنوان ۲۲ الحكمة ۱۸۱: «الرّحيل وشيك»  TRT عنوان ۲۲ الحكمة ۲۹: «مسكينُ ابن آدم: مكتوم الأجل، مكنون العلل»  TRT عنوان ۲۵ الحكمة ۲۳: «لو رأى العبد الأجل ومسيره لأبغض الأمل»  TE منوان ۲۵ الحكمة ۳۳: «من أطال الأمل أساء العمل»  TE منوان ۲۲ الحكمة ۳۳: «لكل امرئٍ في ماله شريكان: الوارث والحوادث»  TE منوان ۲۷ الحكمة ۳۸: «ربّ مستقبل يوماً ليس بمستدبره»  TE من الخطبة ۲۸: «فليعمل العامل منكم في أيّام مهله قبل»  TE من الخطبة ۲۸: «فليعمل العامل منكم في أيّام مهله قبل»  TE من الخطبة ۹۰: «عملوا، رحمكم الله، على اعلام بيّنة»  TO من الخطبة ۹۰: «فبادروا المعاد وسابقوا الآجال»  TO من الخطبة ۲۸: «فبادروا المعاد وسابقوا الآجال»  TO من الخطبة ۱۸۸: «فبادروا المعاد وسابقوا الآجال» |
| عنوان ٢٢ الحكمة ١٨١: «الرّحيل وشيك»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ۳۸۳ | الفصْل السّابع والثّلاثون ـ في ذم الدّنيا وفنائها                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸٥ | العنوان ١ من الخطبة ٤٤: «الحمد لله غير مقنوطٍ من رحمته»                       |
| 441 | العنوان ٢ من الكتاب ٣١: «واعلم انَّك انَّما خلقت للآخرة لا للدَّنيا»          |
| ٤٠٤ | العنوان ٣ الحكمة ٣٩١: «ازهد في الدّنيا يبصِّرك الله عوراتها»                  |
| ٤٠٦ | العنوان ٤ من الخطبة ٥١: «ألا وإنّ الدّنيا قد تصرّمت»                          |
|     | العنوان ٥ الحكمة ٣٩٣: «خُذ من الدّنيا ما أتاك، وتولّ عيّا تولّىٰ»             |
|     | العنوان ٦ من الخطبة ٧٩: «ما أصف من دارٍ أوِّلها عناءً! وآخرها فناءً»          |
|     | العنوان ٧ من الخطبة ٨٠: «أوصيكم عباد الله بتقوى الله الّذي ضرب الأمثال»       |
| ٤٣٣ | العنوان ٨ من الخطبة ٩٥: «نحمده على ما كان، ونستعينه من أمرنا»                 |
| ٤٤٤ | العنوان ٩ من الخطبة ٩٩: «انظروا إلى الدّنيا نظر الزّاهدين فيها الصّادقين»     |
| ٤٤٧ | العنوان ١٠ من الخطبة ١٠٧: «أمّا بعد فإنّي أحذّركم الدّنيا»                    |
| ٤٨٣ | العنوان ١١ من الخطبة ١٠٩: «وأحذِّركم الَّدّنيا فانَّها منزل قلعةٍ»            |
| १९१ | العنوان ١٢ من الخطبة ١١٠: «الحمد لله الواصل الحمد بالنَّعم والنَّعم بالشَّكر» |
| ٥٢٣ | العنوان ١٣ من الخطبة ١٢٩: «وإنَّما الدّنيا منتهى بصر الأعمىٰ»                 |
| 070 | العنوان ١٤ من الخطبة ١٤١: «أيّها النّاس إغّا أنتم في الدّنيا غرضٌ تنتقل»      |
| ۱۳٥ | العنوان ١٥ من الخطبة ١٧٠: «أيّها الغافلون غير المغفول عنهم»                   |
| ٥٣٤ | العنوان ١٦ من الخطبة ١٩١: «أُوصيكم عباد الله بتقوى الله»                      |
| ۸۳۵ | العنوان ١٧ من الخطبة ١٩٨: «أيّها النّاس إنّا الدّنيا دار مجازٍ»               |
| 024 | العنوان ١٨ من الخطبة ٢٢١: «دارٌ بالبلاء محفوفةٌ، وبالعذر مُعروفةٌ»            |
| ٥٦٤ | العنوان ١٩ من الكتاب ٤٩: «أمّا بعد، فإنّ الدّنيا مشغلةٌ عن غيرها و»           |
| ۷۲٥ | العنوان ٢٠ من الكتاب ٦٨: « امّا بعد فائمًا مثل الدّنيا مثل الحيّة»            |
| ۷۲٥ | _ الحكمة ١١٩: «مثل الدّنيا كمثل الحيّة ليّنٌ مسّها»                           |
| ۷۲٥ | _ من الخطبة ١٥٦: «وأتوكّل على الله توكّل الإنابة إليه»                        |
| ۲۸٥ | العنوان ٢١ الحكمة ٦٤: «أهل الدّنيا كوكبٍ يُسار بهم وهم نيامٌ»                 |
| ٥٨٣ | العنوان ٢٢ الحكمة ٧٢: «الدَّهر يخلق الأبدَّان، ويجدِّد الآمال»                |
| ٥٨٥ | العنوان ٢٣ الحكمة ١٣٣: «الدّنيا دار ممرّ إلى دار مقرِّ»                       |

| بهج الصّباغة (ج ١١)                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ة ٢٥١: «مرارة الدّنيا حلاوة الآخرة»                              | العنوان ٢٤ الحكمة |
| ة ٢٦٩: «النّاس في الدّنيا عاملان: عاملُ للدّنيا» ٥٨٦             | العنوان ٢٥ الحكمة |
| ، ۳۵۹: «يا أسرى الرّعيّة» ۸۸٥                                    | العنوان ٢٦ الحكمة |
| ، ٣٦٧: «يا أيّها النّاس متاع الدّنيا حطامٌ» ٥٩٠                  | العنوان ٢٧ الحكمة |
| ة ٣٨٥: «من هوان الدّنيا على الله أنّه لايُعصى إلّا فيها» • • • • | العنوان ٢٨ الحكمة |
| ة ٤١٥: « تغرّ وتضرّ وتمرّ، إنّ الله»                             | العنوان ٢٩ الحكمة |
| : ٤٥٦: « ألا حرُّ يدع هذه اللَّماظة لأهلها؟»     ٢٠٤             | العنوان ٣٠ الحكمة |
|                                                                  |                   |

# المجلّد الثّاني عشر

رقم الصفحة

العنوان

| تتمّة الفصل السّابع والثّلاثون _ في ذمّ الدّنيا وفنائها                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان ٣١ الحكمة ٤٦٣: «الدّنيا خُلقت لغيرها ولم تُخلق لنفسها» ١                       |
| العنوان ٣٢ الحكمة ١٩٥: «هذا ما بخل به الباخلون»                                        |
| العنوان ٣٣ من الحكمة ١٠٣: «إنّ الدّنيا والآخرة عدوّان متفاوتان» ٤                      |
| العنوان ٣٤ من الخطبة ٦٠: «ألا وانّ الدّنيا دارٌ لايسلم إلّا فيها» ٦                    |
| العنوان ٣٥ من الخطبة ١٦٨: «ألا وانّ هذه الدّنيا الّتي أصبحتم تتمنّونها»                |
| العنوان ٣٦ من الخطبة ١٧٣: «أيّها النّاس، إنّ الدّنيا تغرّ المؤمّل لها» ١٣              |
| العنوان ٣٧ من الخطبة ١٨٦: «وكونوا عن الدّنيا نرّاهاً وإلى الآخرة ولّاهاً» ١٦           |
| العنوان ٣٨ الحكمة ٢٢٨: «مَن أصبح على الدّنيا حزيناً فقد أصبح لقضاء الله» ٣٠            |
| العنوان ٣٩ الحكمة ٢٨٦: «ما قال النّاس لشيءٍ (طوبيٰ له) إلّا وقد خبّا له» ٣٢            |
| العنوان ٤٠ الحكمة ٢٩٧: «ما أكثر العبر وأقلّ الاعتبار»                                  |
| العنوان ٤١ الحكمة ٤٣١: «الرّزق رزقان: طالبٌ، ومطلوبٌ» ٣٧                               |
| العنوان ٤٢ الحكمة ٣٠٣: «النَّاس أبناء الدَّنيا، ولا يُلام الرِّجل على حبِّ أمَّه»   ٣٨ |
| العنوان ٤٣ الحكمة ١٣١: « أيّها الذّام للدّنيا، المغترّ بغرورها،» ٤٠                    |
|                                                                                        |
| الفصل الثَّامن والثَّلاثون ـ في القيامة والنَّار والجنَّة ٦١                           |
| العنوان ١ من الخطبة ١٩٠: «أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنَّها الزِّمام والقوام» ٦٣     |
| العنوان ٢ من الخطبة ١١٦: «اعملوا ليومِ تذخر فيه الذّخائر» ٦٨                           |
| العنوان ٣ من الخطبة ١٤٩: « حتّى إذا كشف لهم عن جزاء معصيتهم» ٧١                        |

| العنوان ٤ من الخطبة ١٥١: « قد شخصوا من مستقرّ الأجداث» ٧٧                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان ٥ من الخطبة ١٧٨: « واعلموا انّ من يتّق الله يجعل له مخرجاً» ٧٩           |
| العنوان ٦ الحكمة ٢٨٠: «من تذكّر بعد السّفر استعدّ…»                              |
| العنوان ٧ من الخطبة ٢٧: «أمّا بعد فانّ الدّنيا قد أدبرت» ٨٣                      |
| العنوان ٨ من الخطبة ٨١: « درجاتٌ متفاضلاتٌ، ومنازلٌ متفاوتاتٌ» ١٠١               |
| العنوان ٩ من الخطبة ١٦٠: « فلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك» . ١٠٦              |
| العنوان ١٠ من الخطبة ١٧١: «انتفعوا ببيان الله، واتّعظوا بمواعظ الله» ١٢١         |
| العنوان ١١ من الخطبة ١٧٨: «واعلموا أنّه ليس لهذا الجلد الرّقيق صبرٌ» ١٣١         |
| العنوان ١٢ من الخطبة ١٨٥: «فالله الله عباد الله فانّ الدّنيا ماضيةٌ بكم» ١٤٦     |
| العنوان ١٣ من الخطبة ١٥٢: «الحمد لله الّذي جعل الحمد مفتاحاً لذكره» ١٦٤          |
| العنوان ١٤ من الخطبة ٢١٨: «ادحض مسؤول حجّةً، واقطع مغترّاً معذرةً» . ١٨٣         |
| العنوان ١٥ من الخطبة ١٧١: «فاذا رأيتم خيراً فأعينوا عليه»                        |
| العنوان ١٦ من الخطبة ٢٠: «فإنّ الغاية أمامكم وانّ وراءكم السّاعة تحدوكم» ٢١٦     |
| _ من الخطبة ١٦٢: «إنّ الله تعالى أنزل كتاباً هادياً بيّن فيه الخير والشّرّ» ٢١٦  |
| العنوان ١٧ من الخطبة ٤١: «أيّها النّاس أنّ أخوف ما أخاف عليكم إثنان» . ٢٢٧       |
| العنوان ١٨ من الحكمة ٣٧٠: «أيّها النّاس، اتّقوا الله، فما خلق امرؤٌ عبثاً» ٢٣٨   |
| العنوان ١٩ من الخطبة ٨٠: « حتّى إذا تصرّمت الأمور، وتقضّت الدّهور» . ٢٤٢         |
| العنوان ٢٠ من الخطبة ١٠٥: « حتّى إذا بلغ الكتاب أجله، والأمر مقاديره» ٢٥٧        |
| العنوان ٢١ من الخطبة ٨٠: « عبادٌ مخلوقون اقتداراً، ومربوبون اقتساراً» . ٢٦٦      |
| العنوان ٢٢ من الخطبة ٢٢: « وذلك يوم يجمع الله فيه الأوّلين والآخرين» ٢٨٣         |
| # • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                          |
| الفصل التَّاسع والثُّلاثون _ في ما قاله للسُّلِّا في ما يجب على العبد لربِّه ٢٨٧ |
| العنوان ١ الحكمة ١٠: «إذا قدرت على عدوّك فاجعل العفو عنه»                        |
| العنوان ٢ الحكمة ١٣: «إذا وصلت إليكم أطراف النِّعم فلا تنفُّروا أقصاها» ٢٩١      |
| العنوان ٣ الحكمة ٢٤٦: «احذروا نفار النِّعم فما كلّ شاردٍ بمردودٍ» ٢٩٣            |
| العنوان ٤ الحكمة ٢٤٤: «إنّ لله في كلِّ نعمةٍ حقّاً»                              |
| العنوان ٥ الحكمة ٢١٠: «إتَّقوا الله تقيَّة من شمَّر تجريداً» ٢٩٤                 |

| لعنوان ٦ الحكمة ٢٥: «يا ابن آدم إذا رأيت ربّك سبحانه يتابع عليك»    ٢٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| لعنوان ٧ الحكمة ٣٠: «الحذر الحذر! فوَالله لقد ستر، حتّى كانّه قد غفر»   ٢٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                   |
| لعنوان ٨ الحكمة ٢٤٢: «اتَّق الله بعض التَّق وإن قلّ» ٢٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١                   |
| لعنوان ٩ الحكمة ٢٩٩: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                   |
| لعنوان ١٠ الحكمة ٣٢٤: «اتَّقوا معاصي الله في الخلوات»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>\</b>            |
| لعنوان ١١ الحكمة ١٢٩: «عظم الخالقُ عندك يصغِّر المخلوق في عينك» ٣٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                   |
| لعنوان ١٢ الحكمة ٣٣٠: «اقلّ ما يلزمكم لله أن لاتستعينوا بنعمه على» ٣٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١                   |
| لعنوان ١٣ الحكمة ٢٩٠: «لو لم يتوعّد الله على معصيته لكان يجب أن»     ٣٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                   |
| العنوان ١٤ الحكمة ١٠٥: «إنّ الله افترض عليكم الفرائض فلا تضيِّعوها» ٣١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ļ                   |
| العنوان ١٥ الحكمة ٣٣٨: «إحذر أن يراك الله عند معصيته»   ٣١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ļ                   |
| العنوان ١٦ الحكمة ١٧٠: «ترك الذِّنب أهون من طلب التَّوبة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l                   |
| العنوان ١٧ الحكمة ٢٣٧: «انّ قوماً عبدوا الله رغبةً فتلك عبادة التجّار» ٣١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| العنوان ١٨ الحكمة ٣٨٢: «لاتقل ما لاتعلم بل لاتقل كلّ ما تعلم» ٣١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| سل الأربعون _ في الاسلام والكفر والايمان والنِّفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| سل الأربعون _ في الاسلام والكفر والإيمان والنّفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الفص                |
| العنوان ١ من الخطبة ١٧١: «العمل العمل، ثمّ النّهاية النّهاية»    ٣٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الف <i>ص</i><br>ا   |
| العنوان ١ من الخطبة ١٧١: «العمل العمل، ثمّ النّهاية النّهاية» ٣٣٣<br>العنوان ٢ الحكمة ١٢٥: «لا نسبنّ الاسلام نسبةً لم ينسبها أحدّ قبلي» ٣٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الف <i>ص</i><br>ا   |
| العنوان ١ من الخطبة ١٧١: «العمل العمل، ثمّ النّهاية النّهاية» ٣٣٣<br>العنوان ٢ الحكمة ١٢٥: «لا نسبنّ الاسلام نسبةً لم ينسبها أحدّ قبلي» ٣٣٦<br>العنوان ٣ من الخطبة ١٠٢: «الحمد لله الّذي شرع الاسلام فسهّل شرائعه» ٣٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الفص<br>ا<br>ا      |
| العنوان ١ من الخطبة ١٧١: «العمل العمل، ثمّ النّهاية النّهاية» ٣٣٣<br>العنوان ٢ الحكمة ١٢٥: «لا نسبنّ الاسلام نسبةً لم ينسبها أحدٌ قبلي» ٣٣٦<br>العنوان ٣ من الخطبة ١٠٢: «الحمد لله الّذي شرع الاسلام فسهّل شرائعه» ٣٣٩<br>العنوان ٤ الحكمة ٣٠: «الإيمان على أربع دعائم، على الصّير، واليقين» ٣٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الفص<br>ا<br>ا      |
| العنوان ١ من الخطبة ١٧١: «العمل العمل، ثمّ النّهاية النّهاية»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفص<br>ا<br>ا<br>ا |
| العنوان ١ من الخطبة ١٧١: «العمل العمل، ثمّ النّهاية النّهاية»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفص<br>ا<br>ا      |
| العنوان ١ من الخطبة ١٧١: «العمل العمل، ثمّ النّهاية النّهاية»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفص<br>ا<br>ا<br>ا |
| العنوان ١ من الخطبة ١٧١: «العمل العمل، ثمّ النّهاية النّهاية»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفص<br>ا<br>ا      |
| العنوان ١ من الخطبة ١٧١: «العمل العمل، ثمّ النّهاية النّهاية»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفص<br>ا<br>ا<br>ا |
| العنوان ١ من الخطبة ١٧١: «العمل العمل، ثمّ النّهاية النّهاية» ٣٣٣ العنوان ٢ الحكمة ١٢٥: «لا نسبنّ الاسلام نسبةً لم ينسبها أحدٌ قبلي» ٣٣٦ العنوان ٣ من الخطبة ١٠٠: «الحمد لله الّذي شرع الاسلام فسهّل شرائعه» ٣٣٩ العنوان ٤ الحكمة ٣٠: «الإيمان على أربع دعائم، على الصّبر، واليقين،» ٣٥٠ العنوان ٥ الحكمة ٢٢٧: «الإيمان معرفةً بالقلب، وإقرارٌ باللّسان،» ٣٦٦ العنوان ٦ من غريب كلامه ٥: «إنّ الايمان يبدو لمظةً في القلب،» ٣٦٩ العنوان ٧ الحكمة ١٩٠: «ثمّ إنّ هذا الاسلام دين الله الذي أصطفاه لنفسه» ٣٧٥ العنوان ٨ الحكمة ٢٩٠: «لا يصدق إيمان عبدٍ حتى يكون بما في يد الله أوثق» ٣٨٥ العنوان ٩ الحكمة ٢٥٠: «علامة الإيمان أنّ تؤثّر الصّدق حيث يضرّك» ٣٨٠ |                     |

| ٤٠١   | العنوان ١٣ من الخطبة ١٨٨: « يا همّام اتّق الله واحسن، فانّ الله مع الّذين»  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٥   | العنوان ١٤ الحكمة ٩٥: «لايقلّ عملٌ مع التّقوىٰ، وكيف يقلّ ما يتقبّل»        |
| ٤٦٦   | العنوان ١٥ الحكمة ٢٨٩: «كان لي في ما مضىٰ أخٌ في الله»                      |
| 283   | العنوان ١٦ من الخطبة ٢١٥: «قد أحيىٰ عقله وأمات نفسه، حتى دق جليله»          |
| ٤٩١   | العنوان ١٧ الحكمة ٣٩٠: «للمؤمن ثلاث ساعاتٍ: فساعةٌ يُناجِي فيها»            |
| १९०   | العنوان ١٨ من الخطبة ٣٨: «عباد الله انّ من أحبّ عباد الله إليه عبداً أعانه» |
| ٤٠٥   | العنوان ١٩ من الخطبة ١٥١: «سبيلٌ أبلج المنهاج، أنور السِّراج»               |
| ٥١٥   | العنوان ٢٠ من الخطبة ١٨٦: «أُوصيكم عباد الله بتقوى الله، فاتَّها حقّ»       |
| 0 7 7 | العنوان ۲۱ من الخطبة ۱۹۳: «أمّا بعد فأوصيكم بتقوى الله»                     |
| ٥٣٠   | العنوان ٢٢ من الخطبة ٢٠٩: «ألا وانّ الله قد جعل للخير أهلاً»                |
| ٠٤٥   | العنوان ٢٣ من الخطبة ٢١٧: «انّ الله سبحانه وتعالى جعل الذِّكر جَلاءً»       |
| ۷٥٥   | العنوان ٢٤ من الخطبة ٢٢٥: « كانوا قوماً من أهل الدّنيا»                     |
| ٥٥٩   | العنوان ٢٥ من الكتاب ٥٦: « اتَّق الله في كلِّ صباح ومساءٍ»                  |
| ۳۲٥   | العنوان ٢٦ الحكمة ٣١: «والكفر على أربع دعائم؛ علَّى التعمَّق والتَّنازع»    |
| ०४६   | العنوان ۲۷ من الخطبة ۲۷: «أُوصيكم عباد الله بتقوى الله»                     |
| ٥٩٥   | العنوان ٢٨ الحكمة ٧٩: «خُذ الحكمة أنّى كانت، فانّ الحكمة»                   |
| ٥٩٥   | _ الحكمة ٨٠: «الحكمة ضالّة المؤمن،»                                         |
| ०९९   | العنوان ٢٩ الحكمة ٤٣: «رحم الله خبّاب بن الارتّ،»                           |
| ०९९   | ـ الحكمة ٤٤: «طُوبِيٰ لمن ذكر المعاد وعمل للحساب،»                          |
| ٦٠٤   | العنوان ٣٠ الحكمة ٤٢٧: «مَن شكا الحاجة إلى مؤمنٍ»                           |

### المجلّد الثّالث عشر

العنوان

| عنوان رقم الصفحة                                                                  | ال  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| فصل الحادي والأربعون _ في ما قاله لطيُّلًا في القرآن                              | ונ  |
| العنوان ١ الخطبة ١: «وخلّف فيكم ما خلّفت الأنبياء في أنمها إذ لم يُتركوهم» ٣.     |     |
| العنوان ٢ من الخطبة ١٢٩: «وكتاب الله بين أظهركم، ناطقٌ لا يعيا لسانه» ٢٠          |     |
| العنوان ٣ من الخطبة ١٢٩: «واعلموا انّه ليس من شيءٍ إلّا ويكاد صاحبه» ٢٢           |     |
| العنوان ٤ من الخطبة ١٤٨: «أنَّ الله تعالى خصَّكم بالإسلام واستخلصكم له» . ٣٣      |     |
| العنوان ٥ من الخطبة ١٧١: «واعلموا أنّ هذا القرآن هو النّاصح الّذي لايغشّ» ٣٦      |     |
| العنوان ٦ من الخطبة ١٧١: «وانّ الله سبحانه لم يعظ أحداً بمثل هذا القرآن» . ٤٥     |     |
| العنوان ٧ من الخطبة ١٧٨: «فالقرآن آمرٌ زاجرٌ، وصامتٌ ناطقٌ»                       |     |
| العنوان ٨ من الخطبة ١٥١: «وعليكم بكتاب الله فانَّه الحبل المتين» ٥٠               |     |
| العنوان ٩ من الخطبة ١٩٣: «ثُمَّ أِنزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحه» ٥٣       |     |
| العنوان ١٠ الحكمة ٣١٣: «وفي القرآن نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم،» ٦٧               |     |
| العنوان ١١ من الخطبة ١٥٣: «فجاءهم بتصديق الّذي بين يديه،»                         |     |
| العنوان ١٢ من الخطبة ١٤٣: «فبعث الله محمّداً عَلَيْكُمْ ، بالحقّ ليخرج عباده» ٢٦. |     |
| العنوان ١٣ من الخطبة ١٤٩: «إنّ من عزائم الله في الذِّكر الكريم الَّتي عليها» . ٨٩ |     |
| صل الثَّاني والأربعون ـ في ما بيِّنه للطُّلِلِّ من العبادات والمعاملات والخير     | الف |
| والشّرّ والشّرّ ٩٥                                                                |     |
| المندان ( من الخطبة ٢٠٠١ وانتر أفضل ما تدبيّل بدالتدبيّا بن النّب » ( النّب »     |     |

| ۱۱۰   | العنوان ٢ من الخطبة ١: «وفرض عليكم حجّ بيته الحرام»                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۹   | العنوان ٣ من الخطبة ١٨٧: «وكلَّها كانت البلوي الاختبار أعظم»                 |
| ۱۳۹   | العنوان ٤ الحكمة ١٣٦: «الصّلاة قربان كلّ تقيِّ، والحجّ جهاد كلّ ضعيفٍ» .     |
| 127   | العنوان ٥ الحكمة ٧: «الصّدقة دواءٌ منجحٌ، وأُعمال العباد في عاجلهم»          |
| ١٤٣   | العنوان ٦ من غريب كلامه ٦: «انّ الرّجل إذا كان له الدّين الظّنون»            |
| 127   | العنوان ٧ الحكمة ١٤٥: «كم من صائم ليس من صيامه إلّا الظّمأ»                  |
| ١٤٧   | العنوان ٨ الحكمة ١٤٦: «سوِّسوا إيمانكُم بالصّدقة وحصِّنوا أموالكم بالزّ كاة» |
| ۱٤٨   | العنوان ٩ الحكمة ١٣٧: «استنزلوا الرِّزقُ بالصّدقة»                           |
| 129   | العنوان ١٠ الحكمة ٢٥٨: «إذا أملقتم فتاجروا الله بالصّدقة»                    |
| ١٥٠   | العنوان ١١ الحكمة ١٣٨: «من أيقن بالخلف جاد بالعطيّة»                         |
| ١٥٢   | العنوان ١٢ الحكمة ٣٠٤: «انّ المسكين رسول الله فمن منعه منع الله»             |
| ١٥٢   | العنوان ١٣ الحكمة ٣٢٨: «إنّ الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء»               |
| ۱٥٣   | العنوان ١٤ الحكمة ٢٩٩: «ما أهمّني ذنبٌ أمهلت بعّده حتّى أُصلِّي ركعتين»      |
| ١٥٤   | العنوان ١٥ من الخطبة ١٩٤: «تعاهدوا أمر الصّلاة، وحافظوا عليها»               |
| ۸۲۱   | العنوان ١٦ من الخطبة ٥٢: «أمّا بعد فصلّوا بالنّاس الظّهر حتّى تنيء الشّمس»   |
| ۱۷۲   | العنوان ١٧ الحكمة ٢٥٢: «فرض الله الايمان تطهيراً من الشِّرك»                 |
| ۱۸٥   | العنوان ١٨ الحكمة ٣٧٣: « أيّها المؤمنون مَن رأىٰ عدواناً يعمل به»            |
| ۱۸٥   | ـ الحكمة ٣٧٤: «فمنهم المنكر للمنكر بيده ولسانه وقلبه»                        |
| ۲۸۱   | _ الحكمة ٣٧٥: «أوّل ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم»                 |
| ۲ - ۲ | العنوان ١٩ من الخطبة ١٥١: «وانّ الأمر بالمعروف، والنّهي عن المنكر»           |
| ۲ - ۲ | العنوان ٢٠ الحكمة ١١٠: «لايقيم أمر الله سبحانه إلَّا مَن لايصانع»            |
| ۲ • ٤ | العنوان ٢١ الحكمة ١٧٤: «من أحدّ سنان الغضب لله قوي على قتل أشدّاء»           |
| ۲٠٩   | العنوان ٢٢ الحكمة ٢٤٩: «أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه»                     |
| 4 • 4 | العنوان ٢٣ الحكمة ٣٦٨: «انّ الله سبحانه وضع الثّواب على طاعته»               |
| ۲۱.   | العنوان ٢٤ الحكمة ٢٧٨: «قليلٌ تدوم عليه أرجىٰ من كثير مملولٍ منه»            |
| ۲۱.   | - الحكمة ٤٤٤: «قليلُ تدوم عليه خبرُ من كثير مملول منه»                       |

| إن ١٧ الحكمة ١٥٣: «لايعدم الصّبور الظّفر وإن طال به الزّمان» ٢٨٢       | العنو    |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| ان ١٨ الحكمة ٢٠٦: «أوّل عوض الحليم من حلمه أنّ النّاس أنصاره»    ٢٨٣   | العنو    |
| ان ۱۹ الحكمة ٤١٨: «الحلم عشيرةً»                                       | العنو    |
| ان ۲۰ الحكمة ۲۲: «بكثرة الصّمت تكون الهيبة»                            | العنو    |
| ان ۲۱ الحكمة ۲۰۷: «وإن لم تكن حلياً فتحلّم»                            | العنوا   |
| ان ۲۲ الحكمة ۲۲۳: «من كساه الحياءُ ثوبه، لم ير النَّاس عيبه» ۲۸۸       |          |
| ان ٢٣ الحكمة ٢٢٩: «كغيٰ بالقناعة ملكاً، وبحسن الخُلق نعياً»            |          |
| ان ٢٤ الحكمة ٣٩٦: «المنيّة ولا الدّنيّة، والتّقلّل ولا التّوسّل»       |          |
| ان ٢٥ الحكمة ٤١٠: «التَّقيّ رئيس الأخلاق»                              |          |
| ان ٢٦ الحكمة ٤٦٠: «الحلم والأناة توأمان ينتجهما علق الهمّة»            | العنوا   |
| ن ۲۷ من الخطبة ۲۳٦: «والله مستأديكم شكره، ومورِّثكم أمره» ۲۹٦          |          |
| لرَّابع والأربعون _ في ذمائم الصُّفات                                  |          |
| ن ۱ الحكمة ۲: «أزرى بنفسه من استشعر الطّمع» ۳۰۳                        |          |
| ن ٢ الكتاب ٧٩: «أمَّا بعد، فإنَّما أهلك من كان قبلكم انَّهم منعوا» ٣٠٦ |          |
| ن ٣ الحكمة ٣: «البُخل عارٌ، والجُبُن منقصةٌ» ٣٠٧                       |          |
| ن ٤ الحكمة ١٤٩: «هلك امرؤً لم يعرف قدره»٣١٧                            |          |
| ن ٥ الحكمة ٣٦٣: «من الخرق المعاجلة قبل الإمكان،» ٣١٩                   | العنوا   |
| ن ٦ الحكمة ٣٧٨: «البخيل جامعٌ لمساوئ العيوب وهو زمامٌ يقاد به» ٣٢١     | العنوا   |
| ن ٧ الحكمة ٤٥٤: «ما لابن آدم والفخر، أوّله نطفةً» ٣٣٢                  | العنوا   |
| ن ۱ الحكمة ٤٦١: «الغيبة جهد العاجز»                                    |          |
| ن ٩ من الخطبة ١٣٨: «وإنَّما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع اليهم» ٣٢٧      |          |
| ن ١٠ الحكمة ٢١٢: «عجب المرء بنفسه أحد حسّاد عقله» ٢١٠                  |          |
| ن ١١ الحكمة ١٦٧: «الإعجاب ينع من الازدياد»                             |          |
| ن ١٢ الحكمة ٢٢٥: «العجب لغفلة الحسّاد عن سلامة الأجساد» ٢٢٠.           |          |
| ن ١٢ الحكمة ٢٥٦: «صحّة الحسد من قلّة الحسد»                            | العنو ار |

| 720         | الفهرس الكامل لموضوعات الكتاب                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤٠         | العنوان ١٤ الحكمة ٤٦: «سيِّنةٌ تسوءك خيرٌ من حسنةٍ تعجبك»                      |
| 454         | العنوان ١٥ الحكمة ٦٠: «اللِّسان سبعٌ أن خلَّى عنه عقر»                         |
| 454         | العنوان ١٦ الحكمة ١٧٩: «اللَّجاجة تسلُّ الرَّأي»                               |
| ٣٥٠         | العنوان ١٧ الحكمة ١٨١: «غرة التّفريط النّدامة، وغرة الحزم»                     |
| ٣٥١         | العنوان ١٨ الحكمة ١٨٢ و ٤٧١: «لا خير في الصّمت عن الحكم»                       |
| <b>707</b>  | العنوان ١٩ الحكمة ١٨٦: «للظَّالم البادي غدأً بكفِّه غصَّةُ»                    |
| <b>70</b> 7 | العنوان ٢٠ الحكمة ٢١٥: «الخلاف يهدم الرّأي»                                    |
| 405         | العنوان ٢١ الحكمة ٣٤٣: «إذا ازدحم الجواب خني الصّواب»                          |
| 302         | العنوان ٢٢ الحكمة ٢٢١: «بنس الزّاد إلى المعاد العدوان على العباد»              |
| ٣٥٥         | العنوان ٢٣ الحكمة ٢٤١: «يوم المظلوم على الظَّالم أشدّ من الظَّالم على المظلوم» |
| <b>700</b>  | ــ الحكمة ٣٤١: «يوم العدل على الظَّلم أشدّ من يوم الجور على المظلُّوم»         |
| <b>70 Y</b> | العنوان ٢٤ الحكمة ٢٧٥: «إنّ الطّمع موردٌ غيرُ مصدرٍ وضامنٌ غيرُ وفيٍّ»         |
| 809         | العنوان ٢٥ الحكمة ٢٨٥: «بينكم وبين الموعظة حجابٌ من الغرّة»                    |
| ٣٦.         | العنوان ٢٦ الحكمة ٣٤٧: «الثّناء بأكثر من الاستحقاق ملقّ»                       |
| ۲۲۱         | العنوان ۲۷ الحكمة ۳٦١: «أشدّ الذّنوب ما استهان به صاحبه»                       |
| ۲۲۱         | _ الحكمة ٤٧٧: «أشدّ الدِّنوب ما استخفّ به صاحبه»                               |
| ۲۲۳         | العنوان ٢٨ الحكمة ٣٦٢: «من صنّ بعرضه فليدع المراء»                             |
| ۲۲۳         | العنوان ٢٩ الحكمة ٨٤: «واعلموا انّ يسير الرِّياء شركٌ»                         |
| 479         | العنوان ٣٠ الحكمة ١٨٠: «الطَّمع رقُّ مؤبَّد»                                   |
| ٣٧٠         | العنوان ٣١ الحكمة ٢٢٦: «الطَّامع في وثاق الذِّلّ»                              |
| ٣٧٠         | العنوان ٣٢ الحكمة ٢١٩: «أكثر مصارع العقول تحت بروقي المطامع»                   |
|             | العنوان ٣٣ الحكمة ٢٥٥: «الحدّة ضربٌ من الجنون لأنّ صَاحبها يندم»               |
| ۳۷۳         | لفصل الخامس والأربعون ـ في آداب المعاشرة                                       |
|             | العنوان ١ الحكمة ٩: «خالطوا النّاس مخالطةً ان متّم معها»                       |

العنوان ٢ الحكمة ٣٦٠: «لا تظنَّنَّ بكلمةٍ خرجت من أحدٍ سوءاً...» ...... ٣٨٦

| ۳۸۷ | العنوان ٣ الحكمة ٣٥: «من أسرع إلى النّاس بما يكرهون قالوا فيه»             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۹ | العنوان ٤ الحكمة ١٥٨: «عاتِب أخاك بالإحسان إليه واردده شرّه»               |
| 444 | العنوان ٥ الحكمة ١٧٧: «أزجر المسيء بثواب المحسن»                           |
| 498 | العنوان ٦ الحكمة ١٧٨: «احصد الشّرّ من صدر غيرك بقلعه من صدرك»              |
| ٣٩٥ | العنوان ٧ الحكمة ٣١٤: «ردّوا الحجر من حيث جاء فانّ الشّرّ لايدفعه»         |
| ٤٠١ | العنوان ٨ الحكمة ١٥٩: «من وضع نفسه مواضع التّهمة فلا يؤمنّ من أساء» .      |
| ٤٠٢ | العنوان ٩ الحكمة ٤٠١: «مقاربة النّاس في أخلاقهم أمن من غوائلهم»            |
| ٤٠٧ | العنوان ١٠ الحكمة ٣٦٢: «من ضنّ بعرضه، فليدع المراء»                        |
|     | 3 6 3 10 6                                                                 |
| ٤٠٩ | الفصل السادس والأربعون ـ في الأصدقاء                                       |
| ٤١١ | العنوان ١ الحكمة ١١: «أُعجز النّاس مَن عجز عن اكتساب الاخوان»              |
| ٤١٣ | العنوان ٢ الحكمة ٢٣٩: «من أطاع التّواني ضيّع الحقوق»                       |
| ٤١٤ | العنوان ٣ الحكمة ٣٨: «يا بُنيَّ احفظ عنِّي أربعاً وأربعاً لايضرّك ما عملت» |
| ٤٢٢ | العنوان ٤ الحكمة ٦٥: «فقد الأحبّة غربةٌ»                                   |
| ٤٢٣ | العنوان ٥ الحكمة ١٣٤: «لا يكون الصّديق صديقاً حتى يحفظ أخاه في ثلاثٍ»      |
| ٤٣٠ | العنوان ٦ الحكمة ٢١٨: «حسد الصّديق من سقم المودّة»                         |
| 143 | العنوان ٧ الحكمة ٢٦٨: «احبب حبيبك هوناً ما عسىٰ أن يكون بغيضك يوماً»       |
| ٤٣٣ | العنوان ٨ الحكمة ٢٩٥: «أصدقاؤك ثلاثةٌ، فأصدقاؤك صديقك»                     |
| ٤٣٤ | العنوان ٩ الحكمة ٣٠٨: «مودّة الآباء قرابة بين الأبناء»                     |
| ٤٣٦ | العنوان ١٠ الحكمة ٤١٥: «زهدك في راغبِ فيك نقصان حظٍّ»                      |
| ٤٣٧ | العنوان ١١ الحكمة ٤٧٩: «شرّ الاخُوان مَن تَكلّف له»                        |
| ٤٤٠ | العنوان ١٢ الحكمة ٤٨: «إذا احتشم المؤمن أخاه فقد فارقه»                    |
| ٤٤٢ | العنوان ١٣ الحكمة ٤٣٤: «أخبر تقله»                                         |
| ٤٥١ | العنوان ١٤ الحكمة ٣٩٣: «لا تصحب المائق فإنّه يزيّن لك فعله»                |
|     | ,                                                                          |
| ٤٥٣ | الفصل السّابع والأربعون ـ في التّعازي والتّهاني                            |
| ٤٥٥ | العنوان ١ الحكمة ٢٩١: «يا أشعث إن تحزن على ابنك فقد استحقّت منك»           |

| العنوان ٢ الحكمة ٤١٣: «مَن صبرَ صبر الأحرار وإلّا سلا سلوّ الاغهاز» ٤٦١       |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان ٣ الحكمة ٤٤٨: «مَن عظّم صغار المصائب ابتلاه الله بكبارها» ٤٦٤         |
| العنوان ٤ الحكمة ١٨٩: «مَن لم ينجه الصّبر أهلكه الجزع» ٤٦٤                    |
| العنوان ٥ الحكمة ٣٥٧: « إنّ هذا الأمر ليس لكم بدأ ولا إليكم انتهىٰ» ٤٦٦       |
| العنوان ٦ الحكمة ٣٥٤: « لاتقل ذلك ولكن قُل: شكرت الواهب» ٤٧٠                  |
|                                                                               |
| الفصل الثَّامن والأربعون ـ في آداب الحرب ٤٧٥                                  |
| العنوان ١ من الخطبة ١١: «تزول الجبال ولا تزل، عضّ على ناجذك» ٤٧٧              |
| العنوان ٢ الحكمة ٢٣٣: « لا تدعونّ إلى مبارزةٍ، وإن دُعيت إليها فأجِب،»   ٤٨٥  |
| العنوان ٣ من الخطبة ١٢١: « وأيّ امرئٍ منكم أحسّ من نفسه رباطة» ٤٩١            |
| العنوان ٤ من الكتاب ١٦: « لاتشتدّنّ عليكم فرّةٌ بعدها كرّةٌ»                  |
| العنوان ٥ من الكتاب ١١: « فإذا نزلتم بعدوٍّ أو نزل بكم فليكن معسكركم» ٥٠٠     |
| العنوان ٦ من الكتاب ١٢: « اتَّق الله الَّذي لابدّ لك من لقائه»                |
| العنوان ٧ من الكتاب ١٤: « لا تقاتلوهم حتّى يبدأوكم» ٥١١                       |
| العنوان ٨ من الخطبة ٢٠٤: « إنِّي أكره لكم أن تكونوا سبّابين»                  |
| العنوان ٩ من الخطبة ٦٤: « معاشر المسلمين استشعروا الخشية و»                   |
| العنوان ١٠ من الخطبة ٢٣٩: « والله مستأديكم شكره، مورِّثكم أمره» ٥٤٥           |
| العنوان ١١ من الخطبة ١٢٢: « فقدّموا الدّارع وأخّروا الحـاسر»                  |
| العنوان ١٣ من الكتاب ٦١: «أمّا بعد، فانّ تضييع المرء ما ولّي وتكلّفه» ٥٧٩     |
| العنوان ١٤ من الكتاب ٣٣: «أمّا بعد فانّ عيني بالمغرب كتب إليٌّ يعلمني» . ٥٨٣. |
| العنوان ١٥ من الكتاب ٤: «فإن عادوا إلى ظلِّ الطَّاعة فذلك الَّذي نحبَّ» ٥٩٠   |
| العنوان ١٦ الحكمة ٨٦: «رأي الشّيخ أحبّ إليَّ من جلد الغلام» ٩٢٥               |
| الفصل التّاسع والأربعون ـ من ذمّ أهل الشّام ومدح أهل الكوفة ٩٩٥               |
| العنوان ١ من الخطبة ٢٣٦: « جفاةً طغامً عبيدٌ أقزامٌ»                          |
| العنوان ٢ من الكتاب ٢: «وجزاكم الله من أهل مصرِ عن أهل بيت» ١١٨               |
|                                                                               |

## المجلّد الرّابع عشر

رقم الصفحة

العنوان

| الفصل الخمسون ـ في وصف الأنصار وطوائف قريش وتميم وفي الشّعراء ١              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان ١ الحكمة ٤٦٥: « هم والله ربّو الإسلام كما يربّي الفلو مع غنائهم» . ٣ |
| العنوان ٢ الحكمة ١٢٠: «امّا بنو مخزومٍ فريحانةُ قريشٍ تحّبَ حديثُ»     ١٢    |
| العنوان ٣ الكتاب ١٨: « اعلم انّ البُصرة مهبط ابليُس ومغرس الفتن» ٣١          |
| العنوان ٤ الحكمة ٤٥٥: « انّ القوم لم يجروا في حلبةٍ تعرف الغاية» ٥٢          |
| الفصل الحادي والخمسون ـ في كلامه في الاستسقاء وفي الاضحية ٧٩                 |
| العنوان ١ من الخطبة ١١٣: «اللُّهمّ قد أنصاحت جبالنا واغبّرت أرضنا» ٨١        |
| العنوان ٢ من الخطبة ١٤١: «إلّا وانّ الأرض الّتي تحملكم»                      |
| العنوان ٣ من الحكمة ٤٧٢: «اللُّهمّ اسقنا ذلل السّحاب دون صعابها»             |
| العنوان ٤ من الخطبة ٥٣: « ومن كمال الأضحية استشراف اذنها» ١٣٤                |
| الفصل الثَّاني والخمسون ــ في الاقبال والادبار                               |
| العنوان أ من الحكمة ٨: «إذا اقبلت الدّنيا على احدٍ اعارته محاسن غيره» ١٤٧ .  |
| العنوان ٢ الحكمة ٢٣٩: «صواب الرّاي بالدّول يقبل باقبالها ويذهب بادبارها» ١٥٢ |
| العنوان ٣ الحكمة ٢٣٠: «شاركوا الذي قد أقبل عليه الرّزق فانه اخلق للغنّي» ١٥٤ |
| العنوان ٤ الحكمة ٥١: «عيبك مستورٌ ما اسعدك جدّك» ١٥٥                         |
| العنوان ٥ الحكمة ١٥٢: «لكلّ مقبلٍ ادبار، وما ادبر كان لم يكن» ١٥٨            |

| لفصل الثَّالث والخمسون ـ في الفتن والشبه والبدع ١٦١                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان ١ في أوّل الباب الثالث من النهج: « كن في الفتنة كابن اللّبون» ٦٦٣        |
| العنوان ٢ من الخطبة ٩١: «انّ الفتن إذا اقبلت شبّهت وإذا ادبرت نبّهت» ١٦٩         |
| العنوان ٣ الحكمة ٧٦: «انّ الأُمور إذاً اشتبهتِ اعتبر آخَرها بأوّلها» ١٧٠         |
| العنوان ٤ الحكمة ٩٣: «لا يقولنّ أُحدكم «اللَّهمّ انّي أعوذ بك من الفتنة»» ١٧١    |
| العنوان ٥ من الخطبة ١٤٣: «وما احدثت بدعة إلّا ترك بها سنّةُ» ١٧٧                 |
| العنوان ٦ من الخطبة ٥٠: «اتّما بدء وقوع الفتن اهواءٌ تتّبع وأحكامٌ تبتدع» ١٧٩.   |
| العنوان ٧ من الحكمة ٣٨: «واتّما سمّيت الشّبهة شبهةً لأنّها تشبه الحقّ» ١٨٩       |
| العنوان ۷ من الحجمة ۱۱۸ «وانا عليت السبهة شبهة لا به تسبه الحق»                  |
| الفصل الرّابع والخمسون ـ في العقل                                                |
| العنوان ١ الحكمة ٢٣٥: «هو الذِّي يضع الشيء مواضعه»                               |
| العنوان ٢ الحكمة ٤٥٠: «ما مزح امرؤُ إلّا بجّ من عقله مجتّهً» ٢٠١                 |
| العنوان ٣ الحكمة ٤٠: «لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الاحمق وراء لسانه» ٢٠٢         |
| العنوان ٤ الحكمة ٣٠١: «رسولك ترجمان عقلك وكتابك ابلغ ما ينطق عنك» ٢٠٧.           |
| العنوان ٥ الحكمة ٤٠٧: «ما استودع الله أمراً عقلاً إلّا استنقده به يوماً ما!» ٢٠٩ |
| العنوان ٦ الحكمة ٤٢١: «كفاك من عقلك ما أوضح لك سبيل غيّك من رشدك» ٢١١            |
| العنوان ٧ الحكمة ٤٢٤: «الحلم غطاءٌ ساترٌ، والعقل حسامٌ قاطعٌ» ٢١٣                |
| العنوان ٨ من الكتاب ٣: «شهد على ذلك العقل إذ أخرج من اسر الهوى» ٢١٤              |
|                                                                                  |
| الفصل الخامس والخمسون ـكلامه لطيُّلًا في القلوب ٢١٧                              |
| العنوان ١ الحكمة ٩١: «انّ هذه القلوب عَلِّ كما عَلِّ الأبدانِ» ٢١٩               |
| العنوان ٢ الحكمة ١٩٣: «انّ للقلوب شهوةً واقبالاً وادباراً» ٢٢٢                   |
| العنوان ٣ الحكمة ٥٠: «قلوب الرّجال وحشيّةٌ، فمن تألّفها اقبلت عليها» ٢٢٣         |
| العنوان ٤ الحكمة ٤٠٩: «القلب مصحف البصر» ٢٢٥                                     |
| العنوان ٥ الحكمة ٣٨٨: «إلَّا وانَّ من البلاء الفاقة» ٢٢٦                         |
| الفصل السّادس والخمسون ـ فيما ذكره لطيُّلِا من الحقائق ٢٣١                       |
|                                                                                  |
| العنوان ١ من الخطبة ١٨٥: « يدعي بزعمه انّه يرجو الله، كذب والعظيم!» ٢٣٣          |

العنوان ٥ من الخطبة ٧٨: «... معاشر النّاس، انّ النّساء نواقص الايمان ...» . . . ٣١٩

| ٣٢٩        | العنوان ٦ من غريب كلامه ٤: « إذا بلغ النّساء نصّ الحقاق فالعصبة أولى » . |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٧        | العنوان ٧ من الخطبة ١٥١: «اعقل ذلك فانّ المثل دليلٌ على شبهه»            |
|            | ١. ١٥ و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                |
| ۳٤٧        | الفصل التّاسع والخمسون ـ في ابليس                                        |
| <b>729</b> | العنوان ١ من الخطبة ٨١: «أوصيكم بتقوى الله الّذي أعذر بما أنذر»          |
| <b>707</b> | العنوان ٢ من الخطبة القاصعة ١٩٠: «فاعتبروا بما كان من فعل الله بابليس»   |
| ٤١٤        | العنوان ٣ من الخطبة ٧: «اتخذوا الشّيطان لأمرهم ملاكاً»                   |
|            | العبوال ٢ من احتب ٢٠. «احتدوا السيك ل عربهم عادرك الله                   |
| ٤٢٩        | الفصل السّتون ـ في موضوعات مختلفة                                        |
| ٤٣١        | العنوان ١ من الكتاب ٧٤: «هذا ما اجتمع عليه أهل اليمن حاضرها وباديها»     |
| ٤٤٤        | العنوان ٢ الحكمة ١٥٥: «اعتصموا بالذَّمم في اوتادها»                      |
| ٥٤٤        | العنوان ٣ الحكمة ١٥٤: «الرّاضي بفعل قوم كالدّاخل فيه معهم»               |
| ٤٤٦        | العنوان ٤ الحكمة ١٥١: «لكلّ امرئٍ عاقبةٌ حلوةٌ أو مرّةٌ»                 |
| ٤٤٦        | العنوان ٥ الحكمة ١٦٠: «من ملك أستأثر»                                    |
| ٤٤٧        | الحكمة ٢١٦: «من نال استطال »                                             |
| ٤٤٩        | العنوان ٦ الحكمة ١٦١: «من استبدّ برأيه هلك، ومن شاور الرجّال شاركها»     |
| EOY        | العنوان ٧ الحكمة ١٧٣: «من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ»            |
| ٤٥٣        |                                                                          |
|            | العنوان ٨ الحكمة ١٦٢: «من كتم سرّه كانت الخيرة بيده»                     |
| 202        | العنوان ٩ الحكمة ١٧٥: «إذا هبت امراً فقع فيه، فإنّ شدّة توقيّه اعظم»     |
| 00         | العنوان ۱۰ الحكمة ۱۷۹: «آلة الرّئاسة سعة الصّدر»                         |
| 207        | العنوان ١١ الحكمة ٢١٧: «في تقلُّب الأحوال علم جواهر الرِّجِال»           |
| ۲٠.        | العنوان ١٢ الحكمة ٢١٣: «اغض على القذى والألم ترض ابدأ»                   |
| 173        | العنوان ١٣ الحكمة ١٩٦: «لم يذهب من مالك ما وغطك»                         |
| 77         | العنوان ١٤ الحكمة ٢١٤: «من لان عوده كثفت اغضانه»                         |
| 77         | العنوان ١٥ الحكمة ٢٢٠: «ليس من العدل القضاء على الثقة بالظّنّ»           |
| 78         | الوزيان ١٦ الحكمة ٢٦٣: «صاحب السّلطان كراكب الأسد بغيط عوقعه»            |

| العنوان ١٧ الحكمة ٢٦٤: «احسنوا في عقب غيركم تحفظوا في عقبكم» ٤٧٠               |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان ١٨ الحكمة ٢٦٧: «يا ابن آدم! لاتحمل همّ يومك الّذي لم يأتك» . ٤٧٢       |
| _ الحكمة ٣٧٩: «الرّزق رزقان رزقٌ تطلبه ورزقٌ يطلبك» ٤٧٢                        |
| العنوان ١٩ الحكمة ١٩٢: «يا ابن آدم ما كسبت فيه فوق قوتك» ٤٧٥                   |
| العنوان ٢٠ الحكمة ٢٢: «من ابطأ به عمله لم يسرع به حسبه»                        |
| العنوان ٢١ الحكمة ٢٥: «ما اضمر أحدُ شيئاً إلّا ظَهر في فلتات لسانه» ٤٧٨        |
| العنوان ۲۲ الحكمة ۲۱: «امش بدائك ما مشي بك»                                    |
| العنوان ٢٣ الحكمة ٤٩: «احذروا صولة الكريم إذا جاع واللَّئيم إذا شبع» ٤٨٢       |
| العنوان ٢٤ الحكمة ٥٨: «المال مادّة الشّهوات»                                   |
| العنوان ٢٥ الحكمة ٤٠٦: «ما أحسن تواضع الاغنياء للفقراء طلباً لما عند الله» ٤٨٨ |
| العنوان ٢٦ الحكمة ٣٠٧: «ينام الرّجل على الثّكل ولا ينام على الحرب» ٤٩١         |
| العنوان ۲۷ الحكمة ۳۱۵: «لكاتبه عبيدالله بن رافع: ألق دواتك» ۲۹                 |
| العنوان ٢٨ الحكمة ٦٦: «فوت الحاجة اهون من طلبها إلى غير أهلها» ٤٩٧             |
| العنوان ٢٩ الحكمة ٦٧: «لا تستح من اعطاء القليل، فانّ الحرمان أقلّ مند» ٤٩٨     |
| العنوان ٣٠ الحكمة ٥: «صدر العاقل صندوق سرّه، والبشاشة حبالة المودّة» ٤٩٨       |
| العنوان ٣١ الحكمة ٢٠: «قرنت الهيبة بالخيبة، والحياء بالحرمان» ٥٠١              |
| العنوان ٣٢ الحكمة ٢١١: «الجود حارس الاعراض، والحلم فدام السّفيه»               |
| العنوان ٣٣ الحكمة ٥٠٢: «أولى النّاس بالعفو اقدرهم على العقوبة» ٥٠٧             |
| العنوان ٣٤ الحكمة ١١٦: «كم مستدرج بالاحسان إليه ومغرورٍ بالسّتر عليه» ٥٠٨      |
| العنوان ٣٥ الحكمة ٤٢٦: «ربّ مفتونٍ بحسن القول فيه» ٥٠٨                         |
| العنوان ٣٦ الحكمة ٤٦٦: «العين وكاء السّه»                                      |
| من الخطبة ٧٩: «أيّها النّاس! الزّهادة قصر الأمل،» ٥١٦                          |
| العنوان ٣٧ الحكمة ٤٢: «جعل الله ما كان شكواك حطّاً لسيّناتك» ٥١٧               |
| العنوان ٣٨ الحكمة ٤٧: «قدر الرّجل على قدر همّته»                               |
| العنوان ٣٩ الحكمة ٤٨: «الظَّفر بالحزم، والحزم باجالة الرّأي،»                  |
| العنوان ٤٠ الحكمة ٦٣: «الشَّفيع جناح الطَّالب» ٥٢٩                             |

| لعنوان ٤١ من الخطبة ٦٨: «العفاف زينة الفقر، والشَّكر زينة الغني» ٥٣١              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| لعنوان ٤٢ الحكمة ٦٩: «إذا لم يكن ما تريد فلا تبل ما كنت» ٣٦٥                      |
| لعنوان ٤٣ الحكمة ٨٧: «عجت لمن يقنط ومعه الاستغفار» ٥٣٢                            |
| لعنوان ٤٤ الحكمة ٨٩: «من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس» ٥٣٣ |
| ـ الحكمة ٤٢٣: «من أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ٥٣٣                              |
| لعنوان ٤٥ الحكمة ١٠٦: «لا يترك النّاس شيئاً من أمر دينهم لاستصلاح»     ٥٣٧        |
| لعنوان ٤٦ الحكمة ١١٤: «إذا استولى الصّلاح على الزّمان وأهله»     ٥٣٨              |
| لعنوان ٤٧ الحكمة ١٢١: «شُتَّان ما بين عملين عمل تذهب لذَّته وتبقى تبعته» ٥٣٩      |
| العنوان ٤٨ الحكمة ٤٣٣: «اذكروا انقطاع اللّذّات وبقاء التّبعات»    ٥٤٠             |
| العنوان ٤٩ الحكمة ١٢٦: «عجبت للبخيل يستعجل الفقر الّذي منه هرب» . ٥٤٠             |
| العنوان ٥٠ الحكمة ١٢٧: «من قصّر في العمل ابتلى بالهمّ»                            |
| العنوان ٥١ الحكمة ١٢٨: «توقّوا البرد في أوّله وتلقّوه في آخره»                    |
| العنوان ٥٢ الحكمة ١٤١: «قلّة العيال أحد اليسارين» ٧٤٥                             |
| العنوان ٥٣ الحكمة ١٤٢: «التَّوَّدد نصف العقل» ٨٤٥                                 |
| _الحكمة ١٤٣: «الهمّ نصف الهرم»                                                    |
| العنوان ٥٤: «قد بصّرتم ان ابصرتم، وقد هديتم ان اهتديتم» ١٤٩                       |
| العنوان ٥٥ الحكمة ١٦٤: «من قضي حقّ من لايقضي حقّه فقد عبده» ٥٥٠                   |
| العنوان ٥٦ الحكمة ١٦٩: «قد اضاء الصّبح لذي عينين» ١٥٥                             |
| العنوان ٥٧ الحكمة ١٧١: «كم من أكلة منعت أكلاتٍ» ٥٠٠                               |
| العنوان ٥٨ الحكمة ٢٠٤: «لا يزهدنِّك في المعروف من لا يشكره لك» ١٥٤                |
| العنوان ٥٩ الحكمة ٢٠٨: «من حاسب نفسه ربح» ٥٥٥                                     |
| العنوان ٦٠ الحكمة ٢٤٠: «الحجر الغصيب في الدّار رهنَّ على خرابها» ٥٦٠              |
| العنوان ٦٦ الحكمة ٢٤١: «إذا كثرت المقدرة قلّت الشّهوة» ٥٨٠                        |
| العنوان ٦٢ الحكمة ٢٤٧: «الكرم اعطف من الرّحم» ٥٨                                  |
| العنوان ٦٣ الحكمة ٢٥٤: «يا ابن آدم! كن وصيّ نفسك في مالك» ٦٠                      |
| العندان 25 من غديب كلامه ٢: «هذا الخطيب الشَّحشح» ٢٢٠                             |

| العنوان ٦٥ من غريب كلامه ٣: «انّ للخصومة قحماً» ٦٩٠                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان ٦٦ الحكمة ٢٩٨: «من بالغ في الخصومة اثم»                                |
| العنوان ٦٧ الحكمة ٢٦٥: «انّ كلام الحكماء إذا كان صواباً كان دواءً»             |
| العنوان ٦٨ الحكمة ٢٩٦: « انَّما انت كالطَّاعن نفسه ليقتل ردفة» ٧٧٠             |
| العنوان ٦٩ الحكمة ٣٠٥: «ما زنى غيورٌ قطً» ٥٧٥                                  |
| العنوان ٧٠ الحكمة ٣٠٦: «كني بالأجل حارضاً»                                     |
| العنوان ٧١ الحكمة ٣٢٦: «العمر الّذي اعذر الله فيه إلى ابن آدم ستّون سنةً» ٧٧٠  |
| العنوان ٧٢ الحكمة ٣٢٩: «الاستغناء عن العذر اعزّ من الصّدق به» ٧٩٠              |
| العنوان ٧٣ الحكمة ٣٣١: «انّ الله سبحانه جعل الطاعة غنيمة الأكياس» ٧٩٠          |
| العنوان ٧٤ الحكمة ٣٣٧: «الدّاعي بلا عملٍ كالرّامي بلا وترٍ» ٥٨٠                |
| العنوان ٧٥ الحكمة ٣٤٥: «من العصمة تعذُّر المعاصي»                              |
| العنوان ٧٦ الحكمة ٣٤٩: «من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره»   . ٥٨١          |
| العنوان ٧٧ الحكمة ٣٥٠: «للظَّالم من الرّجال ثلاث علامات»                       |
| العنوان ٧٨ الحكمة ٣٥٢: «لا تجعلنّ أكثر شغلك باهلك وولدك» ٩٠٠                   |
| العنوان ٧٩ الحكمة ٣٥٣: «أكبر العيب أن تعيب ما فيك مثله» ٩١ ٥                   |
| العنوان ٨٠ الحكمة ٣٥٥: « اطلعت الورق رؤوسها انّ البناء يصف لك الغني»  ٩٩٢      |
| العنوان ٨١ الحكمة ٣٥٨: «أيّها الناس ليركم الله من النّعمة وجلين كما يراكم» ٩٣٥ |
| العنوان ٨٢ الحكمة ٣٦٥: «الكفر مرآةً صافيةً، والاعتبار مندرٌ ناصحُ»             |
| العنوان ٨٣ الحكمة ٣٧١: «لا شرف أعلى من الإسلام، ولا عزّ اعزّ من التقوى»  ٩٦ ٥  |
| لعنوان ٨٤ الحكمة ٣٧٦: «انّ الحق ثقيلٌ مرئٌ، وانّ الباطل خفيفٌ وبيُّ» ٦٠٠       |
| لعنوان ٨٥ الحكمة ٣٨١: «الكلام في وثاقك ما لم تتكلّم به»                        |
| لعنوان ٨٦ الحكمة ٣٨٤: «الرّكون إلى الدّنيا مع ما تغاين جملّ»                   |
| لعنوان ٨٧ الحكمة ٣٨٦: «من طلب شيئاً ناله أو بعضه»                              |
| لعنوان ٨٨ الحكمة ٣٩٢: «تكلُّموا تعرفوا، فانَّ المرء مجنوءٌ تحت لسانه» ٦٠٥      |
| لعنوان ٨٩ الحكمة ٣٩٤: «ربّ قولٍ أنقذ من صولٍ» ٦١٢                              |
| لعنوان ٩٠ الحكمة ٣٩٥: «كلّ مقتصر عليه كافي»٣٠                                  |

| عنوان ٩١ الحكمة ٤٠٢: « لقد طرت شكيراً وهدرت سقباً» ٢١٦                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| عنوان ٩٢ الحكمة ٤٠٣: «من أوما إلى متفاوتٍ خذلته الحيل» ٦١٨                  |
| لعنوان ٩٣ الحكمة ٤٠٨: «من صارع الحقّ صرعه» ٦١٨                              |
| لعنوان ٩٤ الحكمة ١١٨: «اضاعة الفرصة غصّةٌ»                                  |
| لعنوان ٩٥ الحكمة ٤١١: «لاتجعلنّ ذرب لسانك على من انطقك»                     |
| لعنوان ٩٦ الحكمة ٤١٦: «يا بنيّ لاتخلّفنّ وراءك شيئاً» ٦٢٢                   |
| لعنوان ٩٧ الحكمة ٤٢٩: «انّ اعظم الحسرات يوم القيامة حسرةٌ رجلٍ» ٦٢٤         |
| لعنوان ٩٨ الحكمة ٤٢٦: «لاينبغي للعبد ان يثق بحضلتين: العاقبة والغني»        |
| لعنوان ٩٩ الحكمة ٤٣٠: «انّ اخسر النّاس صفقةً واخيبهم سعياً» ٦٢٦             |
| لعنوان ١٠٠ الحكمة ٤٣٥: «ما كان الله ليفتح على عبدٍ باب الشَّكر» ٦٣٠         |
| لعنوان ١٠١ الحكمة ٤٤١: «الولايات مضامير الرّجال»                            |
| لعنوان ١٠٢ الحكمة ٤٤٢: «ليس بلدٌ باحقَ بك من بلدٍ» ٦٣٥                      |
| لعنوان ١٠٣ الحكمة ٤٤٥: «إذا كان في رجلٍ خلَّةٌ رائقةٌ فانتظروا اخواتها» ٦٣٦ |
| لعنوان ١٠٤ الحكمة ٤٤٩: «من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته» ٦٣٨             |